

التوجيديات المنافعة المنافعة

مَعْهَمْ مِهِ بَعِلْقَ عَلْيَهُ المِتْنَالِهِ أَعْ سِينِي الشَّرِيحُ مِنْ يَالِطُرانِي

النتاشتر المعرفة الطبياعية والنشتر المعرفة الفسلامية والنشتر بتيعت-بينان المعرفة الفسلامية الفسلامية الفسلامية الفسلامية المعرفة المع

# 

الحمد لمن نطق الكائمات بوجوده ، ومد على المكنات ظل وحته وجوده ، الذي فات لعلو معلى أعلى الأشياء مواقع رجم المتوهسين ، وارتفع عن أن تحوي كنه عظمته فهاهة رويبات المتفكرين ، و تجلّى بنور الفطرة عند العقول ، و رأته بحقيقة الإيمان القلو ، وأبدع الأشياء عن حكمته ، وحلق الخلائق لرخته ، وعاملهم بعدعدله بفضله ، وأعطى كلا حسب تقديره من نواله ، و سلامه وصلواته على أقرب الحلق إليه ، المبدع من نور عظمته ، المخلوق من أشرف طينته ، رحته للعالمين ، و سراجه للمهتدين ، و على عترته أهل بيته بيت النبو ة الذين هم هو إلا النبوة ، و و و و و و و و و و و يبعد ذاك إن التوحيد قطب عليه تدور كل فضيلة ، و به يتركى و طرف ، إذ عليه فطرته ، و على الفطرة حركته ، و بالحركة و صوله إلى كماله و بكماله سعادته ، و بحرمانه عنه شقاوته

ثم إن المال الدي لا ينبغي الد خول لهذا المغزى في غيره هوالبال الذي فتحدالله عر وجل بعد رسوله المصطفى والمنظر على العباد ، وحشهم على الا تبان إليه لكل أمر في المبده و المعاد ، فا نك إن أمعنت النظر ودقيقته ، وأعطيت مكرك حقه و تأميلت بالغور في كلماتهم كالي ، و انتجعت في رياضها ، ورويت من حياضها ، وجدت ما طلبت فوق ما تمنيد حالماً عن كدورات أوهام المتصور فق ، وزلالاً عن شبهات المتفلسفة ، كافياً بل فوقه في هذا السبيل ، مروياً لكل غليل، شافياً من دا الجهل كل المتفلسفة ، كافياً بل فوقه في هذا السبيل ، مروياً لكل غليل، شافياً من دا الجهل كل المتفلسفة ، كافياً بل فوقه في هذا السبيل ، مروياً لكل غليل، شافياً من دا الجهل كل المتفلسفة ، كافياً بل فوقه في هذا السبيل ، مروياً لكل غليل، شافياً من دا والمجهل كل المتفلسفة ، كافياً بل فوقه في هذا السبيل ، مروياً لكل غليل ، شافياً من دا وراياً المتبارك المتفلسفة ، كافياً بل فوقه في هذا السبيل ، مروياً لكل غليل ، شافياً من دا والمتبارك المتبارك المتبا

عليل ، مغنياً عنك كل برهان و دليل ، بل أعلى من دلك وفوقه ، و كل ما صدر عن غيرهم لا يصل إلى ما دونه ، بل النسبة نسبة الظلمة والضحى ، لأن كل حكمة وعلم من الحق صدرت فمن طريقهم إلى الخلق وصلت ، و كل رحمة من اله انتشرت فبهم انتشرت ، و كل عناية منه على الخلائق وقعت فبسبهم تحققت ، لأ نهم عيبة علمه ، و معدن حكمته ، و سبب خيره ، و وسائط فيضه ، و يده الباسطة ، و عينه الناظرة ، وأذنه السامعة ، ولسانه الناطق ، والمخلوقون من نوره ، و المؤيدون بروحه وبهم يقضى في الخلق قضيته ، وإليهم تهبط في مقادير أموره إرادته .

بلى ، بلى ، أينها السالك سبيل الحكمة والطالب بالعرفان طربق السعادة ، إليهم ، إليهم فا ن عندهمالحكمة ، و باتباعهم تحصل السعادة ، وبهم عرفالله و بهم عبدالله ، ولولاهم لا .

فانظر ما ذاترى فا نبك ترى بين يديك سفراً كريماً من غرر حكمتهم ، و بحراً عظيماً من لما لي كلما تهم ، ألفيته يمين فريد من جهابذة العلم ، كبير من أعلام الدّين ، قلما أتى الدّهر بمثله ، فحر الشيعة ، أحد حفياظ الشريعة ، الشيخ الأجل الأسعد أبي جعفر على بن على أحاديث قيسمة ثمينة عن رسول الله فقسه ، ونو ر رمسه ـ فا نه كتاب يحتوي على أحاديث قيسمة ثمينة عن رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه و عليهم في مطالب النوحيد و معرفة صفات الله عز وحل وأسمائه وأفعاله و كثير من المباحث الحكمية والكلامية التي دارت عليها الأبحاث بين أهل العلم و في مؤلفاتهم منذ القرن الأول إلى الآن كما ترى ذلك في تفصيل المطالب بلحاق الكتاب ، ولعمري إنه جدير أبأن يوضع هذا المزبرر في المجامع العلمية المندريس و يحث المشتغلون ورواد العلم على تحقيق مطالبه و تخريج مغازي كلماته مستمد ين من تحقيقات أعلام السلف في زبرهم حول تلك المطالب العلمية العالية في ن الحكمة حقاً ما أخذ من عين صافية ، نبعت عن ينابيع الوحي ، والعلم حقيقة فا ن الحكمة حقاً ما أخذ من عين صافية ، نبعت عن ينابيع الوحي ، والعلم حقيقة ما يؤخذ من نواميس الد ين ، الذين هم و سائط بين الحق والخلق .

ثم ً إن مؤلِّف الكتاب ـ رضوان الله تعالى عليه ـ من إ الاشتهار و المعرفة

بين أهل العلم والفضيلة بمكان يفوق على التعريف بما نزبر في هذا المزبور كما هوالمعمول في بداية ما يخرج إلى أيدي رو اد العلم بالطبع في دهرنا و من قبل هذا، و الطالب لذلك يراجع مقد مة كتاب معاني الأخبار للمؤلف المطبوع ( بتهران سنة ١٣٧٩ هـ)، ولكن دون القارى، الكريم تعريفاً ببعض شؤون الكتاب مما ظفرنا عليه.

# ﴿ كتاب التوحيد ﴾

و اشتهر بتوحيد الصدوق و توحيد ابن بابويه ، يجمع من مطالب التوحيد ما يكتفي به الطالب ، ويرشد به المسترشد ، وينتجع في رياضها العارف ، ويرتوي من حياضه عطشان المعارف ، فا ننه لم يوجد في مؤلفات أهل العلم والحديث كتاب جامع لأحاديث النوحيد و مطالبه و ما يرتبط به من صفات الله و أسمائه و أفعاله مثل هذا الكتاب ، و أحاديثه وإن كان بعض منها ليس على حد الصحة المصطلحة ، ولكن شامة المتضلع من معارف كلمات أهل البيت عَلَيْكُمْ تستشم الصحة من متونها ، و بنور الولاية يستخرج المعارف الحقة من بطونها ، مع أن أكثر أحاديثه مذكورة منفر "قة في غيره من الكتب المعتبرة المعتمدة عليها كنهج البلاغة والكافي والمحاسن و بعض كتب المؤلف كالعيون ومعاني الأخبار وغيرهما بأسانيد متعدد .

فالكتاب كغيره من كتب المؤلّف من الأصول المعتبرة كان مورد الاستنادلمن تأخّر عنه من العلماء .

و إنتي كنت كثيراً مشتغلاً بمطالعته . ملتذاً بمعاينته ، مستنيراً من أنوار حقائقه ، مستفيداً من غرر فوائده ، ولعلو قدره و غلاه قيمته أتعبت نفسي كثير إتعاب في تصحيحه ، و صحيحته سنداً ومتنا على عداة نسخ مطبوعة ومخطوطة تطلع بمنظر القارىء قريباً ، ولتكثير الفائدة جعلت على مواضع من أحاديثه بيانات و توضيحات موجزة وتعليقات مفيدة حسب ما اقتضى الكتاب من النطفيل و إلا فشرحه كملاً يستدعي أوراقاً كثيرة ، و مجلدات ضخمة إلى أن من الله تعالى بتسبيب طبعه

فخرج منه بهذه الصورة المزدانة الممتازة بعناية الأخ الكريم ، اللوذعي المفضال ، الناشر لآثار مدارس الآيات و بيوت العلم و الإيحاء : مؤسس مكتبة الصدوق وعلى أكبر الغفاري عالمحترم ، أبقاء الله للإسلام ، و شكرالله مساعيه الجميلة ، و إنهي أشكر عنايته و أسأل المولى توفيقه و تسديده . إنه ولي الأجر و الفضل و له المنة و الحمد .

### كلمة المجلسي رحمهالله حول كتب المؤلف

بعد أن عد في الفصل الأول من مقد منه على بحار الأنوار قبل سائر الأصول والكتب كتبه التي منها كتاب التوحيد قال في أول الفصل الثاني: « اعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلفيها ككتب الصدوق رحمالة فا نتها سوى الهداية و صفات الشيعة و فضائل الشيعة و مصادقة الاخوان وفضائل الأشهر ـ لاتقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار و هي داخلة في إجازاتنا ، و نقل منها من تأخر عن الصدوق من الأفاضل الأخيار ، ولقد يسترالة لنا منها كتباً عتيقة مصحتحة ـ الخ » .

## **\$** ( شروح الكتاب ) ¢

١ ـ شرح للمولى الحكيم العارف القاضي السعيد بن الله مفيد القمشي تلميذ المحد ثن الفيض الكاشاني ، وهو شرح كبير جيد لطيف أورد فيه المطالب الحكمية والعرفانية والكلامية بوجه حسن و بيان مستحسن ، فرغ منه سنة ١٠٩٩ هـ .

٢ ــ شرح للمحدِّث الجزائري السيَّد نعمة الله ابن عبد الله التستري المتوفي سنة ١١١٢ هـ ، اسمه د ا نس الوحيد في شرح التوحيد » .

٣ \_ شرح للأمير على على نائب الصدارة بقم المشر "فة .

٤ \_ شرح فارسي للمولى المحقيق على باقربن على مؤمن السبزواري" المدفون

بمشهد الرُّضا عَلِيكُمُ سنة . ١٠٩ ه.

كذا في الذُّربعة ملخَّماً مع زيادة .

أقول: هذه الشروح غير مطبوعة ، و على الكتاب ترجمة في خلالها شروح يسيرة لمحمد على بن تجلالها حسن الأردكاني ، هاسمه أسرار توحيد ، طبع قبل سنوات والظاهر أن المترجم كان من علماء القرن الثالث عشر . ولي عليه ترجمة ستطبع إنشاءالله تعالى .

#### ۵ (طبعاته ) 🕸

١ - بطهران ؛ سنة ١٢٨٥ ه طبعاً حجرياً ، بلحاقه حديث الشبلي عن الأمام
 سيتد الساحدين في أسرار الحج وآدابه ، رمزها في التعليقة (ط) .

٢ ــ بهند ؛ سنة ١٣٢١ بالطبغ الحجري"، بلحاقه رسالة في السير والسلوك
 للملا"مة المجلسي ـ رحمالله تعالى ـ ، رمز ها (ن) .

٣ \_ بطهر ان ؛ سنة ١٣٧٥ بالحروف ،لم نرمزهالتقاربها معالاولى

٤ ـ هذه الطبعة ، ونكتفي عن ذكر امتيازاتها بما يرِي القاري. فيها .

#### عدد الابواب والاحاديث:

إن أبواب الكتاب سبعة و ستون ، والظاهر من كثير من النسخ أنها ستة و ستون بجعل الباب الثالث والأربعين في بعض النسخ وجعل الناسع والأربعين في بعض آخر مع ما قبله واحداً ، ولكن كل منهما في الموضعين باب على حدته لاختلاف موضوعه مع ما قبله ، و المؤلف رحه الله لم يعنون حديثي ذعلب وحديثي سبخت بالباب ، و لكن جعلنا لفظ « باب » في الموضعين لحصول الاطراد ، ثم إن عناوين الأبواب في بعض النسخ مصدرة بلفظة «في لكن تركناها طبقاً لا كثر النسخ و سائر كنا الصدوق رحه الله تعالى .

وأمّا عدد الأحاديث فحمسمائة و ثلاث وثمانون ( ٥٨٣ ) .

### مراجع التصحيح ورموزها

ا حسخة مصححة مخطوطة في القرن الحادي عشر (١١) ه ق ، عليها في مواضع كثيرة مختلفات النسخ وحواش يسيره مفيدة من الحكيم النوري "بقلمه ـرحمالله و .١٠ و في آخره و تم "كتاب النوحيد بعون الملك المجيد ، رمزها (ب) انظر س ، و .١٠ .

٢ ـ نسخة مخطوطة في آخرها هذه العبارة: « تم الكناب المبارك بحمدالله وحسن توفيقه ـ والحمدالله رب العالمين و صلى الله على غنه و آله الطاهرين الطيبين ولا حول ولا قو ق إلا بالله العلي العظيم ـ بقلم الحقير الفقير تراب أقدام المؤمنين إسماعيل بن الشيخ إبراهيم في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث و سبعين بعد الألف (١٠٧٣) رمزها (ج) ـ انظر ص ١١.

٣ ـ نسخة مخطوطة في آخرها هذه العبارة : « تمَّ الكناب بعونالله الملك الوهيّاب على يد العبد الضعيف أعظم في شهر ذي القعدة سنة ١٠٧٤ ، رمزها ( د) انظر ص ١٢ .

تفضّل بهذه النسخ الثلاث المفضال الألمي"، العالم البارع الحاج الشيخ حسن المصطفوي التبريزي دام عزاء .

٤ ـ نسخة مخطوطة في آخرها هذه العبارة : و عارضت الكتاب من أو لله إلى أو الله الباب الأحير وهو باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله تعالى بنسخ متعدد تزيد على اثنتي عشرة وبالغت في التصحيح قدر الوسع والطافة إلا مواضع يسيرة بقي لي اشتباء فيها وقد كتبت عليها علامة تنظر ، منها في باب العرش وصفاته منها في بحث عمران الصابىء ، و منها في غيرها ، و كان ذلك في مشهد مولانا ثامن الأحمدة الأطهار في شهور سنة ١٠٨٣ ، كنب ذلك بيمناه الدائرة أحوج المفتاقين إلى رحمة ربله الغفور المنعم موسى الحسيني المدرس الخادم بلغهالله تعالى أقصى ما يتمناه والحمدللة أو لا و آخراً » رمزها (ه) انظر ص ١٣ و١٠٠ .

وهذه النسخة الآن فيمكنبة الإمامأميرالمؤمنين عَلَيْكُمُ العامّة بالنجف الاشرف.

ه ـ نسخة مخطوطة في آخرها : • تم كتاب التوحيد بعون الله الملك المجيد من تصنيف الشيخ الجليل أبي جعفر على بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القملي تزيل الرسي رضي الله عنه بيد أقل خلق الله نور الله عفي عنه سنة ١٠٩٨ رابع عشر جادى الثانية ، رمزها (و) انظر ص ١٥

و هذه النسخة عندي في مكتبتي.

النسخ المطبوعة الثلاث الّتي مرا ذكرها ، ولم أكتف بذلك ، بل قابلت أحاديث الكناب بما في الكافي و العيون و البحار و غيرها من الكنب الّتي ذكرت أحاديث الكتاب فيها ، والحمدلة على توفيقه

السيدهاشم الحسيني الطهراني

يوم الاثنين ـ ٢٠ ١٣٨٧ ط ٣٥٦٥ ١٣٤٦ يوم ميلاد أمّ الأثمة الطاهرين صلوات الله عليهم

كمفطوس فلاعكم وشاواراه وقدروقها والواقام عاقفي وقنى ماقدر وفررمان وفيعل كالطين موست كانت الارادة باراد تدكان التقرير وبحدره كان العفاد وبقفائه كأن الامفا وإهم متقتر المسترات والداوة فالذوالنقر واقع فالغمابا لامغا فلتوتاك البدأ صاغومتي سأرو فبالزاد لتقترا لكثي فاذا وقع الفعاما لاسماء ولابدأ فالعاق المعلود فبالدن وللشريخ المنف فبالعبنه والارادة في المرا وسل قام والتعز بابذه المعلوة تطالقيلها وا عيانا وفعاما والقضابا لامضا بوالمر ومرالضولا ويجاوزن وكبل والمت ورج إلى والمروساع وغرائك لايراع كالمائل فلقونا كالع فستدا فبالبداع لاعان لمؤدا وقالمفاوه المدرخلا بعزا والديفعل يناه بعلاع الاثنافيالوما والمستبرع في وهفاتها و حدورا وانسار قبل اللهارة وبالدادة ميز الفها فالوالها وصفاتنا وحدودة وبالمقترة راواتها وا اولما وافرنا وبالقضائيان للناس المالها ودام WILLIAM SHOW 111 121 نسخة (ب)

عدلتا بدين عبد كمنة قليصد ثنا عدين لحسن عزيدين مصدع الحضروع بمفضل بعرقالول ابوعبدالته عوباسفضار فرنظ فراكت كمان ملكر ومزطلب ليرباستهكك الى دحدا مترفاد حكفناعيد الذين وعفوا لمدرع نهرون بن ساع سعلة صارفة ع معدر والحد على البيال الماليون فالكعن الدلايرا تخذوانشي بعنر كيد البيجضو الحق بالبالماصية أعرر بولحين بالحديث الوليد رضاب عندقال ماتناع دري سن الصفاريخ النظر بنعام عزبوسر بنالناس البحاعز عربن سعيد ع إسميارا إلى العرج عفرن عرع الاسعليم تعارفار يسواليتهم إنازعهم ببن فأعاليلن وبيث أوب طلجنة وبيت ورياط لجنة لن وكالماء وال كالفقا آل عدامة فالصنا الدرادرب وتهارا اجدعزعبدالمترن ورعزع ورامه مالليسابور عزعبدالرحز بناليا شمعز كلبيب بن معوبة مار فالالا عبراسماليا لاتخاص الامز فدوناق عافهدا م كناب التوبيل بعون المكاليجييد

نسخة (ب) أيضاً



نسخة (ج)

تالقال والقصالازعيميت فاعالخبتوب فاسطالحنتويت في رامز الخير لم زوات المراء وانكان عقا إلى رحرالله قال ونتا احدب اورنس عرفيسون اصدعن عبدالله معساءن عين المعيل المنقابونك عن علاث الرحن برابي صشرعن كليب بن معرية والقال الرعيدالله علال لمر لاعناسم الأسناند مناق باق سده الكاب سوالة Theleas عاعالالصعب



نسخة (م)



نسخة (م) أيضاً



# بشرابتك التخالج كمين

الحمدللة الواحد الأحد الذي لاشريك له ، الفرد الصمد الذي لاشبيه له ، الأول القديم الذي لاغاية له ، الآخر الباقي الذي لانهاية له ، الموجود الثابت الذي لاعدم له ، الملك الدائم الذي لازوال له ، القادر الذي لا يعجزه شيء ، العليم الذي لا يخفى عليه شيء ، الحي لا بحياة ، الكائن لا في مكان ، السميع البصير الذي لا الذي لا يخفى عليه شيء ، الحي لا بحياة ، الكائن لا في مكان ، السميع البصير الذي لا آلة له ولا أداة ، الذي أمر بالعدل ، وأخذ بالفضل ، و حكم بالفصل ، لا معقب لحكمه ، ولا راد القضائه ، ولا غالب لا رادته ، ولا قاهر لمشيته ، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ، و إليه المرجع والمصير .

وأشهد أن لاإله إلّالله رب العالمين ، وأشهد أن عبده ورسوله سيدالنبيس وخير خلقه أجعين ، وأشهد أن علي بن أبي طالب سيد الوصيس وإمام المتقين و قائد الغر المحجلين ، وأن الأئمة من ولده بعده حججالله إلى يوم الد ين ، صلوات الله و سلامه عليهم أجعين .

قال الشيخ أبو جعفر على بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القه "ي" الفقيه نزيل الر"ي مصنف هذا الكتاب أعانه الله تعالى على طاعته ، ووفقه لمرضاته إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أنتي وجدت قوماً من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه والجبر لما وجدوا في كتبهم من الأخبار التي جهلوا تفسيرها ولم يعرفوا معانيها و وضعوها في غير موضعها (١) ولم يقابلوا بألفاظها ألفاظ القرآن فقبت حوابذلك عندالجهال صورة مذهبنا ، ولبسوا عليهم طريقتنا ، وصد والحرا

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (د) و(و) دووضعوهاغير مواضعها ، في(ج) دووضعوها غير موضعها، .

الناس عندين الله ، وحملوهم على جحود حجج الله فتقر أبت إلى الله تعالى ذكره بتصنيف هذا الكناب في النوحيد (١) و نفي التشبيه ، والجبر ، مستعيناً به و متوكّلاً عليه ، وهو حسبي و نعم الوكيل .

## ١ \_ باب ثواب الموحدين والعارفين

اعلم أن الناس في كل من المباحث الثلاثة ثلاثة : فني مبحث اثبات الصانع ذهبت فرقة الى الابطال ، وفرقة الى التشبيه والنجسيم ، وفرقة \_ هي النمط الاوسط \_ على أنه تعالى ثابت موجود بلاتشبيه ، وفي مبحث صفاته فرقة الى زيادة الصفات على الذات في الحقيقة كالاشاعرة وفرقة ، الى سلبها عنها و نيابة الذات عن الصفات كالمعتزلة ، وآخرون الى أن ذاته تعالى مطابق كل من صفاته فانه بوجوده الخاص به مصداق للعلم والقدرة والحياة وغيرها. و في مبحث الافعال فرقة الى الجبر ، واخرى الى التفويض ، و آخرون الى أمر بين امرين ، والنفسيل موكول الى محله .

<sup>(</sup>۱) النوحيد في اصطلاح المتكلمين اسم للعلم الذي يبحث فيه عنالله تمالى و صفاته و أماله ، فكتابه هذا كله في التوحيد بهذا المعنى ، وأما نفى النشبيه فهومن باب ذكر الخاس بعد العام لاهميته ، وكذا الجبر فانه داخل في مبحث أفعاله تعالى .

٣ \_ حدَّ ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمالله ، قال : حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر المَّلِيَّ على اللهُ من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا إله إلاّ الله لا ن الله عزَّ وجل لا يعدله شي، ولا يشركه في الأمر أحدُ (١) .

٤ حد ثنا على بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن جعفر الأسدي ، قال : حد ثنا على بن عمر ان النحعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن على بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، قال : قال أبوعبد الله عَلَيْ : إن الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضمانا ، قال : قلت : وما هو ؟ قال : ضمن له \_ إن هو أقر له بالر بوبية و لمحمد وَ الله على النبوة و لعلي عَلَيْكُ بالا مامة وأد ى ما افترض عليه \_ أن يسكنه في جواره ، قال : قلت : فهذه والله الكرامة التي لايشبهها كرامة الآدميين (٢) قال : ثم قال أبو عبد الله عَلَيْكُ : اعملوا قليلا تتنعموا كثيراً .

٦ - حدَّ ثنا عَل بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدَّ ثنا عَل بن الحسن الصفار ، قال : حدَّ ثنا عَل بن الحسن بن أبي الخطاب ، عن علي بن ابن الحسن الصفار ، قال : حدَّ ثنا عَل بن الحسن بن أبي الخطاب ، عن علي بن الحسن الحسن الصفار ، قال : حدَّ ثنا عَل بن الحسن الصفار ، قال : حدَّ ثنا عَل بن الحسن بن أبي الخطاب ، عن علي بن الحسن المعلى المع

<sup>(</sup>١) قد تبين في محله أن شرف كل معرفة بحسب شرف المعروف لان مطلوب المارف بالذات هو لاهي وان ضلت أقوام اذ أخذوا ما بالعرض مكان ما بالذات ، فلانالله تعالى لا يعدله شيء فمعرفته لايعدلها شيء مما يحصل للانسان من المعارف والاعمال ، فهي أعظم ثواباً من كل ما يثاب به الإنسان ، بل لاثواب لغيرها من دونها لإن أول الديانة معرفته .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث مقيد لسائر الاحاديث المطلقة في هذا الباب وشارح لها ، ومنهذا وغيره بل من بعض الايات القرآنية يظهر أن السيئات ما لم تصل الى حد ينافي احدى هذه الاربع لاتمنع من دخول الجنة ، الا أن السيئة كائنة ما كانت لابد أن تمحى بأمر من الامور في الدنيا أوفى البرزخ أوفى القيامة ، ثم يدخل صاحبها الجنة .

أسباط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي الله على قول الله عز وجل الله تعلى عن أبي عبدالله تبارك و تعالى : أنا أهل أن التقوى وأهل المغفرة ، قال : قال الله تبارك و تعالى : أنا أهل أن التقى ولايشرك بي عبدي شيئاً أن وأنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئاً أن الدخله العبدة ، وقال علي الله أن لا يعذ ب أهل العبدة ، وقال علي الله أن لا يعذ ب أهل توحيد، بالنار أبداً .

٧ - حداً ثنا على بن أحد الشيباني (١) رضي الله عنه ، قال : حداً ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حداً ثنا موسى بن عمران النخعي ، عن عمله الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله الما الله تبارك و تعالى حراً م أجساد الموحدين على النّاد .

٨ ـ حدُّ ثنا أبي رحمالة ، قال : حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحد بن عَد بن عبدالله ، عن الحسن بن الحسن بن الله عن أخيه علي " ، عن أبيه سيف بن مميرة ، قال : حدَّ ثني أبو الزبير ، عن جابر بن عبدالله ، عن النبي الحجاج بن أرطاة ، قال : حدَّ ثني أبو الزبير ، عن جابر بن عبدالله ، عن النبي أنه قال : الموجبتان (٢) من مات يشهد أن لا إله إلاّ الله [وحده لا شريك له] (٢) دخل الجنّة ، ومن مات يشرك بالله دخل النّار .

٩ \_ حدُّ ثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن عمِّر

<sup>(</sup>۱) هذا الرجل يلقب بالسناني أيضاً كما في بعض أحاديث الكناب. ولعل الشيباني مصحف السناني و هو ابوعيسي محمد بن أحمد بن محمد بن سنان الزاهري نزيل الري المترجم في رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم. والسناني نسبة الي جده الاعلى.

<sup>(</sup>۲) الموجبتان مبتده وما بعده خبره ، وهى على صيغة الفاعل عبارة اخرى عن القضية الشرطية التي توجب حقيقة مقدمها حقيقة تاليها ، أى الموت على التوحيد يوجب دخول الجنة وهو على الاشراك يوجب دخول النار ، وروى الصدوق في معانى الاخبار ص ١٨٣ والكليني في الكافي ج ٣ ص٣٤٣ عن ذرارة عن أبي جعفر المنال اله قال : و لا تنسوا الموجبتين أو قال عليكم بالموجبتين في دبر كل صلاة ، قلت : وما الموجبتان ؟ قال : تسأل الله المجنة وتتموذ به من النار ، .

<sup>(</sup>٣) ما بين الفوسين نيادة في نسخة (ج) و (و) .

ابن عيسى ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسن بن الصباح ، قال : كل جباد عنيد من أبي أن يقول : كل جباد عنيد من أبي أن يقول : لا إله إلا الله .

المعنوة الكوني الله عنه المعنوة الكوني الحسن بنعلي بن عبدالله بن المغيرة الكوني رضي الله عنه ، قال : حد ثني جد ي الحسن بن علي الكوني ، عن الحسين بن سيف ، عن أحيه علي ، عن أبيه سيف بن هميرة ، عن همرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر علي قال : جا، جبر ئيل إلى رسول الله والمن أمنك : لا إله إلا الله وحده وحده وحده .

المستال المست

١٣ ـ حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن الحسن الصفاد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن المفضل بن صالح ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قال أبو عبدالله علي الله إلا الله ثمن الجنة .

ابن عيسى ، عن الحسين بن سيف ، عن الميمان بن عمرو ، قال : حد ثني عمران بن الميمان ، عن الحسين بن سيف ، عن سليمان بن عمرو ، قال : حد ثني عمران بن أبي عطاء ، قال : حد ثني عطاء ، عن ابن عبر السيمان ، عن النبي ألما الميمان ؛ حد ثني عطاء ، عن ابن عبر الله عن النبي ألما الميمان ، قال : ما من الكلام

كلمة أحب ُ إلى الله عز ُ وجل ً من قول لا إله إلّا الله ، وما من عبد يقول : لا إله إلّا الله يمد ُ بها صوته فيفرغ إلّا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر تحتها (١) .

الحسين السعد آبادي"، قال : حد "ثنا على بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حد "ثنا علي بن الحسين السعد آبادي"، قال : حد "ثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي " ، عن أبيه ، عن على بن زياد ، عن أبان وغيره ، عن الصادق عَلَيْكُم قال : من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح (") تقبيل الله منه صيامه ، فقيل له : يا ابن رسول الله ما القول الصالح ؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله ، والعمل الصالح إخراج الفطرة .

١٧ - حدَّثنا أبومنصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي بنيسابور ، قال : حدَّثنا جعفر بن على حدَّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن على بن هارون الخوزي ، قال : حدَّثنا جعفر بن على ابن زياد الفقيه الخوزي ، قال : حدَّثنا أحمد بن عبدالله الجويباري ، و يقال له : الهروي و النهرواني والشيباني ، عن الرِّضا علي بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي علي قال : قال رسول الله رَاهِ الله عن علي عليه من أنعم الله عن وجل عليه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) : دكما يثناثر ورق الشجرة تحتها ٠.

ر ٢) عنونه ابن حجر في التقريب و قال : محرمة بن بكير بن عبدالله بن الاشج أبو\_ المسود المدنى صدوق .

<sup>(</sup>٣) النرديد بحسب أفراد المكلفين فان من لم يقدر على اخراج الفطرة فليختم صيامه بشهادة أن لا اله الا الله ، و هذا الحديث ذكره السدوق في مماني الاخبار بالواو في هذا الموضع مكان أو .

بالنوحيد إلاّ الجنَّـة .

١٨ ـ و بهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ الله إلَّا الله كلمة عظيمة كريمة على الله عز وجل ، من قالها مخلصاً استوجب الجنية ، و من قالها كاذباً عصمت ماله و دمه ، وكان مصيره إلى النياد .

١٩ \_ و بهذا الأسناد قال: قال رسول الله وَ الشَّاتِ : من قال: لا إله إلَّا الله في ساعة من ليل أونهار طلست (١) ما في صحيفته من السينات .

رم وبهذا الأسناد قال: قال رسول الله وَ الله عَلَيْ عَنَ وَجِلَ عَمُوداً مِن يَا قُوتَهُ عَرَا اللهُ عَلَيْ الله على ظهر الحوت في الأرض السابعة السّفلي. فا ذا قال العبد: لا إله إلّا الله اهتز العرش (٢) و تحر ك العمود و تحر ك الحوت ، فيقول الله تبارك و تعالى: اسكن يا عرشي ، فيقول : كبف أسكن و أنت لم تغفر لقائلها (٤) فيقول الله تبارك و تعالى: اشهدوا سكّان سماواتي أنسي قدغفرت لقائلها.

<sup>(</sup>١) أي محيت .

<sup>(</sup>۲) ذكر العمود في الاحاديث كثير ، وهذا الكلام تمثيل لوضع عمود الامر النازل من عرش الله تمالى على كاهل صاحب الامر عليه السلام الذى عبر عنه بالحوت كما عبر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالنون ، واطلاق العمود على الامر القائم عليه أمر آخر من الامود المجردة غير قليل في لسان الشرع وغيره كما ورد في الحديث « الصلاة عمود الدين » والمراد من العمود هناكما يستفاد من اخبارنا هو علم الإمام الذى عليه يقوم أمر الخلائق من النكوين و النشريع ، و كونه من ياقوتة حمراء تبير عن تلك الحقيقة بأنفس جوهر من الجواهر الجسمانية كما هوالشأن في السنة أصحاب الوحى اذا حاولوا بيان حقائق الموالم التي فوق عالمنا هذا ، فانهم يمبرون عن تلك الحقائق بنفائس جواهر هذا العالم اذ ليست عندنا ألفاظ ومفاهيم تحكى عن تلك الحقائق ، والارض السابعة هي هذه الارض التي هي قرار الانسان وغيره مما يحتاج اليه لحياته الدنيوية وهي سابمة الاراضي السبم الني ست منها في السماوات على ما فصل في حديث مذكور عن الامام الرضا عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) الاهتزاز البهجة والسرور ، و هذا تمثيل لنأثير حقيقة التوحيد في جميم الكائنات .

<sup>(</sup>٤) هذا تمثيل لاستدعاء المرش لان يشمل رحمة الحق تعالى وغفرانه الداخل في حيطة التوحيد ، والمرش يطلق على معان : منها جميع الخلق باعتبار ملك الحق عليه ونفاذ سلطانه -

النيسابوري النيسابوري النيسابوري النيسابوري النيسابوري النيسابوري النيسابوري النيسابوري النيسابوري الأنساري السعدي المنيسابور المن الخزرجي الأنساري السعدي المنيسابور المن المنيسابور المن المنيسابور المن المنيسابور وهو راكب المنيسابور وهو المنيسابور وهو راكب المنيسابور وهو المنيسابور وهو راكب المنيسابور والمنيسابور والمنيسابور وهو والمنيسابور والمنيساب

<sup>→</sup> فيه ، والانسب في هذا الحديث هذا المعنى ، والذي ذكرت في تفسير الحديث يستفاد من أحاديثنا والمتنبع غير جـاهل به .

<sup>(</sup>١) في النسخ سنة أربع وستين ومائة وهوتصحيف ، صححناه من كتاب الميون ص١٩٤.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و (ه) والحسن بن على الخزرجي الانصاري السيدي. وفي الميون كما في المتن .

<sup>(</sup>٣) المربعة بفتحالاول يحتمل أن يكون اسماً للمكان الذى فيه اليربوع أى الماد البرى، وذكر العلامة المجلسى ـ رحمه الله ـ فى البحاد فى السادسة من المجزء السادس من الطبعة الحديثة بعد ذكر هذا الحديث وجوهاً لها .

الحسين سيد العابدين ، قال : حد تني أبي سيد شباب أهل الجنة الحسين ، قال : حد تني أبي على بن أبي طالب عَلَيْكُمْ ، قال : سمعت النبي آلَهُ وَالَّذِي يقول : قال الله حل على بن أبي طالب عَلَيْكُمْ ، قال : سمعت النبي آلَهُ وَاللهُ إِلاَ اللهُ حِلالهُ : إِنّي أَنَااللهُ لا إِلهَ إِلاَأْنَا فَاعْبِدُونِي ، من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلاّ الله بالا خلاص دخل في حصني و من دخل في حصني أمن من عذا بي .

قال: فلمنّا مرَّت الرُّ احلة نادانا بشروطها و أنا من شروطها .

قال مصنّف هذا الكتاب: من شروطها الا قرار للرّضا عَلَيْكُم بأنّه إمام من قبل الله عزُّ وجلٌ على العباد، مفترض الطاعة عليهم.

٢٤ - حدَّ ثنا أبونس عِن بن أحمد بن تميم السرخسي ، قال : حدَّ ثنا أبولبيد عِن بن إدريس الشامي ، قال : حدَّ ثنا حرين (٢) عن عبدالعزيز ، عن زيدبن وهب ، عن أبي ذر - رحمه الله ـ قال : خرجت ليلة من الليالي فإ ذا رسول الله وَ الله عَلَيْ يمشي وحده ليس معه إنسان ، فظننت أنّه يكره أن يمشي معه أحدُ ، قال : فجعلت أمشي في ظلّ القمر ، فالنفت فرآني ، فقال : من

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) و (ن) د ولم تحدثنا ،.

<sup>(</sup>٢) أحرجه البخاري في صحيحه ج ٨ص١١١عن حريز عن زيدعن أبي ذر رضي الله عنه .

هذا؟ قلت: أبوذر جعلني الله فداك ، قال: يا أباذر تعال ، فمشيت معه ساعة ، فقال: إن المكثرين هم الأقلون (١) يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفح منه بيمينه و شماله (٢) و بين يديه و وراءه وعمل فيه خيراً ، قال : فمشيت معه ساعة ، فقال : اجلس ههنا ، و أجلسني في قاع حوله حجارة ، فقال لي: إجلس حتى أرجع إليك، قال : وانطلق في الحر قد حتى أر و توارى عني ، فأطال اللبث ، ثم الإني سمعته وال : وانطلق في الحر قد حتى أر و وإن سرق ، قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلمه في جانب الحرق ؟ فا نتي ما سمعت أحداً يرد عليك من الجواب شيئاً ، قال : ذاك حبر أيل عرض لي في جانب الحرق ، قال : فقال : بشر أم من أنه من مات لا يشرك بالله عز وجل شيئاً دخل الجنة ، قال : فقال : بشر أم من وإن فرن وإن سرق ؟ قال : نعم وإن شرب الخمر (٢).

قال مصنف هذا الكناب: يعني بذلك أنه يوفق للتوبة حتى يدخل الجنة . ٢٥ \_ حد ثنا أبو الحسن أحمد بن للله بن غالب الأنماطي ، قال : أخبرنا أبو عمر و أحمد بن الحسن بن غزوان ، قال : حد ثنا إبر اهيم بن أحمد ، قال : حد ثنا داود بن عمرو ، قال : حد ثنا عبد الله بن جعفر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطا بن يسار، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله والم الله والله وال

<sup>(</sup>۱) الاقلون جمع الاقل وهو صفة مشبهة على نحو أحمر وأحمق بمعنى المقل الذي لا شيء عنده . وفي صحيح البخاري « هم المقلون » .

<sup>(</sup>۲) النفح بالحاء المهملة: الضرب و الرمى كما في النهاية الاثيرية و في الصحيح و فنفح فيه يمينه و شماله ، أى ضرب يديه فيه بالمطاء . وعلى ما في المتن د من ، للتبعيض والضمير المجرور بها يرجع الى المال المدلول عليه في الكلام لاالى دخيراً ، لان المراد منه التوفيق وحب الانفاق الناشي من الايمان بالله واليوم الاخر ، والباء للظرفية ، ومعنى الكلام : الا من اعطاه الله التوفيق و حب الانفاق فاخرج بعضاً من ماله فيمن حوله من الفقراء و الجبران ، وفي نسخة (ط) و (ن) و (ج) و (ه) وفنفخ ، بالخاء المعجمة .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث بعينه سنداً ومتناً مذكور في الباب الثالث والستين . وليس بمذكور ههنا في نسخة (ب) و (د) .

السماء و إلى النجوم و يقول : والله إن الله لربّاً هو خالقك اللّم، اغفر لي ، قال: فنظر الله عز وجل إليه فنفر له .

قال مصنيف هذا الكناب: وقد قال الله عز وجل ؟ : ﴿ أُولِم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء » (١) يعني بذلك : أولم يتفكّروا في ملكوت السماوات والأرض وفي عجائب صنعها ، أولم ينظروا في ذلك نظر مستدل معتبر ، فيعرفوا بما يرون ما أقامه الله عزُّ وجلُّ من السماوات و الأرض مع عظم أجسامها و ثقلها على غير عمد و تسكينه إيَّاها بغير آلة ، فيستدلُّوا بذلك على خالقها و مالكها و مقيمها أنَّه لا يشبه الأحسام ولا مايتَّخذ الكافرون إلهاً من دون الله عزُّ وجلُّ، إذ كانت الأجسام لا تقدر على إقامة الصغير من الأجسام في الهواء بغير عمد و بغير آلة، فيعرفوا بذلك خالق السماوات والأرض و سائر الأجسام ، ويعرفوا أنه لايشميها و لا تشبهه في قدرة الله و ملكه (٢) وأمَّا ملكوت السماوات والأرض فيو ملك الله لها و اقتداره عليها ، و أراد بذلك ، أولم ينظروا و يتفكّروا في السماوات والأرض في خلق الله عز وجل إياهما على ما يشاهدونهما عليه ، فيعلمون أن الله عز وحل هو مالكها والمقتدر عليها لأنتهامملوكة مخلوقة ، وهي في قدرته وسلطانه وملكه ، فجعل نظرهم في السماوات والأرض وفي خلق الله لها نظراً في ملكوتها و في ملك الله لها لأنَّ الله عز وجل لايخلق إلا ما يملكه و يقدر عليه ، و عنى بقوله : « وماخلق الله منشيء، يعنى : مِن أَصْنَافَ خُلْقَه ، فيستدلُّون به على أنَّ الله خَالقها وأنَّه أو لي بالا لهيَّة من الأحسام المحدثة المخلوقة.

حدَّ ثَمَا أَبِي رضي الله عنه ، قال : حدَّ ثَمَا سعدبن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مجر بن أبي عمير ، عن مجر بن حمر ان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم ، قال : من قال ، لا إله إلّا الله عمل دخل الجنّة و إخلاصه أن تحجزه لاإله إلّا الله عمّا حراً م

<sup>(</sup>١) الاعراف : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) لم أعلم لهذا القيد وجهألانه تعالى لا يشبهه شىء فى شىء ، الأأن يتعلق الظرف بقوله : « يعرفوا ، على وجه بعيد .

الله عز "وجل" .

٢٧ ــ حدَّ ثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن عبد عبد عبد عبد عبد عبد الحسين الحسين ؛ و الحسن بن علي الكوفي ؛ و إبراهيم بن هاهم كلّهم ، عن الحسين ابن عبر و ، عن المهاجر بن الحسين (١) ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي و المهاجر بن الحسين (١) ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي و المهاجر بن الحسين (١) ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي و الله الله عن الله

٢٨ - حد ثنا أبوعلي الحسن بن علي بن محل بن عمر و العطار ببلخ ، قال : حد ثنا على بن محود ، قال : حد ثنا على بن محود ، قال : حد ثنا حران ، عن مالك بن إبراهيم بن طهمان ، عن [أبي] حصين ، عن الأسود بن هلال (٢) ، عن معاذ بن جبل ، قال : كنت رديف النبي به المباد؟ - يقولها النبي به المباد؟ - يقولها ثلاثاً - ، قال : قلت : الله و رسوله أعلم ، فقال رسول الله : حق الله عز وجل على المباد أن لا يشر كوا به شيئاً ، ثم قال به ورسوله أعلم ، قال تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك ؟ قال : قلت : الله و رسوله أعلم ، قال : أن لا يعذ بهم ، أو قال : أن لا يعذ بهم ، أو قال : أن لا يعذ بهم ، أو قال : أن لا يدخلهم النسار .

٢٩ ـ حدُّ ثنا أبو أحد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري : قال : حدُّ ثنا أبو الجريش أحمد بن عيسى الكلابي على بن أحمد بن عيسى الكلابي قال : حدُّ ثنا أبو الجريش أحمد بن عيسى الكلابي قال : حدُّ ثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب كالي سنة خمسين و مائتين ، قال : حدَّ ثني أبي ، عن أبيه عن علي المنافقة الإحسان على الله عن علي المنافقة المنافقة الله على الله عن عليه بالتوحيد إلّا الجنة .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د) و (ب) و (و) دالمهاجربن الحسن، .

 <sup>(</sup>۲) الاسود بن هلال هو المحاربي أبو سلام الكوفي مخضرم ثقة جليل مات سنة أربع
 وثمانين كما في التقريب لابن حجر والخبر رواه مسلم عن أبي حصين ، عن الاسود عن معاذ .

• • • • ثنا الحاكم عبدالحميد بن عبدالرَّحن بن الحسين ، قال : حدَّ ثنا أبو يزيد بن محبوب المزني ، قال : حدَّ ثنا الحسين بن عيسى البسطامي ، قال : حدَّ ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث ، قال : حدَّ ثنا شبعة ، عن خالد الحذَّاء ، عنابي بشر العنبري ، عن حُمران ، عن عثمان بن عفان ، قال : قال رسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْ : من مات وهو يعلم أنَّ الله حق دخل الجنة . (١)

٣١ \_ حد أننا حمزة بن على بنأحمد بن جعفر بن على بن زيد بن على بن الحسين ابن على بن أبي طالب عَالَيْهُم قال: أخبرني على بن إبراهيم بن هاشم ، قال: حد من الله إبراهيم بن إسحاق النهاوندي"، عن عبدالله بن حيّاد الأنصاري ، عن الحسين بن يحيى بن الحسين ، عن عمروبن طلحة ، عن أسباط بن نصر ، عن عكرمة ، عن ابن عبَّاس ، قال : قال رسول الله رَبْطُهُ عَلَيْهِ : والَّذي بعثني بالحقِّ بشيراً لايعذِّ بالله بالنَّه النَّار موحدًا أبداً، وإنَّ أهل التوحيد ليشفعون فيشفِّعون ، ثمَّ قال عَلَيْكُمُ : إنَّه إذا كان يوم القيامة أمرالله تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالهم في دارالد نيا إلى النّار، فيقولون يا ربَّنا كيف تدخلنا النَّار وقد كنَّانو حَّدك في دار الدُّنيا ؟ وكيف تحرق بالنَّار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدُّنيا ؟ وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلاَّأنت؟ أم كيف تحرق وجوهنا وقدعفُّرناها لك في النراب؟ أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدُّعا، إليك؛ فيقول الله جلَّ جلاله: عبادي ساءت أعما لكم في دار الدُّنيا فجزاؤكم نار جهنم ، فيقولون : ياربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا ؟ فيقول عز وجل : بل عفوي ، فيقولون : رحمتك أوسع أم ذنو بنا ؟ فيقول عز وجل : بل رحمتي، فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أمذنوبنا؟ فيقول عزُّوجلُّ: بل إقراركم بتوحيدي أعظم، فيقولون: يا ربِّنا فليسعنا عفوك و رحمتك الَّذي وسعت كلَّ شيٍّ.، فيقول الله جلُّ جلاله : ملائكتي و عزُّ تي و جلالي ما خلقت خلقاً أحب ۗ إليَّ من المقرُّ بن لي بنوحيدي وأن لا إله غيري ، و حقٌّ عليٌّ أن لاأصلي بالنَّار أهل توحيدي ادخلوا عبادي الجنّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ج ١ ص ١٤ باسناده عن خالد الحذاء \_ الخ ، .

٣٧ - حد ثنا أحمد بن الحسن القطان، قال : حد ثنا الحسن بن علي السكري، قال : حد ثنا بعفر السكري، قال : حد ثنا بعفر السكري، قال : حد ثنا بعفر ابن على البيد على البيد على البيد على البيد على البيد عن أبيد على المحسين، عن أبيد على المحسين، عن أبيد على المحسين، عن أبيد على المحسين، عن أبيد الحسين، عن أبيد الحسين بن على ، عن أبيد على ابن أبي طالب على قال : قال رسول الله را المحسين عن مات المحسين المحسين المحسين المحسين المحسين المحسين المحسين المحسين أوأساء دخل الجنة .

٣٣ ــ حد تنا أبي رضي الله عنه ، قال : حد تنا سعد بن عبدالله ، قال : حد تنا أبي عمير ، عن هشام بن سالم و أحمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم و أبي أيدوب ، قالا : قال أبو عبدالله عَلَيْكُ : من قال : لا إله إلّا الله مائة مر "ة كان أفضل الله الله الله عملاً إلّا من زاد .

وحد حد أمنا أبي رضي الله عنه ، قال: حد أناسعد بن عبدالله ، عن أحمد بن تحل بن عيسى، عن عبدالر عن بن أبي نجر ان ، عن عبدالعزيز العبدي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله تحليل قال: سمعته يقول : من قال في يوم : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، إلها واحداً أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، كتب الله عز وجل له خمساً وأربعين ألف ألف سيدة ، و محا عنه خمساً وأربعين ألف ألف سيدة ، و و عاعنه خمساً وأربعين ألف ألف سيدة ، و محا عنه خمساً وأربعين ألف ألف ألف ألف مشتى عشرة له في الجندة خمساً وأربعين ألف ألف درجة ، و كان كمن قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة ، و بنى الله له بيتاً في الجندة .

<sup>(</sup>١) لان الموجودات قائمة بحقيقة النوحيد الذي أجراءالله تعالى عليهاكما في الحديث السابع من الباب العاشر والقائم يقصر عن الذي قام به .

# ٧ - باب التوحيد ونفي التشبيه

١ - حداً ثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حداً ثنا سعد بن عبد الله ، قال : حداً ثنا أحد بن أبي عبد الله ، عن أبيه على بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر؛ وغيره ، عن عمر وبن ثابت ، عن رجل - سماه - عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور قال : خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَلْيَلْكُم يوماً خطبة بعد العصر ، فعجب الناس من حسن صفته وما ذكر من تعظيم الله جل جلاله ، قال : أبو إسحاق : فقلت للحارث : أو ما حفظتها ؟ قال : قد كتبتها ، فأملاً ها علينا من كتابه :

الحمدلله الذي لايموت ، ولا تنقضي عجائبه ، لأنه كل يوم في شأن من إحداث بديع لم يكن (١) الذي لم يولد فيكون في العز مشاركا ، ولم يلد فيكون موروثا هالكا ، ولم يقع عليه الأوهام فنقد ره شبحاً ماثلاً (٢) ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا (١) الذي ليست له في أو لينه نهاية ، ولا في آخرينه حد ولاغاية ، الذي لم يسبقه وقت ، ولم يتقد مه زمان ، ولم يتعاوره (٤) زيادة ولانقصان ، ولم يوصف بأين ولا بمكان (١) الذي بطن من خفيات الا ور ، وظهر في العقول بما يرى في

<sup>(</sup>١) اى هو تمالى فى كل وقت يوجد فيه بديماً من خلقه يكون فى شأن ايبجاد ذلك البديم فاليوم يوم ذلك الموجود البديم ووقته .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ج) د مماثلا ، .

<sup>(</sup>٣) اى فيكون تمالى بعد انتقال الابصار متحولا متنيراً عن المحالة الني كان عليهامن المقابلة والوضع الخاس والمحاذاة للابصار ، وبعض الافاضل قرأ بضم الاول على أن يكون مصدراً لبعد يبعد وفسر الحائل بالحاجز أى فيكون بعد انتقال الابصار حاجزاً من رؤيته تمالى ، وبعضهم قرأ خائلا بالخاء المعجمة أى متمثلا في القوة المتخيلة .

<sup>(</sup>٤) تماور القوم الشيء: تعاطوه وتداولوه . والتماور : الورود على التناوب.

 <sup>(</sup>٥) في الكافئ في باب جوامع التوحيد و في البحار في الصفحة ٢٦٥ من الجزء الرابع من الطبعة الحديثة و في نسخة (ط) و (ن) د ولم يوصف بأين ولا بما ولا بمكان ،
 أي ليست له ماهية وراء حقيقة الوجود حتى يسأل بما هو و يجاب بما هو ، والمراد بها →

خلقه من علامات التدبير ، الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولابنقص (۱) بلوصفته بأفعاله ، و دلّت عليه بآياته (۲) ولا تستطيع عقول المتفكّرين جحده ، لأن من كانت السماوات والأرض فطرته و ما فيهن و ما بينهن و هو الصانع لهن ، فلا مدفع لقدرته (۳) الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله ، الذي خلق الخلق لعبادته (٤) وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم ، وقطع عذرهم بالحجج ، فعن بينة هلك من هلك وعن بينة نجا من نجا ، ولله الفضل مبدئاً ومعيداً .

ثم الله وله الحمد افتتح الكتاب بالحمد لنفسه ، وختم أمر الدُّنيا ومجيء الماهية بالمعنى الاعم فلا شيء بدونها كما اثبتها له الامام السادق المالية في جواب السائل بقوله : « لايثبت الشيء الابانية ومائية ، في الحديث الاول من الياب السادس والثلاثين .

- (١) الظاهر أن المراد بالحد والنقص ما هو اصطلح عليه أهل الميزان في باب الحد والرسم ، ويحتمل أن يكون المراد بالحد التحدد بالحدود الجسمانية و غيرها وبالنقس الاوساف الموجبة للنقص ، وفي نسخة (ج) « ولا ببعض »أى التركب والتبعض ، و كل ذلك منفى عنه تمالى لايوسف به .
- (۲) كما قال الخليل: دربى الذى يحبى ويميت ، وقال الكليم فى جواب فرعون حيت قال: دوما رب المالمين: رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ، و قال المسبح: دانالله ربى ودبكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ، و كما قال رسول الله (س) بلسان الوحى فى القرآن من آيات كثيرة فى ذلك ، وأبلغ ما اجيب فى هذا المقام ما قاله الامام السادق المائيلة فى جواب الزنديق الذى سأله عنه: دهو شىء بخلاف الاشياء ارجع بقولى شىء الى اثبات معنى و أنه شىء بحقيقة الشيئية ، ويأتى هذا فى الحديث الاول من الباب السادس والثلاثين .
- (٣) المراد به الاعتقادى الذى يرجع الى ممنى الجحد والانكاد ، أى فلا منكر لقدرته مع ظهور آثارها فى السماوات والارض ، أو الدفع الفعلى ، أى لايمانعه ولا يدافعه أحد فى قدرته لان كل ما سواه مفطور مخلوق له ، والاول أنسب بما قبله ، وفى نسخة (ط) و (ن) و فلا مدافع لقدرته > .
- (٤) ليست المبادة الغاية النهائية بل هي غاية قريبة ، و النهائية هي ما تترتب على المبادة وهي القرار في جوار رحمته تعالى على ما نطق به التنزيل حيث قال تعالى : --

الآخرة بالحمد لنفسه ، فقال : ووقضي بينهم بالحق وقبل الحمدلله رب العالمينه (۱). الحمدلله اللا بسالكبريا، بلا تجسد ، والمر تدي بالجلال بلا تمثل ، والمستوي على العرش بلا زوال ، والمنعالي عن الخلق بلا تباعد منهم ، القريب منهم بلا ملامسة منه لهم ، ليس له حد ينتهي إلى حد ، ولاله مثل فيعرف بمثله ، ذل من تجبر غيره ، وصغر من تكبر دونه ، و تواضعت الأشياء العظمته ، وانقادت لسلطانه و عز ته ، و كلت عن إدراكه طروف العيون ، وقصرت دون بلوغ صفته أوها مالخلائق ، الأول قبل كل شيء ، و الآخر بعد كل شيء ، ولا يعدله شيء ، الظاهر على كل شيء بالقهر له ، والمشاهد لجميع الأماكن بلا انتقال إليها ، ولا تلمسه لامسة ولا تحسد حاسة ، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ، وهو الحكيم العليم ، أتقن ما أراد خلقه من الأشياء كلها بلا مثال سبق إليه ، ولا لغوب دخل عليه في خلق ما أراد ابتدأ ما أراد ابتداء ، و أنشأ ما أراد إنشاه على ما أراده من الثقلين الجن والا نس لتعرف بذلك ربوبينه ، و تمكن فيهم طواعيته .

نحمده بجميع محامده كلّها على جميع نعمائه كلّها ، ونستهديه لمراشدا مورنا و نعوذ به من سيّدًات أعمالنا ، ونستغفره للذنوب الّني سلفت منيّا ، و نشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنَّ عَلَما عبده ورسوله ، بعثه بالحقّ دالاً عليه و هادياً إليه ، فهدانا من الضلالة ، واستنقذنا به من الجهالة ، من يطعالله ورسوله فقد فازفوزاً عظيماً ، و نال ثواباً كريماً ، ومن يعصالله ورسوله فقد خسر خسراناً مبيناً ، واستحقَّ عذا بأأليما فانجعوا (٢) بما يحقُّ عليكم من السمع والطاعة وإخلاص النصيحة وحسن الموازرة و أعينوا أنفسكم بلزوم الطريقة المستقيمة ، و هجر الا مور المكروهة ، و تعاطوا

<sup>- • •</sup> الا من رحم دبك و لذلك خلقهم ، على ما فسرت الاية في الحديث العاشر من الباب الثاني والستين .

<sup>(</sup>١) الزمر : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الانجاع: الافلاح ، أو هو ثلاثي من النجعة بمعنى طلب الكلاء من موضعه ، أى فاطلبوا بذلك ما ينفعكم لنعيش الاخرة كما ينفع الكلاء لتعيش الدنيا .

الحقّ بينكم , وتعاونوا عليه ، و خذوا على يدي الظالم السفيه ، مروا بالمعروف ، وانهو عن المنكر ، واعرفوا لذوي الفضل فضلهم ، عصمنا الله و إيّاكم بالهدى ، و ثبتنا و إيّاكم على التقوى ، وأستغفر الله الى ولكم .

ثمَّ قال : أوَّل عبادة الله معرفنه ، و أصل معرفة الله توحيده ، ونظام توحيد ـ

<sup>(</sup>۱) فی نسخة (ب) و (و) و حاشیة (ط) دمحمد بن زیاد القلمزی، بتقدیم المیم علی الزای، وفی (د) دالملوی،، وفی (ج) دالعامری، وفیعیون اخبارالرضا المالیالا دالقلونی، وفی نسخة منه دالمرزمی، ولمأجده.

<sup>(</sup>٢) و هكذا في العيون وفي نسخة (ب) و(و) و(د) دليس له بصبرة. .

<sup>(</sup>٣) بالفتحتين، ويحتمل كسر الاول وسكون الثاني .

 <sup>(</sup>٤) نفض الثوب : حركه لينتفض ، ونفض المكان نظر جميع مافيه حتى يتعرفه . و
 نفض الطريق تتبعها .

الله نفي الصفات عنه (١) لشهادة العقول أن "كل صفة و موصوف مخلوق (٢) وشهادة كل مخلوق أن له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف ، و شهادة كل صفة و موصوف بالاقتران ، و شهادة الاقتران ، و شهادة الاقتران ، و شهادة الاقتران ، و شهادة الاقتران بالحدث ، وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث ، فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته ، ولا إيناه وحد من اكتنهه (١) ولا حقيقته أصاب من مثله ، ولا به صد ق من نهاه (٤) ولا صمد صمده من أشار إليه (١) ولا إيناه عنى من شبته ، ولا إيناه أراد من توهم ، كل معروف بنفسه مصنوع (١) وكل قائم في سواه معلول ، بصنع الله يستدل عليه ، و بالعقول يعنقد معرفته ، و بالفطرة تثبت حجته (١) خلق الله الخلق حجاب بينه بالعقول يعنقد معرفته ، و بالفطرة تثبت حجته (١) . خلق الله الخلق حجاب بينه

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام كثيرالدور في كلمات اثمتنا سلامالله عليهم ، والمراد به انه تمالي ليس له صفة مفايرة لذاته بالحقيقة بل ذاته المتمالية نفس كل صفة ذاتية كما يأتي التصريح به في بعض الاحبار في باب الملم وباب صفات الذات خلافا للاشاعرة حيث قبالوا : وان كل مفهوم من مفاهيم الصفات الذاتية كالملم والقدرة له حقيقة مفايرة لحقيقة الذات، ، وفي بعض كلما تهم عليهم السلام يمكن تفسير نفى الصفات بنفى الوصف كما نزه نفسه تمالى في الكتاب عن وصف الواصفين .

<sup>(</sup>٢) اى كل مركب من الصفة والموصوف.

<sup>(</sup>٣) الاكتناء طلب الكنه ، فان من طلبكنهه تعالى لم يوحده بل جعله مثلا للممكنات التي يمكن اكتناهها .

<sup>(</sup>٤) التنهية جمل الشيء ذانهاية بحسب الاعتقاد اوالخارج.

 <sup>(</sup>٥) اىلاقصد نحوه ولم يتوجه اليه بل توجه الى موجود آخر لانه أينما تولوا فثم
 وجهالله ، فليس له جهة خاصة حتى يشار الميه فىتلك الجهة .

<sup>(</sup>٣) اى كل ما عرف بذاته وتصور ماهيته فهو مصنوع ، و هذالاينافي قول امير المؤمنين المؤمنين عنا من دل على ذاته بذاته ولا قول السادق الملك : داعر فوالله بالله الان منى ذلك انه ليس في الوجود سبب لممرفة الله تمالى الاالله لان الكل ينتهى الميه ، فالباء هنا الالساق و المصاحبة اى كل معروف بلصوق ذاته ومائيته ومصاحبتها لذات المارف بحيث احاط بهادراكا فهو مصنوع ، وهنالك للسببية .

<sup>(</sup>٧) اى لولا الفطرة التي فطر الناس عليها لم تنفع دلالة الادلة وحجية الحجج .

و بينهم (١) و مبايننه إيّاهم مفارقته إنّيتهم ، وابتداؤه إيّاهم دليلهم على أن لا ابتدا، له لعجز كلّ مبتد، عن ابتدا، غيره ، و أدوه إيّاهم دليل على أن لا أداة فيهلشهادة الأدوات بفاقة المتأدّين (٢) وأسماؤه تعبير ، و أفعاله تفهيم ، و ذاته حقيقة ، و كنهه تفريق بينه و بين خلقه ، و غبوره تحديد لما سواه (٢) فقد جهل الله من استوصفه ، وقد تعدّاه من اشتمله (٤) وقد أخطأه من اكتنهه ، و من قال : كيف فقد شبّهه ، و من قال : لم فقدعله ، ومن قال : منى فقد وقيّته ، ومنقال : فيم فقدضميّنه ، ومن قال : إلى م فقدنها ، ومن قال حتى م فقدغيّاه (٥) و من غيّاه فقد غاياه ، و من

<sup>(</sup>١) دخلقالله، على صيغة المصدر مبتدء مضاف الى فاعله والخلق مفعوله ، وحجاب خبر

له . وفي نسخة (ب) و(و) و(د) دخلقةالله ـ الخ ،، والكلام في الحجاب بينه وبين خلقه طويل عريض عميقلايسمه النعليق وفي كثيرمن احاديث هذا الكناب مذكور ببيانات مختلفة فليراجع .

<sup>(</sup>۲) ادوه على وزان فلس مصدر جعلى من الاداة مضاف اليه تمالى ، اى جعله اياهم ذوى ادوات وآلات فى ادراكاتهم وافعالهم ، وكذا ادوته بزيادة الناء فى نسخة (و) و(د) و (ب) و (ج) . والمتأدين ايضا من هذه المادة جمعلاسم الفاعل من باب النفعل اى من يستعمل الادوات فى اموره ، واما ادواؤه على صيغة المصدر من باب الافعال كما فى نسخة (ط) و (ن) وكذا دالمادين، على صيغة اسم الفاعل من مد يعدكما فى نسخة (ج) و (ط) و (ن) فخطاء من النساخ لعدم توافق المادة فى الموضعين وعدم تناسب المعنى . وفى الميون د وادواؤه اياهم دليلهم على أن لا أداة فيه لشهادة الادوات بقافة المؤدين ، وهكذا فى تحف العقول فى خطبة لاميرالمؤمنين المائل الا أن فيه د وايداؤه اياهم شاهد على أن لاأداة فيه ، .

<sup>(</sup>٣) بالبأء الموحدة مصدر بممنى البقاء اى بقاؤه الملازم لعدم محدوديته محدد لما سواء ، وفي نسخه (ج) و(ط) و (و) بالباء المثناة وعلى هذا فهو مصدر بممنى المفايرة لا جمع الفير ، و في نسخة ( د ) و ( ب ) دوغبوره تجديد لما سواء ، بالجيم اى قدمه يوجب حدوث ما سواه .

<sup>(</sup>٤) الاشتمال هو الاحاطة ، اى من احاط بشىء تصور اوتوهم انهالل تمالى فقدتجاوز عن مطلوبه ، وفي نسخة (ب) و(د) و أشمله، من باب الافعال .

غاياه فقد جزاً أه ، و من جزاً أه فقد وصفه ، و من وصفه فقد ألحد فيه ، لا يتغير الله بانغيار المخلوق ، كما لا يتحديد المحدود ، أحد لا بتأويل عدد ، ظاهر لا بتأويل المباشرة ، متجل لا باستهلال رؤية ، باطن لا بمزايلة ، مبائن لا بمسافة ، قريب لا بمداناة ، لطيف لا بتجسم ، موجود لا بعد عدم ، فاعل لا باضطرار ، مقد رلا لا بحول فكرة (١) مدبر لا بحركة ، مريد لا بهمامة ، شاء لا بهمة ، مدرك لا بمجسة (٢) سميع لا بآلة ، بصير لا بأداة .

لا تصحبه الأوقات ، ولاتضمينه الأماكن ، ولا تأخذه السنات (٢) ولا تحداه الصفات ، و لا تقييده الأدوات (٤) سبق الأوقات كونيه . والعدم وجوده ، والابتدا ، أزله ، بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له (٥) و بتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له ، و بمضاداته بين الأشياء عرف أن لا ضدا له ، و بمقارنته بين الأمور عرف أن لا خدا له ، و الجسو بالبلل (٢) عرف أن لا قرين له ، ضاداً النور بالظلمة ، والجلاية بالبهم ، و الجسو بالبلل (٢) والصرد بالحرور ، مؤلف بين متعادياتها ، مفرق بين متدانياتها ، دالة بنفريقها على مفرقها ، وبنأ ليفها على مؤلفها ، ذلك قوله عزا وجل : «ومن كل شي ، خلقنا زوجين

<sup>→</sup> ينتهى اليها ، و من جمل له غايات فقد جمل المغاياة بينه و بين غيره بجمل الحد المشترك 
بينهما ، ومن جمله كذلك فقد جمله ذا اجزاء ، ومن توهمه كذلك فقد وصفه بصفة المخلوق 
ومن وصفه بها فقد ألحد فيه ، والالحاد هو الطمن في امر من امور الدين بالقول المخالف 
للحق المستلزم للكفر .

<sup>(</sup>١) اى بقوة الفكرة، وفي نسخة (د) و(ن)بالجيم .

<sup>(</sup>٢) المجسة : آلة الحس .

<sup>(</sup>٣) جمع السنة وهي النماس ، وفي حاشية نسخة (ب) و (د) والسبات، بالباء الموحدة على وزان الغراب وهو النوم، أو أوله اوالراحة من الحركات فيه .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ط) وولانفيده الادوات، من الافادة .

 <sup>(</sup>٥) لعلوالصانع عن مرتبة ذات المصنوع وكذا فيصا يشابه هذه من المفقرات الاتية .

<sup>(</sup>٦) جسا يجسو جسواً : يبس وصلب .

لعلّكم تذكّرون  $^{(1)}$  ففر ق بها بين قبل و بعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد ، شاهدة بغرائزها أن لاغريزة لمغر رها ، دالّة بتفاوتها أنلاتفاوت لمفاوتها  $^{(1)}$  مخبرة بتوقيتها أن لاوقت لموقّتها ، حجب بعضها عن بعض ليُعلم أن لا حجاب بينه وبينها غيرها  $^{(1)}$  له معنى الر بوبيّة إذ لا مربوب  $^{(2)}$  و حقيقة الا لهيّة إذلا مألوه  $^{(2)}$  و معنى العالم و لا معلوم ، و معنى الخالق و لا مخلوق ، و تأويل السمع ولا مسموع  $^{(3)}$  ليس منذ خلق استحق معنى الخالق ، ولا با حداثه البرايا استفاد معنى البارئيّة  $^{(3)}$  كيف  $^{(4)}$  ولا تخبه لعل ، ولا توقيّته متى ، ولا تشمله حين ،

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ٤٩، والاية اما استشهاد للمضادة فالمعنى: و من كل شيء خلقنا ضدين كالامثلة المذكورة بخلافه تمالى فانه لاضد له، أو استشهاد للمقارنة فالمعنى: ومن كل شيء خلقنا قرينين فان كل شيء له قرين من سنخه أو مما يناسبه بخلاف الحق تمالى، والاول أظهر بحسب الكلام هنا، و الثانى أولى بحسب الايات المذكور فيها لفظ الروحين.

<sup>(</sup>٢) اثبات المتفاوت هنا لاينافي قوله تعالى : د ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لان ما في الاية بممنى عدم التناسب .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ط) و(ن) وفي البحار : و من غيرها ، .

<sup>(</sup>٤)كل كلام نظير هذا على كثرتها في أحاديث أثمتنا سلامالله عليهم يرجع معناه الى أن كل صفة كمالية في الوجود ثابتة له تمالى بذاته ، لأأنها حاصلة له من غيره ، و هذا مفاد قاعدة وأن الواجب الوجود لذاته واجب لذاته من جميع الوجوه، .

<sup>(</sup>٥) الالهية ان أخذت بمعنى العبادة فالله مألوه والعبد آله متأله ، و أما بمعنى ملك النائير والنصرف خلقاً وأمراً كما هنا وفي كثير من الاحاديث فهو تعالى اله والعبد مألوه ، وعلى هذا فسرالامام عليها والله في الحديث الرابع من الباب الحادي و الثلاثين .

<sup>(</sup>٦) انما غير اسلوب الكلام وقال : « وتأويل السمع ، اذ ليس له السمع الذى لنا بل سمه يؤول الى علمه بالمسموعات ، وفي نسخة ( ب ) و ( ج ) كلمة اذفي الفقرات الثلاث الاخيرة مكان الواوأيضاً .

<sup>(</sup>٦) في اكثر النسخ، البرائية، وفي نسخة (ن) والبحار ، البارئية ، كما في المتن .

<sup>(</sup>٧) أى كيف لايستحق ممنى الخالق والبارىء قبل الخلق والحالـ أنه لاتفييه مذالتي ←

ولا تقارنه مع ، إنه اتحد الأدوات أنفسها ، وتشير الآلة إلى نظائرها (١) وفي الأشياء يوجد فعالها (٢) منعنها منذ القدمة ، و حنها قد الأزلية ، وجنبتها لولا التكملة (١) افنرقت فدلّت على مفر قها ، وتباينت فأعربت عن مباينها لما تجلّى صانعها للعقول (٤)

- هى لابنداء الرمان عن فعله أى لايكون فعله وخلقه متوقعاً على زمان حتى يكون غائباً عن فعله بسبب عدم الوصول بذاك الرمان مننظراً لحضور ابتدائه ، ولانقر به قدالتي هى لنقريب زمان الفعل فلا يقال : قد قرب وقت فعله لانه لاينتظر وقتاً ليفعل فيه بل كل الاوقات سواء النسبة اليه ، ولانحجبه عن مراده لعل التي هى للترجى أى لا يترجى شيئاً لشيء مراد له بل دانما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، ولانوقته في مبادى أفعاله و متى ، أى لايقال : متى علم ، متى قدر ، متى ملك لان له صفات كما له ومبادى افعاله لذانه من ذاته أزلا كأزلية وجوده ، ولا تشمله ولاتحدده ذاناً وصفة وفعلاه حين الانه فاعل الزمان ، ولاتقارنه بشيء ومع أى ليس معه شيء ولا في مرتبته شيء في شيء ، ومن كان كذلك فهو خالق بارىء قبل الخلق لعدم تقيد خلقه وايجاده بشي غيره ، فصح أن يقال : له معنى الخالق اذلا مخلوق ، وفي نسخة (ج) يغيبه وما بعدها من الافعال بصيغة المذكور .

- (١) أى انما يتقيد في الفعل والتأثير بالادوات أمثالها في المحدودية والجسمانية ، و لايبمد أن يكون وتحدى على سينة المجهول فلا يفسر أنفسها بأمثالها ، واشارة الالة كناية عن التناسب اى تناسب الالة نظائرها وامثالها في المادية والجسمانية والمحدودية .
- (٢) أى فى الاشياء الممكنة توجد تأثيرات الالات والادوات ، وأما الحق تعالىفمنز. عن ذلك كله .
- (٣) منذ وقد ولولا فواعل للافعال الثلاثة والضعائر مفاعيل أولى لها والقدمة والازلية و التكملة مفاعيل ثوانى ، والعمنى أن اتصاف الاشياء بعمانى منذ و قد ولولا و تقيدها بها يمنعها عن الاتصاف بالقدم والازلية والكمال فى ذانها فان القديم الكامل فى ذاته لايتقيد بها ، والاظهر أن الضعائر المؤنثة من قوله : منعتها الى قوله : عرفها الاقراد ترجع الى الاشياء.
- (٤) لما تجلىمتىلق بدلت وأعربت ، ودما، مصدرية ، وفي البحار وفي هامش نسخة (و) دبها تجلى صانعها للمقول ، فجملة مستقلة .

و بها احتجب عن الر وقية ، و إليها تحاكم الأوهام ، و فيها أثبت غيره (١) و منها النيط الد اليل (٢) و بها عرقها الاقرار ، و بالعقول يعتقد النصديق بالله ، و بالإقرار يكمل الإيمان به ، ولا ديانة إلا بعد المعرفة ، ولامعرفة إلا بالإخلاص ، ولا إخلاص مع التشبيه ، ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه (٦) فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه ، وكل ما يمكن فيه يمننع من صانعه ، لا تجري عليه الحركة والسكون ، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ، أو يعود إليه ما هو ابتدأه (٤) إذا لنفاوتت ذاته ، وكيف يجري عليه ما الأزل معناه ، ولماكان للبارىء معنى غير المبرو ، ولا يحد اله وراأ إذا حد له أمام ، ولوالنمس له التمام إذا لزمه النقصان ، كيف يستحق لا لأزل من لا يمتنع من العناه ، وكيف ينشىء الأشياء من لا يمتنع من الإنشاء ، إذا لنامت فيه آية المصنوع ، ولتحو ل دليلاً بعد ماكان مدلولاً عليه ، ليس في حال القول حجة (٥) ولا في المسألة عنه جواب ، ولا في معناه له تعظيم ، ولا في إباءته عن الخلق ضيم ، إلا بامتناع الأذلي أن يثنتي و ما لابدأ له أن يبدأ (١) ، لا إله إلاالله الخلق ضيم ، إلا بامتناع الأذلي أن يثنتي و ما لابدأ له أن يبدأ (١) ، لا إله إلاالله الخلق ضيم ، إلا بامتناع الأذلي أن يثنتي و ما لابدأ له أن يبدأ (١) ، لا إله إلاالله الخلق ضيم ، إلا بامتناع الأذلي أن يثنتي و ما لابدأ له أن يبدأ (١) ، لا إله إلاالله الخلق ضيم ، إلا بامتناع الأذلي أن يثنتي و ما لابدأ له أن يبدأ (١) ، لا إله إلاالله الخلق ضيم ، إلا بامتناع الأذلي أن يثنت المناه المنا

<sup>(</sup>۱) غيره بفتح الاول و سكون الثانى مصدر بمعنى النغير أى فى الاشياء أثبت النغير والاختلاف من عنده تعالى بحسب حدودها الامكانية و باعتبارها ، وأمالولا اعتبار الحدود فغيضه الفائض على الاشياء ورحمته الواسمة كل شيء و توحيده السارى على هياكل الممكنات واحد ، ويمكن أن يقرأ بكسر الاول وفتح الثانى بمعنى الاحداث المغيرة لاحوال الشيء أى في الاشياء أثبت ذلك ، وفي نسخة (ج) وعزه بالمين والزاى المشددة .

<sup>(</sup>۲) أنيط بالنون والياء المثناة مجهول أناط بمعنى علق و وصل أى من الاشباء يوسل بالدليل عليه ، وفي نسخة (ب) و(د) و(ط) بالنون والباء الموحدة أى من الاشباء انبط و أخرج الدليل عليه وعلى صفاته .

<sup>(</sup>٣) اى لانفىلتشبيهه تعالى بالمخلوق مع اثبات الصفات الزائدة له .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ط) وفي البحار و أويعود فيه .. الخ ي .

<sup>(</sup>٥) من اضافةالصفة الىالموصوف ، والقول المحال هو القول المخالفاللحقالواقم. أ

<sup>(</sup>٦) أى ليس في القول بأنه تمالي بائن عن خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله ظلم وافتراء -

العليُّ العظيم ،كذب العادلون بالله ، و ضلَّوا ضلالاً بعيداً ، وخسروا خسراناً مبيناً ، و صلَّى الله على على النبيُّ و آله الطيَّبين الطَّاهرين .

٣ حد ثنا على بن أحمد بن على بن عمران الد قاق و رحمه الله وقال : حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ؛ وأحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله ابن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي معاوية ، عن الحسين بن عبدالر حمن ، عن أبيه ، عن أ

الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرِّد، الّذي لا من شيء كان، و لا من شيء خلق ما كان، قدرته (١) بان بها من الأشياء، و بأنت الأشياء منه، فليست له

→ الا أن القديم الازلى يمتنع عن النركب والاثنينية وأن الذى لأأول له يمتنع أن يكون مبدوءاً مخلوقاً ، وهذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم كما فى قول النابغة الذبيانى :
 ولا عيب فيهم غبر أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

وفى نسخة (د) و(ب) « ولا بامتناع الازلى أن يثنى » وهو عطف على ما قبله ، أى و ليس فى الامتناع الازلى من الاثنينية وامتناع مالابدء له من الابتداء ضيم ، وفى نسخة (ن) و (و) و(ج) « ولابامتناع الازلىأن ينشأ » .

(۱) في الكافى : وقدرة ، بلا اضافة الى ضميره أى له قددة أوهو بذاته قدرة ، وقرأ المولى صدرا الشيرازى في شرحه للكافى بالفاء الموحدة المكسورة وجعلها اسماً لكان وجعل ما الداخلة عليها نافية ، والفدرة في اللمة بمعنى القطعة من الشيء ، ومعنى الكلام على هذا: ماكان له تعالى فدرة و جزء بها امتاز عن الاشياء و امتازت الاشياء منه كما هو الشأن في الاشياء المشتركة في تمام الحقيقة أوفى بعض الحقيقة اذ ليس له ما به الاشتراك في الحقيقة مع غيره لانه وجود بعت و نور صرف و غيره ماهيات عرضها الوجود فليست له صفة تنال و لاحد يضرب له الامثال ، و هذا أقرب من جهة النفريع ومن جهة ان القدرة ليست لها حصوصية بها يحصل الامتياز و البينونة له تعالى عن غيره دون سائر الصفات ، بل هو تعالى ممتاز من غيره بذاته التي كل من صفاتها عينها .

صفة تنال ، ولاحدٌ يضربله الأمثال ، كلّ دونصفانه تعبير اللّغات (١) وضل هناك تصاريف الصفات ، وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير ، وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع النفسير ، و حال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب ، و تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور (٢) فتبارك الله الّذي لايبلغه بعدالهم، ولا يناله غوص الفطن ، و تعالى الله الّذي ليس له وقت معدود ، ولا أجل ممدود ، ولا نعت محدود ، و سبحان الّذي ليس له أو لل مبنده ، ولا غاية منتهى ، و لا آخر يفنى ، سبحانه ، هو كما وصف نفسه ، والواصفون لايبلغون نعته ، حد الأشياء كلها عند خلقه إيناها إبارة لها من شبهه و إبارة له من شبهها ، فلم يحلل فيها فيقال : هو فيها كائن (٢) ولم ينا عنها فيقال : هو فيها كائن (٢) ولم ينا عنها فيقال : هو منها بائن ، ولم يخل منها فيفال له : أين ، فيها كائن (٢) ولا غواهض هكنون ظلم الدّجى ، ولا مافي السماوات العلى والأرضين غيوب الهوى (٤) ولاغواهض هكنون ظلم الدّجى ، ولا مافي السماوات العلى والأرضين السفلى ، لكلّ شي، منها الله الواحد الأحد الصمد الذي لم تغيره صروف الأزمان ولم ينكا ده والم المنا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم تغيره صروف الأزمان ولم ينكا ده

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و (و) د تحبير اللغات ، .

 <sup>(</sup>٢) أى تحيرت في أدنى أداني الحجب المقول الطامحة المرتفعة في الامور اللطيفة و الملوم الدقيقة .

<sup>(</sup>٣) فلم يحلل فيها بالحلول المكيف كحلول بعض الاشياء في بعض ، فلا ينافي قوله صلوات الله عليه : «داخل في الاشياء لا بالكيفية» ، وفي موضع آخر : «داخل في الاشياء لا كدخول شيء في شيء »، وفي موضع آخر : «داخل في الاشياء لا بالممازجة» .

<sup>(</sup>٤) أى لم يعزب عنه خفيات الاهواء الغائبة عن الادراك في صدور العالمين فانه عليم بذات الصدور ، و في الكافي و غيوب الهواء ، بالمد و هو الجو المحيط و الذي فيه مما يستنشقه الحيوان .

<sup>(</sup>٥) احاطة النا ثير والملية لا الجسمية كما هو مقتضى وحدة السياق لان احاطة الحق تمالى بالمحيط بالكل ليست جسمية ، و ضمير منها محتمل الرجوع الى الاشياء والى السماوات و الارضين .

صنع شي، كان ، إنها قال لها شا، أن يكون : كن فكان ، ابندع ما خلق بلام السبق، ولا تعب ولا نصب ، وكل صانع شيء فمن شي، صنع ، والله لامن شيء صنع ما خلق، وكل عالم فمن بعد جهل تعلم ، والله لم يجهل ولم يتعلم ، أحاط بالأشياء علماً قبل كونها فلم يزدد بكونها علماً ، علمه بها قبل أن يكو نها كعلمه بعد تكوينها ، لم يكو نها لشد ق سلطان ، و لا خوف من زوال و لا نقصان ، و لا استعامة على ضد مثاور (۱) ولا ند مكائر ، ولا شريك مكائد (۱) لكن خلائق مربوبون ، ر عباد داخرون ، فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ، ولا تدبير ما برأ ، ولا من عجز ولامن فترة بما خلق اكنفى ، علم ما خلق و خلق ما علم ، لا بالنفكر ، ولا بعلم حادث أصاب ما خلق ، ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق ، لكن قضاء مبر م ، و علم محكم ، و أمر منقن ، توحد بالر بوبية ، وخص نفسه بالوحدانية ، و استخلص المجد و النناه ، فتمجد بالنمجيد ، و تحمد بالتحميد ، و علا عن انتخاذ الأ بناء ، و تطهر و تقد س عر ملامسة النساه (۱) وعز وجل عن مجاورة الشركا ، فليس له فيما خلق ضد ، ولا فيما ملك ند ، ولم يشرك في ملكه أحد (١) الواحد الأحد الصد المبيد للأبد ، و فيما ملك ند ، ولم يشرك في ملكه أحد (١) الواحد الأحد الصد المبيد للأبد ، و فيما ملك ند ، ولم يشرك في ملكه أحد (١) الواحد الأحد الصد المبيد للأبد ، و فيما ملك ند ، ولم يشرك في ملكه أحد (١) الواحد الأحد الصد المبيد للأبد ، و فيما ملك ند ، ولم يشرك في ملكه أحد (١) الواحد الأحد الصد المبيد للأبد ، و فيما ملك ند ، ولم يشرك في ملكه أحد (١) الواحد الأحد الصد المبيد الما مد و بعد

<sup>(</sup>۱) المثاورة من الثورة، و في البحار بالسين و هوبمعناه، و في نسخة (د) «مشارد» والمشاردة بدمني المطاردة، و في نسخة (ط) و (ن) ، مشاور، بالشين المعجمة وهو منخطأ النساخ، و في الكافي دضدمناو، أي معاد.

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة (ب)و(ن)دشريك مكابد، بالباءالموحدة والدال ، وفى الكافى دمكابر،
 بالباء الموحدة والراء .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و (د) دعن ملابسة النساء، و هومأخوذ من الابة الكنائية .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) دولم يشرك في حكمه أحده .

<sup>(</sup>٥) أى المهلك المفنى للابد والدهر فان الدهر والزمان ليس فى جنب أذليته وسرمديته الاكآن، وهو الوادث الباقى بمد فناء الغايات و وصول النهايات ، و فى نسخة (ج) دالمؤبد للابد ، وفى نسخة (ط) و (ن) ليس الابد و الامد مصدرين بلام النقوية ، و قوله : د الذى الى قوله : ـ مرف الامور، تفسير لهذا الذى قبله .

صرف الأمور ، الذي لا يبيد ولا يفقد (١) بذلك أصف ربي ، فلا إله إلّا الله منعظيم ما أعظمه ، وجليل ما أجله ، وعزيز ماأعز "ه ، وتعالى عمّا يقول الظالمون علو "أكبيراً. وحد "ثنا بهذه الخطبة أحمد بن عبّل بن الصقر الصائع ، قال : حد "ثنا عبّل بن العبّاس بن بسّام ، قال : حد "ثني أبو زيد سعيد بن عبّل البصري " ، قال : حد "ثتني عمرة بنت أوس (١) قالت : حد "ثني جد يالحصين بن عبدالر "حن ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله جعفر بن عبد النابية ، عن جد " عن أبيه ، عن جد " عن أبيد الخطبة لما استنهض الناس في حرب معاوية في المر "ة الثانية .

٤ ــ حدَّ ثَنَا عَلَى بِنِ الحسن بِنِ أَحِمد بِنِ الوليد رَضِي الله عنه ، قال : حدَّ ثَنَاعِل ابنِ الحسن الصفار ؛ وسعد بن عبدالله جميعاً ، عن أحمد بن عبدي والهيثم بن أبي مسروق النهدي ؛ وعرّ بن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم ، عن الحسن بن مجبوب عن عمرو بن أبي المقدام ، عن إسحاق بن غالب ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليقال ، قال رسول الله وَالمَعْنَانَ في بعض خطبه :

الحمد لله الذي كان في أو ليته وحدانياً وفي أزليته متعظماً بالالهية ، متكبيراً بكبريائه و جبروته (٢) ابنداً ما ابندع ، و أنشأ ما خلق على غير مثال كان سبق بشي. مماخلق ، ربينا القديم بلطف ربوبيته و بعلم خبره فنق (٤) و با حكام قدرته خلق جميع ما خلق ، وبنور الإصباح فلق، فلا مبدل لخلقه ، ولامغير لصنعه، ولا معقب لحكمه ، ولا راداً لأمره ، و لا مستراح عن دعوته (٥) ولا زوال لملكه ،

<sup>(</sup>١) في الكافي و الذي لا يبيد ولا ينفد ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ط) و (ن) د بنت اويس، .

 <sup>(</sup>٣) أى وكان فى ازليته متعظماً بالالهية ، متكبراً بكبريائه و جبروته ، ولا يبعدعطف
 فى أزليته على فى أوليته وكون متعظماً خبراً بعد خبر وكذا متكبراً .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و (و) د و بعلم جبره فتق ، بـالجيم أي بعلمه الجبروتي الفعلى المتقدم على فتقالامور و تقديرها .

<sup>(</sup>٥) مصدر ميمي أو اسم مكان و زمان ، و في نسخة (ب) و (ج) د و لا مستزاح من دعوته ، بالزاى المعجمة والاستزاحة استفعال من الزواح بمعنى الذهاب .

ولا انقطاع لمد "ته ، وهو الكينون أو "لا " (١) والد يموم أبداً ، المحتجب بنوره دون خلقه في الا فق الطامح ، و العز "الشامخ و الملك الباذخ ، فوق كل شيء علا ، و من كل شيء دنا ، فتجلّى لخلقه من غير أن يكون يرى . و هو بالمنظر الأعلى ، فأحب الاختصاص بالنوحيد إذ احتجب بنوره ، وسما في علو "ه ، واستتر عن خلقه ، و بعث إليهم الر "سل لتكون له الحجة البالغة على خلقه و يكون رسله إليهم شهداء عليهم ، وابتعث فيهم النبيين مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من عليهم ، وليعقل العباد عن ربيهم ماجهلوه فيعر فوه بر بوبينه بعد ما أنكروا ويوحد و ، بالا لهية بعد ما عضدوا (٢) .

و حداً ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حداً ثنا على بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، قالا : حداً ثنا على بن أحمد بن إدريس جميعاً ، قالا : حداً ثنا على بن أحمد بن يعنى أصحابنا رفعه ، قال : جاء رجل إلى الحسن بن علي علياً علياً فقال له : يا ابن رسول الله صف لي رباك حتى كأناي أنظر إليه ، فأطرق الحسن بن علي علياً علياً علياً ملياً ، ثم وفع رأسه ، فقال : الحمد لله الذي لم يكن له أو ل معلوم (المحمد في تجزأ ، متناه ، ولا قبل مدرك ، ولا بعد محدود ، و لا أمد بحتى (الفكر و خطراتها ، ولا اختلاف صفة فيتناهي (أفلا تدرك العقول و أوهامها ، ولا الفكر و خطراتها ، و

<sup>(</sup>١) في نسخة (ن) و وهو الكينون أذلا ، .

<sup>(</sup>۲) هو ثلاثى من العضد بمعنى القطع ، أو مزيد من النعضيد بمعنى الذهاب يميناً و شمالا ، و في البحار في باب جوامع النوحيد و في نسخة (ج) و (ن) و حاشية نسخة (و) و (ب) و بعد ما عندوا » .

<sup>(</sup>٣) هذه السفة والثلاثة الني بمدها توضيحية .

<sup>(</sup>٤) أى ليس له نهاية بحتى فالنقيبد توضيح ، وفي نسخة (و) دفيحتى، بالفاء و الفعل المجهول من التحتية المجمولة المأخوذة من حتى أى ليسله نهاية فيقال له : انه ينتهى الى تلك النهاية .

<sup>(</sup>٥) المراد بالاختلاف اما اختلاف حقائق الصفات كما يقول به الممتزلة أو توارد الصفات المتضادة ، وكل منهما مستلزم للامكان المستلزم للتناهى .

لاالا لباب وأذهانها صفته فنقول: متى؟ (١) ولا بدى. ممنّا، ولا ظاهر على ما، ولا باطن فيما، ولا بابتدأ ما ابتدع، و باطن فيما، ولا تارك فهلا (٢) خلق الخلق فكان بديئاً بديعاً، ابتدأ ما ابتدع، و ابتدع ما ابتدأ، وفعل ما أراد، وأراد ما استزاد، ذلكمالله ربُّ العالمين.

حداً ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حداً ثنا على ابن الحسن الصفار ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عَلَيْكُ عن النوحيد ، فقال : هو الّذي أنتم عليه (٦) .

٧ . أبي رحمالله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم و يعقوب بن يزيد جميعاً ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه على الله على قول في قوله عز وجل تا و وله أسلم من في السموات و الأرض طوعاً وكرماً ، (٤) قال : هو توحيدهم لله عز وجل .

۸ أبي رحمالله ، قال : حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدَّ ثنا مجّه بن الحسين عن مجه بن سنان ، عن إسحاق بن الحارث ، عن أبي بصير ، قال : أخرج أبوعبدالله عن محَد بن سنان ، فأخرج منه ورقة ، فأ ذا فيها : سبحان الواحد الذي لا إله غيره ، القديم المبدى الذي لا بدى له (أ) الدائم الذي لا نفاد له ، الحي الذي لا يموت ، الخالق ما يرى و ما لا يرى ، العالم كل شيء بغير تعليم ، ذلك الله الذي

<sup>(</sup>۱) أى فنقول أنت أو فتقول المقول: متى وجد، والفقرات الثلاث بمدها عطف عليها والنقدير و لا تدرك المقول المخ صفته فتقول مما بدىء و على ماظهر وفيما بطن، و يحتمل أن تكون جملات مستقلة بتقدير المبتدأ و دما، بمنى الشيء لا الاستفهامية أى ولا هو بدىء من شيء ولا ظاهر على شيء ولا باطن في شيء.

<sup>(</sup>۲) أى ولا هو تارك ما ينبغى خلقه قيقال : هلا تركه .

<sup>(</sup>٣) لان ولاية أهل البيت عليهم السلام من شروط النوحيدكما مر في حديث الرضا عليه السلام في الباب الاول فاذا انتفى الشرط انتفى المشروط.

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ۸۳ .

<sup>(</sup>٥) على وزان المصدر أو على بناه الصفة المشبهة .

لا شريك له .

٩ حد ثما على بن القاسم المفسر رحمالله ، قال : حد ثمنا يوسف بن على زياد ، وعلى بن على بن على بن على الربياد ، وعلى بن على بن على الربياد ، عن أبويهما ، عن الحسن بن على بن على الربياد ، عن جد و كاليكل ، قال : قام رجل إلى الربيان فقال الربيان الدهر في الالتباس ، مائلا عن المنهاج المناعن في الاعوجاج ، ضالاً عن السبيل ، قائلاً غير الجميل ، أعر فه بما عرف به نفسه من غير صورة ، لا يدرك بالحواس ، ولا من غير دؤية ، وأصفه بما وصف به نفسه من غير صورة ، لا يدرك بالحواس ، ولا يقاس بالنياس ، معروف بغير تشبيه ، ومتدان في بعده لابنظير ، لايمنيل بخليقته ، ولا يجود في قضيته ، الخلق إلى ما علم منهم ، ولا غيره يريدون ، فهو قريب غير ملتزق ماضون ، ولا يعملون خلاف ما علم منهم ، ولا غيره يريدون ، فهو قريب غير ملتزق وبعيد غير متقس ، يحقق ولايمنيل ، ويوحد ولايبعض ، يعرف بالآيات ، ويثبت بالعلامات ، فلا إله غيره الكبير المتعال .

ابيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن رسول الله رَالَهُ عَلَيْكُمْ ، انّه قال : ما عرف الله من شبّه عن جدّ م ، عن أبيه عن رسول الله رَالَهُ عَلَيْكُمْ ، أنّه قال : ما عرف الله من شبّه بخلقه ، ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده (٢) والحديث طويل ، أخذنا منه موضع الحاجة ، وقد أخرجته بتمامه في تفسير القرآن .

۱۱ \_ حدَّ ثَمَا عَهِ بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، عن عَه بن يحبى العطّار عن عَه بن أحمد ، عن عبدالله بن عَه ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب أبوجعفر عن عبدالله بن عَه ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب أبوجعفر عَه عن عبدالله في دعا، كتب به أن يقول : • ياذا الّذي كان قبل كلّ عَهِ عَهِ الله عَهْ الله عَاهُ الله عَهْ الله عَاهُ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهُ عَاهُ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهْ الله الله عَهْ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهْ الله عَهُ الله عَهُ الله عَهُ الله عَهُ عَامُ الله عَاهُ عَاهُ الله عَهُ عَاهُ الله عَاهُ عَامُ الله عَاهُ عَامُ عَامُ عَامُ عَامُ عَامُ الله عَاهُ عَاهُ عَامُ عَامُ عَامُ عَاهُ عَامُ عَامُ عَامُ ع

<sup>(</sup>١) في حاشية نسخة (ب) و نائماً عن المنهاج. .

<sup>(</sup>٢) أنى بهذا الحديث دفعاً لما يتوهم من معنى الجبر في كلامه المالل ، و هذا توهم باطل اذ قد تبين في محله أن كل ما يقع في الوجود يقع طبقاً لعلمه السابق ولا يلرم منذلك الجبر في شيء .

شيء ، ثم خلق كل شيء ، ثم يبقى ويفنى كل شي، ، وياذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا بينهن ولا تحتهن إله يعبد غيره (١).

القاسم، عن عملة على بن على ماجيلويه رحمه الله، عن عمله على بن أبي القاسم، عن أبي عبدالله البرقي، عن على عن اليقطيني، عن سليمان بن راشد عن أجد بن أبي عبدالله البرقي، عن عمر، قال: سمعت أباعبدالله المالي المحمدلله الذي المحمدلله الذي المد فيورث، ولم يولد فيشارك.

١٣ ـ حد منا علي بن أحمد بن بن عمران الد قاق رحمالة ، قال : حد منا بن بن أبي عبدالله الكوفي (٢) قال : حد منا بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد منا علي بن العباس ، قال : حد منا إسماعيل بن مهران الكوفي ، عن إسماعيل بن إسحاق الجهني ، عن فرج بن فروة ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أباعبدالله على المنبر بالكوفة إذقام إليه رجل فقال : ينا أمير المؤمنين عنا لنا ربت تبارك و تعالى لنزدادله حباً و به معرفة ، فغض أمير المؤمنين عن لنا ربت تبارك و تعالى لنزدادله حباً و به معرفة ، فغض أمير المؤمنين عن المناس حنى غص المسجد بأهله ، ثم قام منغير اللون فقال :

<sup>(</sup>١) لان ما يعبد غيره ليس باله ، فان المراد بالاله ههنا ليس المعبود بل الذى له المخلق والامر المستحق لذلك للعبادة ، و لهذا الدعاء تمام : « لك الحمد حمداً لا يقوى على احصائها الا أنت ، و الدعاء بتمامه مذكور في أعمال أيام شهر رمضان .

<sup>(</sup>۲) محمد بن أبى عبدالله الكوفى هومحمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدى الكوفى كما يشهد به اسناد الكليني ـ رحمه الله ـ كالحديث الثالث من باب حدوث العالم و غيره في الكافى .

<sup>(</sup>٣) الصلاة منصوب بفعل مقدر أى احضروها ، وجامعة منصوب على الحال من الصلاة ، وهذه الكلمة كانت تستعمل لدءوة الناس الى النجمع وان لم يكن لاقامة الصلاة ، وهذه الخطبة مسهاة في نهج البلاغة بخطبة الاشباح مذكورة فيه مع اختلافات و زيادات .

الحمد لله الذي لا يفره المذع ، و لا يكديه الاعطاء (١) إذ كل معط منتقص سواه ، الملي، بفوائد المنعم و عوائد المزيد ، وبجوده ضمن عبالذالخلق : فأنهج سبيل الطلب للر اغين إليه ، فليس بما سئل أجود منه بما لم يسأل ، وما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ، ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و ضحكت عنه أصداف البحار من فلذ اللّجين (٢) وسبائك العقيان و نضائد المرجان لبعض عبيده ، لما أثر ذلك في وجوده ولا أنفد سعة ما عنده ، و لكان عنده من ذخائر الإفضال مالا ينفده مطالب السؤ الله الراع ولا يخطر لكثرته على بال ، لا ننه الجواد الذي لا تنقصه المواهب، ولا ينحله إلحاح الملحين (٤) دو إنها أمره إذا أداد شيئا أن يقول له كن فيكون (٥)

<sup>(</sup>۱) وفريفر كوعد يمد من الوفور بمعنى الكثرة أى لايوجب المنع كثرة فى خزائنه، و فى نسخة (ب) و (و) و (د) و (ج) و لا يفيره المنع». والاكداء بمعنى الافقار والنقليلأى لايوجب الاعطاء فقراً و قلة فيها .

<sup>(</sup>۲) الفلذ بكسر الفاء و سكون اللام آخره الذال كبد البعير جمعه الافلاذ ، و أفلاذ الارض كنوزها ، أو بكسر الاول وفتح الثانى جمع الفلذة بمعنى الذهب والفضة ، و فى نسخة (د) و (ب) و فى البحار بالراء المشددة فى آخر الكلمة وهواسم جامع لجواهر الارض كلها، واللجين مصفراً بمعنى الفضة .

<sup>(</sup>٣) السؤال كالنجار جمع السائل.

<sup>(</sup>٤) ينحله من الانحال أوالتنحيل بمعنى الاعطاء أى لا يعطيه الحاح الملحين شيئاً يؤثر فيه ، بل يعطى مسألة السائلين أو يعنعها حسب المصلحة ، وهذا نظير ما في آخر دعاء الجوشن الكبير : « يا من لا يبرمه الحاح الملحين ، وان كان الالحاح في السؤال لله تعالى معدوح كما ورد في الحديث ، و في البحار باب جوامع النوحيد وفي نسخة (ب) و (ج) بالباء الموحدة والخاء المعجمة من البخل على بناء النفعيل أى لا يعيره بخيلا أو على بناء الافعال أى لا يعيره بخيلا أو على بناء الافعال أى لا يجده بخيلا .

<sup>(</sup>٥) فى حديث رواه فى آخر الباب التاسع د ان موسى على نبينا وآله و عليه السلام سأل ربه فقال : يا رب أرنى خزائمنك ، فقال تعالى : يا موسى انما خزائنى اذا أردت شيئاً أن أقول له كن فيكون ، .

الذي عجزت الملائكة على قربهم من كرسي كرامته ، وطول ولههم إليه ، و تعظيم جلال عز م ، و قربهم من غيب ملكوته أن يعلموا من أمره إلا ما أعلمهم ، وهم من ملكوت القدس بحيث هم من معرفته على ما فطرهم عليه أن قالوا : «سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم »(١).

فما ظنتك أيتها السائل بمن هو هكذا ، سبحانه و بحمده ، لم يحدث فيمكن فيه النغيس والانتقال ، ولم ينصر في ذاته بكرور الأحوال (٢) و لم يختلف عليه حقب الليالي والأيتام (٣) الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ولا مقدار احتذى عليه من معبود كان قبله (٤) ولم تحط به الصفات فيكون بإ دراكها إياه بالحدود متناهيا ، وما زال ليس كمثله شيء عن صفة المخلوقين متعالياً (٥) وانحسرت الأبصار عن أن تناله فيكون بالعيان موصوفاً (٦) وبالذاّت التي لا يعلمها إلّا هو عند خلقه معروفا ، وفات لعلوا معلى أعلى الأشياء مواقع رجم المتوهدين (١) وارتفع عن أن تحوي كنه عظمته فهاهة (٨) رويتات المتفكرين ، فليس له مثل فيكون ما يخلق مشبها تحوي كنه عظمته فهاهة (٨)

(١) قوله: « أن قالوا ، بتقدير المضاف خبر لضمير الجمع بعد حيث ، وتقدير الكلام:

وهم من ملكوت القدس بحيث أنهم من جهة معرفتهم به على ما فطرهم عليه من الروحانية المحضة في منزلة أن قالوا \_ الخ ، وهي منزلة اظهارالمجز والجهل بتعضرة الربوبية .

- (٢) أى لم يقع النفير والنحول في ذاته تمالي بسبب تكرر الاحوال المختلفة الحادثة في الاشياء .
- (٣) أى ولم يتردد عليه الزمان الذى يتجزأ بالليالى والايام ، والحقب كالقفل بمعنى الدهر والرمان و يأتى بمعان اخر ، ومر نظير هذا الكلام فى صدر الخطبة .
- (٤) أى لم يمنثل في صنعه على مثال ولم يحتذ على مقدار مأخوذين مستفادين منمعبود كان قبله تعالى .
  - (٥) ليسكمثله شيء معترضة بين زال و خبره .
  - (٦) في نسخة (ط) و (ن) د وانحصرت الابصار \_ الخ ، .
- (٧) لايبىداً نيكون دفات تصحيف فاق، وفي نسخة(ب) و(د) د مواقع وهما المتوهمين ، .
  - (٨) الفهامة : المي .

به (۱) وما زال عند أهل المعرفة به عن الأشباه والأضداد منز ها ، كذب العادلون بالله إذ شبهوه بمثل أصنافهم (۲) وحلوه حلية المخلوقين بأوهامهم ، و جز وه بتقدير منتج خواطرهم (۳) و قد روه على الخلق المختلفة القوى بقرائح عقولهم (٤) و كيف يكون من لايقد رقدرهمقد رأفيرويات الأوهام ، وقد ضلت في إدراك كنهه هواجس الأحلام لأنه أجل من أن يحد ألباب البشر بالنفكير ،أو يحيط به الملائكة على قربهم من ملكوت عز ته بتقدير ، تعالى عن أن يكون له كفو فيشبه بهلأ نه اللطيف الذي إذا أرادت الأوهام أن تقع عليه في عيقات غيوب ملكه ، وحاولت الفكر المبر أة من خطر الوسواس إدراك علم ذاته (٥) و تولّهت القلوب إليه لنحوي منه مكيفاً في صفاته (٦) و غمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه الصفات لتنال علم إلهيته (٢) ردعت خاسئة وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب منخلصة إليه سبحانه ، رجعت إذجبهت ردعت خاسئة وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب منخلصة إليه سبحانه ، رجعت إذجبهت

<sup>(</sup>١) لان ما عدا. كائناً ماكان مخلوق له و يمتنع أن يكون المخلوق مشبهاً بالخالق .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) و بمثل أصنامهم ، .

<sup>(</sup>٣) جزوه من الجز بمعنى القطع ، ومنتج على بناه المفعول من باب الافعال بمعنى النتيجة ، وفي البحار و في نسخة (و) و (ب) د وجزوه بتقدير منتج من خواطر همهم » .

<sup>(</sup>٤) الخلق بكسر الاول و فتح الثانى جمع الخلقة ، ولا يبعد أن يكون بفتح الاول و سكون الثانى والمختلفة فارغ الضمير والقوى بالرفع فاعله واللام فى القوى بدلا عن الضمير الراجع الى الخلق ، و فى النهج و على الخلقة المختلفة القوى ، .

<sup>(</sup>٥) الفكر جمع الفكرة ، و في النهج « و حاول الفكر المبرأ ، و في نسخة (ج) « و حاولت الفكرة المبرأة » . والخطر بالفتح فالسكون مصدر بمعنى الخطور .

<sup>(</sup>٦) مكيفاً مصدر ميمى بمعنى التكييف و الكيفية ، مغمول لتحوى ، أو على بناء المفعول صفة لمحذوف أى لنحوى منه تعالى شيئاً مكيفاً فى صفاته ، أو حال من الضمير ، و فى النهج دو تولهت القلوب اليه لنجرى فى كيفية صفاته ، .

<sup>(</sup>٧) أي لطفت و دقت طرق تفكير العقول بحيث يمتنع وصف أى وصف لطف الطرق --

معترفة بأنه لا ينال بجوب الاعتساف كنه معرفته (۱) ولا يخطر ببال ا ولي الر ويات خاطرة من تقدير جلال عز ته لبعده من أن يكون في قوى المحدودين لا نه خلاف خلقه ، فلا شبه له من المخلوقين (۲) و إنها يشبه الشيء بعديله ، فأمّا مالا عديل له فكيف يشبه بغير مثاله ، وهو البدىء الذي لم يكن شيء قبله ، والا خر الذي ليس شيء بعده ، لا تناله الا بصار من مجد جبروته إذ حجبها بحجب لا تنفذ في ثخن كثافته (۱) ولا تخرق إلى ذي العرش متانة خصائص ستراته (۱) الذي صدرت الا مور عن مشينته ، و تصاغرت عز ق المنجبرين دون جلال عظمته ، و خضعت له الرقاب، و عنت الوجوه من مخافته (٥) و ظهرت في بدائع الذي أحدثها آثار حكمته (١) وصار

 <sup>→</sup> و غموضها ، أو الضمير المنصوب يرجع اليه تمالى فالحيثية تعليل ، و في النهج و في نسخة (ج)
 د في حيث ـ الخ ، وفي نسخة (ب) و(د) دلنناول علم الهيته ، و في النهج د لتناول علم ذاته.

<sup>(</sup>١) ردعت جواب اذا ، و رجعت عطف بيـان له اوبدل ، و في النهج ونسخة (و)

معطوف عليه بالفاه ، والجوب قطع البلاد والسير فيها ، و سدف جمع سدفة بضمالاول بمعنى الباب أو بفتحه بمعنى الظلمة ، و فى نسخة (ط) و (ج) و (ب) ، محاوى سدف الغيوب ، بالحاء أى مجامعها ، و فى نسخة (ن) ، بجور الاعتساف ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (و) و (ج) و (ب) و (د) د في المخلوقين ، .

<sup>(</sup>٣) أى لا تنفذ الابصار فى ثخن كثافة الحجب ، هكذا فى النسخ ، و مقتضى القاعدة كثافتها ، وفى حاشية نسخة (ب) « اذ حجبها بحجاب ـ الخ ، .

<sup>(</sup>٤) أى و لا تخرق الابصار متوجهة الى الله ذى المرش سترانه المتينة الخصيصة به حتى تراه .

<sup>(</sup> ٥ ) في البحار و في نسخة ( د ) و حاشية نسخة ( ب ) د و عنت له الوجوه من مخافته ، .

<sup>(</sup> $\tau$ ) أى فى بدائع الله الذى أحدث الامور ، والضمير المنصوب باحدث لايرجع الى بدائع لان الصلة لانعمل فى ما اضيف الى الموصول لان المضاف حينئذ يصير تمريفه بالموصول دوريا . وفي حاشية نسخة ( $\tau$ ) و وظهرت فى البدائم التى أحدثها آثار حكمته ، فيستقيم  $\tau$ 

كل شيء خلق حجنة له و منتسباً إليه (١) فان كان خلقاً صامناً فحجنة بالتدبير ناطقة فيه ، فقد رما خلق ، فأحكم تقديره ، ووضع كل شي بلطف تدبيره موضعه ، و وجنه بجهة (٢) فلم يبلغ منه شيء حدود منزلته (٢) و لم يقصر دون الانتها، إلى مشينته ، ولم يستصعب إذاً مره بالمضي إلى إرادته ، بلا معاناة للغوب مسنه (٤) و لا مكائدة لمخالف له على أمره (٥) فتم خلقه ، و أذعن لطاعته ، و وافى الوقت الذي أخرجه إليه إجابة لم يعترض دونها ريث المبطى و لا أناة المتلكيء (٦) فأقام من

- (١) في نسخة (ب) و(و) و(د) فصاركل شيء . الخ ، .
  - (۲) في النهج د ووجهه لو جهته ، .
- (٣) أى فلم يبلغ مما خلق شىء حدود منزلة الحق تعالى ، وفى البحار وفى نسخة ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( +
  - (٤) قوله · د بلا مساناة ، متعلق بقوله : دفقدر ما نحلق \_ الخ ، .
- (٥) في نسخة (ب) د ولامكابدة ، بالباء الموحدة والدال . وفي نسخة (ط) ولامكابرة بالماء الموحدة والراء .
- (٢) أى ووافى كل شىء الموقت الذى أخرج ذلك الشىء اليه اجابة لامره التكوينى كاجابة السماء والارض فى قوله تمالى: و ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها و للارض ائنيا طوعاً اوكرها قالتا أتينا طائمين، وقوله: ولم يمترض والخ م صفة لاجابة واعترض دون الشىء أى حال دونه، والمعنى اجابة لم يمترض دونها بطوء المبطىء ولانأنى المتوقف المتملل، وفى نسخة (و) و (د) وفى حاشية نسخة (ب) و ولا أناة المتكلىء، وهو بمعنى المتأخر، وهذا الكلام كناية عن عدم تأخر مراده تمالى عن ادادته فانه اذ أرادشيئاً فانها يقول له كن فيكون.

 <sup>→</sup> الكلام ويرجع الضمير الى البدائع ، وفي النهج و و ظهرت في البدائع الني أحدثها آثار
 صنعته وأعلام حكمته » .

الأشياء أودها (١) ونهتى معالم حدودها ، ولأم بقدرته بين منضاد اتها (٢) ووصل أسباب قرائنها (٦) و خالف بين ألوانها ، و فر فها أجناساً مختلفات في الأقدار و الغرائن والهيئات ، بدايا خلائق أحكم صنعها ، و فطرها على ما أراد إذ ابتدعها ، انتظم علمه صنوف ذرئها ، وأدرك تديره حسن تقديرها .

أيتها السائل إعلم أن من شبته ربتنا الجليل بتباين أعضاء خلقه و بنلاحم أحقاق مفاصلهم ، المحتجبة بندبير حكمته أنه لم يعقد غيب ضميره على معرفته (٤) ولم يشاهد قلبه اليقين بأنته لاند له ، وكأنه لم يسمع بتبر يالنابعين من المتبوعين وهم يقولون: «تالله إن كنتا لفي ضلال مبين إذنسو يكم برب العالمين ه (٥) فمن ساوى ربتنا بشيء فقد عدل به ، و العادل به كافر بما نزلت به محكمات آياته ، و نطقت به شواهد حجج بيتناته ، لأنته الله الذي لم يتناه في العقول فيكون في مهب فكرها مكيته أ ، وفي حواصل رويتات هم النقوس محدوداً مصر فأ (١) المنشيء أصناف الأشياء بلارويتة احتاج إليها ، و لا قريحة غريزة أضمر عليها ، ولا تجربة أفادها من م حوادث

<sup>(</sup>١) فى نسخة (ط) و (ن) و(ب) د وأقام \_ الخ ، .

<sup>(</sup>۲) في النهج و البحار و في نسخة (ب) و (و) دو لاءم بقدرته \_ الخ، من باب المفاعلة .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( و) دووصل أسباب قرابتها، .

<sup>(</sup>٤) النلاحم الالتصاق والالتيام بين الاجسام ، و أحقاق جمع حق بالضم و هو رأس الورك الذي فيه عظم الفخذ ورأس المضد الذي فيه الموابلة ، أي ان من شبه ربنا الجليل بالمخلق ذي الاعضاء المتباينة والاحقاق المتلاحمة المحتجبة بالجلد واللحم كائناذلك بتدبير حكمته أنه لم يمرفه بقلبه ، وأن هذه خبر لان الاولى .ودمن، الموصولة بعدها اسمها .

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) حواصل جمع حوصلة و هي في الطيور بمنزلة المعدة ، واضافتها الى الرويات من قبيل اضافة الظرف ، الى المظروف وفيها لطف .

الدُّهور (۱) و لا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأُمور، الذي لمن المبته العادلون بالخلق المبعن المحدود في صفاته ، ذي الأقطار و النواحي المختلفة في طبقاته ، و كان عز وَّ وجل الموجود بنفسه لا بأداته، انتفى أن يكون قدروه حق قدره (۲) فقال تنزيها لمفسه عن مشاركة الأنداد و ارتفاعاً عن قياس المقد رين له بالحدود من كفرة العباد : « وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى عما يشركون (۱) ما دلك القرآن عليه من صفته فاتنبعه ليوصل بينك و بين معرفته (٤) وأتم به (٥) واستضىء بنور هدايته ، فا نتها نعمة و حكمة أوتيتهما فخذما أوتيت وكن من الشاكرين ، و ما دلك الشيطان عليه من أي اليس في القرآن عليك فرضه ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى أثره فكل علمه إلى الله عز وجل ، فا ن قان ذلك منتهى حق الله عليك .

واعلم أن الر اسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام في السدد المضروبة دون الغيوب فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب

<sup>(</sup>۱) أوادها أى اقتناها واكتسبها ، وفي نسخة (ج) و(و) و (ب) أفادها من موجودات الدهور ، وفي حاشية نسخة (د) و(ب) واستفادها من موجودات الدهور ، وفي النهج وأفادها من حوادث الدهور ».

<sup>(</sup>۲) قوله : « وكان عزوجل الوجود ـ الخ ، عطف على مدخول « لما ، أى الموجود بذاته الواحدة وحدة حقيقية لاباً جزاء هى اداته وآلانه للادراك والفعل كالانسان ، وفي نسخة (و) و (د) « لا بآياته ،التي هي مخلوقاته فيكون موجوداً بالغير ، فان الوجود ينقسم الى ما بالذات و ما بالغير ، و قوله : «انتفى، جواب لما ، أى امتنع عنأن يكون في تقدير مقدر و تحديد محدد .

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (و) و(ج) د لتوسل بينك ــ الخ ، .

<sup>(</sup>٥) فى نسخة (ط) و(ن) د فأتم به ، .

فقالوا: «آمنًا به كلٌ من عند ربينا» (١) فمدح الله عز وجل ً اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علماً ، و سمي تركهم التعميق في مالم يكلفهم البحث عنه منهم رسوخاً ، فاقتصر على ذلك ، ولا تقد رعظمة الله[سبحانه] على قدر عقلك فتكون من الهالكين .

المحدود الله الكوفي ، قال : حدّ ثنا على " بن عمر ان الدّ قاق رحمالله ، قال : حدّ ثنا على " بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حدّ ثنا على " بن إسماعيل البرمكي " ، قال : حدّ ثني على " بن العباس ، قال : حدّ ثني جعفر بن على الأشعري " ، عن فتح بن يزيد الجرجاني " قال ، كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عَلَيْكُ أسأله عن شيء من التوحيد فكنب إلي " بخطه \_ قال جعفر : وإن "فنحاً أخرج إلى "الكتاب فقرأته بخط أبي الحسن عَلَيْكُ :

بسمالله الرسم على معرفة ربوبيته، الدسال على وجوده بخلقه ، و بحدوث خلقه على أزله ، و بأشباههم على أن لاشبه له ، المستشهد آياته على قدرته ، الممتنع من الصفات ذاته (٢) ومن الأبصار رؤيته ، ومن الأوهام الإحاطة به ، لاأمد لكونه ، ولاغاية لبقائه ، لايشمله المشاعرو لايحجبه الحجاب ، فالحجاب بينه وبين خلقه ، لامتناعه مما يمكن في ذواتهم ولا مكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته ، ولافتراق الصانع والمصنوع والرسوب ، والحاد والمحدود ، أحد لابتأويل عدد ، الخالق لا بمعنى حركة (٦) السميع لابأداة ، البصير لابتفريق آلة ، الشاهد لابمماسة، البائن لاببراح مسافة (٤) الباطن لاباحتنان،

<sup>(</sup>١) النيب المحجوب هنا والنيب المكنون الذى ذكر فى الحديث الثالث هو مقام ذات الواجب الذى لايناله أحد حتى الراسخين فى العلم . والاية فى آل عمران : ٧ .

 <sup>(</sup>۲) أى من الوصف اذ لا يدرك ذاته حتى توصف ، أو المعنى ليس مقام أحدية ذاته
 مقام الصفات والاسماء اذ ليس فى ذلك المقام الشامخ اسم ولاسفة ولا اشارة ولا معرفة .

<sup>(</sup>٣) أى ليس ايجاده بالحركة كايجادنا .

<sup>(</sup>٤) البراح بمعنى الزوال أى بائن عن خلقه لاببعده عنهم بالمسافة ، وفي الكافي في ←

الظاهر لابمحاذ، الذي قد حسرت دون كنهه نواقد الأبصار (١) وامتنع وجود. جوائل الأوهام (٢).

أو للد يانة معرفته ، و كمال المعرفة توحيده ، و كمال النوحيد نفي الصفات عنه ، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ، و شهادة الموصوف أنه غير الصفة ، و شهاد تهما جميعاً على أنفسهما بالبينة الممتنع منها الأزل (٢) فمن وصف الله فقد حد ومن حد قد عد ومن عد ومن عد فقد أبطل أزله، و من قال : كيف فقد استوصفه ، و من قال : على م فقد حمله ، ومن قال : أين فقد أخلى منه ، ومن قال : إلى م فقد وقد من قال : على م فقد وقد من قال : إلى م فقد وقد من قال : إذلا معلوم ، وخالق إذلا مخلوق ، ورب إذلا مربوب ، وإله إذلا مألوه و كذلك يوصف ربنا ، وهو فوق ما يصفه الواصفون .

١٥ - حدَّثنا علي بن أحمد بن غرب بن عمر ان الدَّقاق رحمه الله ، قال : حدَّثنا على بن أجهد بن غرب بن إسماعيل البرمكي ، قال حدَّثنا على بن إسماعيل البرمكي ، قال حدَّثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حدَّثنا الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عمر والنصيبي ، على الله على الله على الله عن التوحيد، فقال : واحد، صمد ، أرلي ، صمدي (٤) قال : سألت جعفر بن على على الله عن التوحيد، فقال : واحد، صمد ، أرلي ، صمدي (٤)

<sup>→</sup> باب جوامع النوحيد في حديث عن أبي عبدالله الجلل عن أمير المؤمنين الحلل و في نهج البلاغة د لابتراخي مسافة ».

<sup>(</sup>۱) في نسخة (د) و(ب) والظاهر الذي قد حسرت دون كنهه نوافذ الابصار، وفي الكافي وقد حسر كنهه نوافذ الابصار ، .

<sup>(</sup>٢) في البحار وفي نسخة (ب) و واقمع وجوده ـ الخ ، ، وفي الكافي و وقمع وجوده ـ الخ ، وفي نسخة (د) وحاشية نسخة (ب) وواقمع وجوده جوائد الاوهام ، .

<sup>(</sup>٣) البينة كالجلسة مصدر بمعنى البينونة ، وفى الكافى « بالنثنية الممتنعة من الازل » وفى نسخة (ط) « بالبينة الممتنع فيها الازل » و فى حاشية نسخة (ن) « بالبينة الممتنع بها الارل » .

<sup>(</sup>٤) النسبة للمبالنة كالاحدى ، وكذا فردانى و ديمونى ، و لعله كالتلا أراد به معنى و بما قبله معنى آخرفان للصمد معانى تصح على الله تعالى يأتى ذكرها في الباب الرابع .

لا ظال أله يمسكه ، وهو يمسك الأشياء بأظلّتها (١) عارف بالمجهول ، معروف عند كل جاهل (٢) فرداني ، لاخلقه فيه ولا هو في خلقه ، غير محسوس ولا مجسوس ولا تدركه الأبصار ، علا فقرب ، و دنا فبعد ، و عصى فغفر ، وا طبع فشكر ، لا تحويه أرضه ، ولا تقلّه سماواته ، وإنه حامل الأشياء بقدرته ، ديمومي ، أدلي ، لا ينسى ، ولا يلمو (١) ولا يغلط ، ولا يلعب ، ولا لا رادته فصل (٤) وفصله جزا ، وأمره واقع ، لم يلد فيورث ، ولم يولد فيشارك ، ولم يكن له كفوا أحد .

الإسناد ، عن علي بن العباس ، قال : حداً ثنا يزيد بن عبدالله عن الحسين بن سعيد الخزاذ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله تُلَبَّلُ ، قال : الله غاية من غياه ، و المغينى غير الغاية ، توحد بالرابوبية ، و وصف نفسه بغير محدودية ، فالذا كرالله غير الله ، والله غير أسمائه (٥) و كل شيء وقع عليه اسم شيء سواه فهو

<sup>(</sup>۱) للظل ممان ، والكلام من الملماء و المفسرين في تفسير الظل في الكناب والإحاديث كثير مختلف ، والانسب الاقرب هنا أن يقال : الظل من كل شيء كنه و وقاؤه الذي يصان به عن الفساد والبطلان ، وكل موجود انما يصان عن الفساد والمدم بملته و مبدئه فالممنى أنه تمالى لامبدأ له يمسكه ويصونه عن المدم . بلهو موجود بنفسه ممتنع عليه المدم وهو تمالى مبدء الاشياء يمسكها ويقيمها ويصونها عن التلاشى والمدم مع أظلتها أي مع مباديها الوسطية التي هي أيضاً من جملة الاشياء الممكنة .

<sup>(</sup>٢) أى عارف بما يجهله غيره ، ويعرفه كل أحد بفطرته وان كان من الجهال .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة (ب) « ولايلهم » على بناء المجهول من الالهـام .

<sup>(</sup>٤) أى لافسل بين ارادته ، و مراذه ، أولاما نعلارادته بل هي نافذة في الاشياء كلها.

<sup>(</sup>٥) النعتية جمل الشيء غاية للسلوك والحركة ، والغاية لابد أن تقع في الذهن ابتداء السلوك حتى تكون باعثة له ، فمعنى الكلام أنالله تعالى يصح أن يجعله الانسان غاية لسلوكه الانساني ولكن المعنى أى الذي يقع في الذهن قبل السلوك غيرالله الذي هو غاية موصول بها بعد السلوك لان ماهو واقع في الذهن محدود . والله تعالى وصف نفسه بغير محدودية فالذاكرالله الذي هو مفهوم واقع في ذكرك وذهنك ويوجب توجهك وسلوكك الى الله تعالى حـــ

مخلوق (١) ألاترى إلى قوله: «العرقة ، العظمة لله ، و قال: « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » (٢) و قال: « قل ادعوا الله أوادعوا الرسماء الحسنى » (٣) فالأسماء مضافة إليه ، وهو التوحيد الخالص (٤)

- غیرالله الذی هو مصداق تام حقیقی لهذا المفهوم و موصل و موصول لك فی سلوكك الیه ، فاذا كان هذا المفهوم غیرالله فاسمائه التی تحكی عن هذه المفاهیم غیرالله بطریق أولی ، بلهی مضافة الیه اضافة ما ، فما ذهب الیه قوم من انتحاد الاسم والممنی باطل .

(۱) قد استعمل الاسم في لسان الشرع الاقدس في الملفظ المدال و في مفهوم الملفظ، وبمعنى الملامة وفي صفة الشيء، والمناسب هنا الاول والثاني، فمعنى المكلام أن كل شيء وقع عليه لفظ الشيء أو مفهوم الشيء سوى الله تمالى فهو مخلوق وان كان ذلك الشيء اسمأ من أسمائه تمالى أو مفهوماً ينطبق عليه، واستدل المنافئ المنافة المرة والمنظمة الى الله تمالى فان الاضافة تدل على المغايرة لان الشيء لايضاف الى نفسه، واستدل للاول بالايتين فان المدعو غير المدعو به.

- (٢) الاعراف : ١٨٠ .
- (٣) الاسراء: ١١٠ .
- (٤) أى تنزيهه تمالى عن أن يكون متحداً مع الاسم ، أو أن يكون هو تمالى ما يقع فى الذهن هو التوحيد المحالمي فان كل ما سورتموه بأوهامكم فى أدق المعانى فهو مخلوق لكم مردود اليكم فهو تمالى ذات ليست بنفس هذه الاسماء ولا هذه المفاهيم ولا بمصداقها على حد ما نتسوره من المساديق الممكنة ، بل هو شيء لاكالاشياء ، و عالم لا كالملماء ، وحى لاكالاحياء ، وقادرلاكالقادرين ، وهكذا.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدى الكوفي ، ثقة .

ولا يدرك بالحواس الخمس، ولا يقع عليه الوهم، ولا تصفه الألسن، فكل شيء حسته الحواس أو جسته الجواس أو لمسته الأيدي فهو مخلوق ، والله هو العلمي حيث ما يبتغي يوجد، والحمد لله الذي كان قبل أن يكونكان (١) لم يوجد لوصفه كان (٢) بل كان أو لا كائنا (٦) لم يكو نه مكو ن ، جل ثناؤه ، بل كو نالا شياء قبل كونها (٤) فكانت كما كو نها ، علم ما كان وما هو كائن ، كان إذام يكن شيء ولم ينطق فيه ناطق (٥) فكان إذلا كان .

الحسين بن الحسن بن بردة (٦) ، قال : حد ثنا على أحمد بن على بن عمر ان الد قياق رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن أبي عبد الله الكوفي ، قال : حد ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد ثنا الحسين بن الحسن بن بردة (٦) ، قال : حد ثني العباس بن عمرو الفقيمي ، عن

(۱) هذه والجملة الاخيرة في الحديث والتي قبلها بمثابة واحدة ، أى كان قبل أن يكون شيء ، يقال فيه : كان كذا وكذا ، وكان اذ لاشيء ، يقال فيه : كان كذا وكذا ،كما يقال : صرت الى كان وكنت أى صرت الى أن يقال فيك : كان فلان كذا وكذا وكنت أما فيما كنت من قبل ، وحاصل الكلام كله نفى أن يكون معه تعالى في أذليته شيء .

(۲) أى لم يوجد لوصفه تغير فيقال : كان كذا ثم صار كذا ، وفي نسخة (و) و (ب) و (د) و لايوجد ـ الخ ، ،

(٣) في البحار في الجزء الثالث من الطبعة الحديثة ص ٢٩٨ د بل كان أزلا كان كاناً \_ الخ، عند وفي نسخة (ط) د بل كان أزلاكائنا \_ الخ،

(٤) قبلية النأثير على الاثر الني يقال لها النقدم بالعلية ، لاقبلية بالزمان فان تكوين الشيء يمتنع أن يكون قبل كونه زماناً .

(٥) أى فىالله تمالى ، ويحتمل رجوع الضمير الى شىء أىكان اذلم يكن شىء ولم يكن ناطق فينطق فى ذلك الشىء .

(٦) في نسخة (ب) و(د) والحسين بن بردة ، وفي الكافي باب حدوث العالم روى حديثاً عن الرضا عليه مع رجل من الزنادقة سنده هكذا : حدثني محمد بن جعفر الاسدى عن محمد بن اسماعيل البرمكي الراذي ، عن الحسين بن الحسن بن برد ( بدون التاء في -

أبي القاسم إبراهيم بن على العلوي ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، قال : لقيته للجراء الله العراق عند منصرفي من مكة إلى خراسان و هو سائر إلى العراق فسمعته يقول : من اتتقى الله يتتقى ، ومن أطاع الله يطاع .

فتلطنفت في الوصول إليه فوصلت فسلمت فرد علي السلام ثم قال: يا فتح من أرضى الخالق لم يبال بسخطالمخلوق، ومن أسخط المخلق فقر من أن يسلط عليه سخط المخلوق، وإن الخالق لايوصف إلا بما وصف به نفسه، وأنتى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحد ، والأبصار عن الإحاطة به، جل عن وصفه الواصفون، و تعالى عما ينعته الماعتون، نأى في قربه، وقرب في نأيه، فهو في بعده قريب ، وفي قربه بعيد ، كيف الكيف فلايقال له: كيف وأين الأين فلا يقال له: أين، إذ هو مبدع الكيفوفية والأينونية (١٤) يا فتح كل وأين الأين فلا يقال له: أين، إذ هو مبدع الكيفوفية والأينونية (١٤) يا فتح كل حسم مغذ كي بغذاء إلا الخالق الرزاق، فإنه جسم الأجسام، وهو ليس بجسم ولا صورة، لم يتجزأ ، ولم يتناه، ولم يتزايد، ولم يتناقص، مبراء من ذات ما ركب في ذات من جسم ه (١) وهو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، منشى الأشياء (١) ومجسم الأجسام، ومورد الصور، لوكان كما يقول المشبة لم يعرف الخالق من المخلوق، ولا الرزوق، ولا المنشى، من المنشأ، لكنة المنشى، فرق بين من جسمه وصورو وصورة وصورة ولا المنشى، من المنشأ، لكنة المنشى، فرق بين من جسمه وصورة وورد وسورة ولا المنشى، من المنشأ، لكنة المنشى، فرق بين من جسمه وصورة وورد وسورة ولا المنشى، من المنشأ، لكنة المنشى، فرق بين من جسمه وصورة وورد وسورة ولا المنشى، من المنشأ، لكنة المنشى، فرق بين من جسمه وصورة وورد وسورة ولا المنشى وسورة ولا المنسورة ولا المنسورة ولا المنسورة ولا المنشى وسورة ولا المنسورة ولا المنس

\_\_\_ آخر الكلمة ) الدينورى \_ الخ ، وما في الكافي مذكور في الكناب في الباب السادس والثلاثين وليس في سنده هذا الرجل ، ولم أجد له ذكراً فيما عندى من كنب الرجال .

<sup>(</sup>١) يعنى أبا الحسن الرضا للملط بشهادة الحديث الرابع عشر .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) د مبدء الكيفوفية \_ الخ ، .

<sup>(</sup>٣) أى هو تمالى منزه من ذوات الاشياء والاجزاء التى ركبها وجملها فى ذات من أوجده جسماً .

<sup>(</sup>٤) في حاشية نسخة (ب) و مشيىء الاشياء ، .

شيَّمُه وبينه (١) إذكان لايشبهه شي. .

قلت: فالله واحد والا نسان واحد ، فليس قد تشابهت الوحدانية ؟ فقال: أحلت ثبيتك الله (٢) إنها التشبيه في المعاني فأمنا في الأسما، فهي واحدة (٣) وهي دلالة على المسمني (٤) وذلك أن الا نسان وإن قيل واحد فا نه يخبر أنه جثة واحدة وليس باثنين ، والا نسان نفسه ليس بواحد ، لأن أعضاءه مختلفة ، وألوانه مختلفة غير واحدة ، وهو أجزا، مجز أة ليس سواء (٥) دمه غير لحمه ، ولحمه غير دمه ، وعصبه غير عروقه ، وشعره غير بشره . وسواده غير بياضه ، وكذلك سائر جميع الخلق ، فالإ نسان واحد في المعنى (٦) والله جل جلاله واحد لا واحد غيره ، ولا اختلاف فيه ، ولا تفاوت ، ولا زيادة ، ولا نقصان ، فأمنا الإ نسان المخلوق المصنوع المؤلف فيه ، ولا تفاوت ، ولا زيادة ، ولا نقصان ، فأمنا الإ نسان المخلوق المصنوع المؤلف

<sup>(</sup>۱) قوله : و فرق ، على صينة المصدر مبتده خبره و بين منجسه ـ الخ ، و قوله : و بينه ، ممادلة بين الاولى ، ويحتمل أن يكون ماضياً من باب التنميل أى جعل بينه تمالى و بين من جسمه ـ الخ تفرقة ومباينة ، ويحتمل بميداً أن يكون قوله : بينه فملا من التبيين اذ لايناسب قوله : و اذلايشبهه شيء ، وقوله : وشيئه، من باب التفعيل أى جعله شيئاً بالجمل البسيط أو المركب ، وفي الكافي باب ممانى الاسماء و وأنشأه ، مكان و شيئه ،

<sup>(</sup>۲) أى أنيت بشيء محال .

<sup>(</sup>٣) أى انما النشبيه الذى ننفيه عنه تعالى فى الحقائق فأما فى الاسماء أى الالفاظ أو المفاهيم ( والثانى أقرب ) فالنشبيه واقع لانها فيه تعالى و فى غيره واحدة متشابهة ولا يضر ذلك بوحدة ذاته تعالى ، ويمكن أن يقرأ بالنصب أى انما ننفى عنه النشبيه فى المعانى وفى البحار وفى نسخة (ج) دوأما فى الإساء ».

<sup>(</sup>٤) أى والالفاظ دلالة على المفهوم أو والمفاهيم دلالة على المصداق والحقيقة ، و شباهة الدال بشيء لاتستلزم شباهة المدلول للمفايرة بينهما ذاتاً .

<sup>(</sup>٥) قوله : دليس سواءاً، خبر لهوبمد خبر ، وفي الكافي وفي حاشية نسخة (ط) و(ن) دليست بسواء ، فصفة لإجزاء بمد صفة .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ط) و(ن) فالانسان واحد بالإسم لاواحد بالممنى .

فمن أجزا. مختلفة وجواهر شتى غير أنه بالاجتماع شيء واحد .

قلت: فقولك: اللّطيف فسرّه لي ، فا نتي أعلم أن الطفه خلاف لطف غيره للفصل ، غير أنتي أحب أن تشرح لي ، فقال: يا فتح إنها قلت: اللّطيف للخلق اللّطيف و لعلمه بالشيء اللّطيف ، ألا ترى إلى أثر صنعه في النبات اللّطيف و غير اللّطيف ، وفي الخلق اللّطيف من أجسام الحيوان من الجرجس و البعوض و ما هو أصغر منهما مما لايكاد تستبينه العيون ، بللايكاد يستبان لصغره الذكر من الأنثى، والمولود من القديم ، فلما رأيناصغر ذلك في لطفه واهتدائه للسنفاد والهرب من الموت والمجمع لما يصلحه بما في لجج البحار (١) وما في لحاء الأشجار و المفاوز والقفار و والجمع لما يصلحه بما في لجج البحار (١) وما في لحاء الأشجار و المفاوز والقفار و إفهام بعضها عن بعض منطقها (٢) و ما تفهم به أولادها عنها، و نقلها الغذاء إليها ، ثم أليف ألوانها حرة مع صفرة و بياض مع حرة علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف ، و ان كل صانع شي ومن شي صنع من شي والله الخالق اللّطيف الجليل خلق وصنع لا من شي .

قلمت : جعلت فداك وغير الخالق الجليلخالق ؟ قال : إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : « تبارك الله أحسن الخالفين ، أفقد أخبر أن في عباده خالفين ، منهم عيسى ابن مريم ، خلق من الطين كهيئة الطير با ذن الله فنفخ فيه فصار طائراً با ذن الله ، والسامري خلق لهم عجلاً جسداً له خوار ، قلت : إن عيسى خلق من الطينطيراً

<sup>(</sup>١) في البحار وسما في لجج البحار، وفي الكافي ووما في لجج البحار،

<sup>(</sup>٢) استعمل الافهام ههنا بمعنى التفاهم اذ تعدى بعن .

<sup>(</sup>٣) قوله : د وان كل صانع شيء ـ الخ ، جملة مستأنفة ، و يحنمل بعيداً عطفه على مدخول علمنا .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : ١٤ .

<sup>(</sup>٥) هذا لا ينافى قوله تمالى : « الله خالق كل شىء ، اذ هو تمالى خالق كل شىء بواسطة أو بلا واسطة ، فاسناد خلق بعض الاشباء الى الوسائط لا يخرجه عن كونه مخلوقاً له تمالى .

دليلاً على نبو "ته ، والسامري خلق عجلاً جسداً لنقض نبو "ة موسى عَلَيْكُ ، وشاءالله أن يكون ذلك كذلك ؟ إن "هذا لهو العجب ، فقال : ويحك يا فتح إن " لله إدادتين ومشيدين إدادة حتم و إدادة عزم (۱) ينهى وهو يشا، و يأمروهو لايشاء ، أومارأيت أنه نهى آدم و زوجته عنأن يأكلاً من الشجرة وهو شا، ذلك ، ولولم يشألم يأكلا، ولو أكلا لغلبت مشيدة الله (۱) وأمر إبر اهيم بذبح ابنه إسماعيل عَلَيْقَلاا ، وشاء أن لا يذبحه ، ولولم يشأأن لا يذبحه لغلبت مشيدة إبر اهيم مشيدة الله عز وحل (۱)

<sup>(</sup>۱) ان لله تعالى ارادة عزم سماها المتكامون بالارادة التشريعية هي أمره و نهيه بل نفس تشريعه ، والنشريع هو تعليم الله تعالى عباده كيفية سلوكهم في طريقة العبودية وهذه لاتأثير لها في شيء من أذال العباد الاأن لهاشأ نية بعثهم للافعال والتروك ، وارادة حتم سموها بالتكوينية ولها تعلق بأفعالهم بمعنى أنه تعالى يريد أفعالهم من طريق اختيارهم وارادتهم ، وبعبارة اخرى أن فعل العبد لابقع في ملكه تعالى الا بارادته تعالى جميع مقدماته التي منها اختيار العبد الموهوب من عندالله تعالى ، فان الله تعالى يريد فعل العبد هكذا واذا لم يرده يبطل بعض المقدمات فيبقى عاجزا ، فالعبد دائما مقهور في فعله تحت ارادة الله لان بيده الاختيار فقط الذي هو موهوب من الله تعالى و باقى المقدمات خارج من يده ، فان تمت واختار العبد وقع الفعل والافلا ، والمدح والذم دائماً يتوجهان الى العبد في فعله و تركه لانه عند نقصان المقدمات لايذم ولا يمدح لعجزه عن اتيان الفعل و تركه بل تارك قهراً وعند تمامها يختار أولا يختار فيمدح أو يذم ، و باقى الكلام في الابواب الانية المناسبة له .

<sup>(</sup>٢) أي ولو أكلا مع عدم مشبة الله تعالى للاكل بابطال بعض المقدمات لغلبت المخ.

<sup>(</sup>٣) أى شاء عدم الذبح بتحقيق علته وهى عدم علة الذبح النامة فان علة عدم الشىء عدم علته ، وعدم علة الذبح تحقق بابطال تأثير السكين ، وأما ابراهيم كليلا فشاء أن يذبحه فوقع ماشاء الله ولم يقع ما شاء ابراهيم وان كان مأموراً بايقاعه ، ولو لم يشاءالله أن لايذبحه وشاء ابراهيم أن لايذبحه فى هذه الصورة التى لم يقع الذبح لغلبت مشيئة ابراهيم مشيئة أن وفى الكافى باب المشيئة والارادة : « وأمر ابراهيم أن يذبح اسحاق ولم يشأ أن يذبحه ولو شاء لما غلبت مشيئة ابراهيم مشيئة ابراهيم حمله

قلت: فر جت عني فر ج الله عنك ، غير أنك قلت: السميع البصير ،سميع بالا دن و بصير بالعين؟ فقال: إنه يسمع بما يبص . ويرى بما يسمع ، بصير لابعين مثل عين المخلوقين ، وسميع لا بمثل سمع السامعين ، لكن لمالم يخف عليه خافية من أثر الذر أن السوداء على السخرة الصماء في الليلة الظلماء تحت الثرى و البحار قلنا: بصير ، لا بمثل عين المخلوقين ، و لمالم يشتبه عليه ضروب اللغات ولم يشغله سمع عن سمع قلنا: سميع ، لا مثل سمع السامعين .

قلت: جعلت فداك قد بقيت مسألة ، قال: هات لله أبوك. قلت: يعلم القديم الشيء الذي لم يكن أن لوكان كيف كان يكون ؟ (١) قال: ويحك إنَّ مسائلك لحمية ، أما سمعت الله يقول: « لوكان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا ه (٢) وقوله: « ولعلا بعضهم على بعض ه (٦) وقال يحكي قول أهل النار: «أخر جنا نعمل صالحاً غير الّذي كنّا نعمل ه (٤) وقال: «ولو ردُّوا لعادوا لما نهوا عنه» (٥) فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لوكان كيفكان يكون.

فقمت لا'قبل يده و رجله ، فأدنى رأسه فقبلت وجهه و رأسه ، وخرجت و بي من السرور والفرح ما أعجز عن وصفه لما تبيلنت من الخير والحظ .

قال مصنف هذا الكناب رضي الله عنه : إن الله تبارك و تعالى نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة ، و قد علم أنهما يأكلان منها ، لكنه عز وجل شاء أن لا يحول بينهما و بين الأكل منها بالجبر والقدرة (٦)كما منعهما من الأكل منها

<sup>→</sup> مشيئةا الله تمالى لتوافق المشيئتين ، ثم ان المأمور بالذبح في رواية الكافي اسحاق ، وفي نسخة (و) و(ب) و(ج) و(د) لم يذكر الاسم بل فيها هكذا : دوأمر ابراهيم بذبح ابنه عليهما السلام ... النج ، لكن الاخبار الكثيرة صريحة في أن المأمور بالذبح هو اسماعيل المهلي ...

<sup>(</sup>١) • أن ، بالفتح مع ما بعده مأول بالمصدروبدل اشتمال للشيء الذي هومفعول يعلم.

 <sup>(</sup>۲) الانبياء : ۲۲ .
 (۳) المؤمنون : ۹۱ .

<sup>(</sup>٤) فاطر : ٣٧ .(٥) الإنمام : ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) هذا لازم مشيته تعالى لفعل العبد على النحو الذي بيناه .

بالنهي والزَّجر، فهذامعنى مشيَّته فيهما ، ولوشاء عزَّوجلَّ منعهما من الأكلبالجبر ثمَّ أكلا منها لكانت مشيِّتهما قد غلبت مشيِّته كما قال العالم عَلَيْكُمُ ، تعالى الله عن العجز علو الكيرا .

١٩ \_ حد "ثنا علي "بن أحمد بن على بن عمر ان الد قاق رحمه الله ، قال: حد "ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي "، قال: حد "ثني على بنجعفر البغدادي "، عن سهل بن زياد، عن أبي الحسن على بن على الله الله قال: «إلهي تاهت أوهام المتوهمين و قصر طرف الطارفين ، وتلاشت أوصاف الواصفين ، و اضمحلت أقاويل المبطلين عن الد "رك لعجيب شأنك ، أو الوقوع بالبلوغ إلى علو "ك (١) فأنت في المكان الذي لايتناهي (١) ولم تقع عليك عيون با شارة ولا عبارة (١) همهات ثم "همهات ، يا أو "لي "، ياوحداني "، يا فرداني " (٤) شمخت في العلو " بعز "الكبر ، وارتفعت من وراء كل عورة و نهاية بجبروت الفخر».

٠٠ \_ حد ثنا على بن أحمد بن على بن عمر ان الد قاق رحمه الله ، قال: حد ثني عبد الله الكوفي ، عن على بن إسماعيل البرمكي ، عن الحسين بن الحسن، قال : حد ثني أبو سمينة عن إسماعيل بن أبان ، عن زيد بن جبير ، عن جابر الجعفي ، قال : جاء رجل من علماء أهل الشأم إلى أبي جعفر علي أبي مقال: جئت أسألك عن مسألة لم أجد أحداً يفسرها لي ، و قد سألت ثلاثة أصناف من الناس ، فقال كل صنف غير ما قال الآخر ، فقال أبو جعفر علي الله عن مما ذلك ؟ فقال : أسألك ، ما أو ال ما خلق الله عن وجل من خلقه ؟ (٥) فا ن بعض من سألته قال :

<sup>(</sup>١) أي الوقوع عليك بسبب البلوغ الى علوك ، والوقوع بمعنى الوقوف والاطلاع .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د) و(و) و(ب) د فأنت الذي لايتناهي ، .

<sup>(</sup>٣) دولا عبارة، متملق بمحذوف أن لا يستقيم قولنا : ولم تقع عليك عيون بعبارة أو المراد بالميون مطلق الادراكات .

<sup>(</sup>٤) ياءات النسبة للمبالغة ، وفي نسخة (ب) و(د) « يا أذلى » .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ج) فقال : ﴿ أَسَأُ لِكَ عَنَ أُولَ ـ الَّحِ ، .

القدرة ، و قال بعضهم : العلم ، و قال بعضهم : الرُّوح ، فقال أبو جعفر عَلَيَكُمُ : ما قالوا شيئاً ، الخبرك أنَّ الله علا ذكره كان و لا شيء غيره ، وكان عزيزاً ولا عزَّ لا نيّه كان قبل عزيّ ه (١) و ذلك قوله : د سبحان ربيّك ربّ العزَّة عمّا يصفون (٢) وكان خالقاً ولا مخلوق (٦) فأوَّل شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جميع الأشياء منه ، وهو الماء (٤) فقال السائل : فالشيء خلقه من شيء أو من لاشي، ؟ فقال : خلق الشيء لا من شيء كان قبله ، ولو خلق الشيء من شي، إذاً لم يكن له انقطاع أبداً ، ولم يزل الله إذاً و معه شيء (٥) ولكن كان الله ولاشي، معه ، فخلق الشي، الذي جميع الأشياء منه ، و هو الماء .

ابن أبي الخطّاب، عن على بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن عبدالله الما الحميد. ابن أبي الخطّاب، عن على بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن عبدالحميد. قال: سمعت أبا الحسن عَلَيْكُ يقول في سجوده: هيا من علا فلا شي، فوقه، يا من دنا فلاشي، دونه، اغفرلي ولا صحابي».

<sup>(</sup>١) أى كان عزيزاً بذاته ولم يظهر عزه على خلقه لانه كان قبل ظهور عزه على خلقه اذا كان ولا شيء غيره .

<sup>(</sup>٢) الصافات : ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) أى كان تاماً بذاته في جهات الخلق والايجاد من دون توقف في خلقه على شيء
 ولا انتظار لشيء ولامخلوق .

<sup>(</sup>٤) ان كان المراد به الماء الجسماني فهو أول شيء من الجسمانيات ، وان استعاره لاول شيء صدر منه تعالى فهو أول الإشياء مطلقاً الذي عبر عنه في أخبار بالعقل والنور ، والثاني أظهر لشهادة ذيل الحديث .

<sup>(</sup>٥) أجاب الملك عن أول شقى الترديد فى السؤال بلزوم النسلسل أوأن يكون الله تمالى ثان فى الازلية ، ولم يجب عن الشق الثانى لظهور أن لاشىء لا يكون مبدءاً للشىء ، فتمين الشق الثالث وهو خلق الشىء لامن شىء بان يكون هو تمالى بذاته مبدءاً له ، ولصاحب الكافى بياناً فى باب جوامع النوحيد لنظير هذا الكلام فى حديث لامير المؤمنين عليه السلام فليراجع .

٢٣ ـ حد ثنا على بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حد ثنا علي بن الراهيم بن هاشم ، قال : حد ثنا أبي ، عن الر يّان بن الصلت ، عن علمي بن موسى الر يّان بن الصلت ، عن علمي بن موسى الرّضا عَلَيْهَا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عَالَيْها ، قال : قال رسول الله الرّضا عَلَيْها ، قال الله جل جلاله : ما آمن بي من فستر برأيه كلامي ، وما عرفني من شبّه بني بخلقي ، وما على ديني من استعمل القياس في ديني .

٢٤ ـ حدَّ ثنا أبوعبدالله الحسين بن على الا'شناني الرَّ اذي العدل ببلخ، قال: حدَّ ثنا علي بن مهرويه القزويني ، عنداود بن سليمان الفر اله عن علي بن موسى الرِّ ضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي كالكالي ، قال : قال رسول الله بالتوكيد نصف الدَّ بن ، واستنزلوا الرَّ زق بالصدقة (٣).

٢٥ \_ حدُّ ثنا عبر بن موسى بن المنوكل رحمالله ، قال : حدُّ ثنا علي بن الحسين

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) وأحمد بن بشير ، .

<sup>(</sup>٢) مضمون هذا الحديث ممنى قولهم : و لامؤثر فى الوجود الاالله ، فكل ما يقع فى الوجود من دون أن يكون من شىء فهو من نكوينه وابداعه ، فكل مصنوع لكل أحد الاالله فيه شىء كان قبله وشىء حادث افاضهالله تمالى .

<sup>(</sup>٣) التوحيد بشروطه من سائر الاعتقادات الحقة نصف الدين ، والنصف الاخرالعمل بما اقتضاء النوحيد ، وقوله : « واستنزلوا ـ الخ ، تنبيه على أنهم الرزق لا يشغلهم عن الدين وتحصيل ممارفه فانه مقسوم بينكم مضمون لكم يصل اليكم من رازقكم ، فان قدرعليكم في بعض الاحيان فاستنزلوه واطلبوا السمة بالصدقة والانفاق كما قال تمالى : « و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » .

السعد آبادي "، قال : حد "ثناأ حد بن أبي عبدالله البرقي "، عن داود بن القاسم ، قال : سمعت علي بن موسى الر ضائلة الله يقول : من شبه الله بخلقه فهو مشرك ، ومن وصفه بالمكان فهو كافر ، و من نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب ، ثم " تلاهذه الآية : «إنسما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله و اولئك هم الكاذبون » (١).

حد ثنا أبو العباس على بن إبراهيم بن إسحاق الطالة ني رضي الله عنه، قال : حد ثنا الهيثم بن عبدالله قال : حد ثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدوي ، قال : حد ثنا الهيثم بن عبدالله الرسماني ، قال : حد ثنا علي بن موسى الرسماني ، قال : حد ثنا علي بن موسى الرسماني بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن جعفر بن على ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي علي علي الناس في مسجد الكوفة ، فقال :

الحمد لله الذي لامن شي، كان ، ولامن شي، كو "ن ماقدكان ، مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته (٢) و بما وسمها به من العجز على قدرته ، و بما اضطر ها إليه من الفنا، على دوامه ، لم يخل منه مكان فيدرك بأينية ، و لاله شبه مثال فيوصف بكيفية (٦) و لم يغب عن علمه شي، فيعلم بحيثية (١) مبائن لجميع ما أحدث في

<sup>(</sup>١) النحل : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في البحار و المستشهد ـ الخ ، .

 <sup>(</sup>٣) في البحار باب جوامع المتوحيد و في نسخة ( و ) و (ب) و ( د ) و ولاله شبح
 مثال \_ الخ ، .

<sup>(</sup>٤) دفيعلم، على صيغة المعلوم والمستترفيه يرجع الى الله تعالى ومفعوله محذوف ، أى لم يغب عن علمه شيء فيعلمه بحيثية دون حيثية بلأحاط بكل شيء علماً احاطة نامة ، أوالمعنى لم بخرج عن علمه شيء حتى يعلم ذلك الشيء بسورته التي هي حيثية من حيثياته ، وفي البحار دولم يغب عن شيء فيعلم بحيثية ، ويحتمل أن يكون على صيغة المجهول كالفعلين قبله ، وفي نسخة (ط) و (ج) و (د) . د بحيثيته ، بالاضافة الى الضعير وكذا دبكيفيته، وفي نسخة (ن) و (ب) كذلك في دباينيته أيضاً ».

الصفات، وممتنع عن الأدراك بما ابتدع من تصريف الذُّوات (١) وخرج بالكبرياء والعظمة من جميع تصرفُ الحالات، محراً على بوارع ثاقبات الفطن تحديده (٢) وعلى عوامق ناقبات الفكر تكييفه، وعلى غوائص سابحات الفطر تصويره (٣) لاتحويه الأماكن لعظمته، ولاتذرعه المقادير لجلاله، ولاتقطعه المقائيس لكبريائه، ممتنع عن الأوهام أن تكتنبه، وعن الأفهام أن تستغرقه (٤) وعن الأذهان أن تمثله، قديئست من استنباط الإحاطة به طوامح العقول، ونضبت عن الإشارة إليه بالاكتناء بحار العلوم، و رجعت بالصغر عن السمو إلى وصف قدرته لطائف الخصوم (٥) واحد لا من عدد، و دائم لا بأمد، و قائم لا بعمد، ليس بجنس فتعادله الأجناس، ولا بشبح فتضارعه الأشباح، ولاكالأشباء فنقع عليه الصفات، قد ضلّت العقول في أمواج بشبح فتضارعه الأشباح، ولاكالأشباء فنقع عليه الصفات، قد ضلّت العقول في أمواج

<sup>(</sup>١) و بما ، متعلق بالادراك أن يمتنع أن يدرك ذاته بما ابتدع من الذوات الممكنة المتغيرة المتصرفة لان ذاته مبائنة لهذه الذوات والشيء لايعرف بمبائنه .

<sup>(</sup>٢) هذا من اضافة الصفة الى الموصوف أى الفطن الثاقبة البارعة ،وكذا فيما بعده.

<sup>(</sup>٣) في البحار « النظر ، مكان « النطر » ، وهو أنسبلان النوس من شؤون النظر الذي ينوس في بحار المبادي و يأخذ ما يناسب مطلوبه التصوري أو التصديقي و أما الفطرة فساكنة مطمئنة تنظر دائماً بمينها الى جناب قدس الرب تمالي وعينها عمياء عما سواه ، وهذا هو الدين القيم الحنيف الذي أمر باقامة الوجه له في الكناب .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ج) وحاشية نسخة (ط) ﴿ أَنْ تَسْتَعْرُفُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الباء بمعنى مع والى متعلق بالسمو، أى رجعت الخصوم اللطيفة الدقيقة مع الذل والحقارة عن النصعد الى وصف قدرته، والمراد بالخصوم الاوهام وانما اطلق الخصم على الوهم لانه يخاصم وينازع المقل فيما هو خارج عن ادراكه فيشبهه فى الاحكام بما هو فى ادراكه، ويحتمل أن يكون المراد بها الافكار القوية التى تنازع جنود الجهل و تفتح قلاع المجملات و المجهولات لسلطان النفس و هى مع ذلك ترجع من تلك المعركة مهانة ذليلة مقهورة.

تياد إدراكه، و تحيرت الأوهام عن إحاطة ذكر أذلينه (۱) وحصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته، و غرقت الأذهان في لجج أفلاك ملكوته (۱) مقتدر بالآلاء (۱) و ممتنع بالكبرياء، و منملك على الأشياء (٤) فلا دهر يخلقه (۱) ولا وصف يحيط به، قد خضعت له ثوابت الصعاب في محل تخوم قرارها، وأذ عنت له رواصن الأسباب في منتهى شواهق أقطارها (۱) مستشهد بكلينة الأجناس على ربوبينته (۱۷) و بعجزها على قدرته، و بفطورها على قدمته، و بزوالها على بقائه، فلالها محيص عن إدراكه إيناها، ولا خروج من إحاطته بها، ولا احتجاب عن إحصائه لها (۱) و لا امتناع من قدرته عليها، كفى با تقان الصنع لها آية، و بمركب الطبع عليها دلالة (۱) و بحدوث الفطر عليها قدمة (۱) و با حكام الصنعة لها عبرة، فلا إليه حد منسوب، و

 <sup>(</sup>١) في نسخة (و) و(د) و(ب) دوتخبطت الاوهام \_ الخ، .

<sup>(</sup>٢) الفلك من كل شيء مستداره ومعظمه .

<sup>(</sup>٣) أي مقتدر على الآلاء ، أومقندر على الخلق بالآلاء بأن يعطيهم اياها ويمنعهم اياها .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د) و(و) وحاشية نسخة (ب) « ومستملك بالاشياء » .

<sup>(</sup>٥) من الاخلاق أي لايبليه دهر .

<sup>(</sup>٦) الظاهر أن المراد بثوابت الصماب ما في الارض من اصول الكائنات و برواصن الاسباب ما في السماوات من علل الحادثات ، و في البحار و في نسخة (ب) و (و) و (د) درواتب الصماب ، .

<sup>(</sup>٧) أي بكل ضرب من ضروب الاشياء وكل قسم من أقسام الموجودات .

 <sup>(</sup>٨) في نسخة (د) و حاشية نسخة (ب) « ولا احتجار عن احصائه لها » من الحجر بممنى الهنع .

<sup>(</sup>٩) أي بالطبع المركب على الاجناس ، أومصدر ميمي بمعنى تركيب الطبع عليها .

<sup>(</sup>١٠) أى كفى بحدوث الايجاد على الاجناس أوحدوث التفطر والانعدام عليها دلالة على قدمته .

لاله مثل مضروب ، ولا شي. عنه محجوب . تعالى عنضربالا مثال والصفات المخلوقة علم "أكبراً .

وأشهد أن لاإله إلا الله إيماماً بربوبيته، وخلافاً على من أنكره، وأشهد أن علماً عبده ورسوله المقر" في خير مسنقر"، المتناسخ من أكارم الأصلاب و مطهرات الأرحام (١) المخرج من أكرم المعادن محتداً، و أفضل المنابت منبتاً، من أمنع ذروة، وأعز "أرومة، من الشجرة التي صاغالله منها أنبياءه (٢) وانتجب منها المناءه الطهية العود، المعتدلة العهود، الباسقة الفروع، الناضرة الغصون، البانعة الثمار الكريمة الحشا، في كرم غرست، وفي حرم أنبت، وفيه تشعبت، و أثمرت، وعزت، وامتنعت، فسمت به (٦) وشمخت حتى أكرمهالله عز وجل بالروح الأمين والنورالمبين والكتاب المستبين، وسخير له البراق، وصافحته الملائكة، وأرعب به والنورالمبين والكتاب المستبين، وسخير له البراق، وصافحته الملائكة، وأرعب به وحكمه الحق "، صدع بما أمره ربيه، وبلغ ما حمله، حتى أفصح بالتوحيد دعوته وأظهر في الخلق أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، حتى خلصت له الواحدانية وصفت له الروبيية، وأظهر الله بالنوحيد حجيته، وأعلى بالاسلام درجته، واختار وصفت له الروبية ما عنده من الروح والدورجة والوسيلة، صلى الله عليه عدد ما الله على أنبيائه المرسلين، وآله الطاهرين.

٧٧ ــ حدَّ ثنا عِلى بن عِلى بن عصام الكليني رحمالله قال: حدَّ ثنا عِلى بن يعقوب الكليني، قال: حدَّ ثنا عِلى بن عاتكة ، الكليني، قال: حدَّ ثنا عِلى بن علي بن عاتكة ، عن الحسين بن النضر الفهري ، عن عمرو الأوزاعي ، عن عمروبن شمر ، عنجابر

<sup>(</sup>١) المقر بصيغة المفعول من باب الافعال ، والمتناسخ بمعنى المنتقل .

<sup>(</sup>۲) يعنى ابر اهيم عليه السلام ، و في الحديث د ما من نبى بعده الا من صلبه ، كما قال تمالى : دو جملنا في ذريته النبوة والكتاب ، .

 <sup>(</sup>٣) الضمير المجرور اما يرجع الى حرم فالباء للظرفية ، و يحتمل التمدية ، أوالى
 محمد صلى الله عليه و آله ، فللسببية ، والضمائر المؤنثة كلها راجعة الى الشجرة .

ابن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر على بن على الباقر ، عن أبيه ، عن جده عَالَيْهِ ، وَاللَّهُ اللَّهُ ، و قَالَ الله و أمير المؤمنين تُلْبَيْنُ في خطبة خطبها بعد موت النبي وَاللَّهُ عَلَيْهُ بسبعة أيّام ، و ذلك حين فرغ من جمع القرآن فقال :

الحمدللة الذي أعجز الأوهام أن تنال إلا وجوده (١) وحجب العقول عن أن تتخيل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل ، بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته ، ولم يتبعيض بتجزئة العدد في كماله ، فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن ، وتمكن منها لا على الممازجة ، و علمها لابأداة ، لايكون العلم إلا بها (١) و ليس بينه و بين معلومه علم غيره ، إن قبل كان فعلى تأويل أذلية الوجود ، وإن قبل : لم يزل فعلى تأويل نفى العدم (١) فسبحانه و تعالى عن قول من عبد سواه واتدخذ إلها غيره علم علم العدم (١)

نحمده بالحمد الذي ارتضاه لخلقه ، و أوجب قبوله على نفسه ، و أشهد أن لإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن علاق عبده و رسوله ، شهادتان ترفعان القول ، وتضاعفان العمل ، خف ميزان ترفعان منه ، وثقل ميزان توضعان فيه ، و بهما الفوز بالجنة والنجاة من النار ، والجواز على الصراط ، وبالشهادتين يدخلون الجنتة ، وبالصلاة ينالون الرسمة ، فأكثروا من الصلاة على نبيتكم وآله ، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أينها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً .

أيتها الناس إنّه لاشرف أعلى من الاسلام ، ولاكرم أعز من التنّقى ، ولا معقل أحرز من الورع ، ولا شفيع أنجح من التوبة ، ولا كنز أنفع من العلم ، ولا عز أرفع من الحلم ، ولا حسب أبلغ من الأدب ، ولا نسبأوضع من الغضب ، ولا

<sup>(</sup>١) أى لايدرك منه الا أنه تمالى موجود وأما ذاته فلا ، و في البحار باب جوامع النوحيد عن تحف المقول: و أعدم الاوهام أن تنال الى وجوده ، أى الى ذاته .

 <sup>(</sup>۲) هذه الجملة صفة لاداة والضمير المجرور بالباء يرجع اليها ، أى علم الاشياء لاباداة
 لايكون علم المخلوق الا بها .

<sup>(</sup>٣) أى ليسكونه و بقاؤه مقرونين بالزمان على ما يفهم منكلمةكان ولم يزل .

جمال أزين من العقل ، ولا سو. أسوء من الكذب ، ولاحافظ أحفظ من الصمت ،ولا لباس أجمل من العافية ، ولا غائب أقرب من الموت

أينها النّاس إنّه من مشى على وجه الأرض فا ننّه يصير إلى بطنها ، واللّيل واللّيل واللّيل مسرعان في هدم الأعمار ، ولكلّ ذي رمق قوت ، و لكلّ حبّة آكل ، و أنتم قوت الموت ، وإنّ من عرف الأينّام لم يغفل عن الاستعداد ، لن ينجومن الموت غني " بماله ولا فقير لا قلاله .

أينها الناس من خاف ربنه كف ظلمه ، ومن لم يرع في كلامه أظهر هجره ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهم ، ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقة غداً ، هيهات هيهات ، وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصي والذ نوب ، فما أقرب الراحة من المعمد الجنية ، و ما خير المعامد النار ، وكل نعيم دون الجنية محقود ، وكل بلا، دون النار عافية .

٢٨ ـ حد ثنا تميم بن عبدالله بن تميم القرشي وضيالله عنه ، قال : حد ثني أبي، عن حدان بن سليمان النيسابوري ، عن علي بن على بن الجهم ، قال : حضرت مجلس المأمون و عنده علي بن موسى الرضا عليه الله المأمون ، ياابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون ، قال : بلى، قال : فسأله عن آيات من القرآن ، فكان فيما سأله أن قال له : فأخبرني عن قول الله عز وجل في إبراهيم من القرآن ، فكان فيما سأله أن قال له : فأخبرني عن قول الله عز وجل في إبراهيم وفلما جن عليه اللهل رأى كو كبا قال : هذا ربي، فقال الرضا عليه اللهل وصنف يعبد الناهم ، وصنف يعبد القمر ، وصنف يعبد الشمس ، وذلك حين خرج من السرب الذي الخفي فيه ، فلما جن عليه اللهل و رأى الزهرة قال : هذا ربي على الا نكار والاستخبار ، فلما أفل الكوكب قال : ولا أحب الآفلين ، لأن الا فول من صفات المحدث لامن صفات القديم ، فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي على الا نكار والاستخبار ، فلما أفل قال : و لئن لم يهدني ربي لا كون من القوم الضالين ، فلما أصبح « ورأى الشمس بازغة قال لم يهدني ربي لا كون من القوم الضالين ، فلما أصبح « ورأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ، من القوم الضالين ، فلما لا نكار والاستخبار لا على الا خبار هذا ربي هذا أكبر ، من القوم الضالين ، فلما لا نكار والاستخبار لا على الا خبار هذا ربي هذا أكبر ، من الذ هذا ربي هذا الم يهدني ربي هذا أكبر ، من الذ هرة والقمر على الا نكار والاستخبار لا على الا خبار هذا ربي هذا أكبر ، من الذ هو والقمر على الا نكار والاستخبار لا على الا خبار

والا قرار ، فلمنا أفلت قال للاصناف الثلاثة من عبدة الزُّهرة والقمر والشمس : 

«يا قُوم إنتي برىء ممنا تشركون إنتي وجبّهت وجهي للّذي فطر السهوات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركين وإنها أراد إبراهيم بما قال أن يبين لهم بطلان دينهم ، 
ويثبت عندهم أنَّ العبادة لانحق لا كان بصفة الزُّهرة والقمر والشمس ، وإنما 
يحق العبادة لخالقها وخالق السماوات والأرض ، وكان ما احتج به على قومه ممنا 
ألهمه الله عز وجل و آتاه كما قال الله عز وجل : «وتلك حجننا آتيناها إبراهيم على 
قومه ، (١) فقال المأمون : لله در كياابن رسول الله والحديث طويل أخذنا منهموضع 
الحاجة ، وقد أخرجته بتمامه في كناب عيون أخبار الرض الرضا علي المناهد .

٢٩ ـ حد ثنا على الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد ننا على بن يحيى العطار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن على بن أورمة ، عن إبراهيم ابن الحكم بن ظهير ، عن عبدالله بن جرير العبدي ، عن أبي عبدالله على التحواس كان يقول : الحمدلله الذي لاينحس ، ولاينجس ، ولاينمس ، ولايدرك بالحواس الخمس ، ولا يقع عليه الوهم ، ولا تصفه الألسن ، وكل شي حسنه الحواس أو لمسته الأيدي فهومخلوق ، الحمدلله الذي كان إذام يكن شي عيره ، وكو تن الأشياء فكانت كما كو نها ، وعلم ما كان وما هو كائن .

على "بن إبراهيم بن هاهم ، عن أبيه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جد والحسن بن علي "بن إبراهيم بن هاهم ، عن أبيه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جد والحسن بن راشد ، عن بعقوب بن جعفر ، قال : سمعت أبا إبراهيم موسى بن جعفر على المناه وهو يكلم راهبا من النصارى ، فقال له في بعض ما ناظره : إن الله تبارك و تعالى أجل وأعظم من أن يحد "بيد أو رجل أو حركة أو سكون ، أو يوصف بطول أو قصر ، أو تبلغه الأوهام ، أو تحيط به صفة العقول (٢) أنزل مواعظه و وعده و وعيده ، أمر بالاشفة

<sup>(</sup>١) الانمام : ٨٣ . والإيات قبل هذه الاية .

<sup>(</sup>٢) في البحار وفي نسخة (ب) و (د) و (ج) و (و) د أو تحيط بصفته المقول ٥.

ولا لسان ، ولكن كما شاء أن يقول له كن فكان خبراً كما أراد في اللوح (١) . ٣١ \_ حدُّ ثنا أحمد بن هارون الفاميرضي الله عنه ، قال : حدَّ ثنا عبد بن عبدالله ابن جعفر بن جامع الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن عبد بن عبد بن عبد عن أبيه ، عن أبي عبدالله علي قال : من شبدالله بخلقه فهو مشرك ، ومن أنكر قدرته فهو كافر .

٣٦ - حد ثنا أبي وعبدالواحد بن محل بن عبدوس العطار رحمها الله ، قال : حد ثنا علي بن على بن قنيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن على بن أبي عمير ، قال : دخلت على سيدي موسى بن جعفر عليه الفضل بن شاذان ، عن على بن أبي عمير ، قال دخلت على سيدي موسى بن جعفر عليه التوحيد ما ذكر الله تعالى ذكر و في كنابه فنهاك واعام فقال : ياأباأ حد لا تتجاوز في التوحيد ما ذكر والله تعالى ذكر و في كنابه فنهاك واعام أن الله تعالى واحد ، أحد ، صمد ، لم يلد فيورث ، ولم يواد فيشارك ، ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً ، وإنه الحي الذي لا يعجل ، والقادر الذي لا يعجز ، والقاهر الذي لا يغبر ، والباقي لا والقاهر الذي لا يغبر ، والعالم الذي لا يعبل ، والعدل الذي لا يعبور ، والجواد الذي لا يبخل ، ويذك ، والعالم الذي لا يجهل ، والعدل الذي لا يجود ، والجواد الذي لا يبخل ، وإنه لا تقد ره العقول ، ولا تقع عليه الأوهام ، ولا تحيط به الأقطار ، ولا يحويه مكان ، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللهيف الخبير ، وليس كمنله شيء وهو السميع البصير « ما يكون من نجوى ثلثة إلا هورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ، و هو الأو ال الذي لاشي. قبله ، والآخر الذي لاشي. تعده ، وهو القديم وما سواه مخلوق محدث ، تعالى لاشي. قبله ، والآخر الذي لاشي. تعله ، والآخر الذي لاشي. تعله ، والآخر الذي الذي الله عدث ، تعالى

(١) قوله: دخبراً عنم الخاء المعجمة و سكون الباء بمعنى العلم وهو بمعنى الفاعل حال من فاعل دشاء ، وفي نسخة (و) و(د) و(ب) بالجيم والباء الموحدة ، أى شاء من دون خيرة للمخلوق فيماكان بمشيئنه ، وفي البحار باب نفى الجسم والصورة وفي نسخة (ج) بالخاء المعجمة و الباء المثناة من تحت ، وقوله : «كما أداد ـ النخ ، أى ما حدث في الوجود بقوله كن كان كما أداد وأثبت في لوح التقدير أولوح من الالواح السابقة عليه الى أن ينتهى الى علمه .

عن صفات المخلوقين علو"اً كبيراً .

٣٤ - أخبرني أبوالعبناس الفضل بن الفضل بن العبناس الكندي فيما أجازه لي بهمدان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، قال : حد ثما عبن سهل يعني العطار البغدادي لفظاً من كتابه سنة خمس وثلاثمائة ، قال : حد ثما عبدالله بن عمارة بن زيد ، قال : حد ثمني عبدالله بن العلاء (٤) قال : حد ثمني عبدالله بن العلاء (٤) قال : حد ثمني

<sup>(</sup>١) النسخ فى ضبطأسماء رجال هذا الحديث و ألقابهم وكناهم مختلفة كثيراً ، تركنا ذكرالاختلاف لقلة الجدوى فانهمأوأ كثرهم من العامة ، والحديث مذكور بسند آخر فى الباب الثامن والعشرين فى موضعين .

<sup>(</sup>٢) أى ربنا تبارك وتمالى كائن بحقيقة الكينونة بلاأن يكون له كينونة زائدة على ذاته.

<sup>(</sup>٣) أى هو غاية كل شىء ولاغاية له ينتهى اليها ، وحاصل كلامه للجلل أنه تمالى لايتصف بعتى ولا بلواذمه من كونه ذا مبدء و منتهى لان ذلك ينافى الربوبية الكبرى بل الاشياء كلها حتى الزمان تبتدء منه و تنتهى اليه ، هو الاول والاخر .

<sup>(</sup>٤) في البحار باب جوامع التوحيد و في نسخة (ب) و (و)و(ج) دعبيدالله بن الملاه، .

صالح بن سبيع ، عن عمروبن على بن صعصعة بن صوحان (١) قال : حد ثني أبي عن أبي المعتمر مسلم بن أوس ، قال : حضرت مجلس علي تَلْيَكُمُ في جامع الكوفة فقام إليه رجل مصفر اللّون ـ كأرّه من متهو دة البمن ـ فقال : ياأمير المؤمنين صف لنا خالقك وانعته لنا كأنّانراه وننظر إليه ، فسبّح علي تَلْيَكُمُ ربّه وعظمه عز وجل وقال :

الحمدالله الذي هو أو ل بالإبدي، مما (١) ولا باطن فيما ، ولا يزال مهما (١) ولا ممازج مع ما ، ولا خيال وهما (٤) ليس بشبح فيرى ، ولا بجسم فيتجز أ ، ولا بذي غاية فيتناهى ، و لا بمحدث فيبصر ، و لا بمستنر فيكشف ، و لا بذي حجب فيحوى (٥) كان و لا أماكن تحمله أكنافها ، و لا حملة ترفعه بقو تها ، ولا كان بعد أن لم يكن ، بن حارت الأوهام أن تكيتف المكيتف للأشياء و من لم يزل بالا مكان ، ولا يزول باختلاف الأزمان ، ولا ينقلب شأناً بعد شأن (١) البعيد من حدس

<sup>(</sup>۱) في نسخة (د) و (ب) و عن عمر بن محمد ـ الخ ، و في نسخة (و) وحاشية نسخة (ط) وحدثني صالح بن سبيع بن عمر و بن محمد ـ الخ ، ورجال هذا السند كلهم مجاهيل الا البلوى و هو رجل ضعيف مطمون عليه ، لكن لا ضير فيه لان الاعتبار في أمثال هذه الاحاديث بالمتن ، ولوكان اسنادها معتبراً ولم تكن متونها موافقة لما تواتر من مذهب أهل البيت (ع) أومضونها مخالف لمادل عليه العقل لم تكن حجة الاعند الحشوية من أهل الحديث.

<sup>(</sup>۲) أى بلا بدىء من شىء ، وهو فعيل بمعنى المفعول أو الفاعل ، و على الاول فهو مضمون ما فى خطبهالاخرى : دلامن شىءكان ، و على الثانى فهومضمون قوله : دلامن شىء كون ما قدكان ، والاول أظهر بل الظاهر .

<sup>(</sup>٣) أي ولا يزول أبدأ فان يزال يأتي بمعنى يزول قليلا ، ومهما لعموم الازمان .

<sup>(</sup>٤) الخيال بفتح الاول ما يتمثل في النوم و اليقظة من صورة الشيء ، أي و لا هو كالخيال يتصور و يتمثل في قوةالوهم .

<sup>(</sup>٥) أى لا يستره حجب فيكون محوباً فيمكان وراء الحجب.

<sup>(</sup>٦) لاينافي هذا ما فيالاية الشريفة من أنهكل يوم هو فيشأن لانهنا بمعنى المحال ــــ

القلوب (۱) المتعالي عن الأشياء والضروب، الوتر، علام الغيوب، فمعاني الخلق عنه منفية، وسرائر هم عليه غير خفية، المعروف بغير كيفية، لا يدرك بالحواس، ولا يقاس بالناس، ولا تدركه الأبصار، ولا تحيط به الأفكار، ولا تقد ره العقول، ولا تقع عليه الأوهام، فكل ما قد ره عقل أوعرف له مثل فهو محدود، وكيف يوصف بالأشباح، وينعت بالألسن الفصاح، من لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن، ولم ينا عنها فيقال هو عنها بائن، ولم يخل منها فيقال أين، ولم يقرب منها بالالنزاق، ولم يبعد عنها بالافتراق، بل هو في الأشياء بلاكبفية، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وأبعد من الشبه من كل بعيد (۱) لم يخلق الأشياء من المول أزلية، ولا من وأبعد من الشبه من كل بعيد (۱) لم يخلق وأتقن خلقه، وصور ما صور فأحسن وأبعد من توحد في علوة ه، فليس لشيء منه امتناع، ولاله بطاعة أحد من خلقه انتفاع، إجابته للد عن سريعة، و الملائكة له في السماوات والأرض من خلقه انتفاع، إجابته للد عوارح وأدوات ولا شفة ولا لهوات (١٤) سبحانه و مطيعة، كلم موسى تكليماً بلا جوارح وأدوات ولا شفة ولا لهوات (١٤) سبحانه و تعالى عن الصفات، فمن زعم أن إله الخلق محدود فقد جهل الخالق المعبود. و الخطبة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة.

٣٥ \_ حدَّثنا أبوالعبَّاس عِن بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه ،

 <sup>→</sup> فى نفسه وهناك بممنى الامر فى خلقه ، كما قال اللجالج فى صدر الحديث الاول : «انهكل يوم فى
 شأن من احداث بديم لم يكن ».

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (ج) والبعيد من حدث القلوب.

<sup>(</sup>٢) في البحار وفي نسخة (ج) و (و) و (ب) دوابمد من الشبهة ـ الخ ،.

<sup>(</sup>٣) بدية أى مبتدئة ، والمعنى لم يخلق الاشياء على مثال أشياه مبتدئة قبل خلق هذه الاشياء ، بل فعله ابداع واختراع ، والجملتان نظير قول الرضا لطالح فى الحديث الخامس من الباب السادس : الحمدلله فاطرالاشياء ـ الخ ، وفي نسخة (ط) و(ن) وابدية ، مكان بدية .

<sup>(</sup>٤) جمع لهاة و هي اللحمة الصغيرة المشرفة على الحلق في أقصى الهم تسمى باللسان الصغير عندها مخرج الكاف والقاف .

قال: حدّ ثنا أبو أحمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودي البصري بالبصرة ، قال: أخبرنا على بن زكريا الجوهري الغلابي البصري ، قال: حدّ ثنا العباس بن بكّار الضبي ، قال: حدّ ثنا أبوبكر الهذلي، عن عكرمة ، قال ، بينما ابن عبّاس يحدّ ثالناس إذقام إليه نافع بن الأزرق ، فقال: يا ابن عبّاس تفتي في النملة والقملة ، الناس إذقام إليه نافع بن الأزرق ، فقال: يا ابن عبّاس تفتي في النملة والقملة ، ابن علي علي المكالذي تعبده ، فأطرق ابن عبّاس إعظاماً لله عز وجل ، وكان الحسين ابن علي المؤلف المناس المناس المناس المناس الأزرق إليه من أهل بيت النبوق ، وهم ورثة العلم فأقبل نافع بن الأزرق نحو الحسين ، فقال له الحسين : يا نافع إن من وضع فأقبل نافع بن الأزرق نحو الحسين ، فقال له الحسين : يا نافع إن من وضع منالاً عن السدل ، قائلاً غير الجميل ، يا ابن الأزرق أصف إلهي بما وصف بهنفسه فا عن السدل ، قائلاً غير الجميل ، يا ابن الأزرق أصف إلهي بما وصف بهنفسه وا عرق بما عرق بهنفسه ، لايدرك بالحواس ولا يقاس بالنّاس ، فهو قريب غير ملتصق ، وبعيد غير منقص ، يوحد ، ولا يبعن ، معروف بالآيات ، موصوف بالعلامات ، لاإله إلا هو الكبير المتعال .

٣٦ حدَّ ثنا أحمد بن هارون الفامي "رضي الله عنه، قال: حدَّ ثنا عِيل بن عبدالله بن جعفر الحميري "، عن أبيه، عن أحمد بن عيل بن عيسى، عن عَلى بن خالد البرقي "، عن عَلى بن أبي عمير ، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم ، قال: من شبه الله بخلقه فهومشرك ، إن الله تبارك وتعالى لايشبه شيءً وكلما وقع في الوهم فهو بخلافه (١).

قال مصنيف هذا الكتاب رحمهالله: الداليل على أن الله سبحانه لايشبه شيئاً من خلقه من جهة من الجهات أنه لاجهة لشي، من أفعاله إلا محدثة ، ولا جهة محدثة إلا وهي تدل على حدوث من هي له ، فلوكان الله جل ثناؤ ويشبه شيئاً منها لدلت على حدوثه من حيث دلت على حدوث من هي له (٢) إذا لم تماثلان في العقول

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) • فهو يخالفه ، .

<sup>(</sup>٢) أى لوكان يشبه شيئاً من أفعاله لكان له جهة محدثة ولدلت تلك الجهةعلى حدوثه كما دلت على حدوث من هي له .

يقتضيان حكماً واحداً من حيث تماثلا منها (١) وقد قام الد اليل على أن الله على قديم ، ومحال أن يكون قديماً من جهة و حادثاً من الخرى ، و من الد اليل على أن الله تبارك و تعالى قديم أنه الوحب أن يكون له محدث ، لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل ، ولكان القول في محدثه كالقول فيه ، وفي هذا وجود حادث قبل حادث لا إلى أو ال ، وهذا محال ، فصح أنه لابد من صانع قديم ، و إذا كان ذلك كذلك فالذي يوجب قدم ذلك الصانع و يدل عليه يوجب قدم صانعنا و يدل عليه .

٣٧ \_ حد ثنا علي بن أحد بن على بن عمران الد قاق رحمه الله و علي بن عبدالله الور اق ، قالا: حد ثنا على بن هارون الصوفي ، قال : حد ثنا أبو تراب عبيدالله ابن موسى الر وياني ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، قال : دخلت على سيدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علي المحال المحسين بن علي المحال واحد ، ليس كمثله شي ، خارج عن الحد ين حد الإبطال واحد ، ليس كمثله شي ، خارج عن الحد ين حد الإبطال واحد المحال المحال واحد ، ليس كمثله على ، خارج عن الحد ين حد الإبطال واحد المحال المحال واحد ، ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر ، بل هو مجسم الأجسام ، ومصور الصور ، وخالق الأعراض والجواهر ، ورب كل شيء ، ومالكه وجاعله و محدثه ، وإن على أعبده ورسوله خاتم النبين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة وأقول : إن الا مام والخليفة و ولي الأم من بعده أمير المؤمنين على بن أبي طالل وثم الحسن ، ثم المولي ، فقال ثم موسى بن جعفر ، ثم على " بن على "، ثم التحد المحد المحد

<sup>(</sup>١) أي من جهة من الجهات .

 <sup>(</sup>۲) أى يوجب أن يكون صانعنا القديم الذى كلامنافيه ذلك الصانع القديم الذى اضطرالي اثباته .

عَلَيْكُمْ : و من بعدي الحسن ابني ، فكيف للناس بالخلف من بعده ، قال : فقلت : وكيف ذاك يا مولاي ؟ قال : لأ نه لايرى شخصه ولا يحل و كره باسمه حتى يخرج فيملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جوراً وظلما ، قال : فقلت : أقررت ، وأقول فيملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جوراً وظلما ، قال : فقلت : أقررت ، وأقول إن وليم ولي الله ، وعدو هم عدو الله ، وطاعتهم طاعة الله ، ومعصيتهم معصية الله ، وأقول : إن المعراج حق ، و المساءلة في القبر حق ، و إن الجنة حق ، و إن المنار حق ، و إن النار حق ، والنار والساعة المنار فيها ، وإن النار حق ، والمراط حق ، والميزان حق ، وإن الساعة اليه لاريب فيها ، وإن الله يبعث من في القبور ، وأقول : إن الفرائض الواجبة بعدالولاية الصلاة ، والزكاة ، والراب فيها ، والراب فيها ، والراب فيها ، والراب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقال علي بن والصوم ، والحج ، والجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقال علي بن الله بالقول الثابت في الحياة الدونيا وفي الآخرة .

## ٣- باب معنى الواحد والتوحيد والموحد

ا حدَّثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدَّثنا عِلى بن يحيى العطّار ، عن أحمد ابن عِلى بن عيسى ، عن أبيها المرابعة على الدَّاني المرابعة بن عيسى ، عن أبيها المجتمع عليه بجميع الألسن بالوحدانية (١).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الكليني رحمه الله في باب مماني الاسماء من الكافي و رواه المجلسي رحمه الله في البحار في باب التوحيد ونفي الشريك عن المحاسن والاحتجاج وفيه بلنظ والاحد كلهم عن أبي هاشم الجمفري ، والسؤال ليس عن المفهوم لان السائل عادف به ولا عن الحقيقة الشرعية اذ ليس له حقيقة شرعية وراء ما عند العرف ، بل عن معنى الواحد في حق الله تمالي انه بأى معنى يطلق عليه تمالي فأجاب كليلا أنه يطلق عليه بالمعنى الذي اجتمع الناس كلهم بلسان فطرتهم عليه ، و ذلك المعنى أنه تمالي لاشبيه له ولا شريك له في الالوهية وصنع الاشياء كما أشار اليه بالاستشهاد بقوله تعالى د و لئن سئلتهم ـ الاية ، كما في الخبر الاتي وصرح به بعد ذكر الاية بقوله : دبعد ذلك له شريك وصاحبة ١٤٠٤ استفهاما انكارياً كما في الكافي و المحاسن -

٢ - حد ثنا على بن على بن عصام الكليني ؛ وعلي بن أحمد بن على بن عمران الد قاق رضي الله عنهما ، قالا : حد ثنا على بن يعقوب الكليني ، عن علي بن على و على بن الحسن جميعا ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا جعفر الثاني تَلْيَــُكُم ما معنى الواحد ؟ قال : الذي اجتماع الألسن عليه بالتوحيد، كما قال الله عز وجل : «و لئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله هـ (١).

٣ ـ حد ثنا على بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني "رضي الله عنه ، قال: حد ثنا على بن سعيد بن يحيى البزوري "، قال: حد ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي "، قال: حد ثنا أبي ، عن المعاني بن عمر ان ، عن إسرائيل ، عن المقدام بن شريح بن هاني، عن أبيه ، قال: إن اعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين تحليل المقال: ياأمير المؤمنين أتقول: إن الله واحد ؟ قال: فحمل النّاس عليه ، قالوا: يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسيم القلب ، فقال أمير المؤمنين تحليل الأعرابي إن "القول الذي يريده الأعرابي " هو الذي نريده من القوم ، ثم قال: يا أعرابي "إن "القول في أن " الله واحد على أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل "، ووجهان يثبتان فيه ، فأمنا اللّذان لا يجوزان عليه ، فقول القائل: واحد " يقصد به باب الأعداد ، فهذا مالا يجوز ، لأن "مالا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد ، أما ترى أنه كفس من قال: ثالث ثلثة : و قول القائل: هو واحد " من النّاس ، يريد تمرى أنه كفس من قال: ثالث ثلثة : و قول القائل: هو واحد " من النّاس ، يريد تمالى (٢) وأمنا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد " ربننا عن ذلك و تعالى (٢) وأمنا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد " ليس له في الأشياء تعالى (٢) وأمنا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد " ليس له في الأشياء تعالى (٢) وأمنا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد " ليس له في الأشياء تعالى (٢) وأمنا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد " ليس له في الأشياء تعالى (٢) وأمنا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل: هو المدرس المي المؤمن المؤ

<sup>-</sup> والاحتجاج واحد الاأن الرواة غيروه بالنقطيع و النقل بالمعنى أو أبو هاشم نفسه فعل ذلك عند نقله للرواة المتعددين ، فلذلك ترى لفظ الحديث فبها مختلفاً .

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٦٦ ، ولقمان : ٢٥ ، والزمر :٣٨ ، والزخرف : ٩ .

شبه ، كذلك ربّنا ، وقول القائل : إنّه عزّوجلُّ أحديُّ المعنى ، يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولاعقل ولا وهم (١)كذلك ربّنا عزّوجلُّ .

قالمصنتف هذا الكتاب: سمعت منأثق بدينه و معرفته باللُّغة والكلام يقول: إِنَّ قُولُ القَائِلُ : واحدُ واثنين وثلاثة إلى آخره إنَّما وضع في أصل اللُّغة للا بانة عن كمسينة ما يقال عليه ، لالأن اله مسمنى يتسمنى به بعينه، أو لأن اله معنى سوى ما يتعلُّمه الا نسان بمعرفة الحساب و يدور علمه عقد الأصابع عند ضبط الآحاد و العشرات والمئات والألوف، وكذلك متى أراد مريد أن يخبر غيره عن كمّيّة شيء بعينه سميًّا، باسمه الأخصِّ ثمَّ قرن لفظ الواحد به وعلَّقه عليه يدل به على كمّيته لا على ما عدا ذلك من أوصافه ، و من أجله يقول القائل : درهم واحد ، و إنَّما يعني به أنَّه درهم فقط ، و قد يكون الدِّرهم درهماً بالوزن ، و درهماً بالضرب ، فا ذا أراد المخبر أن يخبر عن وزنه قال : درهم واحد بالوزن ، و إذا أرادأن يخبر عن عدده وضربه قال : درهم واحدبالعدد و درهم واحد بالضرب ، وعلى هذا الأصل يقول القائل: هو رجلُ واحد، وقديكون الرَّجل واحداً بمعنى أنَّه إنسانُ وايس با نسانين ، ورجل وليس برجلين ، وشخص وليس بشخصين، ويكون واحداً في الفضل واحداً في العلم واحداً في السخاء واحداً في الشجاعة ، فا ذا أراد القائل أن يخمر عن كمِّينَّنه قال: هو رجلٌ واحد، فدلُّ ذلك من قوله على أنَّه رجل وابسهو برجلين، و إذا أراد أن يخبر عن فضله قال : هذا واحد عصره ، فدلَّ ذلك على أنَّـه لاثاني له

<sup>→</sup> المتجانسة المتماثلة كافراد الإنسان مثلا ، والفرق بين القسمين اللذين لايجوزان عليه تمالى أن الاول يثبت له وقوعاً أو المكاناً فرداً آخر مثله في الالوهية أو صنة غيرها و ان لم يكن مجانساً له في حقيقته والثاني يثبت له فرداً آخر من حقيقته ، فالمنفى أولا الوحدة المددية وثانياً النوعية .

<sup>(</sup>١) أى لا في الخارج كانقسام الانسان إلى بدن وروح ، ولا في عقل كانقسام الماهبة الى أجزائها الحدية ، ولا في وهم كانقسام قطعة خشب الى النسفين في النسور .

في الفضل، و إذا أراد أن يدل على علمه قال: إنَّه واحدُ في علمه، فلو دل قوله: واحد بمجر "ده على الفضل والعلم كما دل بمجر "ده على الكمسية لكان كل من أطلق عليه لفظ واحد أراد فاضلاً لاثاني له في فضله و عالماً لاثاني له في علمه وجواداًلاثاني له في جوده ، فلمَّا لم يكن كذلك صحَّ أنَّه بمجر "ده لا يدل " إلَّا على كمِّيَّة الشيء دون غيره و إلا لم يكن لما أضيف إليه من قول القائل: واحد عصره و دهره معنى، ولاكان لتقييده بالعلم والشجاعة معنى ، لأ نَّه كان يدل منه بغير تلك الزُّ يادة وبغير ذلك التقييد على غاية الفضل و غاية العلم والشجاعة ، فلمنَّا احتيج معه إلى زيادة لغظ و احتيج إلى التقييد بشيء صح ما قلناه ، فقد تقر أر أن لفظة القائل : واحد إذافيل على الشيء دل مجر ده على كميته في اسمه الأخص"، و يدل بما يقترن به على فضل المقول عليه وعلى كماله وعلى توحده بفضله وعلمه وجوده ، وتبيس أن الدِّرهم الواحد قد يكون درهما واحدابالوزن ، و درهما واحداً بالعدد ، و درهما واحداً بالضرب، وقديكون بالوزن درهمين وبالضرب درهماً واحداً ، وقديكون بالدُّوانيق ستّة دوانيق و بالفلوس ستّين فلساً و يكون بالأجزا. كثيراً ، وكذلك يكون العبد عبداً واحداً ولايكون عبدين بوجه ، ويكون شخصاً واحداً ولايكون شخصين بوجه، و يكون أجزاءً كثيرة وأبعاضاً كثيرة ، وكل معض من أبعاضه يكون جواهر كثيرة متَّحدة اتَّحد بعضها ببعض ، وتركّب بعضها مع بعض ، ولايكون العبد واحداً وإن كان كل واحد منّا في نفسه إنّما هو عبد واحد، و إنّما لم يكن العبد واحداً لا نّـه ما من عبد إلا وله مثل في الوجود أو في المقدور ، و إنَّما صح ً أن يكون للعبد مثل لأنَّه لم يتوحَّد بأوصافه الَّتي من أجلها صار عبداً مملوكاً ، ووجب لذلك أن يكون الله عز وجل متوحَّداً بأوصافه العلى و أسمائه الحسني ، ليكون إلها واحداً و لا يكون له مثل، ويكون و احداً لاشريك له و لا إله غيره ، فالله تبارك و تعالى واحدً لا إله إلَّا هو ، و قديمُ واحدُ لا قديم إلَّا هو ، وموجودُ واحدُ ليس بحالُ ولامحلُ ولا موجود كذلك إلَّا هو، وشيء واحدُ لايجانسه شيء ، ولايشاكله شي. ، ولايشبهه شيء ، ولا شي. كذلك إلاهو ، فهو كذلك موجود عير منقسم في الوجود ولافي الوهم، وشي. لايشبهه شي. بوجه ، وإله لا إله غيره بوجه ، وصار قولنا : يا واحد يا أحد في الشريعة اسماً خاصاً له دون غيره لا يسملي به إلا هو عراً وجلاً ، كما أن ً قولنا : الله السملي به غيره .

و فصل آخر في ذلك و هو أن الشيء قد يعد مع جانسه وشاكله وماثله، يقال : هذا رجل ، وهذان رجلان ، وثلاثة رجال ، وهذا عبد ، وهذا سواد ، وهذان إلهان إذ لا عبدان ، و هذان سوادان ، و لا يجوز على هذا الأصل أن يقال : هذان إلهان إذ لا إله إلا إله واحد ، فالله لا يعد على هذا الوجه ، ولا يدخل في العدد من هذا الوجه بوجه ، و قد يعد الشيء مع مالا يجانسه ولايشا كله ، يقال : هذا بياض ، و هذان بياض و سواد ، و هذا محدث ، وهذان محدثان ، وهذان ليسابمحدثين ولا بمخلوقين ، بياض و سواد ، و هذا محدث وأحدهما رب والآخر مربوب ، فعلى هذا الوجه يسح وخوله في العدد ، وعلى هذا النحو قال الله تبارك وتعالى : و ما يكون من نجوى شائة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هوسادسهم ولاأدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ـ الآية ، (١) وكما أن قولنا : إنها هو رجل واحد لا يدل على كونه ، و إنها بمجر و مكذلك قولنا : فلان ثاني فلان . لا يدل بمجر و الأعلى كونه ، و إنها يدل على فضله متى قيل : إنه ثانيه في الفضل أو في الكمال أو العلم .

فأمّا توحيدالله تعالى ذكره فهو توحيده بصفاته العلى ، و أسمائه الحسنى كان كذلك إلها واحداً لاشريك له ولا شبيه ، والموحّد هو من أقرّ به على ما هو عليه عزّ وجلّ من أوصافه العلى ، و أسمائه الحسنى على بصيرة منه و معرفة و إيقان و إخلاص ، وإذا كان ذلك كذلك فمن لم يعرف الله عزّ وجلّ متوحّد المؤوضاة العلى، و أسمائه الحسنى ولم يقرّ بتوحيده بأوصافه العلى فهوغير موحّد ، وربماقال جاهل من النّاس: إنّ من وحّدالله وأقر أنّه واحد فهوموحّد وإن لم يصفه بصفاته التي توحّد بهالأن من وحدّد الشيء فهوموحّد فيأصل اللّغة ، فيقال له : أنكر نا ذلك لأن من رعم أن ربّه إله واحد وشيء واحد، ثم أثبت معه موصوفاً آخر بصفاته التي توحّد بها

<sup>(</sup>١) المجادلة :٧ .

فهو عند جميع الاُمَّة و سائر أهل الملل ثنوي عيرموحيَّد ومشركُ مشبَّهُ عيرمسلم ، و إِن زعم أن َّ ربُّه إِلهُ واحدُ و شيءٌ واحدٌ وموجودٌ واحدٌ ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون الله تبارك و تعالى منوحداً بصفاته الّني تفرُّ د بالا ِلهيَّة من أجلها و توحَّد بالوحدانية لتوحده بها ليستحيل أن يكون إلهآخر ، و يكون الله واحداً والإله واحداً لا شريك له ولا شبيه لا نُنَّه إنالم يتوحنَّد بها كان له شريك و شبيه كما أنَّ العبد لمنَّا لم يتوحَّد بأوصافه الَّتي من أجلها كان عبداً كان له شبيه ، ولم يكن العبد واحداً و إنكان كلُّ واحد منًّا عبداً واحداً ، و إذاكان كذلك فمن عرفه متوحَّداً بصفاته و أقرأ بما عرفه و اعتقد ذلك كان موحيَّداً وبتوحيد ربيَّه عارفاً ، والأوصاف الَّتي توحَّدالله عزَّوجلَّ بها و توحَّد بربوبيَّته لنفرُّده بها هي الأوصاف الَّتي يقتضي كلُّواحد منها أنلايكون الموصوف بها إلاَّ واحداً لايشاركه فيهغيره ولا يوصف به إِلَّاهُو ، و تلك الأوصاف هي كوصفنا له بأنَّه موجودٌ واحدٌ لايصحُ أن يكون حالًا في شي.، ولا يجوز أن يحلُّه شيء، ولا يجوز عليه العدم والفنا. والزُّوال ، مستحقٌّ للوصف بذلك بأنه أوَّل الأوَّلين و آخر الآخرين ، قادرٌ يفعل ما يشاء ولا يجوز عليه ضعف ولاعجز ، مستحقٌّ للوصف بذلك بأنَّه أقدر القادرين و أقهر القاهرين ، عالم لايخفي عليه شي. ، ولا يعزب عنه شيء ، ولا يجوز عليه جهل ولا سهو ولا شكُّ ولانسيان ، مستحقُّ للوصف بذلك بأنَّه أعلم العالمين ، حيُّ لايجوز عليه موتُ ولا نوم ، ولا ترجع إليه منفعة ولاتناله مضرَّة ، مستحقُّ للوصف بذلك بأنَّه أبقى الباقين و أكمل الكاملين ، فاعل لا يشغله شي. عن شيء و لا يعجزه شي. و لا يفوته شي. ، مستحقٌّ للوصف بذلك بأنَّه إله الأوُّلين و الآخرين و أحسن الخالقين و أسرع الحاسبين ، غنى لايكون له قلّة ، مستغن لايكون له حاجة ، عدل لا يلحقه مذمّة ولا يرجع إليه منقصة ، حكيم لا تقع منه سفاهة ، رحيمٌ لا يكون له رقلة فيكون في رحمته سعة ، حليم لايلحقه موجدة ، ولا يقع منه عجلة ، مستحق للوصف بذلك بأنَّه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين و أسرع الحاسبين ، وذلك لأن أوَّل الأوُّلين لايكون إلا واحداً وكذلك أقدر القادرين وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين وأحسن الخالقين، وكلّما جاء على هذا الوزن ، فصح ّ بذلك ما قلناه ، و بالله النوفيق و منه المصمة و التسديد.

# ٤ ـ باب تفسير تل هوالله أحد الي آخر ها

المحد الفقية القمالية على جعفر بن على بن أحمد الفقية القمالي أبوالحسن رضي الله عنه ، قال : حد ثني أبوسعيد عبدان بن الفضل ، قال : حد ثني أبوالحسن على بن عبدالله بن يعقوب بن على بن يوسف بن جعفر بن إبراهيم بن على بن على بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بمدينة خجندة ، قال : حد ثني أبوبكر على بن أحمد بن شجاع الفرغاني ، قال : حد ثني أبوالحسن على بن حاد العنبري بمصر ، قال : حد ثني أبوالحسن على بن حاد العنبري بمصر ، قال : حد ثني أبوالحسن على بن عاد العنبري بمصر ، قال : حد ثني أبي عبدالله المبرقي ، عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي ، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن على ، عن أبيه على بن علي الباقر كاليل في قول الله تبارك وتعالى : وقل هوالله أحد ، قال : وقل اله أي أظهر ماأو حينا إليك ونباً ناك به بتأليف الحروف التي قرأناها لك ليهندي بها من ألقى السمع وهوشهيد ، وهواسم مكنى مشار الى غائب ، فالهاء تنبيه على معنى ثابت ، والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس ، كما أن قولك : هذا إشارة إلى الشاهد عند الحواس (١) وذلك أن الكفار نبهوا عن آلهتهم بحرف إشارة الشاهد المدرك (٢) فقالوا : هذه آلهتنا المحسوسة المدركة عن آلهتم بحرف إشارة اليا قل هوالله أحد ، فالهاء تنبيت للنابت (١) والواو إشارة المادك و تعالى قل هوالله أحد ، فالهاء تنبيت للنابت (١) والواو إشارة فيه ، فأنزل الله تبارك و تعالى قل هوالله أحد ، فالهاء تنبيت للنابت (١) والواو إشارة فيه ، فأنزل الله تبارك و تعالى قل هوالله أحد ، فالهاء تنبيت للنابت (١) والواو إشارة فيه ، فأنزل الله تبارك و تعالى قل هوالله أحد ، فالهاء تنبيت للنابت (١) والواو إشارة فيه ، فأنزل الله تبارك و تعالى قل هوالله أحد ، فالهاء تنبيت للنابات (١) والواو إشارة فيه من أله المنابق المن

<sup>(</sup>١) فى نسخة (ج) « المشاهد ، بصيغة المفعول من باب المفاعلة ، و هو الاصح ، و كذا فيما يأتى على الاحتمال الاول فيه .

<sup>(</sup>۲) يحتمل أن يكون اشارة مضاءاً الى الشاهد المدرك و يكون مفعول نبهوامحذوناً و يحتمل أن يقرأ بالتنوين ويكون الشاهد المدرك مفعول نبهوا فالمدرك على الاحتمال الاول بصيفة المفعول وعلى الثانى بصيفة الماعل .

<sup>(</sup>٣) نظير هذا يوجد في أحاديثهم عليهم السلام كتفسير الحروف المقطمة في أوائل السور وهذا منهم لاأنه وضع لغوى .

إلى الغائب عن درك الأبصار وللس الحواس" وأنبه تعالى عن ذلك ، بل هو مدرك الأبصار ومبدع الحواس".

٢ - حداً ثني أبي (١) ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ ، قال : رأيت الخضر عَلَيْكُمْ في المنام قبل بدر بليلة ، فقلت له : علمني شيئاً أنصر به على الأعداء ، فقال : قل : يا هو يا من لاهو إلّا هو ، فلم ا أصبحت قصصتها على رسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ ، فقال لي : يا علي علمت الاسم الأعظم ، فكان على لساني يوم بدر . و إن أمير المؤمنين على قرأ قل هوالله أحد فلما فرغ قال : يا هو ، يا من لاهو إلّا هو ، اغفرلي و انصر ني على القوم الكافرين ، و كان على على على يقول ذلك يوم صفين و هو يطارد ، فقال له عمار بن ياسر : يا أمير المؤمنين ما هذه الكنايات ؟ قال : اسم الله الاعظم وعماد التوحيد لله لا إله إلا هو (١) ثم قرأ شهدالله أنه لا إله إلا هو (١) و آخر الحشر ثم نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال .

قال: و قال أمير المؤمنين ﷺ: الله معناه المعبود الّذي يأله فيه الخلق و يؤله إليه، والله هو المستور عن درك الأبصار، المحجوب عن الأوهام والخطرات.

قال: الباقر تَكَلِيَّكُ : الله معناه المعبود الذي أله الخلق عن درك ماهيئته والإحاطة بكيفيئه (٤) ويقول العرب: أله الرَّجل إذا تحيير في الشيء فلم يحط به علماً ، و وله إذا فزع إلى شي. ثميًا يحذره و يخافه ، فالا له هو المستور عن حواس الخلق (٥).

<sup>(</sup>١) من تتمة كلام الباقر اللجلا .

<sup>(</sup>۲) عماديته باعتبار اشتماله على هو الذي هو اشارة الى الثابت الموجود الذي . لايستطيع أحدأن ينكره ولا أن يثبت له ثانياً . (۳) آل عمران : ۱۸ .

<sup>(</sup>٤) اى تحير الخلق بنضمين معنى عجز والافهو ينعدى بغى لابعن .

<sup>(</sup>٥) تفريع على المعنى الاول ، وذكر العلامة المجلسى رحمه الله تمالى فى البحار باب التوحيد ونفى الشريك فى ذيل هذا الخبر اشتقاق لفظ الجلالة أو عدمه و من أى شىء اشتق و اختلاف الافوال فيه و أنه عربى أم لا ، و للصدوق رحمه الله تمالى كلام فى اشتقاقه ---

قال الباقر: عَلَيْكُمُ الأحد الفرد المتفرّد، والأحد والواحد بمعنى واحد، وهو المتفرّد الذي لانظير له، والنوحيد الإقرار بالوحدة وهو الانفراد، والواحد المتبائن الذي لاينبعث من شيء ولا يتبعد بشيء، ومن ثم قالوا: إن بناء العدد من الواحد وليس الواحد من العدد لأن العدد لا يقع على الواحد بل يقع على الاثنين فمعنى قوله: الله أحد : المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفينه فرد بالمينة، متعال عن صفات خلقه.

٣ \_ قال الباقر تَلْبَيْلُمُ : حدَّثني أبي زين العابدين ، عن أبيه الحسين بن علي علي تَلْبُهُ أنه قال : الصمد الذي لاجوف له (١) والصمد الذي قد انتهى سؤدده ، والصمد الذي لاينام ، والصمد الدَّائم الذي لم يزل ولا يزال .

قال الباقر عَلَيْكُ : كان عُل بن الحنفيّة رضي الله عنه : يقول : الصمد القائم بنفسه ،الغنيّ عن غيره ، وقال غيره : الصمد المتعالي عن الكون والفساد ، والصمد المتعالي لا يوصف بالتغاير .

قال الباقر عُلِين الصمد السيندالمطاع الّذي ليس فوقه آمروناه .

قال: وسئل علي بن الحسين زين العابدين عَلَيْقُطْهُ عن الصمد، فقال: الصمد الذي لاشريك له ولا يؤوده حفظ شي. ولا يعزب عنه شيء .

قال وهب بن وهب القرشي: قال زيد بن علي "زين العابدين عَلَيَكُم : الصمد هو الّذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون ، والصمد الّذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً وأشكالا وأزواجاً. وتفر د بالوحدة بلاضد ولاشكل ولا مثل ولانــّد .

قال وهب بن وهب القرشي : وحد تني الصادق جعفر بن على ، عن أبيه الباقر عن أبيه الباقر عن أبيه عن أبيه عن أبيه عَاليَكُمْ أَن أَهُلُ البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عَلِيْقَكُمْ أَن أَهُلُ البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عَلِيْقَكُمْ أَن أَهُلُ البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عَلِيْقَكُمْ أَن أَهُلُ البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عَلِيْقَكُمْ أَن أَهُلُ البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عَلِيْقَكُمْ أَن أَهُلُ البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عَلِيْقَكُمْ أَن أَهُلُ البصرة كتبوا إلى العسرة كتبوا إلى العسر

 <sup>→</sup> ذيل الحديث الناسع من الباب التاسع والمشرين ، وفي هذا الباب في الحديث الثالث عشر صرح الامام ﷺ باشنقاقه .

<sup>(</sup>١) هذا المعنى يرجع فيه تمالى الى أنه كامل ليس فبه جهة امكان ونقصان .

فكتب إليهم : بسمالله الرَّحن الرَّحيم ، أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ، ولا تجادلوا فيه ، ولا تنكلموا فيه بغير علم ، فقد سمعت جدِّي رسول الله وَ الله عَلَيْ يقول : من قال في القرآن بغير علم فليتبوَّه مقعده من النَّار، و إنَّ الله سيحانه قد فسر الصمد فقال : «الله أحد . الله الصمد ، ثمَّ فسره فقال : «لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحده. ولم يلده لم يخرجمنه شيء كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة الَّذي تخرج من المخلوقين ، ولا شيء لطيف كالنفس ، ولا ينشعب منه البدوات كالسنة والنوم و الخطرة والهمِّ والحزن والبهجة والضحكوالبكا، والخوفوالرُّ جاء والرَّغمة والسَّلمة والجوع والشبع، تعالى أن يخرج منه شيء، وأن يتولُّد منه شيء كثيف أولطيف. «ولم يولد» لم يتولّد من شي، ولم يخرج من شي، كما يخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشي، من الشي، والدَّابة من الدَّابة والنبات من الأرض والما، من الينابيع و الثمار من الأشجار ، ولاكما يخرج الأشياء اللَّطيفة من مراكزها كالبصر من العين والسمع من الأذن والشم من الأنف والذاوق من الفم (١) والكلام من اللسان والمعرفة والنميز من القلب (٢) وكالنَّارمن الحجر ، لابل هوالله الصمد الَّذي لامن شي، ولا في شي، ولا على شي، ، مبدع الأشيا، و خالقها و منشى، الأشيا، بقدرته ، يتلاشي ما خلق للفنا، بمشيَّته ، و يبقى ما خلق للبقا، بعلمه (٢) فذلكم الله الصمد الّذي لم يلد ولم يولد ، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ، ولم يكن له كفواً أحد ·

<sup>(</sup>١) هذه الثلاثة من قبيل خروج القوة و ظهورها في محلها لاخروجها الى خارج المحل كخروج قوة البصر الى خارج المين على القول بالشماع ، ويمكن أن تكون كذلك ولما يدركها الانسان .

<sup>(</sup>٢) كخروج النور من النير .

<sup>(</sup>٣) علق ﷺ تلاشى الفانى بالمشيئة وبقاء الباقى بالعلم لعناسبة العشيئة المحدثة لما يفنى والعلم القديم لما يبقى لانها فى مذهب أهل البيت عليهم السلام محدثة ، والا فلا شىء خارج عن تعلق العلم والعشيئة .

٦ - قال وهب بن وهب القرشي": سمعت الصادق عَلَيَّكُمْ يقول: قدم وفد من أهل فلسطين على الباقر عَلَيْكُم فسألوه عن مسائل فأجابهم ، ثم سألوه عن الصمد ، فقال: تفسيره فيه ، الصمد خمسة أحرف : فالألف دليل على إنَّيَّته و هو قوله عز وجل : «شهدالله أنَّه لا إله إلَّا هو» (١) وذلك تنبيه و إشارة إلى الغائب عن درك الحواس"، واللاّم دليل على إلهيَّته بأنَّه هوالله ، والألف واللّم مدغمان لايظهران على اللَّسان (٢) ولا يقعان في السمع ويظهران في الكنابة دليلان على أن والهيته بلطفه خافية لاتدرك بالحواس" ولا تقع في لسان واصف، ولا أدن سامع ، لان تفسير الا له هو الذي أله الخلق عن درك ماهيّنه وكيفينّنه بحس الوبوهم ، لابل هومبدع الأوهام وخالق الحواس"، وإنمَّا يظهر ذلك عندالكتابة دليل على أنَّالله سبحانه أظهر ربوبينَّته في إبداع الخلق وتركيب أرواحهم اللَّطيفة في أجسادهم الكثيفة، فاذا نظر عبد إلى نفسه لم ير روحه كما أن ًلامالصمد لاتتبيان ولا تدخل في حاسلة من الحواس" الخمس، فا ذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولطف، فمتى تفكُّر العبد في ماهيتة البارىء وكيفيته أله فيه وتحيّر ولم تحط فكرته بشيء يتصوّر له لأُنَّه عزُّوجِلُّ خالق الصور ، فا ذا نظر إلى خلقه ثبت له أنَّه عزُّوجِلَّ خالقهم و مركّب أرواحهم في أجسادهم ، وأمّا الصّادفدليل على أنَّه عز وجل صادق و قوله صدق و كلامه صدق ودعا عباده إلى اتباع الصدق بالصدق ووعد بالصدق دارالصدق وأمَّا الميم فدليلُ على ملكه و أنَّه الملك الحقُّ لم يزل ولا يزال ولا يزول ملكه وأمَّا الدَّالُ فدليلُ على دوام ملكه وأنَّه عز َّوجلَّ دائمٌ تعالى عن الكون والزَّوال بل هو عز وجل يكو أن الكائنات الّذي كان بتكوينه كل كائن ، ثم قال عَلَيْكُ : لووجدت لعلمي الّذي آتاني الله عزُّ وجلُّ حلة لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان و الدِّين والشرائع من الصمد ، وكيف لي بذلك ولم يجد جدِّي أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ حملة لعلمه حتى كان يتنفس الصعداء ويقول على المنبر: «سلوني قبل أن تفقدوني

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) في حال الوصل ، وهذا معنى الادغام اللنوي .

فان بين الجوانح منتي علماً جمّاً ، هاه هاه ألا لاأجد من يحمله ، ألا وإنّي عليكم من الله الله وإنّي عليكم من الله الله الله فلاتتولّوا قوماً غضبالله عليهم قد يئسوا من الآخرة كمايئس الكفّار من أصحاب القبور ».

ثم قال الباقر تخليل الحمدلة الذي من علينا ووفيقنا لعبادته ، الأحد السمد (۱) الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وجنبنا عبادة الأوثان ، حمداً سرمداً وشكراً واصباً ، وقوله عز وجل وجل الله ولم يولد عن وجل فيكون له والد يشركه في ربوبيته و ملكه « ولم يكن له كفوا أحد ، فيعاونه في سلطانه (۱) .

٧ - حد ثنا أبي رحمه الله ، قال : حد ثني سعد بن عبد الله ، قال : حد ثنا على ابن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرسمة أبا الحسن عَلَيْكُم وسئل عن السمد فقال : السمد الذي لاجوف له .

٨ - حد أثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد أثنا على بن يحيى العطّار ، عن على بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيدوب ، عن على بن مسلم ، عن أبي عبدالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

ه ـ أبي رحمالله قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، قال : حد ثنا على بن عبسى عن يونس بن عبدالر عن ، عن الحسن بن أبي السري (٤) ، عن جابر بن يزيد ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(ج) و(ط) و(ن) د ووفقنا لعبادة الاحد السمدي \_ الخير.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(ج) و(د) و(و) د يرثه في ملكه ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) د فيمارضه في سلطانه ، وفي البحار د فيمازه في سلطانه ، .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (و) و (د) و(ب) و الحسين بن أبي السرى ، وكلاهما تسحيف والسحيح الحسن بن السرى كما في الكافي باب تأويل السمدوفي البحاد في الحديث السادس عشر من الباب السادس في الجزء الثالث من الطبعة الحديثة ، وفي جامع الرواة .

قال: سألت أبا جعفر تُلَيِّكُمُ عن شيء من النوحيد، فقال: إنَّ الله ـ تباركتأسماؤه التي يدعى بها وتعالى في علو توحيده، توحيد بالنوحيد في علو توحيده، ثم أجراه على خلقه (١) فهو واحد ، صمد ، قد وس ، يعبده كل شي، ويصمد إليه كل شيء ، ووسع كل شي، علما .

مَّدُ اللهُ قَالَ وَحَدَّ اللهُ قَالَ وَحَدَّ اللهُ قَالَ وَحَدَّ اللهُ قَالَ وَحَدَّ اللهُ وَالَ وَحَدَّ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَلهُ وَلَقَبهُ شَبَابِ عَن عَلَى اللهُ عَن عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

١١ \_ حد ثنا أبو نصر أحمد بن الحسين المرواني"، قال: حد ثنا أبو أحمد مجل ابن سليمان بفارس، قال: حد ثنا على بن يحيى، قال: حد ثنا مجل بن عبدالله الر واسي (٢) قال: حد ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيدالر شك (٢) عن مطرف بن عبدالله، عن عمران بن حصين، أن النبي والموقيق بعث سرية و استعمل عليها عليا عليا موالله أحد، فقال: يا علي لم فعلت هذا ؟ فقال: لحب لقل هوالله أحد، فقال النبي وجل النبي في قال النبي وجل النبي القل هوالله أحد، فقال النبي أرابة وجل أن العب الله عن وجل أن النبي النبي أحب الله عن وجل النبي أو النبي الم أحب الله عن وجل الله عن وجل الله عن النبي الم أحب الله عن وجل الله عن وجل الله النبي الم أحب الله عن وجل الله عن وجل الله الله عن وجل الله الله عن وجل الله الله عن وجل الله الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن

العطار، قال: حدَّثنا عَلَى بن موسى بن المتوكّل رحمالله ، قال: حدَّثنا عَلَى بن يحيى العطار ، قال: حدَّثنا عَلَى بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن أحمد بن ـ

<sup>(</sup>١) أجراء التوحيد على الخلق هو فطرهم بفطرة التوحيد كما ذكر فى الكتاب و فسر به فى الاثار ، واليه يصمد كل شىء بالفطرة وان غشيتها فى البعض كدورات الملائق المادية فغفلوا عنها .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د) و محمد بن عبدالله الرقاشي » .

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن أبى يزيد الضبمى ابوالاذهر البصرى ، يعرف بالرشك \_ بكسر الراء المهملة و سكون الشين المعجمة \_ قال ابن حجر : ثقة عابد وقال الذهبى وثقه أبوحاتم وأبوذرعة، روى عن مطرف بن عبدالله بن الشخير ، وروى عنه جعفر بن سليمان الضبعى الامامى.

هلال ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّ ، قال : قال رسول الله بَالسَّعَانَةُ من قرأ قل هو الله بَالسَّعَانَةُ مرَّة حين يأخذ مضجعه غفرالله له عز وجل دنوب خمسن سنة .

١٣ - حدُّ ثنا أبي رحمالله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بنهاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي من إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن عن أبيه عَلَيْهَ الله أَنَّ النبي وَ الله وافي من على معد بن معاذ ، فقال: لقد وافي من الملائكة للصلاة عليه سبعون ألف ملك و فيهم جبرئيل يصلّون عليه ، فقلت: يا جبرئيل بم استحق صلاتكم عليه ؟ قال: بقراءة قل هوالله أحد قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهماً و حائياً .

١٤ - حد ثنا جمل الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الشعنه ، قال : حد ثنا جمل بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن عمل بن عيسى ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن جمل بن عيبيد ، قال : دخلت على الرضا تَلِيَّكُم ، فقال لي : قل للعباسي " : يكف عن الكلام في النوحيد وغيره ، ويكلم الناس بما يعرفون ، ويكف عما ينكرون ، وإذا سألوك عن النوحيد فقل كما قال الله عز وجل " : «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وإذا سألوك عن الكيفية فقل كما قال الله عز وجل " «ليس كمثله شيء» و إذا سألوك عن السمع فقل كما قال الله عز وجل " : «هو السميع العليم، فكلم الناس بما يعرفون .

المحدث المحدث المحدين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتبّب رضي الله عنه ، قال : حدّ ثنا محد بن عمران النخعي ، قال : حدّ ثنا موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم ، قال . من قرأ قل هو الله أحد مر ق واحدة فكأنه أو أثلث القرآن و ثلث التوراة و ثلث الإنجيل وثلث الزّبور .

# ه ـ باب معنى التوحيد والعدل

ر حداً ثنا أبوالحسن على بن سعيد بن عزيز السمر قندي الفقيه بأرض بلخ (١) قال : حداً ثنا أبو أحمد على بن على الراهد السمر قندي با سناده رفعه إلى الصادق عَلَيْكُم ، إنه سأله رجل فقال له : إن أساس الدين التوحيد والعدل ، وعلمه كثير ، ولابداً العاقل منه ، فاذكر ما يسهل لوقوف عليه ويتهيئاً حفظه، فقال عَلَيْكُ الله التوحيد فأن لا تجوز على ربتك ما جاز عليك ، و أمّا العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لا مك عليه .

٢ حد ثنا على بن أحد الشيباني المكتب رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن عبدالله الكوفي ، قال : حد ثنا سهل بن زياد الادمي ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، عن الإمام علي بن على بن على ، عن أبيه الرضاعلي بن الحسني ، عن الإمام علي بن على بن أبيه الرضاعلي بن موسى علي الإمام على بن قال : خرج أبوحنيفة ذات يوممن عند الصادق المجلل ، فاستقبله موسى ابن جعفر عليه الله فقال له : يا غلام ممن المعصية ؟ قال : لا تخلو من ثلاث : إمّا أن تكون من الله عز وجل ، وليست منه فلاينبغي للكريم أن يعذ ب عبده بما لايكتسبه وإمّا أن تكون من الله عز وجل ومن العبد ، وليس كذلك فلاينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف ، وإمّا أن تكون من العبد وهي منه ، فا ن عاقبه الله فبذنبه وإن عفاعنه فبكرمه وجوده .

٣ ـ حدَّ ثنا أبو الحسين علي أبن أحمد بن حر ابخت الجير ُ فني النسابة (٢) قال : حدَّ ثنا أحمد بن سلمان بن الحسن ، قال : حدَّ ثنا جعفر بن عمر الصائخ ، قال

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) وحاشية نسخة (د) « محمد بن سعيد بن عزير » بالراء المهملة في آخر » .

<sup>(</sup>۲) فى نسخة (د) دخدابغت ، وأظن أنه الصحيح ، والكلمة عجمية مركبة من خدا بممنى مالك و بخت بمعنى الحظ ، وحرابخت بمعنى خوشبخت ، وجيرفت قرية قربكرمان ، وفى بعض الاسماء المذكورة فى السند اختلاف فى النسخ لم نذكر لقلة الجدوى .

حد ثنا خالد العُرني ، قال : حد ثنا هشيم ، قال : حد ثنا أبوسفيان مولى مزينة عد تن حد ثن عن سلمان الفارسي رحمالله ، أنه أناه رجل فقل : يا أباعبدالله إنتي لا أقوي على الصلاة باللّيل ، فقال : لا تعصالله بالنّيهار ، وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عَلِيَا لِي فقال : يا أمير المؤمنين إنّي قد حرمت الصلاة باللّيل ، فقال له أمير المؤمنين عَلِيَا لي : أنت رجل قيد قيدتك ذنوبك .

#### ٦ \_ باب انه عز وجل ليس بجسم ولاصورة

١ – حد أننا حمزة بن مجل العلوي وحمالله ، قال : أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن عمل بن عيسى ، عن يونس بن عبدال حمن ، عن عمل بن حكيم ، قال : وصفت لأبي الحسن تُلبَّن قول هشام الجو اليقي وما يقول في الشاب الموفق (١) ووصفت له قول هشام بن الحكم ، فقال : إن الله عز وجل لايشبهه شيء .

٢ - حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمران الد قاق رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن الفرج الر خ جي ، على بن يعقوب ، قال : حد ثنا علي بن على ، رفعه ، عن على بن الفرج الر خ جي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عَلَيْ الله على قال هشام بن الحكم في الجسم ، وهشام بن سالم في الصورة ، فكتب عَلَيْ : دع عنك حيرة الحيران ، واستعذ بالله من الشيطان ، ليس القول ما قال الهشامان (٢) .

٣ ـ حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار، عن سهل بن زياد ، عن حمزة بن على ، قال : كتبت إلى أبي ـ على بن الحسن الصفار، عن الجسم والصورة ، فكنب عَلَيْكُمْ : سبحان من ليس كمثله

<sup>(</sup>١) الموفق على بناء الفاعل من باب الافعال الذى حسنت خلقته وجملت صورته لتوافق أعضائه وتناسب هندسة أشكاله .

<sup>(</sup>۲) لاریب فی جلالة قدر الهشامین عند الاصحاب ، و فی کتب الرجال والاخبار توجیهات لما یزریهما . راجع هامش شرح اصول الکافی للمولی صالح المازندرانی ج ۳ ص ۸۸۸ .

**شي.** لاجسم ولا صورة.

٤ - أبي رحمالله ، قال : حد ثنا أحمد بن إدريس ، قال : حد ثنا تن بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن أبي حزة ، قال : قلت لأبي عبدالله الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن أبي حزة ، قال : قلت لأبي عبدالله الجبال : سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم : أن الله جل وعز جسم ، صمدي ، نوري ، معرفته ضرورة ، يمن بها على من يشاء من خلقه (١) فقال علي الميان بها على من يشاء من خلقه (١) فقال علي الميان ، سبحان من لا يعلم أحد كيف هو ، إلا هو ليس كمثله شي ، وهوالسميع البصير ، لا يُحد ، ولا يُحس ، ولا يُجس ولا يُحس ولا يُحس ، ولا تحديد .

٥ - حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار ، عن سهل بن زياد ، عن على بن إسماعيل بن بزيع ، عن على ابن زيد ، فال : جئت إلى الرقط في الماله عن النوحيد ، فأملى علي : الحمد لله فاطر الأشياء إنشاء ومبتدعها ابتداء بقدرته وحكمته ، لامن شيء فيبطل الاختراع ، ولالعلمة فلا يصح الابتداع (١) خلق ما شاء كيف شاء ، متوحد أبذلك لا ظهار حكمته وحقيقة ربو بيته ، لا تضبطه العقول ، ولا تبلغه الأوهام ، ولاتدركه الأبصار ، ولا يحيط به مقدار ، عجزت دونه العبارة ، وكلمت دونه الأبصار ، وضل فيه تصاريف ، وعيط به مقدار ، عجزت دونه العبارة ، وكلمت دونه الأبصار ، وضل فيه تصاريف ، وصف بغير صورة ، ونعت بغير حجاب محجوب . واستتر بغير ستر مستور ، عرف بغير رؤية وصف بغير صورة ، ونعت بغير جسم ، لاإله إلا الله الكبير المتعال .

<sup>(</sup>١) أى ليست معرفته من صنع المعباد بل ضرورية بالفطرة كما يأتى الاخبار بذلك في الباب الثالث والسنين .

<sup>(</sup>۲) العلة المنفية ليست الفاعلية لانه تعالى فاعل الاشياء ، ولاالمادة اذنفاهاقبل هذا ، ولا الصورة اذ هى فى الحقيقة نفس الشىء المعلول ، ولا الغاية اذ لا يناسب النفريع ، بل المراد بها مثال سابق خلق الاشياء علىذلك المثال كما وقع كثيراً فى كلامه وكلام آبائه عليهم السلام فى هذا الكتاب وغير ، ويستفاد ذلك من التفريع لان الابتداع آهو انشاء الشىء من دون أن يكون له مثال سبقه .

٣ - حد ثنا على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن جد م أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن على بن حكيم ، قال : وصفت لأ بي إبراهيم الميالية قول هشام الجواليقي ، وحكيت له قول هشام بن الحكم : إنه جسم ، فقال : إن الله لا يشبهه شيء ، أي فحش أو خناء أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أوصورة أو بخلقة أوبنحديد أو أعضاء؟! تعالى الله عن ذلك علو اكبيراً .

٧ ـ حد ثناعلي بن أحمد بن جرب مران الد قاق رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حد ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، عن الحسين بن الحسن ، والحسين بن علي ، عن صالح بن أبي حمّاد (١) عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن جربن زياد ، قال : سمعت يونس بن طبيان الحسين بن سعيد ، عن عبدالله علي المغيرة ، عن بن بن الحكم يقول قولا عظيما يقول : دخلت على أبي عبدالله علي فقلت له : إن هشام بن الحكم يقول قولا عظيما إلا أن يأختصر لك منه أحرفا ، يزعم : أن الله جسم لأن الأشياء شيئان : جسم و فعل الجسم ، فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل ، و يجوز أن يكون بمعنى الفاعل ، فقال أبو عبدالله علي على الحد المحتمل الزيادة والنقصان ، وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا ، قال : قلت : فما أقول ؟ قال : لاجسم ولا صورة ، وهو مجسم والنقصان كان مخلوقا ، قال : قلت : فما أقول ؟ قال : لاجسم ولا صورة ، وهو مجسم الأجسام ، و مصور ر الصور ، لم يتجزء ، ولم يتناه ، وام يتزايد ، ولم يتناقص ، لو كان كما يقول لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق ، ولابين المنشىء والمنشأ ، لكن هو المنشىء ، فرق بين من جسم و صور و أنشأه إذا كان لايشبهه شيء ولا يشبه هو شيئا (٢) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث بمين السند والمتن مذكور في الكافي باب النهى عن الجسم والصورة وليس هناك في السند : « والحسين بن علي، عنصالح بن أبي حماد » .

 <sup>(</sup>۲) فرق على صينة المصدر ، ومعادل كلمة بين محذوف أى وبينه ، ومر نظير هذا في
 الحديث السابع عشر من الباب الثاني بذكر المعادل ، وكون فرق بصينة الفعل الماضي حتى →

٨ - حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمر ان الد قاق رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، عن على بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبدالر عن الحم الحم الي (١) ، قال : قلت لا بي الحسن موسى ابن جعفر علي الله الله عنه الحكم زعم : أن الله جسم ، ليس كمثله شي ، عالم سمبع ، بصير ، قادر ، متكلم ، ناطق ، والكلام والقدرة والعلم تجري مجرى واحداً ليس شي منها محلوقاً ، فقال : قاتله الله ، أما علم أن الجسم محدود ، والكلام غير المتكلم (١) معاذالله وأبر ، إلى الله من هذا القول ، لاجسم ولاصورة ولا تحديد ، وكل شيء سواه مخلوق وإنما يكون الأشباء با رادته و مشيته من غير كلام ولا ترد و في نفس ، ولا نطق بلسان .

٩ \_ حد أننا علي أبن أحمد بن على بن عمر ان الد قاق رحمه الله ، عن على بن بعقوب الكليني ، عن علي بن عن مهل بن زياد ، عن إبر اهيم بن على الهمداني ، قال كنبت إلى الر جل يعني أبا الحسن عَلَيَكُم : أن مَن قبلنا من مواليك قد اختلفوا في النوحيد ، فمنهم من يقول صورة ، فكتب عَلَيَكُم بخطه : سبحان من لا يُحد ، ولا يوصف ، ليس كمثله شي، و هو السميع العليم \_ أو قال : البصر \_ .

مه ما حد ثنا محد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن يحيى العطار ، قال: حد ثنا على بن أحمد ، قال: حد ثنا على بن عيسى ، عن هشام بن إبر اهيم ،

<sup>--</sup> لا يحتاج الى المعادل بديد المناسبة لما قبله ، وقوله : « اذكان ـ الخ ، بيان و تعميم للفرق أى من جميم الجهات .

<sup>(</sup>١) المظنون أن الحسن بن الحسين بن عبدالله مكان هذا الرجل كما في نسخة (ط) و (ن) اشتباء من النساخ لشهادة ساءر النسخ والحديث السابع باب النهي عن الجسم والصورة من البحاد .

<sup>(</sup>٢) تمرض على لابطال شيئين في كلام هشام ليسا بالحق :كونه تعالى جسماً وكلامه تعالى كالملم والقدرة من صفات الذات ، وسكت عن الباقي لكونه حقاً .

قال: قال العبّاسي قلت له يعني أبا الحسن عَلَيَكُمُ: جعلت فداك أمرني بعض مواليك أن أسألك عن مسألة ومن هو ؟ قلت: الحسن بن سهل (١)قال: في أيّ شيء المسألة ؟ قال: قلت في المتوحيد ، قال: وأيّ شيء من التوحيد ؟ قال: يسألك عن الله جسم أو لاجسم ؟قال: فقال لي: إن للنّاس في المتوحيد ثلاثة مذاهب: مذهب إثبات بتشبيه ، ومذهب النقي ، ومذهب إثبات بلاتشبيه . فمذهب الا ثبات بتشبيه لا يجوز ، و مذهب النقي لا يجوز ، و الطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه .

١١ ـ حدَّثنا على بن على ماجيلويه رحمه الله ، قال : حدَّثنا على بن يحيى العطّار ، قال : حدَّثنا على بن العبّاس العطّار ، قال : حدَّثنا على بن أحمد ، عن عمر ان بن موسى ، عن الحسن بن العبّاس ابن حريشا لرُّازي ، عن بعضاً صحابنا ، عن الطبيّب يعني علي بن على وعن أبي جعفر الجواد عَلَيْقَتْنَاءُ أنْهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه .

١٢ \_ حدَّ ثنا عِلى بن موسى بن المتوكّل رحمالله ، قال ، حدُّ ثنا عِلى بن يحيى العطّار ، عن سهل بن زياد ، عن عِلى بن علي القاساني ، قال : كتبت إليه عَلَيْكُم : أن من قبلنا قد اختلفوا في النوحيد ، قال : فكتب عَلَيْكُم : سبحان من لايدُحدُ ، ولا يوصف ، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير .

الادمي ، عن بشر بن بشار النيسابوري ، قال : كتبت إلى أبي الحسن تَحْلَقُهُ ، عن أبي سعيد الادمي ، عن بشر بن بشار النيسابوري ، قال : كتبت إلى أبي الحسن تَحْلَقُهُ بأن من من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد ، منهم من يقول هوجسم ، و منهم من يقول صورة فكتب تَحْلَقُهُ : سبحان من لا يُحد ، ولا يوصف ، ولا يشبهه شي ، وليس كمثله شي وهو السميع البصير .

حد ثنا أحد بن ملى بن يحيى العطار رحمالله ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، قال : كتبت إلى أبي ملى أللي الله خمس وخمسين و مائنين : قد اختلف يا سيدي أسحابنا في التوحيد منهم من يقول هو حسم ، و منهم من يقول هو صورة ، فا أن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت منطو لا على

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (د) د الحسين بنسهل ٠٠

عبدك ، فوقت عَلَيَا لله بخطه : سألت عن النوحيد ، و هذا عنكم معزول (١) الله تعالى واحدُ ، أحدُ ، صمدُ ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، خالقُ و ليس بمخلوق ، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك ، و يصورِ ما يشاء ، وليس بمصورَ ، جلَ ثناؤه ، وتقدُ ست أسماؤه ، و تعالى عن أن يكون له شبيه ، هو لاغير ، (١) ليس كمثله شيء ، وهوالسميع البصير .

١٥ - حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد ثنا ابن أبي نجران الحسن الصفار ، قال : حد ثنا العب اس بن معروف ، قال : حد ثنا ابن أبي نجران عن حماد بن عثمان ، عن عبدالله وجم القصير ، قال : كتبت على يدي عبدالله بن أعين إلى أبي عبدالله في فيها أخبر ني عن الله عز وجل هل يوصف بالصورة وبالتخطيط ؟ فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إلي بالمذهب الصحيح من النوحيد فكتب في الترعيد و ما ذهب إليه فكتب في الترعيد و ما ذهب إليه من قبلك ، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ، تعالى الله عما من قبلك ، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ، تعالى الله عما أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز وجل ، فانف عن الله المناب والتشبيه ، فلا نفي ولا تشبيه ، هو الله الثابت الموجود ، تعالى الله عما يصفه الواصفون ، ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان .

۱٦ ـ حدُّثنا أحمد بن عِلَى ين يحبى العطّار رحمه الله ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنبت إلى أبي الحسن عَلَيَكُم أَسَالُه عن الجسم و الصورة ، فكتب : سبحان من ليس كمثله شي ، ولا جسم ولا صورة .

١٧ \_ حدَّثنا أحمد بن مجَّل بن يحيى العطيّار رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن سهل

<sup>(</sup>١) أى البحث عن ذاته تعالى و أنها ماهى لانه خارج عن طوق المخلوق فيقع فى الباطل كما وقع كثير ، بل صفوه بصفاته ودلوا عليه بآياته .

<sup>(</sup>٢) اما عطف على هو أى هوليس كمثله شيء لاغيره لان غيره من المخلوق له الامثال، أو خبر له أى هو لايكون غيره بل مبائن له بالذات والصفات .

ابن زياد الادمي ، عن حمزة بن عمل ، قال : كنبت إلى أبي الحسن عَلَيْكُمُ أَسَّالُهُ عَنِ الجسم والصورة ، فكتب : سبحان من ليس كمثله شي.

رحمه الله ، عن جد من على أبن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي رحمه الله ، عن أبيه ، عن جد أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن بحر ، عن أبي أيسوب الخز أز ، عن عبد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر تَليَّنَكُم عما يروون أن الله عز وجل خلق آدم على صورته (١) فقال : هي صورة محدثة مخلوقة ، اصطعاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة ، فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه . فقال : دبيتي ه (١) وقال : دو نفخت فيه من روحي ه (١).

١٩ حدَّ ثني مِحْل بن موسى بن المتوكّل رحمالله ، قال : حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمِّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن يعقوب السرَّاج ، قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُ : إنَّ بعض أصحابنا يزعم أنَّلله صورة مثل صورة الإنسان وقال : آخر : إنَّه في صورة أمرد جعد قطط ، فخرَّ أبوعبدالله ساجداً ، ثمَّ رفع رأسه ، فقال : سبحان الله الذي ليس كمثله شيء ، ولا تدركه

(۱) في هذا الكلام وجوه محتملة: فإن الضمير اما يرجع إلى الله تمالى فالممنى ما ذكره الامام كليل هذا على أن يكون الاضافة تشريفية كما في نظائرها أو الممنى أنه تعالى خلق آدم على صفته في مرتبة الامكان وجعله قابلا للتخلق باخلاقه ومكرما بالخلافة الالهبة، واما يرجع الى آدم كليل فالمعنى أنه تعالى خلق جوهر ذات آدم على صورته من دون دخل الملك المصور للاجنة في الارحام كما لا دخل لغيره في تجهيز ذاته و ذات غيره أو الدمنى أنه تعالى خلق آدم على صورته هذه من ابتداء أمره ولم يكن لجوهر جسمه انتقال من صورة الى صورة كالصورة المنوية الى العلقة الى غيرهما، أو الممنى أنه تعالى خلق آدم على صورته الى سورة كالصورة المنوية الى العلقة الى غيرهما ، أو الممنى أنه تعالى خلق آدم على صورته التى قبض عليها ولم يتغير وجهه و جسمه من بدئه الى آخر عمره ، و اما يرجع الى رجل يسبه رجل آخر كما فسر به في الحديث العاشر و الحادي عشر من الباب الثاني عشر فراجع .

(٣) الحجر: ٢٩.

(٢) البقرة : ١٢٥ .

الأ بصار ، ولا يحيط به علم ، لم يلد لأن الولد يشبه أباه ، ولم يولد فيشبه من كان قبله ، ولم يكن له من خلقه كفواً أحد ، تعالى عن صفة من سواه علو أكبيراً .

براهيم من هاشم ، عنأبيه ، عنالصقر بن المتوكّل رحمالله ، قال : حدَّثنا علي بن إبراهيم من هاشم ، عنأبيه ، عنالصقر بن [أبي]دلف ، قال : سألتأباالحسن علي بن علي بن علي بن موسى الرضا علي النوحيد ، و قلت له : إنسي أقول بقول هشام ابن الحكم ، فغضب علي ثم قال : مالكم و لقول هشام ، إنه ليس منا من زعم أن الله عز وجل جسم (١) ونحن منه برآ ، في الدُّنيا والآخرة ، يا ابن [أبي] دلف إن الجسم محدث ، والله محدثه ومجسم هد

وأنا أذكر الدَّليل على حدوث الأجسام في باب الدَّليل على حدوث العالم من هذا الكتاب إنشاءالله .

### ۷ \_ باب أنه تبارك و تعالى شىء

١ - أبي رحمالله ، قال : حدَّ ثنا سعد بن عبدالله الأشعري ، قال : حدَّ ثنا أحد بن عجّه بن خالد ، عن عجّه بن عيسى ، عمَّن ذكره ، قال : سمَّل أبوجعفر تَعْلَيْكُ أُحد بن عجه بن خالد ، عن عجه بن عيسى ، عمَّن ذكره ، قال : سمَّل أبوجعفر تَعْلَيْكُ أَيْجوز أَن يقال : إِنَّ الله عزَّوجلُّ شيءُ ؟ قال : نعم ، يخرجه عن الحدَّين حدِّ التعطيل وحدِّ النشبيه (٢) .

أبي رحمالله ، قال : حد ثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن العباس بن عرو عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله تَحْلَيْكُ أنه قال للز نديق حين سأله ما هو ؟ قال : هوشيء بخلاف الأشياء ، ارجع بقولي : «شيم» إلى إثبات معنى و أنه شي بحقيقة الشيئيلة ، غيرأنه لاجسم ولا صورة (٢) .

<sup>(</sup>١) قوله : د من زعم \_ الخ ، اسم ليس و د منا، خبر. قدم على اسمه .

<sup>(</sup>٢) أما خروجه عن حد التنطيل أى الابطال والنفى فواضح ، و أما عن حد النشبيه فيانضمام قولمه تمالى . د ليس كمثله شيء،

<sup>(</sup>٣) في المجمع عن القاموس : الزنديق معرب زندين أى دين المرأة ، أقول : و  $\rightarrow$ 

٣ - حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله علي المقول : إن الله تبارك و تعالى خلو من خلقه ، وخلقه خلو منه (١) و كل ما وقع عليه اسم شي ، ما خلاالله عز وجل فهو مخلوق ، والله خالق كل شيء ، تبارك الذي ليس كمثله شيء . عد ثنا حمزة بن على العلوي رحمه الله ، قال : أخبر نا علي بن إبراهبم ، عن أبي جعفر المحمد عن أبي جعفر المحمد عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن خيثمة ، عن أبي جعفر المحمد قال : إن الله تبارك و تعالى خلو من خلقه ، وخلقه خلو منه ، وكل ما وقع عليه اسم شي ، ما خلاالله عز وجل فهو مخلوق والله تعالى خالق كل شيء .

٥ - حدَّثنا على بن علي ما جيلويه رحمه الله قال : حدُّ ثنا علي بن إبراهيم

<sup>-&</sup>gt; يكون بمعنى من كان على دين المرأة كما يقال: زن صفتأى من كان على صفة المرأة ، والمعنى الثانى هو المناسب هذا ، و يحتمل أن يكون معرب زند دين و زند كناب للمجوس زعموا أنه الذى جاء به زرادشت الذى ادءوا أنه نبى و على هذا فالزنديق هو الذى يكون على دين المجوس ، و قال فى مجمع البحرين : وفى الحديث : الزنادقة هم الدهرية الذين يقولون: لارب ولاجنة ولاءار و ما يهلكنا الاالدهر ـ انتهى، و أتى به هذا معرفاً لسبق ذكره فى الحديث الذى ذكره الصدوق رحمه الله بتمامه فى الباب السادس و الثلاثين ، و قوله : و و انه شىء ـ الخ ، اما بكسر الهمزة مستأنفاً أو عطفاً على أول الكلام ، و اما بفتحها عطفاً على معنى أى اثبات معنى و اثبات أنه شىء ـ الخ ، و فى البحار باب النهى عن النفكر فى ذات الله عن الاحتجاج : وارجع بقولى شىء الى أنه شىء ـ الخ ، و فى البحار أيضاً باب اثبات الصانع : و ارجع بقولى شىء الى اثباته و أنه شىء ـ الخ ، و قى نسخة (ط) و (ن) و ارجع بقولى شىء الى اثبات معنى أنه شىء ـ الخ ، و قى نسخة (ط) و (ن) و ارجع بقولى شىء الى اثبات معنى و أنه شىء ـ الخ ، و قى نسخة (ط) و (ن) و ارجع بقولى شىء دارج م بقولى الم اثبات معنى و أنه شىء ـ الخ ، و المائم و باب اطلاق القول بأنه شىء : و ارجم بقولى الى اثبات معنى و أنه شىء ـ الخ ، و المائم و باب اطلاق القول بأنه شىء : و ارجم بقولى الى اثبات معنى و أنه شىء ـ الخ » .

<sup>(</sup>١) اشارة اما الى المباينة بالذات والانية بينه و بين خلقه واما الى عدم الحلول .

ابن هاشم، عن على بن عيسى ، عنيونس بنعبدالرحمن ، عن أبي المغرا<sup>(١)</sup> ، رفعه عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ قال : إن الله تبارك و تعالى خلو من خلقه ، و خلقه خلو منه و كل ما وقع عليه اسم شي، فهو مخلوق ما خلاالله عز وجل .

٦ - حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حد ثنا على ابن الحسن الصفار ، عن على بن عيسى بن عبيد ، عن عبدالر حمن بن أبي نجران قال : سألت أبا جعفر الثاني عَلَيْكُمُ عن التوحيد ، فقلت : أتوهم شيئاً (٢) فقال : نعم غير معقول ولا محدود ، فما وقع وهمك عليه من شي، فهو خلافه ، لايشبهه شيء ، ولا تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل و خلاف ما ينصور في الأوهام ، كيف تدركه الأوهام ولا محدود (٦) .

<sup>(</sup>١) أبوالمغرا بالغين المعجمة والراء المهملة مقصوراً وقديمد . و هو حميد بن المثنى العجلي الكوفي ، ثقة .

<sup>(</sup>٢) الهمزة للاستفهام والفعل مجهول من باب التفعيل يرجع ضميره الى الله ودشيئاً، منصوب على التميز ، أوالكلام أخبار والفعل بصيفة المتكلم و دشيئاً ، مفعوله .

<sup>(</sup>٣) كلمة وإن من الحروف الستة ودما عموسولة مبتدء سلته ويتوهم على بناء المجهول وخبره وشيء أى ان الذى يتوهم شيء غير محدود وغير ممقول ، وأما كون وشيء ، نائب الفاعل ليتوهم ودانما اللحصر فمحتمل على اشكال وان كان كنبه في النسخ متسلا ، ولب المرادفي هذا الباب أن ذاته تمالى حقيقة محض الحقيقة والوجود فلا يكون ها لكا منفيا ولا مخلوقا و لا شبيها به ولاجسما ولا صورة ولاحالا في شيء ولاحالافيه شيء ولامحدودا ولامدركا بالحواس والاوهام والمقول ، بل الذى يقع في أوهامنا وأذها ننا منه تعالى هو عنوان الشيء و الموجود بماهو هو من دون تقيد بهذه الخصوصيات وغيرها التي تخرج الشيء عن الصرافة ، و هكذا جميع صفاته الذاتية ، ثم انا لولم نتصوره أيضاً بعنوان الشيء والموجود والمالم و القادر و غيرها مجرداً عن الخصوصيات الامكانية مع عدم امكان تصور ذاته و صفاته الذاتية بحقيقتها لكان التوحيد و المعرفة عنا مرتفعاً كما قال الامام كليلاً في الحديث الاول من الباب السادس والثلاثين .

٧ حد ثنا على بن أحمد بن إسماعيل البرمكي "، عن الحسين بن الحسن بن الحسن بن أبي عبدالله الكوفي "، عن على بن إسماعيل البرمكي "، عن الحسين بن الحسن عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن سعيد ، قال : سئل أبوجعفر الثاني " عَلَيْكُم يجوز أن يقال لله : إنه شي ، فقال : نعم ، يخرجه من الحد "ين حد التعطيل وحد "التشبيه . لا حد ثنا جعفر بن لا جعفر بن عسرور رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن جعفر بن بطّه ، قال : حد ثنا عد ، قال ! قال لي بطّه ، قال : حد ثنا عد ، قال ! قال لي الم أبو الحسن علي بن عبيد ، قال ! قال لي أبو الحسن علي بن عبيد ، قال ! قال لي أبو الحسن علي بن عبيد ، قال ! قال الله فقلت له : قد أثبت الله عز وجل " نفسه شيئاً حيث يقول : «قل أي " شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ، (۱) وأقول : إنه شي و لا كالأشياء ، إذ في نفي الشيئية عنه إبطاله ونفيه ، قال لي : صدقت وأصبت ، ثم قال لي الرضا عَلَيْكُم المناس في التوحيد ثلاثة مذاهب : نفي ، و تشبيه ، و إثبات بغير تشبية ، فمذهب الدفي لا يجوز ، و مذهب المتشبيه لا يجوز لا ن الله تبارك و تعالى لا يشبهه شي ، والسبيل في الطريقة الثالثة المنات بلا تشبيه .

# ٨ - باب ما جا، في الرؤية

١- حد ثنا على بن إبر اهيم ابن ها على بن إبر اهيم ابن هاشم ، قال : حد ثنا على بن إبر اهيم ابن هاشم ، عن أبيه ، عن اللوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه كالتي الله قال بن أله النبي والموالية والمو

<sup>(</sup>١) الانعام: ١٩.

<sup>(</sup>٢) انه صلى الله عليه وآله علم انهما يتوقمان رؤيته تمالى هناك فزجرهما و الافرقع اليد والبصر و تقلب الوجه الى السماء مما أمر به كما ذكر في الحديث الاول من الباب السادس والثلاثين .

٢ - حد ثنا على بن أحمد بن على بن عمران الد قاق رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، عن على بن أبي القاسم ، عن يعقوب بن إسحاق قال : كنبت إلى أبي على تلا أبا يوسف جل أساله كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه ؟! فوق على تلكي يا أبا يوسف جل سيدي ومولاي والمنعم على وعلى آبائي أن يرى ، قال : و سألنه هل رأى رسول الله والمناهم على إن الله تبارك و تعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب .

٣ حد ثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله ، عن أبيه ، عن تم بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، قال : ذا كرت أباعبد الله علي غير أبيا عن فيما يروون من الروق ، فقال : الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي ، والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش ، والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب ، والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الستر ، فا نكانوا صادقين فليماؤوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب (١) .

٤ - أبي رحمه الله قال: حدَّثنا عَلى بن يحيى العطَّار، عن أحمد بن عَلى بن عيسى، قال: حدَّثنا ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرِّضا عَلَيَكُمُ قال: قال رسول الله وَ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله عن ورعظمته ما أحب .

و - أبي رحمه الله قال: حد ثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه ، قال: حضرت أبا جعفر تَلْكَنْ فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له: يا أبا جعفر أي شي تعبد ؟ قال: الله ، قال: رأيته ؟ قال: لم تره العيون بمشاهدة العيان ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يُعرف بالقياس ، ولا يُدرك بالحواس ، ولا يُشبه بالناس ، موصوف بالآيات ، معروف بالعلامات ، لا يجور في حكمه ، ذلك الله لا إله إلا هو .

قال: فخرج الرُّحِل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د) و (ج) و حاشية نسخة (ب) د ليس دونها حجاب ، .

٦- أبي رحمه الله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، قال : حد ثنا أحمد بن عبد الله المي نصر ، عن أبي الحسن الموصلي ، عن أبي عبدالله المي قال : جاء حبر إلى أمير المؤمنين عَلَيَكُم فقال : يا أمير المؤمنين هل رأيت ربتك حين عبدته ؟ فقال : ويلك ما كنت أعبد رباً لم أره ، قال : وكيف رأيته ؟ قال : ويلك لاتدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان .

٧ ـ حد "ثما الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث تَلْكِينًا أساً له عن الرُّؤية و ما فيه الناس فكتب تَلْكِينًا لا يجوز الرُّؤية مالم يكن بين الرَّائي والمرئي هوا، ينفذه البصر ، فا ذا انقطع الهواء و عُدم الضياء بين الرَّائي والمرئي لم تصح "الرُّؤية و كان في ذلك الاشتباه (١) لأن "الرَّائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرَّوقية وجب الاشتباه وكان في ذلك التشبيه ، لأن "الأسباب لابد من اتّ صالها بالمسبتبات (٢).

<sup>(</sup>۱) د عدم، فعل ماض على بناء المجهول ، وفي البحار دعن الرائي والمرئي، ، و في نسخة (ج) و (د) و (و) د فاذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي - الخ ، ،

<sup>(</sup>۲) حاصل كلامه المليل قياس استثنائي لاثبات امتناع رؤيته تعالى وهو أنه تعالى لوكان مرئياً لكان بينه وبين الرائي هواء وضياء لانهما من شرائط الرؤية فلا تصح بدونهما كسائر شرائطهما ، والنالي باطل لان في ذلك له الاشتباء أي النشابه مع الرائي في كون كل منهما مرئياً لانهما متساويان متشاركان في السبب الموجب للرؤية الذي هو كون كل منهما في جهة وحيز، بينهما هواء وضياء، وكان في ذلك تشبيهه تعالى بالرائي في الجسمية والاحتياج الى الحيز سبحانه وتعالى عن ذلك ، ولا يمكن أن يقال : هو تعالى مرئى من دون هذا السبب لان السبب لابد من اتصاله بالمسبب اذ يمتنع وجود المسبب بدونه .

اتنفق الجميع لاتمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرسورة ، فا وا جاز أن يرى الله عن وجل العين وقعت المعرفة ضرورة ، ثم الم يخل تلك المعرفة من أن تكون إيمانا أو ليست با يمان ، فا ن كانت تلك المعرفة من جهة الرسورة ويمانا فالمعرفة التي في دار الد أنيا من جهة الاكتساب ليست با يمان لا نتها ضده فلا يكون في الد أنيا أحد مؤمنا لا نتهم لم يروا الله عن ذكره ، وإن لم تكن تلك المعرفة الذي من جهة الرسورة إيمانا لم تخل هذه المعرفة الني هي من جهة الاكتساب أن تزول أو تزول في المعاد ، فهذا دليل على أن الله عن ذكره لايرى بالعين ، إذ العين تؤد أي ما وصفنا (١) .

٩ \_ حد "ثنا علي بن أحد بن على بن عمر ان الد قلق رحم الله ، قال : حد "ثنا على بن عبد الجبار ، عن صفوان بن عبد الجبار ، عن صفوان بن

(۱) ان كلامه المنظل رد على الذبن يدعون جواذ رؤيته تمالى في الاخرة فقط لا مطلقاً فأن القائلين على فرقتين فبرد قول المجوزين مطلقاً بطريق اولى ، و توضيحه أن الرؤية تستلزم المعرفة ضرورة و قطماً ، والمعرفة التي حصلت من جهة الرؤية هي العلم بكونه تمالى في جهة و حيز ، متكمماً بكميات ، متكيفاً بكيفيات ، حاضراً في مكان ، غائباً عن آخر ، واقعاً في شيء ، محمولا على شيء ، مركباً ، مبعضاً ، محدوداً ، فلوجاز أن يرى الله تمالى بالمين لكانت معرفتنا به هكذا، ولكن التالى باطل فالمقدم مثله ، والملازمة ظاهرة ، و أما بيان بطلان التالى فان المعرفة هكذا اما ايمان أو ليست بايمان ، فان كانت ايماناً فالمعرفة الني حصلت من جهة الاكتساب بالبرهان في الدنيا ليست بايمان لانها العلم بكونه تمالى على نقائض هذه الاوساف فلزم أن لايكون أحد في الدنيا ممن قبل الانبياء عليهم السلام ايمانهم مؤمناً ، لان معرفة الناس انما هي بالاكتساب لابالرؤية ، وهذا لا ينكره عاقل ، وان الم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية في الاخرة ايماناً فاما أن تزول في الاخرة المعرفة المرفة الاكتسابية بالبرهان التي هي نقيضها فلزم عدم الايمان بالله تمالى في الاخرة أصلا ، وهذا أمر باطل منكر بالعقل والنقل ، واما أن لا تزول فلزم اجتماع النقيضين أي الايمان واللاايمان لان المؤروض ان المورفة من جهة الرؤية لاإيمان والمعرفة الاكتسابية ايمان .

يحيى ، قال : سألني أبوقر أه المحدِّث أن الدخله على أبي الحسن الرِّضا عَلَيْكُ فَاسَأَدُنته في ذلك فأذن لي ، فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغسؤ اله التوحيد ، فقال أبوقر أه : إنّا رو يناأن الله عز وجل قسم الرو وبا قسم الرو وبا أنين ، فقسم طوسى عَلَيْكُم الكلام و لمحمد والمحتود والمن الموقد ، فقال أبوالحسن عن المنين ، فقسم طوسى عَلَيْكُم الكلام و لمحمد والا نس ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار والمعرف به علماً والله والمحتود والمس كمثله شيء والما أليس عما عندالله وأنه يدعوهم إلى الله بأمرالله ويقول : ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وولا يحيم والما الله والما الله والما الله والما الله والما والمعرف به علماً والما والمواد والما والمواد والما والله بأمرالله ويقول : ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار والمواد به علماً وهو على صورة البشر ، أما تستحيون ، ما قد رت الز ان القة أن ترميه بهذا أن عكون يأتي عن الله بشيء ، ثم يأتي بخلافه من وجه آخر ؟! (ع) .

قال أبوقر ق : فا ننه يقول: «ولقد رآ ، نزلة الخرى» (\*) فقال أبوالحسن المنافح التنافع ا

<sup>(</sup>۱) الانعام : ۱۰۳ . (۲) طه : ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) الشورى : ١١ .

<sup>(</sup>٤) قوله : « مَا قدرت الزنادقة \_ الخ » استفهام تقرير ، أَى أَلَم تقدر الزنادقة أَن ترميه بهذا القبيح ، و قوله : « ان يكون يأتى \_ الخ » عطف بيان لهذا .

<sup>(</sup>٥) النجم : ١٣ .

<sup>(</sup>٦) أى فقد أحاطت به الابصار علماً فان النميز قد يأتي ممرفة ، والنسخ متفقة في هذه المبارة حتى الكافي والبحار .

بها <sup>(۱)</sup> وما أجمع المسلمون عليه أنّه لايحاط به علم <sup>(۱)</sup> ولا تدركه الأبصار ، و ليس كمثله شيء .

۱۰ - أبي رحمالله ، قال : حد ننا على بن يحيى العطار ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قوله عن وجل : ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال : إحاطة الوهم ، ألاترى إلى قوله : وقد جاءكم بصائر من ربتكم (۱) ليس يعني بصر العيون و فمن أبصر فلنفسه » ليس يعني من البصر بعينه و و من عمي فعليها » لم يعن عمى العيون ، إنتماعنى إحاطة الوهم كما يقال: فلان بصير بالشعر ، وفلان بصير بالفقه ، وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير بالله أعظم من أن يرى بالعين (٤) .

١١ حدَّ ثنا عِن بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدَّ ثنا عِن بن الحسن الصفار، قال : حدَّ ثنا أحمد بن عِن أبي هاهم الجعفري ، عن أبي الحسن الحسن الصفار، قال : حدَّ ثنا أحمد بن عِن بن عِن أبي هاهم الجعفري ، عن أبي الحسن الرَّضا غُلَيَكُمُ قال : سألته عن الله عز وجل هل يوصف ؟ فقال : أما تقر ، القر آن ؟ ! قلت : بلى ، قال : أما تقر ، قوله عز وجل : ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار العيون قلت : بلى ، قال : وماهي ؟ قلت : أبصار العيون

<sup>(</sup>١) أى كذبت بها بالمعنى الذى تزعمونه ، والافأحاديث الرؤية واللقاء والنظر كالايات كثيرة متواترة كما أشار الى كثرتها المصنف فى هذا الباب ، فتؤول الى المعنى الصحيح اللائق بجناب قدسه تعالى .

<sup>(</sup>۲) هكذا في النسخ والظاهر أنه اشتباه من النساخ ، والصواب د لايحاط بعلم » . وفي البحار باب نفى الرؤية : د انه لايحيطبه علم ، كما مر في س ٢٠٤ وفي الكافي باب ابطال الرؤية د ولا يحاط به علماً » .

<sup>(</sup>٣) الإنمام : ١٠٤ والاية بعد آية دلاتدركه الابصار ».

<sup>(</sup>٤) اى الله اعظم منأن يرىبالمين بالبديهة فلاحاجة الى نفى ادراك الميون عنه ، بل المنفى ادراك الإوهام التى ندرك الممانى .

فقال: إنَّ أوهام القلوب أكثر من أبصار العيون (١) فهو لا تدركه الأوهام و هو يدرك الأوهام . يدرك الأوهام .

١٢ \_ حد ثنا على بن أحمد بن على بن عمران الد قياق رحمه الله قال : حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، عم ن ذكره ، عن على بن عبسى ، عن داود بن القاسم عن أبي هاشم الجعفري ، قال : قلت لا بي جعفر بن الرضا عليه الله ولا تدركه الا بصار وهو يدرك الا بصار العيون ، أنت هو يدرك الا بصار العيون ، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان الني لم تدخلها ولا تدركها ببصرك ، فأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون .

١٧ \_ حد أثنا على بن أحمد بن على بن عمران الد قلق رضي الله عنه ، قال : حد أثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، عن على بن إسماعيل البرمكي ، عن الحسين ابن الحسن ، عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن سعيد (٢) عن إبراهيم بن على الخز أز ، و على بن الحسين ، قالا : دخلنا على أبي الحسن الرضا على أبي ألحسن الرضا على أبي ألحسن أبنا ، ثلاثين سنة ما روي أن على أبي أبنا ، ثلاثين سنة رجلاه في خضرة (٣) وقلت : إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون :

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (و) و(د) داكبر من ابصار الميون ،.

<sup>(</sup>۲) الحسن و الحسين ابناسميد بن حماد الاهوازى كانامن اصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام ، موثقان عندالاصحاب ، وكثيراً ما يذكر أحدهما مكان الاخر في اسناد الاحاديث ولا بأس به لما قال الشيخ رحمه الله في الفهرست : الحسن بن سميد بن حماد بن سميد بن مهران الاهوازى من موالى على بن الحسين عليهما السلام اخوالحسين بن سميد ثقة ، روى جميع ما صنفه اخوه عن جميع شيوخه ، و زاد عليه بروايته عن زرعة عن سماعة فانه يختص به الحسن ، والحسين انما يرويه عن اخيه عن زرعة ، والباقي هما متساويان فيه وسنذكر كتب اخيه اذا ذكرناه ، والطربق الى روايتهما واحد ـ انتهى .

<sup>(</sup>٣) قدمر تفسير الموفق في الحديث الاول من الباب السادس .

إنه أجوف إلى السر ق والباقي صمد ، فخر ساجداً ، ثم قال : «سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن أجل ذلك و صفوك ، سبحانك لو عرفوك بما وصفت به نفسك ، سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن شبهوك بغيرك ، إلهي لاأصفك إلا بما وصفت به نفسك ، ولا الشبهك بخلقك ، أنت أهل لكل خير فلا تجعلني من القوم الظالمين ، نم التفت إلينا، فقال : ما توهم منشي و فتوهم واالله غيره ، ثم قال : نحن آل على النمط الأوسط (۱) الذي لايدر كنا الغالي ولا يسبقنا التالي ، يا على إن رسول الله المنافق و سن أبنا و ثلاثين سنة بالمنافق و سن أبنا و ثلاثين سنة يا على عظم ربي و جل أن يكون في صفة المخلوقين ، قال : قلت : جعلت فداك من كانت رجلا و في خضرة ؟ قال : ذاك على به المنافق الحجب ، إن نورالله منه اخضر ما اخضر ، و منه احر من ما احر ، و منه ابيض ما ابيض ، و منه غير ذلك (۱) يا على اخضر ، و منه احر من ما احر ، و منه ابيض ، و منه غير ذلك (۱) يا على الخس ، و منه غير ذلك (۱) يا على المنافور منه المنور ، و منه المن و منه المن أن و منه المن أن و منه أبيض من البيض ، و منه غير ذلك (۱) يا على المنافور الم

<sup>(</sup>۱) فى اكثر النسخ النمط الوسطى بممنى الطريقة صح تأنيثه باعتبارها ، و يأتى بمعان آخر .

<sup>(</sup>۲) النور تجلى الشيء وظهوره فكل موجود اذا تجلى لموجود كانهذا في نورا الموجود المتجلى وعارفاً به بقدر نورانية نفسه وذاك مستببناله ، وكلما كان النورانية اشد كان النجلى أكثر فالمرفان اتم ، فالنبى صلى الله عليه وآله تجلى له كل شيء بكما له لانه اشد نورا من كل شيء الاالله تمالى فانه تمالى تجلى له على قدره لا على قدره لانه لايتناهى فقال صلى الله عليه وآله : دما عرفناك حق معرفتك، وقال : دلا أثنى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، ووصف النور بهذه الالوان اشارة الى مراتب انواد الاشياء التي كلها من نور الله تمالى والنور النام فوق النور الله وأضعف الانواد نور عالمنا الجسماني الذي يكاد ان يكون ظلمة ، والمتنبع الناظر في مواضع ذكر النور في الكتاب والسنة يظهر له احكامه ، و في الكافي باب النهى عن السفة : د ان نور الله منه أخضر ومنه أحمر و منه أبيض و منه غير ذلك ، و في حديث المرش في الباب الخصين من هذا الكتاب : د فمن ذلك النور نور أخضر اخضرت منه الخضرة الخ

ما شهد به الكتاب والسنَّة فنحن القائلون به .

١٤ - حد ثنا على بن على بن على بن على الكليني وضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن يعقوب الكليني ، عن على بن على بن سهل بن زياد وغيره ، عن على بن سليمان عن على بن إبر اهيم الجعفري ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله تحظيم ، وفيع ، لا يقدر العباد على صفته ، ولا يبلغون كنه عظمته ، لا قال : إن الله عظيم ، رفيع ، لا يقدر العباد على صفته ، ولا يبلغون كنه عظمته ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللهيف الخبير ، ولا يوصف بكيف ولاأين ولاحيث (١) فكيف أصفه بكيف وهو الذي كينف الكيف حتى صار كيفا ، فعرفت الكيف بما كينف لنا من الكيف ، أم كيف أضفه بأين وهو الذي أين الأين حتى صار أينا ، فعرفت الكيف بما كينف أسفه بحيث و هو الذي حيث الحيث على داخل في كل مكان ، وخارج من كل شي ، لا تدركه الأبصار ، وهويدرك وتعالى داخل في كل مكان ، وخارج من كل شي ، لا تدركه الأبصار ، وهويدرك وتعالى داخل في كل مكان ، وخارج من كل شي ، لا تدركه الأبصار ، وهويدرك الأبصار ، لا إله إلا هو العلي العظيم ، وهو اللطيف الخبير .

الله عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي رحمه الله ، قال : حداً ثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي نجران ، عن على بن سنان ، عن إبراهيم و الفضل ابني على الأشعرية بن عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : قلت لأ بي عبدالله عليه الوحي ؟ فقال : ذاك إذا لم يكن التي كانت تصيب رسول الله رَبَّ الله عليه الوحي ؟ فقال : ذاك إذا لم يكن بينه و بين الله أحداً ، ذاك إذا تجلّى الله له ، قال : ثماً قال : تلك النبواة يا زرارة ، و اقبل بتخسيع (١) .

<sup>(</sup>١) المراد به الزمان على ما قيل : انه يأتى له قليلا ، أو المراد به اختلاف الجهات والحيثيات في ذات الشيء الموجب للتكثر .

<sup>(</sup>۲) يحتمل أن يكون و أقبل ، فعل ماض من الاقبال وضميره يرجع الى الامام ﷺ أى وأقبل ﷺ الى الله الله على التكلم بهذا الكلام بحالة التخشع والخضوع ، و فى نسخة (د) و(ب) و(و) و يتخشع ، على سينة المضارع ، ويحتمل أن يكون فعل أمر من القبول ،

المحد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن العد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد ثنا إبر اهيم بن هاهم ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَا قال : سمعته يقول : رأى رسول الله بَالْمُنَاوُر ربّه عن وجل . يعنى بقلبه (١) . و تصديق ذلك :

۱۷ \_ ما حد "ثنا به على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال : حد "ثنا على بن الحسن الصقاد ، عن على بن الفضيل على بن الحسن الصقاد ، عن على بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عَلَيْكُم هل رأى رسول الله وَ الله عَلَيْكُم وَ وَعَلَ : نعم بقلبه رآه ، أما سمعت الله عز "وجل" يقول : « ما كذب الفؤاد ما رأى » أي لم ير والمن رآه بالفؤاد .

۱۸ ـ أبي رحمه الله ، قال : حدَّ ثناسعد بن عبد الله ، عن القاسم بن على الأصفه اني عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث أو غيره ، قال : سألت أباعبد الله عن قوالله عز وجل : «لقد رأى من آيات ربيه الكبرى» (٢) قال : رأى جبر ئيل على ساقه الدُّر مثل القطر على البقل ، له ستسمائة جناح قد ملاً ما بين السماء إلى الأرض .

١٩ \_ حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمران الد قياق رحمالة قال : حد ثنا على بن هارون الصوفي ، قال : حد ثنا عبيدالله بن موسى الر وياني ، قال : حد ثنا عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عبدالعظيم بن عبدالله بن أبي محمود ، قال : قال علي بن موسى الرضا عليه في قول الله عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قال علي بن موسى الرضا عليه في قول الله عن وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ، (٢) يعنى مشرقة تنظر ثوال ربها .

 <sup>→</sup> خطاباً لزرارة أى وأقبل ماقلت لك بقلبك بتخشع وخضوع ، الاأنه لايناسب نسخة ديتخشع ، ، وفي نسخة (ج) و حاشية نسخة (و) د وقال يتخشع ، أى وقال زرارة : يتخشع الامام الملل عليها عليها عليها الكلام .

<sup>(</sup>١) كلام المؤلف رحمه الله . (٢) النجم : ١٨٠

<sup>(</sup>٣) القيامة : ٢٣ .

٧٠ ـ حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمران الد قاق رحمالله ، قال: حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوني ، قال: حد ثنا موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن أبي حزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله المؤلي ، قال: قلت له : أخبر ني عن الله عز وجل هل ير اه المؤمنون يوم القيامة ؟ قال : نعم ، وقد رأوه قبل يوم القيامة ، فقلت ؛ منى ؟ قال : حين قال لهم : «ألست بربلكم قالوا بلى ، ثم سكت ساعة ، ثم قال : وإن المؤمنين ليرونه في الد نيا قبل يوم القيامة ، ألست تراه في وقتك هذا ؟ قال أبو بصير : فقلت : له جعلت فداك فا حد ث بهذا عنك ؟ فقال لا ، فا نلك إذا حد ثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قد تر أن ذلك تشبيه كنفر (١) و ليست الر وقية بالقلب كالر وية بالعين ، تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون .

ابن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي ، قال : ابن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي ، قال : قلت لعلي بن موسى الرضا المنه المنه المنه المنه ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث أن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة ؟ فقال المنه ياأبا الصلت إن الله تبارك وتعالى فضل نبيه عم المنه و زيارته في الدنيا والآخرة زيارته والملائكة ، وجعل طاعته طاعته ومنابعنه متابعنه و زيارته في الدنيا والآخرة زيارته فقال عز وجل : « من يطع الرسول فقد أطاع الله ، وقال : « إن الذين يبا يعونك إنها يبا يعون الله يدالله فوق أيديهم » وقال النبي والجنة أرفع الدرجات ، فمن زار الله » درجة النبي والمناك و تعالى .

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فما معنى الخبر الذي رووه أن أثواب لا إله إلاّ الله النظر إلى وجه الله ؟ فقال عَلَيْكُم : يا أبا الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كَفرَ ولكن وجهالله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم ، هم الّذين بهم

<sup>(</sup>١) وكفر، فعل ماض جواب اذا .

ينتوجيه إلى الله وإلى دينه و معرفته ، وقال الله عز وجل : « كل من عليها فان و يبقى وجه ربيك (١) وقال عز وجل : « كل شيء هالك إلا وجهه » (١) فالنظر إلى أنبيا الله ورسله وحججه عَلَيْكُل في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة ، و قدقال النبي تَهِلَيْكُ : « من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة » و قال تعلي : « إن فيكم من لا يراني بعد أن يفارقني » يا أبا الصلت إن الله تبارك و تعالى لا يوصف بمكان ، ولا يدر كه الأبصار والأوهام .

فقال: قلت له: يا ابن رسول الله فأخبر ني عن الجنة و النّار أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم، و إن وسول الله والمنتخطية قد دخل الجنة و رأى النّار لمنّا عرج به إلى السماء، قال : فقلت له: إن قوماً يقولون : إنّهم اليوم مقد رتان غير مخلوقتين، فقال تَلْكُنُ : ما أولئك منّا ولا نحن منهم، من أنكر خلق الجنة والنّار فقد كذّب النبي والنّي وكذ بنا، ولا من ولايتنا على شي، ويخلد في نار جهنم، قال الله عز وجل : وهذه جهنم التي يكذّب بها المجرمون يطوفون بينها و بين حيم آن وقال النبي والمنتخطية : ولمنّا عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنّة فناولني من رطبها فأكلته فتحو لذلك نطفة في صلبي ، فلمنّا وكنّما اشتقت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة والنتي المفاهة عن النينية ، فاطمة وكنّا النهود ورا، إنسينة وكنّا الشقت إلى رائحة الجنّة شممت رائحة ابنتي فاطمة والمنه النينية .

٢٢ - حدُّ ثناعلي بن موسى بن المتوكّل رحمه الله قال: حدَّ ثناعلي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه على بن خالد، عن أحمد ابن النفر، عن على بن مروان، عن على بن السائب، عن أبي الصالح، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله و أنا أوَّل عبدالله و أنا أوَّل المؤمنين قوله عز وجل : « فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك و أنا أوَّل المؤمنين المؤمنين (٤) قال: يقول: سبحانك تبت إليك من أن أسألك الروَّ بة وأنا أوَّل المؤمنين بأنك لاترى.

 <sup>(</sup>١) الرحمن : ۲۷ ، (۲) القصص : ۸۸ .

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ٤٤ . (٤) الاعراف: ١٤٣ .

قال على بن على بن الحسين مصنّف هذا الكتاب رضى الله عنه : إنَّ موسى عَلِينِ علم أن الله عز وجل لا يجوز عليه الرووية ، وإنها سأل الله عز وجل أن يريه ينظر إليه عن قومه حين ألحبُّوا عليه في ذلك ، فسأل موسى ربَّه ذلك من غير أن يستأذنه ، فقال : ربِّ أرني أنظر إليك ، قال : لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فا بن استقر ً مكانه في حال تزلزله فسوف تراني ، و معناه أنَّك لا تراني أبداً لأنُّ الجبل لا يكون ساكناً متحر "كا في حال أبداً ، و هذا مثل قوله عز "وجل" : « ولا يدخلون الجنَّة حتَّى يلج الجمل في سمِّ الخياط ، (١) و معناه أنَّهم لا يدخلون الجنَّة أبداً كما لا يلج الجمل في سمِّ الخياط أبداً ، فلمَّا تجلَّى ربَّه للجبل أي ظهر للجبل بآية من آياته وتلك الآية نور من الأنوار الَّذي خلقها ألقي منها على دلك الجبل جعلهدكاً وخر موسى صعقاً من هول تزلزل ذلك الجبل على عظمه وكبره (٢) فلماً أفاق قال: سبحانك إنّي تبت إليك أي رجعت إلى معرفتي بك عادلاً عماً حملني عليه قومي من سؤالك الرأؤية ، ولم يكن هذه التوبة من ذنب لأن الأنبياء لايذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً ، ولم يكن الاستيذان قبل السؤال بواجب عليه ، لكنَّه كان أدباً يستعمله ويأخذ به نفسه متى أراد أن يسأله ، على أنَّه قد روى قوم أنه قد استأذن فيذلك فأذن له ليعلم قومه بذلك أن "الر "ويةلاتجوز على الله عز "وجل" وقوله : وَ أَنَا أُو َّلَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ : و أَنَا أُو َّلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْقُومُ الَّذِينَ كانوا معه وسألوه أن يسأل ربُّه أن يريه ينظر إليه بأنُّـك لاترى .

والأخبارالّني رويت في هذا المعنى وأخرجها مشايخنا رضي الله عنهم في مصنّفاتهم عندي صحيحة ، وإنّما تركت إيرادها في هذا الباب خشية أن يقرأها جاهل بمعانيها فيكذّب بها فيكفر بالله عز "وجل" وهو لا يعلم .

والأخبار الَّتي ذكرها أحمد بن على بن عيسى في نوادره والَّتي أوردها على بن

<sup>(</sup>١) الاعراف : ٤٠ .

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (و) و(ج) وتدكدك وتدكدك ذلك الجبل، مكان وتز لز له وتز لزل ذلك
 الجبل، في الموضعين .

أحمد بن يحيى في جامعه في معنى الرُّؤية صحيحة لايردُها إلا مكذّب بالحقّ أو جاهلٌ به ، وألفاظها ألفاظ القرآن ، ولكلّ خبر منها معنى ينفي التشبيه والتعطيل ويثبت التوحيد ، و قد أمرنا الأرئمة صلوات الله عليهم أن لا نكلم الناس إلّا على قدر عقولهم .

ومعنى الرّقية الواردة في الأخبار العلم، و ذلك أن الدّنيا دار شكوك و ارتياب وخطرات، فإذا كان يوم القيامة كشف للمباد من آياتالله والموره في ثوابه وعقابه ما يزول به الشكوك و يعلم حقيقة قدرة الله عز وجل ، وتصديق ذلك في كتابالله عز وجل وله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطابك فبصرك اليوم حديد وجل فمعنى ما روي في الحديث أنه عز وجل يرى أي يعلم علماً يقيناً ، كقوله عز وجل : «ألم تر إلى ربّك كيف مد الظل والله وقوله : «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربيه وقوله : «ألم تر إلى الذي حدر الموت والمنديارهم وهما لوف حدر الموت (ع) وقوله : «ألم تر كيف فعل ربتك بأصحاب الفيل وأف وأشباه ذلك من رؤية القلب وليست من رؤية العين ، وأمّا قول الله عز وجل الآخرة التي يكون من رؤية القلب واليست من رؤية العبن ، وأمّا قول الله عز وجل الأخرة التي يكون بها الجبل سراباً والّذي ينسف بها الجبال نسفاً تدكدك الجبل فصار تراباً لأنه لم يطق حمل تلك الآية ، وقد قيل : إنّه بداله من نور العرش .

٢٣ - حدَّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله عن القاسم بن مل الأصفهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي القاضي ، قال: سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم ، عن قول الله عز وجل : وفلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا ، قال: ساخ الجبل في البحر فهو يهوي حتى الساعة (٦).

<sup>(</sup>١) ق : ٢٢ . (٢) النرقان : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥) الفيل : ١.

<sup>(</sup>٦) لابعد في ذلك فان الارش كروية يهوى فيها دوراً ، ولوكان هويهبالاستقامة لكان ب

٢٤\_ وتصديق ما ذكرتهما حدَّثنا به تميم بن عبدالله بن تميمالقرشي رضيالله عنه ، قال : حدَّثني أبي ، عن حمدان بن سليمان النيسا بوريٍّ ، عن عليٍّ بن عمَّ بن الجهم ، قال : حضرت مجلس المأمون و عنده الرِّضا عليُّ بن موسى عَلَيْظَامُ فقال له المأمون : يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبيا، معصومون ؟ قال : بلي ، فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن قال له: فما معنى قول الله عزُّوجلُّ : ﴿ وَلَمُّا جَاءَ مُوسَى لَمُيْقَاتِنَا وَ كُلُّمُهُ رَبُّهُ قَالَ رَبُّ أَرْنِي أَنظر إليك قال لن تراني ـ الآية ، كيف يجوز أن يكون كليمالله موسى بن عمران عُلَبَالِمُ لا يعلم أنَّ الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرُّؤية حتَّى يسأله هذا السؤال ؟ فقال الرِّضا عَلَيْكُمْ : إِنَّ كَلِيمِاللَّهُ مُوسَى بن عمر ان عَلَيْكُمْ علم أنَّ الله تعالىءن أن يرى بالأبصار ، و لكنَّه لمَّا كُلُّمه الله عز وجل وقر "به نجينًا رجع إلى قومه فأخبرهم أنَّ الله عز وجلُّ كَلُّمه وقرَّ به و ناجاه ، فقالوا : لن نؤمن لك حتَّى نسمع كلامه كما سمعت ، و كان القوم سبعمائة ألف رجل ، فاختار منهم سبعين ألفاً ، ثم َّ اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة ، ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربَّه ، فخرج بهم إلى طور سينا. ، فأقامهم في سفح الجبل ، و صعد موسى عَلَيْنَكُمُ إلى الطور وسأل الله تبارك و تعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه ، فكلمهالله تعالى ذكره و سمعوا كلامه من فوق وأسفل و يمين و شمال وورا. وأمام ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ أحدثه في الشجرة ، ثمُّ جعَلَه منبعثاً منها حتمى سمعوه من جميع الوجوه ، فقالوا لن نؤمن لك بأن مذا الذي سمعناه كلامالله حتى نرىالله جهرة ، فلمنّا قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا ، بعثالله عز وجلُّ عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا ، فقال موسى : يا ربِّ ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا : إنَّك ذهبت بهم فقتلتهم لأنَّك لم تكن

في غاية البطوء ، ولا ظاهر من العبارة أنه يهوى في البحر خاصة دون أعماق الارض بعد
 الوصول الى قدر البحر ، و حكمة الهوى خافية علينا ، و حفص بن غياث عامى المذهب،
 كانقاضياً من قبل هارون ، و هذا الحديث متعرض بين ما ذكره وبين تصديق ما ذكره .

صادقاً فيما ادعيت من مناجاة الله إياك ، فأحياهم الله و بعثهم معه ، فقالوا : إناك لو سألت الله أن يريك أن تنظر إليه لأجابك و كنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته ، فقال موسى تُلْتِكُ : يا قوم إن الله لايرى بالأبصار ولا كيفية له ، و إنها يعرف بآياته ويعلم بأعلامه ، فقالوا : لن نؤمن لك حتى تسأله ، فقال موسى تُلْتِكُ الله يعرف بآياته ويعلم بأعلامه ، فقالوا : لن نؤمن لك حتى تسأله ، فقال موسى تُلْتِكُ بعرف بآياته قد سمعت مقالة بني إسرائيل و أنت أعلم بصلاحهم ، فأوحى الله جل جلاله إليه : يا موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم ، فعند ذلك قال موسى تُلْتَكُ : « رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ( وهو يهوي ) فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل ( بآية من آياته ) جعله دكّا و خر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك ( يقول : رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي ) و أنا أو للؤمنين منهم بأناك لاترى، فقال المأمون: له در كا يا أبا الحسن ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة ، و قد أخرجته بتمامه في كتاب عيون أخبار الرضا تُلْتَكُنُ .

ولو أوردت الأخبار الّني رويت في معنى الرُّؤية لطال الكتاب بذكرها و شرحها وإثبات صحنّتها ، و من وفقهالله تعالى ذكره للرّشاد آمن بجميع ما يرد عن الأَّمَة عَلَيْهِم بالأَسانيد الصحيحة ، و سلّم لهم ، وردّ الأمر فيما استبه عليه إليهم إذكان قولهم قول الله وأمرهم أمره ، وهم أقرب الخلق إلى الله عز وجل وأعلمهم به صلوات الله عليهم أجعين .

## ٩ \_ باب القدرة

١ - حدَّ ثنا عَلى بن موسى بن المنوكل رضي الله عنه ، قال : حدَّ ثنا علي " بن إبراهيم بن هاشم ، عن عمّربن أبي إسحاق الخفّاف ، قال : حدَّ ثني عدَّ ق من أصحابنا أنَّ عبدالله الدَّيصاني أتى هشام بن الحكم فقال له : ألك ربُّ ؟ فقال : بلى ، قال : قادرُ ؟ قال : نعم قادر ، قاهر ، قال : يقدر أن يدخل الدُّنيا كلّها في البيضة لا يكبر البيضة ولا يصغر الدُّنيا ؟ فقال هشام : النَظرة ، فقال له : قد أنظرتك حولاً ، ثمُّ البيضة ولا يصغر الدُّنيا ؟ فقال هشام : النَظرة ، فقال له : قد أنظرتك حولاً ، ثمُّ

خرج عنه ، فركب هشام إلى أبي عبدالله تُطَيِّكُم فاستأذن عليه فأذن له فقال : يا أبن رسول الله أناني عبدالله الدَّيصاني بمسألة ليس المعوَّل فيها إِلَّا على الله وعليك، فقال له أبوعبدالله ﷺ : عمَّا ذاسألك ؟ فقال : قال لي كيت وكيت ، فقال أبوعبدالله غَلْبَاكُمُ : يا هشام كم حواسَّك؟ قال : خمسٌ ، فقال : أينَّها أصغر ؟ فقال : الناظر ، فقال : وكم قدر الناظر ؟ قال : مثل العدسة أو أفل منها ، فقال : يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بماترى ، فقال : أرى سماءً وأرضاً ودوراً و قصوراً وتراباً وجبالاً وأنهاراً ، فقال له أبوعبدالله عَلَيْكُ ؛ إنَّ الّذي قدر أن يدخل الّذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدانيا كلُّها البيضة الايصغر الدانيا ولا يكبر البيضة (١) فانكبُّ هشام عليه وقبِّل يديه ورأسه ورجليه ، وقال: حسبيها ابن رسول الله فانصرف إلى منزله ، وغدا إليه الدَّيصاني (٢) فقال : يا هشام إنَّي جئنك مسلَّمأُولم أحمُّك متقاضياً للجواب، فقال له هشام: إن كنت جبَّت متقاضياً فهاك الجواب، فخرج عنه الدَّيصاني؛ فا ُخبر أنَّ هشاماً دخل على أبي عبدالله يَليَّكُم فعلَّمه الجواب فمضى عبدالله الدّيماني حدّى أتى باب أبي عبدالله عَليَّ الله فاستأذن عليه فأذن له، فلمنَّا قعد قال له : يا جعفر بن على دلُّني على معبودي ، فقال لهأبوعبدالله عَلَيْكُمُّ : ما اسمك ؟ فخرج عنه ولم يخبره باسمه ، فقال له أصحابه : كيف لم تخبره باسمك؟! قال : لو كنت قلت له : « عبدالله ، كان يقول : من هذا الّذي أنتله عبد ؟ فقالوا له:

<sup>(</sup>١) على نحو ما أدخل في حدقة المين ، ولم يرجع السائل بالاعتراض وقنع بالجواب وقنع هشام أيضاً لانه يدل على ما أنكره السائل من قدرة الله ، ونظير ذلك الجواب الذي في الحديث الخامس والعاشر ، والجواب الحكمي هو ما في الحديث التاسع من أن ذلك محاللا يتعلق به القدرة ، ولا يلزم من ذلك قصور فيها بل هو قاصر غير قابل لها كسائر الممتنعات.

<sup>(</sup>۲) في البحار باب القدرة والارادة وفي نسخة (د) و (و) و حاشية نسخة (ب) د و غدا عليه الديساني ، وعلى ما قال بعض الاساتيد ديسان اسم رجل ساحب مذهب قريب من مذهب ماني وكانـا يقولان باصلين النور والظلمة ، و بينهما فرق في بعض الفروع .

عُد إليه فقل له يدآك على معبودك ولا يسألك عن اسمك ، فرجع إليه فقال له : يا جعفر دلّني على معبودي ولا تسألني عن اسمي ، فقال له أبوعبدالله تَطَيِّلُمُ : اجلس ، وإذا غلام له صغير في كفته بيضة يلعب بها ، فقال أبوعبدالله تَطَيِّلُمُ : ناولني يا غلام البيضة فناوله إيناها فقال أبوعبدالله تَطَيَّلُمُ : ياد يصاني هذا حصن مكنون (١) لهجلد عليضة وناوله إيناها فقال أبوعبدالله تَطَيْلُمُ : ياد يصاني هذا حصن مكنون (١) لهجلد عليظ وتحت الجلد الرقيق ذهبة ما يعة و فضة خليظ وتحت الجلد الذهبة الما يعة تختلط بالفضة الذا ائبة ولاالفضة الذا ائبة تختلط بالذهبة الما يعق على حالها لم يخرج منها مصلح فيخبر عن إصلاحها ولا دخل فيها الما يغرج منها مصلح فيخبر عن إصلاحها ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها ، لا يدري للذا كر خلقتأم للا نثى ، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس ، أترى لها مدبراً ؟ (١) قال : فأطرق مليناً ؟ ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن عن عره ورسوله ، وأذنك إمام وحجة من الله على خلقه ، وأنا تائب عما كذت فيه .

۲ حد "ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال : حد "ثنا على بن الحسن الصفار ، قال : حد "ثنا أحمد بن على بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، قال : مر "أبو الحسن الرضا علي بقبر من قبور أهل بيته فوضع يده عليه ، ثم قال : إلهي بدت قدرتك و لم تبدهيئة فجهلوك (٢) و قد "روك و التقدير على غير ما به

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) وهذا حص مكنون ، والحص بالحاء المهملة المضمومة والصاد المشددة بمعنى اللؤلؤة ، وهو أنسب بالاستعارات المذكورة .

<sup>(</sup>۲) حاصل الكلام أنه لا يكون تحت تدبير أحدمنا ولا لنا علم بحاله ومآله ويمتنع أن لايكون له مدبر حكيم عالم ببدئه وخاتمه فله مدبرغيرنا وهواله تمالي .

<sup>(</sup>٣) دهيئة، منصوب على النميز وفاعل الم تبدى ضمير يرجع الى القدرة ، و فى البحار عن الامالى باب نفى الجسم والصوارة وفى نسخة (ن) د وام تبدهيئته ، مضافاً الى ضمير يرجع الى القدرة ولا بأس بعدم تطابق الضمير والمرجع ، والهيئة بمعنى الكيفية ، و معنى الكلام الهى بدت قدرتك فى الاشياء و ما بدت كيفيتها ، ويحتمل أن يكون لم تبد مخاطباً والهيئة حينئذ بمعنى السورة ، والمعنى أنك لم تظهر بالصورة لانها عليك ممتنعة فجهلوك ، وهذا أنسب ب

وصفوك (١) وإنتي بري، يا إلهي من الذين بالنشبيه طلبوك اليس كمثلك شي ، إلهي ولن يدر كوك ، وظاهر ما بهم من نعمتك دليلهم عليك لو عرفوك ، وفي خلقك يا إلهي مندوحة أن يتناولوك (٢) بل سو وك بخلقك ، فمن ثُمَّ لم يعرفوك ، واتتخذوا بعض آياتك ربناً فبذلك وصفوك ، تعاليت ربني عمنا به المشبهون نعتوك .

٣ - حد "ثنا أبي رحمه الله قال: حد "ثنا سعد بن عبد الله ، قال: حد "ثنا على بن الحسين بن أبي الخط اب ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، قال: جاء قوم من ورا ، النهر إلى أبي الحسن تُلْقِيْكُم ، فقالوا له: جئناك نسألك عن ثلاث مسائل ، فان أجبتنا فيها علمنا أنه عالم ، فقال: سلوا ، فقالوا: أخبرنا عن الله أين كان ، وكيف كان ، وعلى أي شيء كان اعتماده ؟ فقال: إن الله عز وجل كيف الكيف فهو بلا كيف ، وأي ن الأين فهو بلا أين ، وكان اعتماده على قدرته ، فقالوا: نشهد أنه عالم ".

قال مصنف هذا الكتاب: يعني بقوله: دوكان اعتماده على قدرته ، أي على ذاته لأن القدرة من صفات ذات الله عز وجل (٢).

٤ \_ حدَّثنا على بن علي ما جيلويه رحمالله عن عمَّه عبل بن أبي القاسم ، عن

بالتفريع ولكنه لايلائم نسخة الامالى لكون الضمير المجرور غائباً ، وفي نسخة (ب)و(د) و
 حاشية نسخة (ط) دولم تبد واهية، أى قدرتك وهذا أقرب .

<sup>(</sup> ۱ ) أى و تقديرهم اياك باقدار الخلق من النجسم و النمكن و النزمن و الرؤية و غيرها يكون على غير ما و صفوك به من صفة الربوبية أى ينانى ذلك ويناقضه .

<sup>(</sup>۲) المندوحة : السمة أى وفى خلقك سمة لهم ان أرادوا معرفتك بان يتفكروا فيه فيعرفوك بافعالك وآياتك من أن يتناولوا ذاتك و يتفكروا فى حقيقتك و كنهك ، بل بسبب تفكرهم فى ذاتك سووك بخلقك ـ الخ .

<sup>(</sup>٣) كأن المصنف رحمه الله فهم أن اعتماده في ذاته على أى شيء ؟ و ظاهر الكلام اعتمادء في فعله .

أحمد بن على بن خالد ، عن على بن على الكوفي ،عنعبدالر من بن على بن أبي هاشم عن أحمد بن محسن الميثمي"، قال: كنت عند أبي منصور المتطبُّب، فقال: أخبرني رجلٌ من أصحابي قال: كنت أنا وابن أبي العوجا. وعبدالله بن المقفَّع في المسجد الحرام، فقال ابن المقفِّع: نرون هذا الخلق؟ وأو ما بيده إلى موضع الطواف ـ ما منهم أحد اوجب له اسم الإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالس - يعني جعفر بن مل عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء؟ قال : لأ نتي رأيت عنده ما لمأرعندهم ، فقال ابن أبي. العوجاء: ما بدَّمن اختبار ما قلت فيه منه ، فقال له ابن المقفيِّع: لاتفعل ، فا نتي أخاف أن يفسد عليك ما في يدك ، فقال : ليس ذا رأيك ، ولكندك تخاف أن يضعف رأيك عندي في إحلالك إيَّاه المحلُّ الَّذي وصفت، فقال ابن المقفَّع: أمَّا إذا توهمت على هذا فقم إليه ، و تحفظ ما استطعت من الزقل ، ولاتثن عنا ،ك إلى استرسال يسلمك إلى عقال ، وسمه مالك أوعليك (١) قال : فقام ابن أبي العوجاء ، و بقيت أنا وابن المقفِّع ، فرجع إلينا ، فقال : ياابن المقفِّع ما هذا ببشر، وإن كان في الدُّنيا روحانيُّ يتجسُّد إذا شاء ظاهراً ويتروَّح إذا شاء باطناً فهوهذا ، فقال له : وكيف ذاك ؟ فقال : جلست إليه ، فلمَّالم يبق عنده غيري ابندأني فقال : إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء و هو علىما يقولون يعنى أهل الطواف فقد سلموا وعطبتم

<sup>(</sup>۱) ولانثن، فعل نهى من الثنى بمعنى المطف ، والاسترسال بمعنى التناذل والانتياد المخصم ، وبسلمك مجزوماً من باب النفعيل جواب النهى ، أى لاتعطف ولا ترخ عنانك الى قبول ما يلقى اليك فانك ان فعلت ذلك بعقلك في مقام الجدال بما قبلت منه . وسمه عطف على لانثن ، وهو فعل أمر من وسم يسم سعة بمعنى جعل الملامة ، والضمير راجع الى الكلام وهو غير مذكور لفظاً ، وقوله : دمالك أوعليك، بدل عن الضمير ، أى أعلم كلامك علامة و ميزما فيه نفعك أو ضررك في مقام المجادلة والمحاجة حق التمييز حتى تتكلم بما فيه نفعك وتسكت عما فيه ضررك .

وإن يكن الأمر على ما تقولون و ليس كما تقولون فقد استويتم أنتم وهم ، فقلت له : يرحمك الله وأي شي ، نقول وأي شي ، يقولون ؟ ما قولي و قولهم إلا واحد ، قال : فكيف يكون قولك وقولهم واحداً و هم يقولون : إن لهم معاداً و ثواباً و عقاباً و يدينون بأن للسماء إلها وأنها عمران وأبتم تزعمون أن السما ، خراب ليس فيها أحد .

قال: فاغتنمتها منه فقلت له: مامنعه إن كان الأمركما تقول أن يظهر لخلقه و يدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف منهم اثنان ولم احتجب عنهم وأرسل اليهم الرئسل ؟! ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الا يمان به ، فقال لي : ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك نشو ، كو لم تكن (١) وكبرك بعد صغرك ، وقو "تك بعد ضعفك وضعفك بعدقو "تك ، وسقمك بعد صحتك ، وصحتنك بعدسقمك ، ورضاك بعد غضبك وغضبك بعد رضاك بعد فرحك ، وفرحك بعد حزنك ، وحبت بعد بعد ففضك وبغضك بعد حبتك ، وعزمك بعد أبائك ، وإبائك بعد عزمك ، وشهو تك بعد كراهنك وكراهنك بعد حبتك ، و خاطرك بعد رهبتك ، و رجاءك بعد عند كراهنك و كراهنك ، ويأسك بعد شهوتك ، و خاطرك بما لم يكن في وهمك ، وعزوب ماأنت معتقده عن ذهنك ، وما زال يعد على قدرته الني هي في نفسي التي لاأدفعها حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني و بينه .

٥ \_ حد ثنا أحمد بن على بن يحيى العطار رحمه الله ، قال : حد ثني سعد بن عبدالله ، عن أجمد بن أبي عمير ، عمن عبدالله ، عن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله تَلْمَالِكُمُ قال : إن إبليس قال : لعيسى بن مريم تَلْمَالُكُمُ : أيقدر ربّك على أن يدخل الأرض بيضة لا يصغر الأرض ولا يكبر البيضة ؟ فقال عيسى تَلْمَالُكُ ، إن الله لا يوصف بعجز ، ومن أقدر ممن يلطف الأرض و يعظم البيضة .

٦ \_ حدُّ ثنا أبي رحمه الله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبد الله ، قال: حدُّ ثنا يعقوب ابن يزيد ، عن حملًا د بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال:

<sup>(</sup>١) نشوءك و المعطوفات عليه الى آخر الكلام بدل اشتمال من قدرته .

سمعت أباعبدالله عَلَيْتُكُم يقول: إنَّ الله عزَّوجلَّ لا يوصف. قال: وقال زرارة: قال أبوجعفر عَلَيْكُم : إنَّ الله عزَّوجلَّ لا يوصف (١) وكيف يوصف وقد قال في كتابه: « وما قدروا الله حقَّ قدره » (٢) فلا يوصف بقدرة إلاَّكان أعظم من ذلك.

٧ - حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار ، عن على بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبي حمزة ، قال : سمعت أباعبد الله تَلْيَكُ يقول : قال أبي غَلْيَكُ : إن على بن البيت على ابن الحنفية كان رجلا و رابط الجأش \_ و أشار بيده \_ و كان يطوف بالبيت فاستقبله الحج اج ، فقال : قد همه أن أضرب الذي فيه عيناك ، قال له على : كلا ، فاستقبله الحج اج ، فقال : قد همه كل يوم ثلاثه ائة لحظة أو لمحة ، فلعل إحديهن تكفك عنى عنى (١)

٨ - حد ثنا على بن على ما جيلويه رحمه الله ، عن على بن أبي القاسم ، عن على ابن على الصيرفي ، عن على بن حماد ، عن المفضل بن عمر الجعفي ، عن أبي عبدالله على السيرفي ، قال : إن الله تبارك و تعالى لاتقدرقدرته ، ولا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنه علمه ولا مبلغ عظمته ، وليس شيء غيره ، هو نور ليس فيه ظلمة وصدق ليس فيه كذب ، وعدل ليس فيه جور ، وحق ليس فيه باطل ، كذلك لم

<sup>(</sup>١) في البحار باب القدرة والارادة : ﴿ لايوصف بعجزٍ ﴾ والظاهرانه الصحيح .

<sup>(</sup>٢) الانعام : ٩١ ، والحج : ٧٤ ، والزمر : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الحنفية بالنصب وصف لمحمد لالعلى الجالي ، والجأش بمعنى القلب أى مطمئن القلب ساكنه عند الواردات لشجاعته فكانه ربط قلبه بركن شديد ، و قوله : «أشار بيده عملة معترضة ، وضمير أشار يرجع الى أبى أى وقال أبوعبدالله عليه و أشار أبى بيده الى موضع الطواف حين نقل هذه الحكاية لانها وقمت هناك ، هذا اذا حكى عليه هذه الواقعة في المسجد الحرام ، أو أشار بيده الى قلبه فان الانسان اذا أراد أن يصف عضواً من غيره يشير الى ذلك المضو من نفسه .

يزل ولا يزال أبد الآبدين ، وكذلك كان إذا لم يكن أرض ولا سماء ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولاقمر ولا نجوم و لا سحاب ولا مطر ولا رياح ، ثم إن الله تبارك وتعالى أحب أن يخلق خلقاً يعظمون عظمته ويكبرون كبريا ، ويجلون جلاله ، فقال : كونا ظلين ، فكانا كما قال الله تبارك وتعالى (١) .

قال مصنّف هذا الكتاب: معنى قوله: هو نور، أي هو منير وها د (٢) و معنى قوله: كو نا ظلّين، الرّوح المقدّس والملك المقرّب، والمراد به أنَّ الله كان ولا شي، معه، فأراد أن يخلق أنبيائه و حججه وشهداءه، فخلق قبلهم الر وحالمقد س وهو الّذي يؤيندالله عز وجل به أنبياءه وحججه وشهداءه صلوات الله عليهم، وهوالّذي يحرسهم بهمن كيدالشيطان ووسواسه ويسد دهم ويوفنقهم ويمد هم بالخواطر الصادقة ثم خلق الروّح الأمين الّذي نزل على أنبيائه بالوحي منه عز وجل ، وقال لهما: كو نا ظلّين ظليلين لا نبيائي ورسلي وحججي وشهدائي، فكانا كما قال الله عز وجل ظلّين ظليلين لا نبيائه ورسله وحججه وشهدائه، يعينهم بهما وينصرهم على أيديهما ويحرسهم بهما، وعلى هذا المعنى قيل للسلطان العادل: إنّه ظل الله في أرضه لعباده، يأوي إليه المظلوم، و يأمن به الخائف الوجل، ويأمن به السبل ، و ينتصف به الضعيف من القوي "، و هذا هو سلطان الله و حجته الّتي لا تخلو الأرض منه إلى أن تقوم الساعة.

<sup>(</sup>۱) قد مر تفسير الظل في ذيل الحديث الخامس عشر من الباب الثاني والمراد بهما ههنا بشهادة اخبار اخر حقيقة محمد و على صلوات الله عليهما وعلى آلهما لان خلقها قبل خلق الكل ، وتفسير المصنف ــ قدس سره ــ لاشاهدله ، بل الشاهد على خلافه ، على ان الامر في دكونا ظلين ، تكويني لاتشريعي كمازعمه .

<sup>(</sup>۲) تفسير النور بالهادى قدورد فى اخبارنا فى تفسير آية النور ، لكنه لايناسبههنا لانهلايقبل النوق العلمى ان يقال : هو هاد ليس فيه ظلمة ، بل المراد نور الحقيقة الوجودية الذى ليس فيه شائبة العدم والأمكان الذى به تنور وتحقق كل موجود ، والشاهد عليه اخبار مضت وأخبار تأتى فى هذا الكتاب لاسيما فى الباب الحادى عشر .

٩ \_ حداً ثنا على بن على ما جيلويه رحمالله ، عن عمد على بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عمد ، عن عمر بن عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي أيدوب المدني (١) عن على بن أبي عمير ، عن عمر بن الذينة ، عن أبي عبدالله علي قال : قيل لأ مير المؤمنين عَلَيْكُم : هل يقدر ربدك أن يدخل الدنيا في بيضة من غيرأن يصغر الدنيا أو يكبر البيضة ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى لاينسب إلى العجز ، والذي سألنني لايكون .

الحسين بن على با عام ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله تَلْقِيْلُ قال : جاءرجل إلى أمير المؤمنين تَلْقِيْلُ فتال : أيقدر الله أن يدخل الأرض في بيضة ولا يصغر الأرض ولا يكبر البيضة ؟ فقال : ويلك ، إن الله لا يوصف بالعجز ومن أقدر بمن يلطف الأرض ويعظم البيضة .

١١ \_ حد ثنا على بن أحمد بن عبدالله البرقي رحمالله ، قال : حد ثنا أبي ، عن حد قبل الله على بن أحمد بن أبي نصر ، قال : جاء رجل إلى الرضا على الله عن أحمد بن على بن أبي نصر ، قال : جاء رجل إلى الرضا على الله فقال : هل يقدر ربت أن يجعل السماوات والأرض و ما بينهما في بيضة ؟ قال نعم ، و في أصغر من البيضة ، قد جعلها في عينك و هي أقل من البيضة ، لأ نتك إذا فتحتها عاينت السماء والأرض و ما بينهما ، ولو شاء لأعماك عنها .

١٢ - حدّ ثنا علي بن أحمد بن على بن عمران الدّ قدّ قال وحمالله ، قال : حدّ ثنا الحسين بن الحسن أبو القاسم العلوي ، عن على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حدّ ثنا الحسين بن الحسن قال : حدّ ثنا على بن عيسى ، عن على بن عرفة ، قال : قلت للرّ ضا عَلَيْنَا خلق الله شياء بالقدرة أم بغير القدرة ؟ فقال : لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة لا نتّك إذا قلت : خلق الأشياء بالقدرة فكأنتك قد جعلت القدرة شيئاً غيره ، وجعلتها لله نبها خلق الأشياء ، و هذا شرك ، و إذا قلت : خلق الأشياء بقدرة فا نتما تصفه أنّه جعلها باقتدار عليها و قدرة ، ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا محتاج تصفه أنّه جعلها باقتدار عليها و قدرة ، ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا محتاج

<sup>(</sup>١) النسخ ههنا مختلفة والصحيح ما أثبتناء .

إلى غيره (١).

قال على معلى مؤلّف هذا الكتاب: إذا قلنا: إنَّ الله لم يزل قادراً فا نّما نريد بذلك نفي العجز عنه ، ولانريد إثبات شيء معهلاً ننّه عزَّ وجلَّ لم يزلواحداً لاشيء معه ، وسا بينن الفرق بين صفات الذَّات وصفات الأفعال في بابه إنشاءالله .

١٣ - حدَّ ثنا حمزة بن عِلى العلوي و رحمالله ، قال: أخبرنا علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن على بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبدالله على قوله عز وجل و عن أبي عبدالله على في قوله عز و وجل و ما يكون من نجوى ثلثة إلّا هو رابعهم ولا خمسة إلّا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أين ماكانوا ، (٢) فقال : هو واحد ، أحدي الذ ات ، بائن من من خلقه ، وبذاك وصف نفسه ، وهو بكل شيء عيط بالا شراف والا حاطة والقدرة لا يعزب عنه مثقال ذر ق في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالا حاطة والعدة والا عدود أربعة (١٤) فا ذا

(۱) في البحار باب القدرة والارادة عن عيون الاخبار بعد قوله : « ولا محتاج الى غيره ، هذه الزيادة : « بل هو سبحانه قادر بذاته لابالقدرة » و حاصل مراده الملكل أنه تعالى قادر بقدرة هي ذاته لابقدرة زائدة عليها ، و بين ذلك بالفرق بين قول القائل : خلق الاشياء بالقدرة وبين قوله : خلق الاشياء بقدرة فان الالف واللام تشير الى حقيقة مدخولها في الخارج منحازة ممتازة عن سائر الحقائق مستقلة في قبالها ، وألفاظ الفدرة في النسخ من حيث كونها مع الالف واللام أو بدونهما مختلفة و صححناها على البحار لان ما فيه موافق للمراد .

- (٢) المجادلة : ٧ .
- (٣) أى لايكون معينه للاشياء بذاته في أماكن الاشياء ، وهذا لاينافي الايات والاخبار الني تدل على أنه تعالى بذاته مع كل شيء و في كل شيء بلاكيفية و ممازجة لان المنفى هناكونه مع الاشياء محاطأ بالمكان ، فلا يتوهم أنه تعالى منعزل بذاته عن الاشياء محيطبها علماً وقدرة ، وكذا الكلام في الحديث الخامس عشر .
- (٤) الفوق والنحت حدان أو الامام والوراء واليمين واليسار لكونها اعتبارية أيضاً حدان ؟ أو جعل الحدود أربعة على ما في أذهان العامة من حدود مساكنهم فانهم لايعدون الفوق و النحت من الحدود .

كان بالذَّات لزمه الحواية.

١٤ ـ حدًّ ثنا تميم بن عبدالله بن تميم القرشي وجمهالله ، قال : حدَّ ثني أبي، عن حمدان بن سليمان النيسابوريِّ ، عن علي بن على بن الجهم ، قال : حضرت مجلس المأمون و عنده الرِّضا على بن موسى النِّهَا أَم ، فقال له المأمون : يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون ؟ قال : بلي ، فسأله عن آيات من القرآن ، فكان فيما سأله أن قال له : فأخبرني عن قول إبراهيم : (رب أرني كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن ّ قلبي » (١) قال الرِّ ضا عَلَيْكُمُ: إِنَّ الله تبارك و تعالى كان أوحى إلى إبراهيم يَٰلَيِّكُم أنسَّى مَنَّخَذَ مَن عبادي خليلاً إن سأَلني إحياء الموتى أجبته ، فوقع في نفس إبراهيم عَليَتُكُمُ أنَّه ذلك الخليل ، فقال : ربِّ أرنى كيف تحيى الموتى قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن َّ قلمي على الخلَّة<sup>(٢)</sup> قال : وفخذ أربعة من الطير فصر هن ّ إليك ثم ّ اجعل على كلِّ جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم، ، فأخذ إبر اهيم عَلَيْكُمُ نُسْرًا وَبِطَّنَّا وَطَاؤُوسًا وَ دَيْكُمَّا فَقَطَّعُهِنَّ قَطْعًا صَغَارًا ، ثُمَّ جَعَل على كُلِّ جَبَل من الجبال الَّذي كانت حوله ـ وكانت عشرة ـ منهن َّ جزءاً ، وجعل مناقيرهن " بين أصابعه ، ثم عاهن بأسمائهن ، ووضع عنده حباً و ماء ، فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتّى استوت الأبدان، وجاء كلُّ بدن حتّى انضم اللي رقبته و رأسه ، فخلى إبراهيم عن مناقيرهن فطرن ، ثم وقفن فشربن من ذلك الما، والتقطن من ذلك الحب"، وقلن : يانبيُّ الله أحييتنا أحياك الله ، فقال إبراهيم تَلْيَكُم : بلالله يحيى ويميت وهوعلى كل شي، قدير ، قال المأمون : بارك الله فيك يا أبا الحسن ، و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .

١٥ ـ حد ثنا أحمد بن على بن يحيى العطار رضي الله عنه ، قال : حد ثنا سعد ابن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الخز از ، عن مثنى الحناط

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أى على أن ذلك الخليل الذى تريد أن تتخذ. أنا .

عن أبي جعفر - أظنّه على بن بنعمان - قال : سألت أباعبدالله تَليَّكُم عن قول الله عز وجل وهو الله في السموات وفي الأرض (١) قال : كذلك هو في كل مكان ، قلت : بذاته وقال : ويحك إن الأماكن أقدار ، فإذا قلت : في مكان بذاته لزمك أن تقول في أفدار وغير ذلك (٢) ولكن هو بائن من خلقه ، محيط بما خلق علماً و قدرة وإحاطة وسلطاناً و ملكاً ، وليس علمه بما في الأرض بأقل ممما في السماء ، لا يبعد منه شيء ، والأشياء له سوا ، علماً وقدرة وسلطاناً وملكاً وإحاطة .

ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، قال : قال أبو شاكر الد يصاني : إن في ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، قال : قال أبو شاكر الد يصاني : إن في القرآن آية هي قو ة لنا ، قلت : وما هي ؟ فقال : « و هو الذي في السماء إله و في الأرض إله » (٦) فلم أدر بما أجيبه ، فحججت فخبرت أباعبدالله المي فقال : هذا كلام زنديق خبيث ، إذا رجعت إليه فقل له : ما اسمك بالكوفة، فا نه يقول فلان فقل: ما اسمك بالكوفة، فا نه يقول فلان فقل: ما اسمك بالكوفة، فا نه يقول فلان الله رض إله وفي البحار إله وفي كل مكان إله ، قال : فقدمت فأتيت أباشا كر فأخبر ته فقال : هذه نقلت من الحجاز .

۱۷ – حدَّ ثنا جعفر بن على بن مسرور رحمه الله قال: حدَّ ثنا الحسين بن عُربن عامر، عن عمده عبدالله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان، قال: قال أبو عبدالله الصادق عَلَيَكُم : لمدّ صعد موسى عَلَيْكُم إلى الطور فنادى ربه عز وجل (٤) قال: يا رب ارني خزائنك، فقال: يا موسى إنها خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له: كن فيكون.

<sup>(</sup>١) الانعام : ٣.

<sup>(</sup>٢) من صفات المحدود بالحدود المقدر بالاقدار .

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) فی البحار وفی نسخة (و) د فناجی ربه عزوجل ، . و فی نسخة ( د ) د یناجی ربه عزوجل ، .

قال مصنيف هذا الكناب: من الدُّ ليل على أنُّ الله عنَّ وجلَّ قادر: أنَّ العالم لمنا ثبت أنه صنع الصانع ولم نجد أن يصنع الشيء من ليس بقادر عليه بدلالة أنَّ المقعد لا يقع منه المشي والعاجز لا يتأتني له الفعل صحَّ أنَّ الذي صنعه قادرُ ، ولو جاز غير ذلك لجاز مننا الطيران مع فقد ما يكون به من الآلة ، ولصحَّ لنا الا دراك وإن عدمنا الحاسنة ، فلمنا كان إجازة هذا خروجاً عن المعقول كان الا وال مثله .

## ١٠ \_ باب العلم

ا حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمران الد قاق رحمالله : قال : حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حد ثنا موسى بن عمران ، عن عمله الحسين بن يزيد النوفلي ، عن سليمان بن سفيان ، قال : حد ثني أبو علي القصاب ، قال : كنت عند أبي عبدالله علي القلا ، فقلت : الحمد لله منتهى علمه ، فقال : لا تقل ذلك ، فا نه ليس لعلمه منتهى .

٢ - أبي و على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهماالله ، قالا : حد ثنا على بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن على بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن الكاهلي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عَلَيَّكُم في دعاء : الحمد لله منتهى علمه ، فكتب إلي : لاتقولن منتهى علمه ، ولكن قل : منتهى رضاه .

٣ ـ حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمر ان الد قاق رحمالله قال : حد ثنا على بن بن يزيد ، على الحسين بن يزيد ، على جعفر الأسدي ، قال : حد ثني موسى بن عمر ان ، عن الحسين بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله علي قال : العلم هو من كماله (١) .

عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الصيرفي"، عن بكّار الواسطي ، عن أبي الحسن الصيرفي"،

<sup>(</sup>١) ذاد في نسخة (ط) و(ن) د كيدك منك ، وهي ذائدة قطماً ، بل الكلام فيما في الخبر الرابع .

عن حران بن أعين ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ في العلم، قال : هو كيدك منك (١) .

قال على بن على مؤلف هذا الكتاب: يعني أن العلم ليس هو غيره وأنه من صفات ذاته لأن الله عز وجل ذات علامة سميعة بصيرة ، و إنسما نريه بوصفنا إياه بالعلم نفي الجهل عنه ، ولا نقول: إن العلم غيره لأنا متى قلنا ذلك ثم قلنا: إن الله لم يزل عالما أثبتنا معه شيئاً قديماً لم يزل ، تعالى الله عن ذلك علو أكبيراً . و أبي رحماله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن

٥ - ابي رحمه الله ، قال : حد منا سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاهم ، عن ابن أبيء مير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله خَلِيَّكُم ، قال : قلت له : أرأيت ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة أليس كان في علم الله ؟ قال : فقال : بلى قبل أن يخلق السماوات والأرض .

٣ - حد ثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله عن أبيه ، عن على بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري ، عن علي بن إسماعيل وإبراهيم بن هاشم جميعاً ، عن صفوان بن يحبى ، عن منصور بن حازم ، قال : سألته يعنى أباعبد الله تحليل الكون اليوم شي، لم يكن في علم الله عز وجل ؟ قال: لا ، بل كان في علمه قبل أن يكون اليوم شي، لم يكن في علم الله عز وجل ؟ قال: لا ، بل كان في علمه قبل أن

(۱) قال الملامة المجلسى رحمه الله فى البحار باب الملم: قال بعض المشايخ: هذا غلط من الراوى والصحيح الخبر الاول والامام أجل من أن يبعض الله سبحانه بعلمه منه ككون يد الانسان منه: انتهى ، و هذا الكلام مذكور فى حواشى بعض النسخ ، وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالعلم علم المخلوق ، بل ظاهر فيه لقرينة تشبيهه بيد المخاطب والمصنف حسب ذلك فأدرجه فى هذا الباب ، وعلى هذا فكون العلم كاليد لاستمانة الانسان به فى أفعال الجوانح كما يستمين باليد فى أفعال الجوارح ، و على أن يكون المراد به علم الله تعالى فالتوجيه ما ذكره المصنف ، ويمكن أن يكون المراد به العلم الفعلى الذى هو المشيئة المخلوق بها الاشياء كما نطق به الخبر التاسع عشر من الباب الحادى عشر ، فلا بأس بتشبيهها باليد فان بها فعله كما أن الانسان بيده فعله مع رعاية تنزيهه تعالى ، كما اسند اليه تعالى اليد فى الكتاب حيث قال : « يدالة فوق أيديهم » بهذا الاعتبار الا أنها فسرت بالقدرة .

ينشى. ااسماوات والأرض.

٧ - حد ثنا الحسن بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه ، قال حد ثني أبي، قال: حد ثنا إبر اهيم بن هاشم ، عن من بن إسماعيل بن بزيع عن يونس ، عن أبي الحسن (١) عن جابر ، قال : قال أبو جعفر عَلَيَكُم : إن الله تباركت أسماؤه و تعالى في علو كنهه أحد ، توحد بالتوحيد في توحيده ، ثم أجراه على خلقه ، فهو أحد ، صمد ، ملك قد وس ، يعبده كل شيء ويصمد إليه ، وفوق الذي عسينا أن نبلغ ربتنا ، وسع ربتنا كل شيء علما .

٨ ـ حد ثنا عبدالله بن عبدالوه اب قال : حد ثنا أحمد بن الفضل ابن المغيرة ، قال : حد ثنا أبونصر منصور بن عبدالله بن إبراهيم الإصفهاني ، قال : حد ثنا المحسين بن بشار عن أبي الحسن علي بن موسى الرّضا علي بن عبدالله ، قال : حد ثنا الحسين بن بشار عن أبي الحسن علي بن موسى الرّضا علي الله أيعلم الله الله أيعلم الله الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون (٢) أولا يعلم إلّا ما يكون ؟ فقال : إن الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون يكون (١ أولا الله عن وجل ؛ وإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون (١ أوقال لأهل النار: «ولورد والعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون (٤) فقد علم الله عن وجل أنه لورد هم لعادوا لما نهوا عنه ، و قال للملائكه لمنا قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك لعادوا لما نهوا عنه ، و قال للملائكه لمنا قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك

<sup>(</sup>۱) هكذا في النسخ التي عندى ، وأظن أن الصحيح : الحسن بن السرى كما بينا في الحديث الناسع من الباب الرابع ، وقوله الجلل : وتوحد بالتوحيد في توحيده الباء للسببية وفي للظرفية كما يقال : فلان واحد بالشجاعة في شجاعته ، أو الباء للظرفية و في للسببية على المكس ، والثاني أقرب من حيث المعنى فاستبصر .

<sup>(</sup>۲) مر نظير هذا الكلام فى الحديث الثامن عشر من الباب الثانى ، وفى نسخة (ط) و(ن) د أيعلم الله الشىء الذى لم يكن قبل أن لوكان كيف ــ المخ ، فكلمة د قبل ، متعلق بيعلم ودكيف ، مع مدخولها بدل اشتمال من الشىء .

<sup>(</sup>٣) الجاثية : ٢٩ .(٤) الانعام : ٢٨ .

الدّ ما، ونحن نسبت حبحه و نقد س الك قال إنتي أعلم مالا تعلمون (١١) فلم يزل الله عز وجل علمه سابقاً للا شيا، قديماً قبل أن يخلقها ، فتبارك ربّنا تعالى علو أكبيراً خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها كما شاء ، كذلك لم يزل ربّنا عليماً سميعاً بصيراً.

٩ و بهذا الا سناد، عن على بن عبد الله ، قال: حد أننا صفو ان بن يحيى ، عن عبد الله ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله تحقيق عن الله تبارك و تعالى أكان يعلم المكان قبل أن يخلق المكان . أم علمه عند ما خلقه و بعد ما خلقه ؟ فقال : تعالى الله ، بل لم يزل

عالماً بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعد ما كوُّنه ، و كذلك علمه بجميع الأشيا.

قال مصنّف هذا الكتاب رضي الله عنه: من الداليل على أن الله تبارك و تعالى عالم أن الأفعال المختلفة النقدير ، المتضاد التدبير ، المتفاوتة الصنعة لاتقع على ما ينبغي أن يكون عليه من الحكمة ممنّن لا يعلمها ، ولا يستمر على منهاج منتظم ممنّن يجهلها ، ألا ترى أنه لا يصوغ قرطاً يحكم صنعته و يضع كلا من دقيقه وجليله موضعه من لا يعرف الصياغة ، و لا أن ينتظم كتابة يتبع كل حرف منها ما قبله من لا يعلم الكتابة ، والعالم ألطف صنعة وأبدع تقريراً عمنا وصفناه ، فوقوعه من غير عالم بكيفينة قبل وجوده أبعد وأشد استحالة . وتصديق ذلك :

ما حد ثنا به عبد الواحد بن على بن عبدوس العطار رحمه الله ، قال : حد ثنا علي بن عبدوس العطار رحمه الله ، قال : حد ثنا علي بن على بن قتيبة النيسابوري ، عن الفضل بن شاذان ، قال : سمعت الرضا علي بن موسى علي قط الله يقول في دعائه : سبحان من خلق الخلق بقدرته ، وأتقن ما خلق بحكمته ، و وضع كل شيء منه موضعه بعلمه ، سبحان من يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور ، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

الم الله عن إبراهيم بن هاشم ، عن الله عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عبدالله على الله الله على الله

كعلمه بالمكان.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٠ .

١٢ - حدَّثنا عِرِّبن الحسن بنأحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حدَّثنا عِرْب بن الحسن الصفيّار ، عن عِرْب بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبدالرَّحن ، قال : قلت لأ بي الحسن الرِّضا عَلَيَّا اللهُ علم الأجهل فيه ، حياة الأموت فيه ، نور الظلمة فيه . قال : كذلك هو .

۱۳ ـ حدَّثنا مِن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حدَّثنا مِمّا بن الحسن الصفيّار ، عن من عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عيسى ابن أبي منصور ، عن جابر الجعفيّ ، عن أبي جعفر عَلَيّا لله قال : سمعته يقول : إنَّ الله نورُ لاظلمة فيه ، وعلمُ لاجهل فيه ، وحياةٌ لاموت فيه .

١٤ - حدَّثنا على بن وسى بن المتوكّل رحمه الله ، قال : حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن من ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن جعفر ابن عن أبيه على المقرق الله على علماً خاصاً ، وعلماً عاماً ، فأمّا العلم النام عن أبيه على المقرق الله على علماً خاصاً ، وعلماً عاماً ، فأمّا العلم الخاص فالعلم الذي لم يطلع عليه ملائكته المقرق بين و أنبياء و المرسلين ، و أمّا علمه العام فا نه علمه الذي أطلع عليه ملائكته المقروبين و أنبياء المرسلين ، و قد وقع إلينا من رسول الله بالمنام .

المعدل النميري وعدالله بن المعد بن عمر ان الدَّقاق رحمالله ، قال : حدَّمنا على المعدل بن عمر ان الدَّقاق وحمالله ، قال : حدَّمنا على بن عمر ان ، عن الحسين بن يزيد ، عن زيد بن المعدل النميري وعبدالله بن سنان ، عن جابر ، عن أبي جعفر ﷺ قال : إنَّ لله العلما للعدل النميري وعلما يعلمه ملائكته المقرّ بون وأنبياؤه المرسلون ، و نحن نعلمه .

١٦ - وبهذا الاسناد، عن الحسين بن يزيد، عن يحيى بن أبي يحيى ، عن عبدالله ابن الصامت ، عن عبدالله على ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عَلَيْهَ الله ، قال : علم الله لا يوصف منه بأين ، ولا يوصف العلم من الله ، ولا يبان الله من الله وبن علمه حد (١) .

<sup>(</sup>١) هذه كله بيان لكون علمه تعالىءين ذاته .

## ١١ ـ باب صفات الذات و صفات الافعال

١ – حد ثنا على ماجيلويه رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن إبراهيم بن هاشم ، عن على بن خلدا لطيالسي الخزاز الكوفي ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبدالله علي الله حل وعز ربا و العلم ذاته ولا معلوم ، و السمع ذاته ولامسموع ، والصبر ذاته ولا مبصر ، و القدرة ذاته ولامقدور ، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم (١) و السمع على المسموع ، و البصر على المبصر ، والقدرة على المقدور ، قال : قلت : فلم يزل الله متكلما ؟ قال : إن الكلام صفة محدثة ليست بأذلية ، كان الله عز وجل ولا متكلم .

٢ - حدَّ ثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدَّ ثنا عيسى ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سألت أباعبدالله على الله يعلم ؟ قال : أنّى يكون يعلم و لا معلوم ، قال : قلت : فلم يزل الله يسمع ؟ قال : أنّى يكون ذلك و لا مسموع ، قال : قلت : فلم يزل يبصر ؟ قال : أنّى يكون ذلك و لا مسموع ، قال : قلت : فلم يزل يبصر ؟ قال : أنّى يكون ذلك و لا مسموع ، قال : لم يزل الله عليماً سميعاً بصيراً ، قال : أنّى يكون ذلك و لا مبصر ، قال : لم يزل الله عليماً سميعاً بصيراً ، ذات علامة سميعة بصيرة .

٣ \_ حدَّ ثنا علي بن أحمد بن على بن عمران الدُّ قيَّاق رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا

<sup>(</sup>۱) أى فلما وجد الذى كان معلوماً له تعالى فى الازل انطبق علمه على معلومه فى ظرف الوجود الخارجى لكون علمه حقاً لا جهل فيه ، وليس معنى الوقوع التعلق لانه قبل وجوده فكان قبل وجوده فى المخارج معلوماً ، ويعبر عن هذا الانطباق بالعلم الفعلى فى قبال الذاتى ومن هذا يظهر أن العلم المعنى قبل وجود المعلوم فى الحديث الثانى هو الفعلى أى أنى يقع علمه على المعلوم ولا معلوم فى الخارج ، وكذا غير العلم ، وبعبارة اخرى لا يصح أن يقال : الله عالم بالشىء فى الازل لان معنفة المضارع تدل على النسبة التلبسية و هذه النسبة تقتضى وجود الطرقين فى ظرفواحد .

على البرمكي ، قال : حد ثنا الفضل بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد ثنا الفضل بن سليمان الكوفي ، عن الحسين بن الخالد ، قال : سمعت الرّضا على بن موسى عَلَيْقَالُا الله الله الله تبارك و تعالى عليماً قادراً حيثاً قديماً سميعاً بصيراً ، فقلتله : يا ابن رسول الله إن قوماً يقولون : إنه عز وجل لم يزل عالماً بعلم ، وقادراً بقدرة ، وحيثا بحياة ، وقديماً بقدم ، و سميعاً بسمع ، و بصيراً ببصر (١) فقال عَلَيْنَ : من قال ذلك ودان به فقد اتت خذ مع الله آلهة ا مُحرى ، وليس من ولايتنا على شيء ، ثم قال عَلَيْنَ : لم يزل الله عز و جل عليماً قادراً حيثاً قديماً سميعاً بصيراً لذاته ، تعالى عمل يقول المشركون والمشبهون علو الكبيراً .

٤ ـ حد " ثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني " رضي الله عنه ، قال : حد " ثنا علي " بن إبر اهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن مل بن أبي عمير ، عن هارون بن عبدالملك ، قال : سمَّل أبوعبدالله علي " عن التوحيد ، فقال : هوعز " وجل " مثبت موجود ، لامبطل ولامعدود ، ولا في شيء من صفة المخلوقين ، وله عز " وجل " نعوت و صفات ، فالصفات له ، وأسماؤها جارية على المخلوقين (٢) ممثل السميع والبصير و الر "وف والر "حيم وأشباه ذلك ، والنعوت نعوت الذ " الله تليق إلا بالله تبارك و تعالى ، والله نور لاظلام فيه ، وحي " لاموت له ، و عالم لاجهل فيه ، وصمد لامدخل فيه ، ربانا نوري "الذ " ات حي " الذ " ات ، عالم الذ " ات ، صمدي " الذ " ات .

٥ ـ حد ثنا على بنءلي ماجيلويه رحمالله، قال: حد نني عملي على بن أبي القاسم،
 عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخز از ، عن عمر و بن شمر،

<sup>(</sup>١) هذا مقالة الإشاعرة في صفاته ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

<sup>(</sup>۲) أى فحقيقة صفاته ثابتة له تمالى من دون اشتر التلاحد فيها ، وأسماؤها أى مفاهيم تلك الصفات جادية على المخلوقين يشتر كون فيها معه تمالى كما صرح به فى الحديث الرابع عشر من هذا الباب ، أو المراد اجراء حقيقتها على الخلق على سبيل الظلية كاجراء التوحيد عليه على ما ذكر فى الحديث السابع من الباب الماشر و الحديث الناسع من الباب الرابع .

عنجابر ، عنأبي جعفر تَطَيَّكُم ، قال : إنَّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره ، نوراً لاظلام فيه (١) وصادقاً لاكذب فيه (٢) وعالماً لاجهل فيه ، وحيثاً لاموت فيه ، وكذلك هو اليوم ، وكذلك لايزال أبداً .

٣ ـ حد ثنا مجل بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن يحيى العطار ، قال : حد ثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن بن بن أورمة ، قال حد ثنا يحيى بن يحيى بن يحيى (٦) عن عبدالله بن الصامت ، عن عبدالأعلى ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه النه قال : إن الله \_ لا إله إلاهو \_ كان حياً بلا كيف ولا أين ، ولا كان في شي ، ولا كان على شي ، ولا ابتدع لمكانه مكاناً (٤) ولا قوي بعد ما كو تن الأشياء ، ولا يشبهه شي ، يكو تن ، ولا كان خلواً من القدرة على الملك قبل إنشائه ، ولا يكون خلواً امن القدرة بعد ذها به ، كان عز وجل ولياً على الملك قبل إنشائه ، ولا يهر م خلواً امن القدرة بعد ها كان عز وجل وليس لله حد ، ولا يعرف بشيء يشبه ، ولا يهر م ينشى شيئاً و ما لكاً بعد إنشائه ، و ليس لله حد ، ولا يعرف بشيء يشبه ، ولا يهر م ينشى شيئاً و ما لكاً بعد إنشائه ، و ليس لله حد ، ولا يعرف بشيء يشبه ، ولا يهر م

<sup>(</sup>۱) قوله: « نوراً ، خبركان ، وقوله: « ولا شيء غيره ، جملة ممترضة بينهما ، كذا قبل وليس بصحيح لان الواو لغو حينئذ ، بل الصحيح أن كان تا مة ، والجملة معطوفة عليها و«نوراً» مع ما بعده من المنصوبات أحوال لفاعل كان ، وعلى هذا فعمني قوله: «وكذلك هو اليوم» انه اليومكان ولاشيء غيره ، أي بحقيقة الشيئية التي هي كونه نوراً لاظلام فيه – الخ .

<sup>(</sup>٢) الصادق بحسب الذات لا الصادق الذي هو صفة الكلام فانه من صفات الافعال ليس بعينالذات .

<sup>(</sup>٣) أظن أن هذا الرجل هو المذكور في الحديث الثاني والمشرين من البابالاول وأظن أيضاً أنه يحيى بن أبي يحيى المذكور في سند الحديث السادس عشر من البابالماشر وانكانت النسخ متفقة على زيادة لفظ وأبي، هناك .

<sup>(</sup>٤) أى ولا ابتدع لمكانته وعظمته مكاناً اذلايحيط به الاماكن ، وفي نسخة (د) و(و) « ولا ابتدع لكانه مكاناً » أى لاابتدعلانه كان قادراً عالماً حياً \_ الخ ـ مكاناً اذالصفات عين الذات ، ونظير هذا الحديث الثاني من الباب الثامن والعشرين .

للبقاء ، ولا يصعق لدعوة شي، (١) ولخوفه تصعق الأشياء كلّها ، وكان الله حيّاً بلاحياة حادثة (٢) و لا كون موصوف ، و لا كيف محدود (٣) ولا أين موقوف (٤) و لا مكان ساكن (٥) بلحي لنقسه ، و مالك لم يرل له القدرة ، أنشأ ماشا، حين شا، بمشيّنه و قدرته ،كان أو لا بلاكيف ، ويكون آخراً بلا أين ، وكل شي، هالك إلا وجهه ، له الخلق و الأمر تبارك رب العالمين .

٧ ـ حدُّ ثنا مجّل بن موسى بن المتوكّل رحمه الله ، قال : حدُّ ثنا مجّل بن يحيى العطّار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن جل بن أورمة ، عن علي بن الحسن بن مجّل ، عن خالد بن يزيد، عن عبدالا على ، عن أبي عبدالله علي الله ، عن خالد بن يزيد، عن عبدالا على ، عن أبي عبدالله على الله أسيء وقع عليه اسم شيء فهوم خلوق ما خلاالله ، فأمّا ما عبدرت الألسن عنه أو مملت الأيدي فيدفه و مخلوق (٦) والله غاية من غاياه ، والمغيّد غير الغاية ، والغاية موصوفة ،

<sup>(</sup>۱) الصعق بمعنى الصوت الشديدالمفزع ويأتى بمعنى الفزع والنشية من أمر مخوف صوت أو غيره، أى ليس دءوته بصعق وصوت بلبما يناسب المدءو، وفي البحار باب جوامع التوحيد : د ولا يصعق لذعرة شيء و الذعرة بمعنى المخوف ، أى لا يفزع لخوف شيء وهذا أنسب بالجملة النالية .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) د وكان عزوجل الهأ حياً \_ الخ ، .

<sup>(</sup>٣) الوصف ايضاحي أتى به للتنبيه على أنه يوجب محدودية المكيف ، و يمكن أن يكون للاحتراز أى ليس له الكيفيات الامكانية بل له كيفية هي نفس ذاته الواجبة كما ورد في بعض الاخبار : ولا تدرك كيفيته » .

<sup>(</sup>٤) الاين هو النسبة الى المكان ، أى ليس له أين موقوف على مكان خاص ، بلنسبته الى جميع الاماكن على السواء .

<sup>(</sup>٥) قال العلامة المجلسي رحمهالله : وتقييدالمكان بالساكن مبنى على المتعارف الغالب من كون المكان المستقر عليه ساكناً .

<sup>(</sup>٦) ما عبرت الالسن هو اللفظ والمبارة ، وماعملت الايدى هو الكنابة ، و قد مضى بمض البيان لهذا الحديث ذيل الحديث السادس عشر من الباب الثانى .

و كل موصوف مصنوع ، و صانع الأشياء غير موصوف بحد مسملي ، لم يتكون فتعرف كينونته بصنع غيره ، ولم يتناه إلى غاية إلاكانت غيره ، لايذل من فهم هذا الحكم أبداً (۱) و هو النوحيد الخالص ، فاعتقدوه و صد قوه و تفهلموه با ذن الله عز وجل ، ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أوبصورة أوبمثال فهو مشرك (أ) لأن الحجاب والمثال والصورة غيره (أ) وإنما هوواحد موحد ، فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره ، إنما عرف الله من عرفه بالله (ع) فمن لم يعرفه به فليس يعرفه ، إنما أنه عرف غيره ، والله خالق الأشياء لامن شيء ، يسملي بأسمائه فهو غير أسمائه والأسماء غيره ، والله خالق الأشياء لامن شيء ، يسملي بأسمائه فهو غير أسمائه والأسماء غيره ، و الموصوف غير الواصف (أ) فمن زعم أنه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن غيره ، و الموصوف غير الواصف (أ) فمن زعم أنه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفة ، لا يدرك مخلوق شيئاً إلا بالله ، ولا تدرك معرفة الله إلابالله ، و الله خلوث من خير نطق ، لا ملجأ خلقه ، و خلقه خلو منه ، إذا أرادالله شيئاً كان كما أراد بأمره من غير نطق ، لا ملجأ لعباده مما قضى ، ولاحجة لهم فيما ارتضى ، لم يقدروا على عمل لم يرده الله عز و جل فقد زعم أن إرادته تغلب إرادة الله (۱) تبارك الله رب العالمين .

قال مصنَّف هذا الكناب :معنى ذلك أنَّ من زعم أنَّـه يقوي على عمل لم يرده الله أن يقويه عليه فقد زعم أنَّ إرادته تغلب إرادةالله ، تبارك الله ربُّ العالمين .

٨ \_ حدُّ ثنا على بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، قال : حدُّ ثني عمَّى على بن

<sup>(</sup>١) لان العز كل العز في حقيقة التوحيد .

<sup>(</sup>٢) أى زعم أنه يعرفالله بما بينه و بينالله من الاشياء أو بما يتصوره فى الذهن ، أو بما حسيه مثالا وشيبها له .

<sup>(</sup>٣) والمغاير لايكون معرفاً للمغاير .

<sup>(</sup>٤) يأتي لهذا الكلام بيانات في الباب الواحد والاربمين .

<sup>(</sup>٥) هذا عبارة اخرى عن قوله في الحديث السادس عشر من الباب الثاني: فالذاكر الله غيرالله .

<sup>(</sup>٦) لان لارادته تمالي في فعل العبد دخلا كما يأتي بيانه في محله انشاءالله تعالى .

أبي القاسم، قال: حدَّ ثني على بن علي الصير في الكوفي ، قال: حدَّ ثني على بن سنان ، عن أبان بن عثمان الأحمر، قال: قلت للصادق جعفر بن على عليقالاً : أخبر ني عن الله تبارك و تعالى لم يزل سميعاً بصيراً عليماً قادراً ؟ قال: نعم ، فقلت له: إن رجلاً ينتحل مو الا تكم أهل البيت يقول: إن الله تبارك و تعالى لم يزل سميعاً بسمع و بصيراً ببصر و عليماً بعلم و قادراً بقدرة ، فغضب عَلَيَكُن ، ثم قال: من قال ذلك و دان به فهو مشرك وليس من ولايتنا على شي ، إن الله تبارك و تعالى ذات علامة سميعة بصيرة قادرة .

الذي سأل أبا عبدالله علي المنو كل رحمالله ، قال : حد أثنا علي بن إبر اهيم عن أبيه ، عن العباس بن عمرو ، عن هشام بن الحكم ، قال في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبدالله علي أنه قال له : أتقول : إنه سميع بصير ؟ فقال أبوعبدالله علي الله علي أنه و سميع بصير ، سميع بغير جارحة ، و بصير بغير آلة ، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه ، وليس قولي : إنه يسمع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر ، بنفسه ويبصر بنفسه ، وليس قولي : إنه يسمع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر ، ولكني أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً ، و إفهاماً لك إذ كنت سائلاً ، فأقول : يسمع بكله ، لاأن كله له بعض ، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن فأقول : يسمع بكله ، لاأن كله له بعض ، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن

نفسي ، وليس مرجعي في ذلك إلاّ إلى أنَّه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذَّات ولا اختلاف المعنى .

١١ – حدَّ ثما أحمد بن عِن بن يحيى العطّار رحمالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن بشير ، عن فضيل عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عِن ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن فضيل ابن سكرة ، قال : قلت لأ بي جعفر عُليَّا : جعلت فداك إن رأيت أن تعلمني هلكان الله جل ذكره يعلم قبل أن يخلق الخلق أنّه وحده ؟ (١) فقد اختلف مواليك ، فقال بعضهم : قد كان يعلم تبارك و تعالى أنّه وحده قبل أن يخلق شيئاً من خلقه ، وقال بعضهم : إنّما معنى يعلم يفعل ، فهو اليوم يعلم أنّه لا غيره قبل فعل الأشياء ، وقالوا : إن أثبتناأنه لم يزل عالماً بأنّه لاغيره فقد أثبتنا معه غيره فيأزلينه ، فان رأيت يا سيّدي أن تعلمني مالا أعدوه إلى غيره ، فكتب عَليَه على ذكره .

المحالة قال: حدَّثنا عِن بن يحيى العطَّار، عن عِن بن الحسين بن أبي الحسين بن أبي عير ، عن أبي عير ، عن أبي عير ، عن هشام بن سالم ، عن عَن بن مسلم ، عن أبي حمفر عَلَيْكُمُ ، قال: سمعته يقول: كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل عالماً بما كوّن فعلمه به بعد ما كوَّنه .

ابن عبدالله ، عن أيسوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن علي يعلم يسأله عنالله عنالله عنالله عنالله عن أيسوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن علي يسأله عنالله عنالله عز وجل أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكو أنها ، أولم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها ، فعلم ما خلق عند ما خلق و ما كو أن عند ما كو أن ؟ فوق عند عالم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء

<sup>(</sup>۱) توضيح كلام السائل أنه تمالى هل كان عالماً فى الاذل بغير وفيملم أن غيره معدوم ، فيعلم أنه وحده لاشىء غيره العلم بان غيره معدوم ، والعلم بأن غيره معدوم يستلزم العلم بالغير ، أم علم الغير حين خلقه فعلم بعدمه قبل خلقه فعلم أنه وحده لإشىء كان معه فى الاذل الذى لم يكن فيه خلق .

بعد ما خلق الأشياء .

الحسن الصفار وسعد بن عبدالله جميعاً ، عن أحمد بن الوليدر حمالله ، قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار وسعد بن عبدالله جميعاً ، عن أحمد بن على بن عيسى، عن أبيه والحسين ابن سعيد و على بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : دخلت على أبي عبدالله عَلَيْ فقال لي: أتنعت الله ؟ فقلت : نعم ، قال : هات ، فقلت : هو السميع البصير قال : هذه صفة يشترك فيها المخلوقون (١) قلت : فكيف تنعته ؟ فقال : هو نور لاظلمة فيه ، و حياة لاموت فيه ، وعلم لاجهل فيه ، وحق لا باطل فيه فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد .

الحسين بن أبان ، عن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد تنا الحسين بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد عن أبي عبدالله علي قال : قلت له : لم يزل الله مريداً ؟ فقال : إنَّ المريد لا يكون إلّا المراد معه ، بل لم يزل عالماً قادراً ثمَّ أراد (٢) .

١٦ - حدُّ ثنا علي بن أحمد بن جل بن عمر ان الدَّقاق رحمه الله قال : حدُّ ثنا على بن أجمد بن جل بن إسماعيل البرمكي ، عن الحسين بن الحسن عن بكر بن صالح ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله تُحلِّكُ : علم الله و مشيدته هما مختلفان أم متققان ؟ فقال : العلم ليس هو المشيد ، ألا ترى أندك تقول : سأفعل كذا إن شاء الله ، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله ، فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشاً ، فا ذا شاء كان الذي شاء كما شاء ، و علم الله سابق للمشيد .

<sup>(</sup>١) اى من حيث المفهوم . و أما من حيث الحقيقة فذاته ذات الصفة بعينها بخلاف الممكنات .

<sup>(</sup>۲) ان مذهب أهل البيت عليهمالسلام على ما يظهر من أخباركثيرة في هذا الكتاب وغيره ان الارادة من صفات الافعال وأنها غير العلم وأنه سابق لها وانها نفس الفعل والايجاد وقد أو ردنا البحث فيها مستوفى في التعليقة على التجريد .

الا رادة من الله ومن المخلوق، قال : قلت لا بي الحسن عَلَيَّكُم : أخبر ني عن الإ رادة من الله ومن المخلوق، قال : فقال : الا رادة من المخلوق الضمير و ما يبدوله بعد ذلك من الفعل ، وأما من الله عز وجل فا رادته إحداثه لاغير ذلك الا أنه لا لا رادته إحداثه لاغير ذلك الله وهذه الصفات منفية عنه ، وهي من صفات الخلق ، فا رادة الله هي الفعل لاغير ذلك يقول له كن فيكون ، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا هم ولا تفكر ، ولا كيف لذلك كما أنه بلاكيف (١) .

١٨ - أبي رحمالله قال: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن على بن خالد .
 عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن على بن مسلم ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال:
 المشيرة محدثة .

١٩ \_ أبي رحمه الله ، قال : حدُّ ثنا علي عن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي-

(۱) ان الغمل لايصدرمنا الا أن يتقدمه امور: تصوره جزئياً ، واعتقاد النفع في ذلك الغمل ، وشوق يعقب ذلك الاعتقاد ، والاقبال نحو الغمل ليرتكبه سمى بالشوق الاكيد و الاجماع . والقول الاصح أن الارادة هي هذا الاخير ، والمراد بالضمير المذكور في الرواية هو ما يحدث في خلد الانسان بين تصوره للغمل ووقوع الغمل في المخارج ، وأما الله تعالى فليس بين علمه وفعله هذه الامور فارادته هي علمه أوفعله ، فقوم على الاول : واخرى على المائني ، والاية : و انعا أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، ظاهره في الثاني و طالب التفصيل يراجع مظانه ، والظاهر أن الواو بعد قوله: والضمير، عاطفة عطفت كلمة و ما ، عليه ، وعلى هذا فمجموع الضمير وما يبدوله بعد ذلك من الفعل هو ارادة المخلوق فكل منهما جزء الارادة ، ويمكن أن يقال : ان الضمير شرط الارادة فارادة المخلوق فعله مشروطاً بما يحدث في نفسه وارادة الخالق فعله من غير شرط ، ويحتمل أن يكون الواو للاستيناف ودما، موصولة مبتدءاً ود يبدوله ، صلته ود بعد ذلك ، متعلقاً به و دمن الفعل، خبر المبتداً ، و على هذا فالضمير فقط هو الارادة وما يبدوله بعد ذلك من الحركة في المضلات هو من الفعل .

(٢) أي لاكيف لإيجاده كما لاكيف لنفسه لان كيفية الفعل من قبل كيفية الفاعل .

عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أري عبدالله تَطَيَّكُمُ قال : خلق الله المشيّة بنفسها ، ثم مَّ خلق الأشياء بالمشيّة (١).

قال على بن علي مؤلف هذا الكتاب رضي الله عنه : إذا وصفنا الله تبارك و تعالى بصفات الذات فا نلما ننفي عنه بكل صفة منها ضدها فمتى قلنا: إنه حي نفينا عنه ضد الحياة و هو الموت ، ومتى قلنا : إنه عليم نفينا عنه ضد العلم وهو الجهل ، ومتى قلنا : إنه سميع نفينا عنه ضد السمع و هو الصمم ومنى قلنا : بصير نفينا عنه ضد البصر و هو العمى ، و متى قلنا : عزيز نفينا عنه ضد العزة و هو الذ لة ، و متى قلنا : حكيم نفينا عنه ضد الحكمة ، و هو الخطأ ، ومتى قلنا : غني نفينا عنه الجور والظلم و هو الذ لة ، و متى قلنا : حكيم نفينا عنه ضد العجلة ، ومتى قلنا : عدل نفينا عنه الجور والظلم ومتى قلنا : على نفينا عنه العجز ، ولو لم نفعل ومتى قلنا : لم يزل حيا عليما سميعا بصيرا عزيزاً حكيما غنيا ملكا حليما عدلاً كريما فلما جعلنا معنى كل صفة من هذه الصفات التي هي صفات ذاته نفي ضد ها أثبتنا أن الله لم يزل واحداً لاشيء معه (٢) وليستالا رادة والمشية والرضا والغضب و ما يشبه ذلك من صفات الأفعال بمثابة وليجوز أن يقال : لم يزل الله قادراً عالماً .

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث في الباب الرابع والخمسين بسند آخر بعبارة اخرى ، وأظهر النفاسير أن المشيئة هوأول ما تجلى منه تعالى الذي كان واسطة بينه وبين الاشياء ، وقد سمى ذلك في لسان الاخبار باسماء منها النورالمحمدى صلى الله عليه وآله ومنها المقل ومنها الظل ومنها الماء و منها غيرذلك ، واطلاق كل منها عليها باعتبار ، وعلى هذا فالمشبئة من الله تعالى غير ادادته كما صرح به في أخبار وبأنها قبل الارادة ، وان استعملتا كثيراً في الكنابوالسنة بالترادف كالعرف العام والخاص .

<sup>(</sup>٢) قوله : « فلما جعلنا ، عطف على قوله : « و متى قلنا ، ، وقوله : « نفى ضدها ، على صيغة المصدر مفعول ثان لجعلنا ، وقوله : «أثبتنا أنالله \_ الخ، جواب « لمتى قلنا» .

# ۱۲ ـ باب تفسير قول الله عز وجل « كل شيء هالك الا وجهه »

ا \_ أبي رحمه الله ، قال: حد ثناسعد بن عبد الله : قال : حد ثنا أحد بن محرة ، عن عن عن عن بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن جليس لأ بي حمزة ، عن أبي حزة ، قال : قلت لأ بي جعفر عَلَيْ : قول الله عز وجل محل شيء هالك إلا وجهه ، ؟ (١) قال : فيهلك كل شيء و يبقى الوجه ، إن الله عز وجل أعظم من أن يوصف بالوجه ، ولكن معناه كل شيء هالك إلا دينه والوجه الذي يؤتى منه (١).

٢ - حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن الحارث بن المغيرة النصري (٦) قال : سألت أباعبدالله عن قول الله عز وجل : «كل شيء هالك إلا وجهه » قال : كل شيء هالك إلا من أخذ طريق الحق .

٣ ـ حد "ثنا على بن على ما جيلويه رحمالله، عن على بن يحيى العطار ، عن سهل ابن زياد ، عن أجي بن على بن أبي عبدالله عليها ابن زياد ، عن أجمد بن على بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليها في قول الله عز وجل : «كل شي، هالك إلا وجهه «قال : من أتى الله بما أمر به من طاعة على والأئمة من بعده صلوات الله عليهم فهو الوجه الذي لا يهلك ، ثم قرأ : «من يطع الر سول فقد أطاع الله الله .

<sup>(</sup>١) القصص : ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) د والموجه الذي يؤتيالله منه ، .

<sup>(</sup>٣) من بنى نصر بن معاوية . ثقة ثقة .

<sup>(</sup>٤) النساء : ١٨٠.

ع ـ وبهذا الاسناد قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : نحن وجهالله الذي لا يهلك (١) . ه ـ حد ثنا على بن المتوكّل رضي الله عنه قال : حد ثنا على بن الحسين المتوكّل رضي الله عنه قال : حد ثنا على بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ربيع الور اق ، عن صالح بن سهل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قول الله عز وجل تك كل شيء هالك إلاوجهه قال : نحن .

<sup>(</sup>١) الوجه من كل شيء هو أول ما يظهر منه ويتوجه اليه منه ، و جميع الاخبار الواددة في هذا الباب في هذا الكناب وغيره عن أئمتنا صلوات الله عليهم فسر الوجه فيه بهم وبما يتعلق بهم من الامور الالهية .

<sup>(</sup>۲) اشارة الى قوله تعالى : د ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم، ودمن، في الآية بيانية ، والمثانى جمع المثنى ، وقد فسر في أخبار بهم كما هنا ، ومن المحتمل في ذلك أنهم عليهم السلام سبع بحسب أسمائهم وان كرر بعضها : على ، فاطمة ، حسن ، حسين ، محمد ، جعفر ، موسى ، عليهم السلام ، وما ذكره المصنف حق لكنه بعيد من ظاهر اللفظ ، وقد قيل في تفسيرها وجوه اخر .

<sup>(</sup>٣) أى يتيقن بعد الموت الذى أمامه انا وجهالله الذى لابد لعباده أن يتوجهوا الميه به، وفي السفينة عن سابع البحار: دعرفنا من عرفنا وجهلنامن جهلنا، من عرفنا فامامه اليقين ومن جهلنا فأمامه السعير ، أى يتيقن عين اليقين بما وعده الله على ولايتنا ومعرفتنا، وفي باب النوادر من توحيد الكافى : د عرفنا من عرفنا و جهلنا من جهلنا و امامة المتقين ، و هي بالنصب عطف على ضمير المتكم في جهلنا الثاني أى جهلنا و جهل بجهله ايانا امامة المتقين فلم يكن منهم .

قال: مصنيَّف هذا الكتاب رضيالله عنه: معنى قوله: نحن المثاني أي نحن الله الذين قرننا النبيُّ وَاللَّهُ الله القرآن وأوصى بالنمسيَّك بالقرآن وبنا، فأُخبراً مَّته بأنَّ لانفتر ق حتَّى نردعليه حوضه (١).

٧ - أبي رحمه الله قال: حد ثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن على بن عيسى عن علي بن سيف ، عن أخيه الحسين بن سيف (٢) ، عن أبيه سيف بن عميرة النخعي عن خيثمة ، قال: سألت أباعبد الله عَلَيْتُكُم عن قول الله عز وجل ه كل شيء هالك إلا وجهه ، قال: دينه ، وكان رسول الله وَالله على خلقه ، ونحن وجه الله وعينه في عباده ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده على خلقه ، ونحن وجه الله الذي يؤتى منه ، لن نزال في عباده ما دامت لله فيهم روية ، قلت: و ما الر وية ؟ قال: الحاجة فا دا لم يكن لله فيهم حاجة رفعنا إليه وصنع ما أحب (١) .

٨ - حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمر ان الد قاق رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حد ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد ثنا الحسين بن الحسن ، قال : حد ثنا بكر ، عن الحسن بن سعيد ، عن الهيثم بن عبدالله ، عن مروان بن صباح ، قال : قال أبو عبدالله تَلْيَلْكُم : إن الله عن الهيثم بن عبدالله فأحسن خلقنا ، و صو رنا فأحسن صورنا (١٤) و جعلنا عينه في عباده ، ولسانه الناطق في خلقه ، ويده المبسوطة على عباده بالر أفة والر حمة ، و وجهه الذي يؤتى منه ، وبابه الذي يدل عليه ، و خزائنه في سمائه و أرضه (٥) بنا

<sup>(</sup>١) دحوضه، منصوب على الظرفية ، وفينسخة(ب)و(ط) د حثى نرد على حوضه ، .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، والظاهر على المكس برواية الحسين عن أخيه على كما في
 الحديث الثامن والتاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر من الباب الاول وغيرها .

<sup>(</sup>٣) المراد بها ما يتملق به ارادته تمالى كحاجة الانسان التى يتملق بها ارادته من دون احتياج له تمالى .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د) و(و) د فأحسن صورتنا ، .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب) و(ج) و(و) د وخزانه في سمائه وأرضه ، .

أثمرت الأشجار، وأينعت الثمار، وجرت الأنهار، وبنا نزل غيث السماء و نبت عشب الأرض، بعبادتنا عُبدالله .

٩ حد ثنا على بن موسى بن المتوكل رحمه الله ، قال : حد ثنا عبدالله بن جعفر الحميري"، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالعزيز ، عن الحميري" ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالعزيز ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبدالله على أبن الله واحد ، أحد ، متوحد بالوحدانية ، متفرد بأمره ، خلق خلقاً ففو ش إليهم أمر دينه ، فنحن هم ، يا ابن أبي بعفور نحن حجة الله (١) في عباده ، وشهداؤه على خلقه ، والمناؤه على وحيه ، و أبي بعفور نحن حجة الله (١) في عباده ، وشهداؤه على خلقه ، والمناؤه على وحيه ، وخرانه على علمه ، ووجهه الذي يؤتى منه ، و عينه في بريته ، والداعون إلى خرانه على علمه ، ووجهه الذي يدل عليه ، و نحن العاملون بأمره ، والداعون إلى قلبه الواعي ، و بابه الذي يدل عليه ، و نحن العاملون بأمره ، والداعون إلى سبيله ؛ بنا عرف الله ، و بنا عبدالله ، نحن الأدلاء على الله ، ولولانا ما عبدالله (١) .

على بن الحسين السكري، قال : حد تنا الحكم بن أسلم، قال : حد تنا ابن عُليد ابن عن الجريري"، عن أبي الورد بن ثمامة عن على تَليد الله على الله المع الله والم الله والله وا

قال مصنّف هذا الكتاب رحمالله : تركت المشبّهة من هذا الحديث أوّله و قالوا : إنَّالله خلق آدم على صورته ، فضّلوا في معناه وأضّلوا .

١١ ـ حدَّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رحمالله ، قال : حدَّثناعليُّــ

<sup>(</sup>۱) كذا . (۲) جعلهم الله تمالى منه منزلة الاعضاء من الانسان لان أمر متمالى جاد فى خلقه بهم ومن طريقهم كما يدل عليه الايات والاخباد ، فلايلزم من ذلك أن يكون لله تمالى أعضاء ولاأن يكونوا هم الله الواحد الاحد المتوحد بالوحدانية المتفرد بالامر ، تمالى عما يقول الجاهلون ، وفى نسخة (و) نحن القائمون بأمره ، وفى نسخة (ب) و(ج) و (د) و نحن القائلون بأمره » .

<sup>(</sup>٣) هواسماعيل بن ابر اهيم المعروف با بن علية . والجريري هوأ بومسمود سعيد بن اياس.

ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت للرضا عَلَيَكُمُ : يا ابن رسول الله إن الناس يروون أن رسول الله والمؤلفة قال : قاتلهم الله ، لقد حذفوا أو لل الحديث ، إن الله خلق آدم على صورته ، فقال : قاتلهم الله ، لقد حذفوا أو لل الحديث ، إن رسول الله والمؤلفة من برجلين يتسابّان ، فسمع أحدهما يقول لساحبه : قبت الله وجهك ووجه من يشبهك ، فقال والمؤلفة : يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك ، فا ن الله عز وجل خلق آدم على صورته (۱) .

# ۱۳ \_ باب تفسير قو كالله عز وجل: « يا ابليس مامنعك أن تسجد لماخلقت بيدى »

١ حد أننا علي أبن أجد بن على بن عمر ان الد قاق رحمه الله قال : حد أننا على بن أبي عبد الله الكوفي ، قال : حد أننا على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد أننا الحسين بن الحسن ، قال : حد أننا بكر ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عبد الله بن بحر ، عن أبي أيوب الخر از ، عن من بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر المحتل فقلت : قوله عز وجل : قيا إبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي ، (٢) و فقال : البد في كلام العرب القو ق و النعمة ، قال : قواد كر عبد ناداود ذا الأيد ، (٢) وقال : قوالسما، بنيناها بأيد م أي بقو ق وقال : قوال : قوال : قوال الفلان عندي أيادي كثيرة أي فواضل و إحسان ، وله عندي يد بيضا، أي نعمة (١) .

٢ - حداً ثنا على بن على بن عصام الكليني وحمالله ، قال : حداً ثما على بن عصام الكليني وحمالله ، قال : حداً ثنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن علي بن الكليني ، قال : حداً ثنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن علي بن إدريس ، عن إدريس ، عن إدريس ، عن علي بن إدريس ، عن إدريس

<sup>(</sup>١) قد مر ذكروجوء لهذه الرواية في ذيل الحديث الثامن عشر من الباب السادس.

<sup>(</sup>۲) س : ۷۵ . (۳)

 <sup>(</sup>٤) الذاريات : ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) المشهور أن لفظ اليدناقس يائي حذفت ياؤه ، ومن هذا الحديث يظهرانه مهموز الفاء حذفت فاؤه.

سيف ، عن على بن عبيدة ، قال : سألت الرِّضا عَلَيَكُم عن قول الله عن وجل لا بليس : هما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت ؟ قال : يعنى بقدر تى وقو تني .

قال مصنف هذا الكتاب: سمعت بعض مشايخ الشيعة بنيسابور يذكر في هذه الآية أن الأئمة عليه كلانوا يقفون على قوله: « ما منعك أن تسجد لما خلقت ، ثم يبتدؤون بقوله عز و جل : « بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ، و قال : هذا مثل قول القائل: بسيفي تقاتلني وبرمحي تطاعنني ، كأنه يقول عز وجل : بنعمتي قويت على الاستكبار والعصيان .

# ۱٤ ـ با ب تفسير قول الله عز وجل: « يوم يكشف عن ساق و يدعون الى السجود » (١)

١ ـ حد "ثنا علي" بن أحمد بن عمل بن عمران الد قاق رحمه الله قال : حد "ثنا على عبدالله الكوفي"، قال : حد "ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي"، قال : حد "ثنا الحسين بن سعيد ، عن أبي الحسن علي في الحسين بن سعيد ، عن أبي الحسن علي في قوله عز " و جل " : «يوم يكشف عن ساق » قال : حجاب من نور يكشف ، فيقع المؤمنون سجداً ، وتدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود (٢) .

٢ - أبي رحمالله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن على الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قوله عن وجل : « يوم يكشف عن ساق ، قال : تبارك الجبّار ، ثم أشار إلى ساقه فكشف عنها الإزار ، قال : و يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ، قال : ا فحم القوم (٢)

<sup>(</sup>١) القلم : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) تدمج على صيغة المجهول ، والدمج دخول شيء في شيء مستحكماً ،كانه يدخل في أصلابهم شيء يمنعهم عن الانحناء فلايستطيعون السجود .

 <sup>(</sup>٣) الافحام الاسكات بالحجة ، ونى نسخة (ط) و (ن) و (د) بالقاف و هو الادخال
 نى مكان بالمنف .

و دخلتهم الهيبة ، و شخصت الأبصار ، و بلغت القلوب الحناجر ، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة وقدكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون .

قال عبن على مؤلّف هذا الكناب: قوله تَالَبُكُمُ : تبارك الجبّار و أشار إلى ساقه فكشف عنها الإزار ، يعني به: تبارك الجبّار أن يوصف بالساق الذي هذا صفته .

٣ ـ حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن على بن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه قال : سألته عن قول الله عز و و حل على رأسه جل : «يوم يكشف عن ساق » قال: كشف إزاره عن ساقه و يده الا خرى على رأسه فقال : سبحان ربي الأعلى .

قال مؤلّف هذا الكتاب: يعني قوله: «سبحان ربّي الأعلى» تنزيه لله عزَّ وحلَّ أن يكون له ساق .

# ۱۵ - باب تفسير قول الله عز وجل: « الله نود السموات والارض - الى آخر الاية » (۱)

١ حد ثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن العباس بن هلال ، قال : سألت الرض على الله عن قول الله عن وجل : وجل الله نور السموات والأرض ، فقال : هاد لأهل السماء وهاد لأهل الأرض ، وفي رواية البرقى : هدى من في السماوات وهدى من في الأرض .

قال مُصنَّف هذا الكتاب: أنَّ المشبَّهة تفسَّر هذه الآية على أنَّه ضياء السماوات و الأرض، و لوكان كذلك لما جاز أن توجد الأرض مظلمة في وقت من الأوقات لا باللَّيل ولا بالنَّهار (٢) لأنَّ الله هو نورها و ضياؤها على تأويلهم وهو موجودٌ غير

<sup>(</sup>١) النور : ٣٥ .

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (ط) و(ن) د لما جاز أن توجد في الارض ظلمة . الخ ، .

معدوم ، فوجودنا الأرض مظلمة باللَّيل (١) و وجودنادا خلمها إيضاً مظلماً بالنهاريدل على أن تأويل قوله : ﴿ الله نور السموات و الارض ، هو ماق له الرِّضا عَلَيْكُم ون تأويل المشبِّهة ، فا ننه عز وجل هاد لأهل السماوات والأرض ، المبيِّن لأهل السماوات و الأرض أمور دينهم و مصالحهم ، فلمنَّا كان بالله و بهداه يهندي أهل السماوات والأرض إلى صلاحهم و المور دينهم كما يهتدون بالنور الّذي خلقالله لهم في السماوات والأرض إلى صلاح دنياهم قال: إنَّه نور السماوات والأرض على هذا ُ المعنى ، وأجرى على نفسه هذا الاسم توسَّعاً ومجازاً ، لأنَّ العقول دالَّة على أنَّ الله عزٌّ وجلُّ لا يجوز أن يكون نوراً ولا ضياءً و لا من جنس الأنوار و الضياء ، لأنَّه خالق الأنوار و خالق جميع أجناس الأشياء ، وقد دلُّ على ذلك أيضاً قوله : دمثل نوره ، وإنتما أراد به صفة نوره ، وهذا النورهو غيره ، لأنته شبتهه بالمصباح وضوئه الَّذي ذكره ووصفه في هذه الآية ، ولايجوز أنيشبه نفسه بالمصباح ، لاَّنَّ الله لاشبه له ولا نظير ، فصحُّ أنَّ نوره الَّذي شبِّهه بالمصباح إنَّما هو دلالته أهل السماوات و الأرض على مصالح دينهم و على توحيد ربُّهم و حكمته و عدله ، ثمُّ بيُّن وضوح دلالته هذه و سمناها نوراً من حيث يهتدي بها عباده إلى دينهم و صلاحهم ، فقال : مثله كمثل كُوَّة وهي المشكوة فيها المصباح والمصباح هو السراج في زجاجةصافية شبيهة بالكوكب الدُّرِّيِّ في صفائه، و الكوكب الدُّرِّيُّ هو الكوكب المشبه بالدُّرِّ في لونه ، وهذا المصباح الَّذي في هذه الزُّجاجِه الصافية يتوقَّد من زيت زيتونة مباركة ، وأراد به زيتون الشأم لأنَّه يقال : إنَّه بورك فيه لأهله و عني عن وجل بقوله : ولاشرقية ولا غربية ، أن هذه الز يتونة ليست بشرقية فلاتسقط الشمس عليها في وقت الغروب ، ولاغر بيَّـة فلاتسقط الشمس عليها في وقت الطلوع ، بل هي في أعلى شجرها والشمس تسقط عليها في طول نهارها فهو أجود لها وأضوء لزيتها ، ثم الكُّد وصفه لصفاء زيتها فقال : ﴿ يَكَادُ زَيِّتُهَا يَضْبِي. وَلُولُم تَمْسُمُ فَارَ ﴾ لما فيها من الصفاء فبيدن أنَّ دلالاتالله الَّذي بها دلَّ عباده في السماوات والأرض على

<sup>(</sup>١) في البحار نقلا عن التوحيد د نوجود الارض مظلمة بالليل . .

مصالحهم و على الموردينهم هي في الوضوح والبيان بمنزلة هذا المصباح الذي في هذه الرّجاجة الصافية ويتوقد بها الز "يت الصافي الذي وصفه ، فيجتمع فيه ضوء النار عضوء الز "بت وهو معنى قوله : « نور " على نور » و عنى بقوله عز وجل " : « يهدي الله لنوره من يشاء » يعني من عباده و هم المكلّفون ليعرفوابذاك ويهتدوا به ويستدلّوا به على توحيد ربتهم وسائرا مور دينهم ، وقد دل "الله عز وجل " بهذه الآية و بماذكره من وضوح دلالاته وآياته التيدل "بهاعباده على دينهم أن "أحدا منهم لم يؤت فيما صار إليه من الجهل ومن تضييع الد ين لشبهة ولسس د خلاعليه منهم لم يؤت فيما صار إليه من الجهل ومن تضييع الد ين لشبهة ولسس د خلاعليه في ذلك من قبل الله عز وجل " و على من قبل أنفسهم بتر كهم النظر في دلالات سبيل ما وصف ، و إنهم إنها أثوا في ذلك من قبل أنفسهم بتر كهم النظر في دلالات الله واستدلال بها على الله عز وجل " و على صلاحهم في دينهم ، وبيدن أنه بكل شي من من الح عباده و من غير ذلك عليم ".

٢- وقدروي، والصادق تَطْيَعُ أنه مسئل عن قول الله عز و جل و الله نور السموات و الأرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح فقال: هو مثل ضربه الله لنا فالنبي و المؤلئة و الأثرة و الأثرة و المؤلئة العلمي العظيم .

٣ ـ وتصديق ذلك ماحد أننا به إبراهيم بن هارون الهيتي بمدينة السلام ، قال: حد أننا على بن أحد بن أبي الثلج ، قال : حد أننا الحسين بن أيدوب ، عن على بن غالب عن علي بن الحسين ، عن الحسن بن أيدوب ، عن الحسن ، عن على بن مروان الذ هلي عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لا بي عبدالله الصادق علي الله نوره ، والله نور السموات و الأرض ، وقال : كذلك الله عن وجل أن قال : قلت : « مثل نوره ، قال : على والله عن والله عنه ورا العلم يعني النبو أنه أنه الله عنه والله الله عنه والله و

تقرأ كأنّها ، فقلت : فكيف جعلت فداك ؟ قال : كأنّه كوكبُ درِّيُّ (١) قلت : « يوقد من شجرة مباركة زيتو نة لاشر قينة ولاغر بينة » ؟ قال: ذلك أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عَلَيَكُمُ لا يهودي ولا نصر اني "، قلت : « يكاد زينها يضي، ولولم تمسسه نار » ؟ قال : يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل عن من قبل أن ينطق به (٢) قلت : « نور على نور » ؟ قال : الإمام في إثر الإمام عَلَيَكُمُ .

ع حد ثنا إبراهيم بن هارون الهيتي ، قال : حد ثنا على بن أحمد بن أبي النلج ، قال : حد ثنا أجد بن النلج ، قال : حد ثنا أحمد بن النلج ، قال : حد ثنا أحمد بن علي بن السبح قال : حد ثنا ظريف بن ناصح ، عن عيسى بن راشد ، عن على بن علي بن الحسين عالي في قوله عز وجل : «كمشكوة فيها مصباح»، قال : المشكوة نورالعلم الحسين عالي في قوله عز وجل : «كمشكوة فيها مصباح» قال : المشكوة نورالعلم في صدر النبي والمسلم والمساح في زجاجة » الز جاجة صدر علي في توقد من النبي والمسلم على المسلم على المسلم والنبي والمسلم والمسلم

فهؤلاء الأوصباء الدين جعلهم الله عز وجل خلفاءه في أرضه وحججه على خلقه لا تخلوالا رض في كل عصر من واحد منهم عَاليم الله على صحة ذلك قول أبي طالب في رسول الله بما يعلقه .

أنت الأمين على قدرم أغر مسود أنت السعيد من السعود تكنفنك الأسعد فلقد عرفتك صادقاً بالقول لاتنفند

لمسو "دين أطائب كرمواوطاب المولد من لدن آدم لم يزل فينا وسي مرشد مازلت تنطق بالصواب وأنت طفل أمرد

يقول: ما ذلت تتكلّم بالعلم قبل أن يوحي إليك و أنت طفلٌ كما قال

<sup>(</sup>١) تذكير الضمير باعتباد تأويل الزجاجة بقلب أميرالمؤمنين ﷺ .

<sup>(</sup>٢) أى من قبل أن يسأل عنه ، كما في الحديث النالي .

إبر اهيم تَطْلِبًا وهو صغير لقومه: « إنَّي بري. ممَّا تشركون » (١) و كما تكلَّم عيسى تَطْلِبًا في المهد فقال: «إنَّي عبدالله آتا ني الكتاب وجعلني نبيَّا وجعلني مباركاً أينما كنت ـ الآية» (٢).

ولاً بيطالب في رسول الله وَ الله وَ وَالله وَ الله وَالله وَالله

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عبصمة الأرامل تطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة و فواضل و ميزان صدق لايخيس شعيرة و ميزان عدل وزنه غير عائل

٥- حد ثنا علي بن عبدالله الور اق، قال: حد ثنا سعد بن عبدالله ، قال: حد ثنا على بن الحسين بن أبي الخط اب ، عن على بن أسلم الجبلي ، عن الخط اب عن عمر (٣) ومصعب بن عبدالله الكوفي بن ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر علي قول الله عز وجل : «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكوة ، فالمشكوة صدر نبي الله وعلم النبي والمصباح ، والمصباح هو العلم في الز جاجة والز واجة أمير المؤمنين عَلَيْ الله وعلم النبي والمسباح ، والمصباح ، والمعمون عنده .

# ۱۸ ـ باب تفسير قول الله عزوجل: « نسوا الله فنسيهم » (۴)

\ \_ حدَّ ثَنَا عَلَى بن عَلَى بن عصام الكليني رحمالله ، قال : حدَّ ثَنَا عَلَى بن يعقوب الكليني ، قال : حدَّ ثنا علي بن عَلَى المعروف بعلا ن ، قال : حدَّ ثنا أبو حامد عمر ان

<sup>(</sup>١) الانعام: ٧٨ . (٢) مريم: ٣١ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (و) و(ب) و(د) د عن الخطاب أبيءمر ، ولم أجده .

<sup>(</sup>٤) التوية : ٧٧ .

ابن موسى بن إبر اهيم ، عن الحسن بن القاسم الر قدّام ، عن القاسم بن مسلم ، عن أخيه عبدالعزيز بن مسلم ، قال : سألت الرضا علي بن موسى عليه الله عن قول الله عن قول الله عن قول الله تبارك و تعالى لاينسى ولايسهو ، وإنها عن وجل : « نسوا الله فنسيهم » فقال : إن الله تبارك و تعالى لاينسى ولايسهو ، وإنها ينسى ويسهو المخلوق المحدث ، ألا تسمعه عن وجل " يقول : «و ما كان ربتك نسياً » (١) و إنها يجازي من نسيه و نسي لقا، يومه بأن ينسيهم أنفسهم ، كما قال عن وجل " ولاتكونو اكالذين نسو الله فأ نسيهم أنفسهم الولئك هم الفاسقون (١) وقو له عن وجل « فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » (١) أي نتر كهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا .

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: قوله: نتركهم أي لا نجعل لهم ثواب من كان يرجو لقا. يومه، لأن الترك لا يجوز على الله عز وجل ، و أمّا قول الله عز وجل : « و تركهم في ظلمات لا يبصرون ، (١) أي لم يعاجلهم بالعقوبة وأمهلهم ليتوبوا (٥) .

### ١٧ ـ باب تفسير قوله عز وجل:

#### « والارض جميعاً قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمينه » (٦)

١ حد ثما على بن على بن عصام الكليني وضي الله عنه، قال : حد ثما على بن يعقوب الكليني ، قال : حد ثمنا على بن يعقوب الكليني ، قال : حد ثمنا على بن على بن على بن على بن عبيد ، قال : سألت أبا الحسن علي بن عبيد ، قال : سألت أبا الحسن علي بن عبيد ، قال : سألت أبا الحسن على بن عبيد ، قال : سألت أبا الحسن على بن عبيد ، قال : سألت أبا الحسن على بن عبيد ، قال : سألت أبا الحسن على بن عبيد ، قال : سألت أبا الحسن على بن عبيد ، قال : سألت أبا الحسن على العسكري علي العسكري ال

<sup>(</sup>١) مريم : ١٤ . (٢) الحشر : ١٩ .

<sup>(</sup>٣) الاعراف: ٥١ . (٤) البقرة: ١٧ .

<sup>(</sup>٥) حاصل كلام الامام إلجيلا أنالله تمالى لاينسى ولايسهو بل ينسى غيره مجازاة ، و أما نسيانه فهو بمعنى النرك ، ومراد الصدوق رحمهالله أن تركه تمالى ليس ترك اهمال و سدى بل على وجوه اخرى كنرك الاخذ بالمجلة .

<sup>(</sup>٦) الزمر : ٧٧ .

قول الله عزّ وجل : « والأرض جميعاً قبضته يوم القيمة و السموات مطويّات بيمينه » فقال : ذلك تعيير الله تبارك وتعالى لمن شبّه بخلقه ، ألاترى أنّه ، قال : «وماقدروا الله حق قدره » ومعناه إذ قالوا : إن الأرض جميعاً قبضته يوم القيمة و السموات مطويّات بيمينه ، كما قال عز وجل : « و ما قدروا الله حق قدره » إذ قالوا : هما أنزل الله على بشر من شي، » (١) ثم أنز ه عز وجل نفسه عن القبضة واليمين فقال : «سبحانه وتعالى عميًا يشر كون » (٢).

٢ حد ثنا أحمد بن مجل بن الهيثم العجلي و حمالله قال : حد ثنا أحمد بن يحيى ابن زكريا القطان ، قال : حد ثنا بكر بن عبدالله بن حبيب ، قال : حد ثنا تميم ابن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهر ان ، قال : سألت أبا عبدالله المحل عن قول الله عز وجل : «والأرض جميعاً قبضته يوم القيمة ، فقال : يعني ملكه لايملكها معه أحد ، والقبض من الله تبارك و تعالى في موضع آخر المنع والبسط ، منه الاعطاء والنوسيع ، كما قال عز وجل : «والله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ، (١) يعني يعطي ويوسع ويمنع ويضيق ، والقبض منه عز وجل في وجه ترجعون ، (١)

<sup>(</sup>١)الانعام : ١٩.

<sup>(</sup>۲) مراده للخلال ان قوله تعالى: و والارض جميعاً \_ الخ ، حكاية قول من شبهالله بخلقه بتقدير اذ قالوا كما في الاية الاخرى ، فيكون قوله تعالى: و و ما قدروا الله حق قدره ، تعييراً من الله عليهم لقولهم ذلك ، فلذا نزه نفسه في آخر الاية عن ذلك لانه تشبيه له بخلقه كما انه تعالى عيرهم في الاية الاخرى لقولهم : ما أنزل الله ، ثمان داذ ، في الموضعين للتعليل قال العلامة المجلسي في البحار في الصفيحة الثانية من الجزء الرابع من الطبعة الحديثة : هذا وجه حسن لم يتمرض له المفسرون ، ويؤيده أن العامة رووا و أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وآله ، وهذا التفسير لاينافي ما في الحديث التالى وغيره لان المتشابهات تحمل على بعض الوجوه الحقة المحكمة أو على جميعها بدلالة من الراسخين في العلم .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٤٥.

آخر الأخذ (١) والأخذ في وجه القبول منه كما قال: «و يأخذ الصدقات » (١) أي يقبلها من أهلها و يثيب عليها ، قلت: فقوله عز وجل : «و السموات مطويات بيمينه »؟ قال: اليمين اليد ، واليد القدرة والقو ة ، يقول عز وجل : والسماوات مطويات بقدرته وقو ته ، سبحانه و تعالى عما يشركون .

# ۱۸ - باب تفسیر قول الله عزوجل: « کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون » (۴)

١ ـ حدُّ ثنا عِلى بن إبراهيم بن أحمد بن يونس المعاذي "، قال : حدُّ ثنا أحمد بن على " بن سعيد الكوفي " الهمداني " ، قال : حد " ثنا على " بن الحسن بن على " بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا على " بن موسى المَنقَظ أَم عن قول الله عز وجل " : «كلا " إن الله تبارك و تعالى لا يوصف بمكان يحل " إن " الله تبارك و تعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيه عباده ، ولكذه يعني : أنهم عن ثواب ربهم لمحجوبون .

# ١٩ ـ باب تفسير قوله عزوجل: « وجاء ربك والملك صفا صفا » (٩)

ا حد ثنا على بن إبراهيم بن أحمد بن يونس المعاذي ، قال : حد ثنا أحمد ابن على بن سعيد الكوفي الهمداني ، قال : حد ثنا على بن الحسن بن على بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا على بن موسى عَلَيْقِنَا عن قول الله عز وجل فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا على بن موسى عَلَيْقِنَا عن قول الله عز وجل «وجا، ربت والملك صفاً صفاً ، فقال : إن الله عز وجل لا يوصف بالمجي، والذ هاب تعالى عن الانتقال ، إنسما يعنى بذلك وجاء أمر ربتك والملك صفاً صفاً .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و حاشية نسخة (ب) دفي موضع آخر الاخذ ۽.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المطففين : ١٥ . (٤) الفجر : ٢٢ .

### ٢٠ باب تفسير قوله عزوجل:

#### « هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل منالغمام والملائكة »(١)

\ \_ حد أثنا على بن إبراهيم بن أحمد بن يونس المعاذي ، قال : حد أثنا أحمد ابن يونس المعاذي ، قال : حد أثنا علي بن البن على بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرصل علي بن موسى عليه الله عن قول الله عن قول الله عن قول الله عن قول : هل ينظرون ولا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ، قال : يقول : هل ينظرون إلّا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ، وهكذا نزلت .

### ٢١ ـ باب تفسير قوله عزوجل:

« سخر الله منهم » (۲) وقوله عزوجل: «الله يستهزىء بهم »(۳) وقوله عزوجل: « ومكروا و مكر الله والله خير الماكرين » (۴) و قوله عزوجل: « يخادعون الله وهو خادعهم » ( $\alpha$ )

ابن على بن سعيد الكوفي الهمداني ، قال : حد ثنا على بن الحسن بن على بن ابن على بن سعيد الكوفي الهمداني ، قال : حد ثنا على بن الحسن بن على بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا على بن موسى عليه قال : سألنه عن قول الله عز وجل فضال ، عن أبيه ، عن الرضا على بن موسى عليه قال : سألنه عن قول الله عز وجل والله يستهزي وبهم ، وعن قوله : « ومكروا و مكرالله ، وعن قوله : « يخادعون الله وهو خادعهم » ؟ فقال : إن الله تبارك و تعالى لا يسخر ولا يستهزى ولا يمكر ولا يخادع ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء السخرية ، و جزاء الاستهزاء ، و جزاء المكر والخديعة ، تعالى الله عما يقول الظالمون علو أكبيراً . (٢) .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٠ . (٢) التوبة : ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) اليقرة : ١٥ . ١٥ . العمران : ١٥ .

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) انالة تبارك و تمالي ذاته الاحدية منزهة عن كل حدوث وتركيب وتنير و زوال →

# ۲۲ باب معنی جنب الله عزوجل:

قال مصنف هذا الكناب رضي الشعنه: معنى قوله عَلَيَّكُمُ : وأنا قلب الله الواعي أنا القلب الذي جعله الله وعاء لعلمه و قلبه إلى طاعته ، و هو قلب مخلوق لله عز وجل كما هو عبد لله عز وجل ، ويقال : قلب الله كما يقال : عبد الله و بيت الله و جند الله و نار الله وأمّا قوله : عين الله ، فا ننه يعني به : الحافظ لدين الله ، و قد قال الله عز وجل : « تجري بأعيننا » (٢) أي بحفظنا ، و كذلك قوله عز وجل : « و لتصنع على عيني » (٢) معناه على حفظي .

٢ ـ حدَّ ثَنَا عَلَى بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا الحسين ابن الحسن بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : قال أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ في خطبته : أما الهادي ، وأنا المهتدي ، وأنا أبو اليتامي والمساكين وزوج الأرامل ، وأنا ملجأ كلِّ

<sup>→</sup> وامكان ونقصان بالبراهين المقلية و النقلية ، و انما هوالله عز وجل و خلقه لا ثالث بينهما ولا ثالث غيرهما فكل ما اسند اليه تمالى في الكتاب والسنة باعتبار مما تنزه تمالى عنه بالبراهين فهو راجع الى خلقه الممكن فيه ذلك ، أو يؤول الى ما يليق بقدسه ، و هذان الوجهان مذكوران في كثير من أحاديث هذا الكتاب فاستبصر .

<sup>(</sup>١)هوا بوالحسين محمد بن جعفر بن عون الاسدى الكوفى المذكور فى كثير من أسانيد الكتاب بعنوان محمد بن أبى عبدالله .

<sup>(</sup>٢) القمر : ١٤ . (٣) طه : ٣٩ . .

ضعيف ومأمن كلِّ خائف، وأنا قائد المؤمنين إلى الجنّة، و أنا حبلالله المنين، و أنا عروة الله الوثقى و كلمة التقوى، وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده، وأنا جنب الله الذي يقول: « أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرَّطت في جنب الله (١) وأنا يدالله المبسوطة على عباده بالرَّحة والمغفرة، وأنا باب حطّة، من عرفني و عرف حقّي فقد عرف ربّه لأنّي وصي نبيته في أرضه، و حجنّه على خلقه، لاينكر هذا إلا رادٌ على الله ورسوله.

قال مصنف هذا الكناب رضي الله عنه: الجنب الطاعة في لغة العرب، يقال: هذا صغير في جنب الله أي في طاعة الله عن وجل ، فمعنى قول أمير المؤمنين عَلَيَكُ : أنا جنب الله أي أنا الذي ولايتي طاعة الله ، قال الله عن وجل : «أن تقول نفس ياحسرتى على ما فر طت في جنب الله » أي في طاعة الله عن وجل (٢).

### ٢٣ ـ باب معنى الحجزة

الله حد أنه على بن على ما جيلويه رحمه الله ، عن عمد على بن أبي القاسم ، عن أحد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن بن بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن بن بن أحد بن أبي عبدالله البرقي أعن أبيه ، عن بن الحنفية يقول : حد ثني أمير المؤمنين علي المن أن رسول الله والمؤمنين أحذ بحجزة الله ، ونحن آخذون بحجزة نبيتنا ، وشيعتنا آخذون بحجز تنا ، قلت : ياأمير المؤمنين و ما الحجزة ؟ قال : الله أعظم من أن يوصف بالحجزة أو غير ذلك ، ولكن رسول الله والمؤمنين آخذ بأمر الله ، ونحن آل بن يوصف بالحجزة أو غير ذلك ، ولكن رسول الله والمؤمنين أخذون بأمر نا .

٢ ـ أبير حمالله ، قال : حد تناسعدبن عبدالله ، قال حد "ثنا أحمد بن عربن عيسى

<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) قد مر الكلام جملة في أمثال هذه الاحاديث المروية عنهم عليهمالسلام في ذيل الحديث الناسع من الباب الثانيء شر ، والشاهد لماقلنا ما في الباب الرابع والمشرين .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (و) و حاشية نسخة (ب) محمد بن بشير الهمداني ،

عن الحسن بن علي الخزاز ، عن أبي الحسن الرضا عَلَيَكُمُ قال : إن رسول الله والمُعَلَّمُ عَلَيْكُمُ قال : إن رسول الله والمُعَلِّمُ يوم القيامة آخذ بحجزة الله ، ونحن آخذون بحجزة نبينا ، وشيعتنا آخذون بحجزتنا ثم قال : والحجزة النور .

٣ حد ثنا علي أبن أحمد بن على بن عمران الد قان رحمه الله قال : حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حد ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد ثني على بن العباس ، قال : حد ثنا الحسن بن يوسف (١) ، عن عبد السلام ، عن عماد ابن أبي اليقظان (٢) عن أبي عبدالله علي قال : يجي وسول الله والته والتهامة ابن أبي اليقظان (٢) عن أبي عبدالله علي قال : يجي وسول الله والتهامة وتحز تنا ، وحجز تنا ، و شيعتنا آخذون بحجز تنا ، ونحن و شيعتنا حزب الله ، وحزب الله هم الغالبون ، والله ما نزعم أنها حجز قالا زار ولكنها أعظم من ذلك ، يجيء رسول الله والله والله على المناه ، ونجي ونحن آخذين بدين نبينا و تجيء شيعتنا آخذين بديننا .

٤ و قد روي عن الصادق عَلَيْكُم أنّه قال : « الصلاة حجزة الله » و ذلك أنّها تحجز المصلّي عن المعاصي مادام في صلاته (٢) قال الله عز وجل : « إن الصلوة تنهى عن الفحشا، والمنكر » (٤)

<sup>(</sup>١) في نسخة (و) د الحسين بن يوسف ، .

<sup>(</sup>٢) فى البحاد باب معنى حجزة الله فى الجزء الرابع من الطبعة الحديثة وفى نسخة (و) عن عماد عن أبى اليقظان ، و فى نسخة (ب) و(د) عن عماد أبى اليقظان ، و الصحيح هو الاخبر .

<sup>(</sup>٣) الحجزة في اللغة موضع شدالازار و الحزام و النكة و قبل لها الحجزة أيضاً للمجاورة ، ثم استميرت في الكلام للسبب الفائم بمن يلتجأ اليه به ويمتصم به عن الهلاك ، فان دين الله و نوره وأمره وصلانه كما في هذه الاحاديث كذلك ، والحجزة في الحديث كالمروة الوثتي في الاية .

<sup>(</sup>٤) المنكبوت : ٥٤ .

# ٧٤ باب معنى العين والاذن و اللسان

١ - أبي رحمه الله ، قال : حد ثنا سعد بن عبد الله ، قال : حد ثنا أحمد بن لله ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيسوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن عسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه يقول : إن له عز وجل خلقاً من رحمته خلقهم من نوره ورحمته من رحمته لرحمته (١) فهم عين الله الناظرة ، وا ذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه با ذنه ، و أمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجة ، فبهم يمحو السيستات ، و بهم يدفع الضيم ، و بهم ينزل الر حمة ، و بهم يحيي ميناً ، وبهم يميت حياً ، و بهم يبتلي خلقه ، و بهم يقضي في خلقه قضية . قلت : جعلت فداك من هؤلا، ؟ قال : الأوصياء .

# ٢٥ ـ باب معنى قوله عز وجل:

دو قالت اليهود يداللهمغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه  $\alpha$ 

ا \_ أبي رحمه الله قال: حداً ثنا سعد بن عبد الله ، قال: حداً ثنا أحمد بن أبي - عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن علي بن نعمان ، عن إسحاق بن عماد ، عمان ، عن إسحاق بن عماد ، عمان عمان ، عن أبي عبد الله على أنه قال في قول الله عزاً وجل : «وقالت اليهود يد الله مغلولة »: لم يعنوا أنه هكذا ، ولكنهم قالوا: قد فرغ من الأمر ، فلايزيد ولاينقص ، فقال الله جل جلاله تكذيباً لقولهم : « غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطنان ينفق كيف يشاء » (١) ألم تسمع الله عزاً وجل " يقول : « يمحو الله ما يشاء و يثبت و

<sup>(</sup>۱) فىنسخة (ج) و (د) د ان الله عزوجل خلقاً خلقهم من نوره \_الخ، وفى نسخة (ب) و (و) د ان الله عزوجل خلقاً خلقهم من نوره و رحمة من رحمته لرحمته ، و رحمة بالثنوين عطف على خلقاً .

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٤.

عنده المُ الكتاب ». (١)

٢ ـ حدُّ ثنا عِلى بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا عِلى ابن الحسن الصفار ، عن عِلى بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عبد الله بن قيس (٢) عن أبي الحسن الرضا عَلَيْكُ قال : سمعته يقول : « بل يداه « مبسوطتان » فقلت : له يدان هكذا ، وأشرت بيدي إلى يده ، فقال : لا ، لوكان هكذا لكان مخلوقاً .

# ۲۷ ـ باب معنى رضاه عزوجل وسخطه

١ حد ثنا أبي رحمالله ، قال : حد ثني أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي - عبدالله ، عن على بن عيسى اليقطيني ، عن المشرقي ، عن حمزة بن الر ابيع (الم عمد فقال له ذكره ، قال : كنت في مجلس أبي جعفر علي إذ دخل عليه عمروبن عبيد فقال له جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى : « ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى الله عن وجل الغضب ؟ فقال أبو جعفر علي المحل عليه عمرو ، إنه من زعم أن الله عز وجل المنافر ، في ذال من شي الى شي وقد وصفه صفة مخلوق ، إن الله عز وجل الايستفر ، شي ولا يغير .

<sup>(</sup>١) الرعد : ٣٩.

<sup>(</sup>۲) فى نسخة (ب) و(د)و(و) دعن المشرقى عبدالله بن قيس ، وفى ممانى الاخبار س١٨ هذا الخبر باسناده د عن محمد بن عيسى عن المشرقى عن أبى الحسن الرضا الملكلا ، و فى الكافى ج ١ ص ١١٠ باب الادادة فى حديث د عن محمد بن عيسى عن المشرقى حمزة بن المرتفع ، وفى الممانى باب دضى الله د عن محمد بن عيسى اليقطينى عن المشرقى حمزة بن الربيع ، . (٣) كذا وتقدم الكلام فيه .

 <sup>(</sup>٤) طه: ۸۱ .
 (٥) الزخرف: ٥٥ .

مدبترون، فجعل رضاهم لنفسه رضى وسخطهم لنفسه سخطاً، وذلك لأ تهجعلهم الدُّعاة إليه والأدلا معليه، فلذلك صاروا كذلك، وليس ان ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه، ولكن هذا معنى ما قال من ذلك، وقد قال أيضاً: « من أهان لي وليناً فقد بارزني بالمحاربة و دع ني إليها ». و قال أيضاً: « من يطع الر سول فقد أطاع الله (۱) و قال أيضاً: « من يطع الر سول فقد أطاع الله (۱) و قال أيضاً: « إن الذين يبايعونك إنها يبايه ونالله (۱) و كل هذا وشبهه على ما ذكرت لك، وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء ممنا يشاكل ذلك على ما ذكرت لك، وهكذا الرضا والفجر وهو الذي أحدثهما وأنشأهما لجازلقائل ولو كان يصل إلى المكون ببيد يوما من الأنه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير و إذا دخله النغيير لم يؤمن عليه الإبادة، ولو كان ذلك كذلك لم يعرف المكون من المكون، ولا القادر من المقدور، ولا الخالق من المخلوق، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيراً هو الخالق للأشيا، لالحاجة، فإذا كان لا لحاجة استحال الحد القول علوا كبيراً هو الخالق للأشيا، لالحاجة، فإذا كان لا لحاجة استحال الحد والكيف فيه، فافهم ذلك إن شاء الله (۱).

٣ - حدّ ثنا على بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حدّ ثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن العبّاس بن عمرو الفقيمي ، عن هشام بن الحكم أن رجلا سأل أباعبد الله على عن الله تبارك و تعالى له رضا و سخط ؟ فقال : نعم ، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ، وذلك أن الرّضا والغضب دخال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال ، معتمل ، مركّب ، للأشياء فيه مدخل (٤) و خالقنا لامدخل للأشياء فيه ، واحد ، أحدي الذّات ، وأحدي المعنى ، فرضاه ثوابه و سخطه عقابه من غيرشي ويتداخله فيهيجه و ينقله من حال إلى حال ، فا ن ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين ، وهو تبارك و تعالى القوي العزيز الذي لاحاجة

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٠ . (٢) الفتح: ١٠.

<sup>(</sup>٣) اذا كان لالحاجة كان واجب الوجود، و واجب الوجود يستحيل أن يحدأويكيف.

<sup>(</sup>٤) قوله : معتمل على صيغة المفعول أى منفعل يتأثر من الاشياء ، و تقدير الكلام : لان المخلوق معتمل ــ الخ ، كما في الكافي .

به إلى شيء منّا خلق، و خلقه جميعاً محناجون إليه ، إنَّما خلق الأشياء من غير حاحة ولا سبب اختراعاً و ابنداعاً .

٤ \_ حداً ثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حداً ثنا الحسن بن علي "السكري" قال : حداً ثنا على بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن على بن عمارة ، عن أبيه ، قال : سألت الصادق جعفر بن على على الله فقلت له : يا ابن رسول الله أخبر ني عن الله عزا وجل هل له رضا و سخط ؟ فقال : نعم ، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ولكن غضب الله عقابه ، ورضاه ثوابه .

### ۲۷ ـ باب معنى قوله عز وجل: « ونفخت فيه من روحي »(۱)

الله حد الله المعلوي و العلوي و العلوي و المعلوي و المعلود و المع

<sup>(</sup>١) الحجر : ٢٩ ، وس : ٧٢ .

<sup>(</sup>۲) نفخ الروح ذكر في القرآن في مواضع: بدن آدم ، رحم مريم أى بدن عيسى الذى سواه الله في رحمها ، الطين كهيئة الطيرالتي خلقها عيسى ، والنافخ في الموضع الاول و الثاني ملك باذن الله لما في المحديث السادس و لقوله تمالى : و فأرسلنا البها روحنا فتمثل لها بشراً سويا ، و في الموضع الثالث عيسى عليه السلام باذن الله لقوله تمالى : و انى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله ، ثم يحتمل أن تكون لفظة من في قوله تمالى : و ونفخت فيه من روحى ، نشوية ابتدائية أى نفخت فيه من طريق ملك وبواسطته وسمى ذلك الملك روحاً فأضافه الى نفسه كما في قوله تمالى في قصة عيسى:

٢ ـ أبي رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدَّ ثنا أحمد بن عبد الله علي عبد الله علي الله علي عبد الله علي الله عبد الله علي الله عبد الله علي الله عبد الله علي أحد ، صمد ، ليس له جوف ، و إنها الروح خلق من خلقه ، نصر و تأييد و قو ق ، يجعله الله في قلوب الرسل و المؤمنين (١) .

٣ ـ حد "ثنا علي " بن أحمد بن على بن عمران الد قاق رحمه الله ، قال : حد "ثنا الحسين عبى بن أبي عبد الله الكوفي " ، عن على بن إسماعيل البرمكي " ، قال : حد "ثنا الحسين ابن الحسن ، قال : حد "ثنا بكر بن صالح ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن على بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر تَلَيَّلُ عن قول الله عن وجل " : ونفخت فيه من روحي " كيف هذا النفخ ؟ فقال : إن "الر وح منحر "ككالر يح ، و إنها أخرجه على لفظ الر وح إنها أسمة من الر يح ، و إنها أخرجه على لفظ الر وح لأن الروح مجانس للر يح ، و إنها أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح كما اصطفى بيناً من البيوت ، فقال : بيتي ، و قال لرسول من الر "سل : خليلى ، و أشباه ذلك ، و كل "ذلك مخلوق مصنوع محد " مربوب مدبي (٢) .

٤ \_ حد تنا على بن موسى بن المتوكّل رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن -

<sup>-</sup> فنفخاله في آدم من طريقه وبواسطنه ويقرب هذا الاحتمال قوله تعالى: « أن مثل عيسى عنداله كمثل آدم ـ الاية ، فأن النفخ في بدن عيسى في رحم مريم بواسطة الملك قطعاً .

<sup>(</sup>١) الظاهرأن المراد به غيرما نحن فيه ، بل هو ما في قوله تمالي في وصف المؤمنين داولئك كنب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ».

<sup>(</sup>۲) الربح هو الهواء المتحرك وأصله الواو كالروح قلبت ياء لكسرة ما قبلها ، و الروح ما يقوم به الحياة في الشيء ، والحياة منشأ الادراك والفعل ، وأما تحركه كالربح ففي الروح البخاري الممروف عند الإطباء الذي هو البخار اللطيف المنبعث من القلب الساري في جميع البدن ، وأما الروح التي هي النفس الناطقة التي هي محل الملوم و الكيالات الانسانية ومدبرة للبدن فمتحركة حركة تناسب حقيقتها نظير حركة الفكر المذكورة في المنطق .

إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن ادينة ، عن أبي جعفر الأصم"، قال : سألت أبا جعفر تُلْبَالُمُ عن الرُّوح الّذي في آدم تَلْبَالُمُ و الّذي في عيسى تَلْبَالُمُ و الله ماهما ؟ قال : روحان مخلوفان اختارهما واصطفاهما ، روح آدم تَلْبَالُمُ و روح عيسى تَلْبَالُمُ .

ه \_ حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمر ان الد قاق رحمه الله ، قال : حد ثنا على ابن أبي عبدالله الكوفي ، عن على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد ثنا علي بن العباس ، قال : حد ثنا علي بن أسباط ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر علي في قوله عز وجل : « و نفخت فيه من روحي » قال : من قدر تي (١) .

حد ثنا جربن الحدالسناني ، والحسين بن إبر اهيم بن الحدبن هشام المكتب ، وعلي ابن الحدين عربن عمر ان رضي الله عنهم قالوا : حد ثنا عرب بن أبي عبد الله الكوفي ، قال : حد ثنا عرب بن العباس ، قال : قال : حد ثنا علي بن العباس ، قال : حد ثنا عبد الله علي في قوله حد ثنا عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي عبد الله على قوله عز وجل : ﴿ فَإِذَا سُو يَتُهُ وَ نَفْحَتُ فَيهُ مِن رُوحِي ﴾ قال : إن الله عز وجل خلق خلق خلقاً و خلق روحاً ، ثم أمر ملكا فنفخ فيه (٢) فليست بالني نقصت من قدرة الله هي من قدر ته (١) .

<sup>(</sup>١) هذا تأويل للمتشابه الىمحكملازم له ، ويحتمل أنيكون تفسير للروح بالقدرة .

<sup>(</sup>۲) خلق خلقاً هو بدن آدم ، وخلق روحاً هو روح آدم ، ثم أمر ملكاً فنفخ ذلك المملك ذلك الروح في بدن آدم ، ولا بأس باسناد النفخ اليه تعالى و الى الملك أيضاً كاسناد النوفى اليه تعالى والى ملك الموت و عماله ، ويمكن ارجاع ضمير نفخ اليه تعالى كما فى الحديث الاول .

 <sup>(</sup>٣) دفع لتوهم أن الروح التي نفخها الملك ليست مقدورة الله حتى نفخها الملك ، لا
 بل هي مقدورة له تمالي نفخها الملك باذنه وأمره و قدرته واقداره اياه على ذلك ، بلنفخه →

### ۲۸ ــ باب نفى المكان و الزمان و السكون والحركة و النزول والصعود والانتقال عن الله عزوجل

١ ـ أبي رحمالله ، قال : حد أننا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حزة الثمالي "، قال : سأل نافع بن الأزرق أباجعفر عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حزة الثمالي "، قال : سأل نافع بن الأزرق أباجعفر على الله متى كان ؟ فقال له : ويلك ، أخبر ني أنت متى لم يكن حتى الخبرك متى كان ، سبحان من لم يزل ولا يزال فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً .

٢ - حد "ثنا أحمد بن على بن يحيى العطار رحمه الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن على ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : جاء رجل إلى أبي جعفر الميكل فقال له : يا أبا جعفر أخبر ني عن رباك متى كان ؟ فقال : ويلك ، إنها يقال لشيء لم يكن فكان : متى كان ، إن رباي تبارك و تعالى كان لم يزل حيا بلاكيف ، ولم يكن له كان (١) ولا كان لكونه كيف ، ولا كان على شيء ، ولا ابتدع لكونه مكانا (٢) ولا كان له أين ، ولا كان في شيء ، ولا كان على شيء ، ولا ابتدع لكونه مكانا (٢) ولا قوي بعد ماكو "ن شيئا ، ولا كان ضعيفاً قبل أن يكو "ن شيئا ، ولا كان ضعيفا قبل أن يكو "ن شيئا ، ولا كان ضعيفا قبل أن يكو "ن شيئا ، ولا كان القدرة على مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئا ، ولا يشبه شيئا مكو "نا ، ولاكان خلواً من القدرة على الملك قبل إنشائه ، ولا يكون منه خلواً بعد ذها به ، لم يزل حياً بلاحياة ، و ملكاً قادراً قبل أن ينشى شيئاً ، و ملكاً جباراً بعد إنشائه للكون ، فليس لكونه كيف، قادراً قبل أن ينشى شيئاً ، و ملكاً جباراً بعد إنشائه للكون ، فليس لكونه كيف،

 <sup>→</sup> نفخه تمالى فى الواقع كما هو الشأن فى التوفى الذى يقابل هذا النفخ ، وفى نسخة (ط) و
 (ن) وليست بالتى الخ .

<sup>(</sup>١) أى لايقال له : كانكذا وكذا كوناً زمانياً

 <sup>(</sup>۲) في نسخة (ب)و(د) و(و) ولاابتدع لكانه مكاناً ، وفي نسخة (ج) ولا ابتدع لمكانه
 مكاناً . كما في الحديث الذي في الباب الحادي عشر .

ولا له أين ، ولا له حد ، ولا يعرف بشي و يشبه ، ولا يهر م لطول البقا ، ولا يصعق الشيء ، ولا يخو فه شي ، تصعق الأشيا ، كلما من خبفته ، كان حيا بلاحياة عارية (١) ولا كون موصوف ، ولا كيف محدود ، ولا أثر مقفو (٢) ولا مكان جاور شيئا ، بل حي يعرف ، و ملك لم يزل له القدرة والملك ، أنشأ ما شا ، كيف شا ، بمشيته ، لا يُحد ولا يُبعض ، ولا يفنى ، كان أو "لا بلا كيف ، و يكون آخر ا بلا أين ، و كل شي عالك إلا وجهه ، له الخلق و الأم تبارك الله رب العالمين ، ويلك أيه السائل ، إن ربي لا تغشاه الأوهام ، ولا تنزل به الشبهات ، ولا يجار من شيء (٣) ولا يجاور هي ولا تنزل به الأحداث ، ولا يسأل عن شي ، يفعله ، ولا يقع على شي ، ولا تأخذه ولا تولا نوم ، له ما في السموات وما في الأرض و ما بينهما وما تحت الثرى .

٣ - حد ثنا : على بن موسى بن المتوكّل رحمه الله قال : حد ثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن على بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الموصلي ، عن أبي عبدالله علي الله قال : جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمنين على المؤمنين على وقال له : ثكلتك الملك ، و المؤمنين على المرابك ؟ فقال له : ثكلتك الملك ، و متى لمن متى لمن ربي قبل القبل بلا قبل ، و يكون بعد البعد بلا بعد ، ولا غاية ولا منتهى لغايته ، انقطعت الغايات عنه ، فهو منتهى كل البعد بلا بعد ، ولا غاية ولا منتهى لغايته ، انقطعت الغايات عنه ، فهو منتهى كل غاية (٤) فقال : ياأمير المؤمنين فنبي أنت ؟ فقال : ويلك ، إنها أنا عبد من عبيد -

<sup>(</sup>۱) فى نسخة (ب) و (ج) و(د) و(و) بلا حياة جارية ، وفى البحار باب جوامع النوحيد وفى حاشية نسخة (ن) بلاحياة حادثة .

<sup>(</sup>٢) هذا كناية عن عدم ادراك أحد ذاته ، وفي نسخة (د) ولا أثر مفقود . أي آثاره ظاهرة واعلامه لائحة .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ط) و(ن) ولايحاذر منشيء.

<sup>(</sup>٤) قد مضى نظير هذا الحديث والحديث السادس فى أواخر الباب الثاني ، و كان الكل واحد .

مِّل مَالِيْفِقَلَيْهِ ·

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: يعني بذلك: عبد طاعته لأغير ذلك (١).

٤ ـ ورويأنه سمُل عَليَّكُم أين كان ربّه اقبل أن يخلق سماء وأرضاً ؟ فقال عَليَّكُم:
 أين، سؤال عن مكان ، وكان الله ولامكان .

٥ حد ثنا علي بن الحسين بن الصلت رضي الله عنه ، قال : حد ثنا محل ابن علي بن الصلت ، عن يونس بن عبد الله بن قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليق الله الأبي علمة عرج الله بنبية وألم السماء ، و منها إلى سدرة المنتهى ، و منها إلى حجب النور و خاطبه و ناجاه هناك والله لا يوصف بمكان ؟ فقال تَلْبَالِيُهُ : إن الله تبارك و تعالى لا يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان ، ولكنه عن عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه ، وليس دلك و يكرمهم بمشاهدته ، و يريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه ، وليس دلك على ما يقول المشبهون ، سبحان الله و تعالى عما يشركون .

٣ ـ حد ثنا على بن موسى بن المتوكل رحمالله ، قال : حد ثنا على بن يحيى العطار ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن على بن يحيى الخز از ، عن على بن سماعة ، عن أبي عبدالله علي قال : قال رأس الجالوت لليهود : إن المسلمين يزعمون أن علياً ، من أجدل الناس وأعلمهم ،اذهبوا بنا إليه لعلي أسأله عن مسألة الخطيّة فيها ، فأتاه فقال : ياأمير المؤمنين إني الريد أن أسألك عن مسألة ، قال اسل عما شئت ، قال : يا أمير المؤمنين متى كان ربينا ؟ قال : يايهودي ، إنها يقال : متى كان لمن لمن لميكن فكان ، هو كائن بلا كينونة ، كائن كان بلا كيف ، يايهودي ،

<sup>(</sup>۱) ان العبودية الاطاعة والخضوع والتمطيم لاحد ، وهذا غير منكر ، اذا كان هو أهلالها والمنكر أن يمتقد فيه الالوهية ولم يكن الهأ كالنصارى في عيسى والنالين في بعض الائمة عليهم السلام ، أو يطاع ويعظم ويخضع له ولم يكن أهلالها كاكثر الامة لخلفاء الجور أوهما ممأكالمشركين لاصنامهم ، وفي نسخة (و) و (د) عبد طاعة ـ النخ .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و(ط) و (ن) د عمر بن خالد ، و هو تصحيف .

فقلت: يا أبه فلم لم يرجع إلى ربّه عز وجل ولم يساً لما التخفيف بعد خمس صلوات (١) فقال: يا بني أراد رَاليَّكُ أن يحصل لا منه التخفيف مع أجر خمسين صلاة لقول الله عز وجل : «من جا، بالحسنة فله عشر أمنالها» (٢) ألا ترى أنّه وَاليَّكُ لمنا هبط إلى الأرض نزل عليه جبر بئيل عَلَيْكُ فقال: يا عن إن ربتك يقر بئك السلام، ويقول: إنها خمس بخمسين «ما يبد للقول لدي وما أنابطلام للعبيد» (٣) قال: فقلت إنها أبه أليس الله تعالى ذكره لايوصف بمكان؟ فقال: بلى، تعالى الله عن ذلك، فقلت فامعنى قول موسى عَلَيْكُ لرسول الله والموسى عَلَيْكُ لرسول الله والمؤلفة والمؤلفة والى ربت ومعنى قول موسى عَلَيْكُ : «و فمامعنى قول موسى عَلَيْكُ لرسول الله والمؤلفة عرج به إليه فقد عرج به إليه والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة ويقول عز وجل المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة ويقول عز وجل والمؤلفة ويقول عز وجل المؤلفة والمؤلفة ويقول عز وجل المؤلفة ويقول عز وجل المؤلفة والمؤلفة ويقول عز وجل ويقول ويقول عز وجل المؤلفة والمؤلفة ويقول عز وجل ويقول ويقول عز وجل المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة ويقول عز وجل المؤلفة ويقول عز وجل ويقه و (١٠) ويقول عز وجل ويقه و (١٠) ويقول عز وجل المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة ويقول عز وجل المؤلفة والمؤلفة ويؤلفة ويؤل

<sup>(</sup>١) في البحار نفي الزمان والمكان بعدةوله : دخمس صلوات، هذه العبارة : وقدساً له موسى الجلج أن يرجع الى ربه ويساً له النخفيف .

<sup>(</sup>٢) الانعام : ١٦٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ق : ٢٩ . (٤) السافات : ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) طه: ٨٤. (٢) الذاريات: ١٥.

<sup>(</sup>٧) في البحار دفمن عرج الى بقعة منها فقد عرج به اليه ،.

<sup>(</sup>٨) المعارج : ٤ ، وفي البحار بعد هذا هكذا : ويقول في قسة عيسي عليه السلام بل رفعهالله اليه .

<sup>(</sup>٩) فاطر: ١٠.

٩ \_ حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن أجمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد ثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن على بن الورمة ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن حمزة ، عن أبان ، عن أسد (١) ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله على الله عن أبي عبدالله على الله عن أبي عبدالله عن وجل على شيء أو على شيء أو على الله عن وجل على شيء لكان محمولاً ، ولو كان في شيء لكان محموراً ، ولو كان من شيء لكان محدثاً .

الله عن أبي حداً ثنا أبي رحمه الله الله الله على أبن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن حداً في الله عن أبي عبد الله عن الله عن أبي عبد الله عن الل

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: الدّ ليل على أن الله عز وجل لا في مكان أن الله عز وجل و الله عنه الدّ ليل على أن الله عز وجل قديم سابق الله ما كن ، وليس يجوز أن يحتاج الغني القديم إلى ما كان غنياً عنه ، ولا أن يتغير عمّا لم يزل موجوداً عليه ، فصح اليوم أنه لا في مكان كما أنه لم يزل كذلك وتصديق ذلك :

١١ ماحد ثنا به أحدبن الحسن القطان ، قال : حد ثنا أحدبن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، قال : حد ثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن سليمان بن مهران ، قال : قلت لجعفر بن على على سليمان بن حفول المروزي ، عن سليمان بن مهران ، قال : سبحان الله و تعالى على يجوز أن نقول : إن الله عز وجل في مكان ؟ فقال : سبحان الله و تعالى عن ذلك ، إنه لوكان في مكان لكان محدثا ، لأن الكائن في مكان محتاج إلى المكان والاحتياج من صفات المحدث لامن صفات القديم .

المد قال : حداً ثنا علي بن أحمد بن على بن عمر أن الد قاق رحمالله ، قال : حداً ثما على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حداً ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن على العباس ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر الجعفري ، عن أبي إبراهيم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) د عن أبان بن أسد ، .

موسى بن جعفر عَلَيْقَلَاا أُنّه قال: إن الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولامكان وهو الآن كما كان ، لا يخلو منه مكان (١) ولا يشغل به مكان ، ولا يحل في مكان ، ما يكون من نجوى ثلثة إلّا هو رابعهم ولا خمسة إلّا هو سادسهم و لا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أينما كانوا(٢)ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه ، احتجب بغير حجاب محجوب ، واستتر بغير ستر مستور ، لا إله إلا هو الكبير المتعال .

١٣ - حد ثنا أبوطالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي السمر قندي رضي الله عنه ، قال : حد ثنا جعفر بن علين مسعود ، عن أبيه على بن مسعود العياشي قال : حد ثنا الحسين بن إشكيب ، قال : أخبرني هارون بن عقبة الخزاعي ، عن أسد بن سعيد النخعي ، قال : أخبرني عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي أسد بن سعيد النخعي الباقر عليه الباقر عليه الماء على الله قال : قال على بن علي الباقر عليه الباقر عليه الماء ومع قدمه على عز وجل ، يزعمون أن الله تبارك و تعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقد س (٢) ولقد وضع عبد من عبادالله قدمه على حرَجرة (٤) فأم ناالله تبارك و تعالى أن تتبخذه مصلى ، ياجابر إن الله تبارك و تعالى لانظير له ولا شبيه تعالى عن صفة الواصفين ، وجل عن أوهام المتوهنمين ، واحتجب عن أعين الناظرين لايزول مع الزائلين ولا يأفل مع الآفلين ، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم . لايزول مع الزائلين ولا يأفل مع الآفلين ، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم .

إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن على بن أبي عمير ، قال : رأى سفيان الثوري أبا ـ الحسن موسى بن جعفر عليقاله وهو غلام يصلّي و النّاس يمر ون بين يديه ، فقال

<sup>(</sup>١) لابا لحواية ، بل باحاطته تعالى به .

<sup>(</sup>٢) المجادلة : ٧ .

<sup>(</sup>٣) المقدم والتالي كلاهما مزءومهم الباطل.

<sup>(</sup>٤) هوابراهيم النبي على نبينا وآله وعليه السلام وضع قدمه على حجرة في مكة حين تفقد عن ابنه اسماعيل لتنسلها زوجته فبقى فيها نقش منها ، وهي الان في المحل المعروف بمقام ابراهيم المجلل قرب الكعبة ، وقصته طويلة تطلب من مظانها .

له: إِنَّ النَّاسِ يَمِرُ وَن بَكَ وَهُمْ فِي الطَّوَافَ، فَقَالَ تُطَيِّكُمُّ : الَّذِي الْصَلِّيلَهُ أَقْرِبِ إِلَيَّ من هؤلاء .

الدُّقَاق رحمالله ، قالا : حدَّ ثنا أحمد بن يحيى ، قال : حدَّ ثنا بكر بن عبد الله بن حبيب ، قال : حدَّ ثنا بكر بن عبد الله بن حبيب ، قال : حدَّ ثنا بكر بن عبد الله بن عبيدالله ، قال : حدَّ ثناعلي بن الحكم ، قال : حدَّ ثناعلي بن الحكم ، قال : حدَّ ثناعلي بن الحكم ، قال : حدَّ ثنا عبد الرَّحن بن الأسود ، عن جعفر بن عبد ، عن أبيه المَّهِ الله ، قال : كان لرسول الله وَ أَنَيا عبد الرَّحن بن الأسود ، عن جعفر بن عبد ، عن أبيه الله ، و أَنيا عبد الرسول الله وَ أَنيا عبد الرسول الله وَ أَنيا عبد الله وقد كانا قرءا التوراة و صحف إبراهيم و موسى عليقاله ، و علما علم الكتب الأولى ، فلمنا قبض الله تبارك و تعالى رسوله وَ الله على أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده ، و قالا : إنه لم يمت نبي قط ولا وله خليفة يقوم بالأمر في المستمد من بعده قريب القرابة إليه من أهل بينه ، عظيم الخطر ، جليل الشأن ، فقال أحدهما لصاحبه : هل تعرف صاحب الأمر من بعد هذا النبي ؟ قال الآخر : لاأعلمه أحدهما لصاحبه : هل تعرف صاحب الأمر من بعد هذا النبي ؟ قال الآخر : لاأعلمه من رسول الله .

فلماً دخلا المدينة و سألا عن الخليفة الرشدا إلى أبي بكر ، فلما نظرا إليه قالا : ليس هذا صاحبنا ، ثم قالا له : ماقر ابنك من رسول الله بَالْهُ الله قال : إنّي رجل من عشيرته ، وهو زوج ابنتي عائشة ، قالا : هل غير هذا ؟ قال : لا ، قالا : ليست هذه بقر ابة ، قالا: فأخبر نا أين ربتك ؟ قال : فوق سبح سماوات ، قالا : هل غير هذا ؟ قال : لا ، قالا : هل غير هذا ؟ قال : لا ، قالا : دلّنا على من هو أعلم منك ، فا ننك أنت لست بالر جل الذي نجد صفته في النوراة أنه وصي هذا النبي وخليفته ، قال : فتغييظ من قولهما وهم بهما ، ثم أرشد هما إلى عمر ، و ذلك أنه عرف من عمر أنهما إن استقبلاه بشيء بطش بهما، فلما أتياه قالا : ماقر ابتك من هذا النبي ؟ قال : أنا من عشيرته، وهو زوج ابنتي حفصة ، قالا : هل غير هذا ؟ قال : لا ، قالا : ليست هذه بقر ابة ، وليست هذه المناقي نجدها في التوراة ، ثم قالا له : فأين ربتك ؟ قال : فوق سبع ليست هذه الصفة الّني نجدها في التوراة ، ثم قالا له : فأين ربتك ؟ قال : فوق سبع ليست هذه الصفة الّني نجدها في التوراة ، ثم قالا له : فأين ربتك ؟ قال : فوق سبع ليست هذه الصفة الّني نجدها في التوراة ، ثم قالا له : فأين ربتك ؟ قال : فوق سبع

سماوات: قالا: هل غير هذا؟ قال: لا، قالا: دلّناعلى من هو أعلم منك، فأرشدهما إلى على صلوات الله عليه، فلما جاءاه فنظرا إليه قال أحدهما لصاحبه: إنه الرّخل الذي نجد صفته في التوراة أنه وصي هذا النبي وخليفته و زوج ابنته و أبو السبطين والقائم بالحق من بعده، ثم قالالعلي عَلَيْكُ : أيه االرّجل ماقرابتك من رسول الله؟ قال: هو أخي، و أنا وارثه و وصيه و أوال من آمن به، وأنا زوج ابنته فاطمة. قالاله: هذه القرابة الفاخرة والمنزلة القريبة، و هذه الصفة التي نجدها في التوراة.

ثم أقالا له: فأين رباك عن وجل ؟ قال لهما على عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أنبأتكما بالدي كان على عهد نبيتكما موسى عَلَيْكُمْ ، و إن شئتما أنبأتكما بالذي كان على عهد نبيتنا على وَالسَّعَايَةِ ، قالا : أنبئنا بالدِّي كان على عهد نبيتنا موسى عَلَيْكُمْ ، قال على عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ أَمْلاك : ملك من المشرق ، و ملك من المغرب ، وملك من السماء، وملك من الأرض، فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربي ، وقال: صاحب المغرب لصاحب المشرق: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربِّي، وقال النازل من السماء للخارج من الأرض: من أين أقبلت ؟ قال : أقبلت من عند ربِّي ، و قال الخارج من الأرض للنازل من السماء : من أين أقبلت ؟ قال: أقبلت من عند ربني ، فهذا ما كان على عهد نبيلكما موسى عَلَيْكُمُ ، و أمَّا ما كان على عهد نبيتنا عمَّل وَالشَّفِيَّةِ فَذَلَكَ قُولُهُ فِي مَحْكُم كَتَابِهُ : ﴿ مَا يكون من نجوى ثلثة إلَّا هو رابعهم ولا خمسة إلَّا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أين ماكانوا \_ الآية (١) » قال اليهوديان : فما منع صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك الّذي أنت أهله ؟! فو الّذي أنزل النوراة على موسى إنَّك لأنت الخليفة حقيًا ، نجد صفنك في كتبنا ونقرؤه في كنائسنا ، و إنَّك لأحقُّ بهذا الأمر و أولى به ممّن قدغلبك عليه ، فقال عليُّ عَلَيْكُمْ : قدُّ ماو أخْسَر ا(٢) وحسابهما

<sup>(</sup>١) المجادلة : ٧ .

<sup>(7)</sup> الظاهر أنهما على صيغة المعلوم ، أى قدما أنفسهما في هذا الامر ولم يكن من  $\rightarrow$ 

على الله عز وجل ، يوقفان و يسألان .

١٦ \_ حدَّثنا عِين بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي " أبوالحسين ، قال : حدَّثنا أبوسعيد أحمد بن على النسوي"، قال: حدَّثنا أبو نصر أحمد بن على بن عبدالله الصغدي بمرو، قال : حدَّثنا عِلى بن يعقوب بن الحكم العسكري" و أخوه معاذ بن يعقوب قالا : حدَّ ثنا على بن سنان الحنظلي ، قال : حدُّ ثنا عبدالله بن عاصم ، قال : حدُّ ثنا عبد الرسِّمن بن قيس ، عن أبي هاشم الرسّماني ، عن زاذان ، عن سلمان الفارسي رحمه الله في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجاثليق المدينة مع مائة من النصاري بعد وفاة النبيِّ وَاللَّهُ اللَّهِ وَ سُؤَالُهُ أَبَابِكُرُ عَنْ مَسَائِلُ لَمْ يَجْبُهُ عَنْهَا ، ثُمَّ ارْرَشُد إلى أُمير -المؤمنين على بن أبى طالب عَلَيْكُم فسأله عنها فأجابه ، فكان فيما سأله أن قال له : أخبرني عن وجه الرَّبِّ تبارك و تعالى ، فدعا على عَلَيْكُم بنار و حطب فأضرمه ، فلمنَّا اشتعلت قال علي عَلَيْكُم : أين وجه هذه النار ؟! قال النصر اني : هي وجه من جميع حدودها ، قال على على المالية المناه النّار مدبّرة مصنوعة لايعرف وجهها ، و خالقها لايشبهها ، ولله المشرق و المغرب فأينما تولُّوا فثم وجهالله لايخفي على ربُّنا خافية . و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .

١٧ ـ حدَّثنا أبوعبد الله الحسين بن على الأشناني" الرَّازي" العدل ببلخ، قال: حدَّثنا علي مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان الفرَّاء، عن عليِّ ابن موسى الرِّضا، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ۗ عَالَيْكُمْ ، قال : قال رسول الله بَهَا اللَّهُ عَالَيْكُمُ : إِنَّ مُوسَى بن عمران لمَّــاناجي ربَّـه قال: ياربِّ أَبعيد أنت منَّى فا ُناديك أم قريب فا ُ ناجيك ؟ (١) فأوحى الله جل جلاله إليه : أنا جليس من ذكرني ، فقال موسى : ياربِّ إِنَّى أَكُون فِي حال ا مُجلَّك أَن أَذكرك فيها ، فقال : ياموسي اذكرني على كل حال .

<sup>→</sup> شأنهما وأخراني عنه و هو من شأني ، ويحتملكونهما على سينة المجهول ، اى قدما في هذا الامر الذي ليس من شأنهما واخرا عن فوائد الإسلام والايمان في الاخرة وحرما عنه .

<sup>(</sup>١) هذا بعيد عن النبي المرسل الا أن يأول.

١٨ حد "منا على "بن أحمد بن على بن عمران الد قاق رحمه الله ، قال : حد "منا على بن إسماعيل البرمكي" ، عن على إبر العباس ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر الجعفري" ، عن أبي إبر اهيم موسى بن جعفر البغيلة ، قال : ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك و تعالى ينزل إلى السماء الد "نيا ، فقال : إن "الله تبارك و تعالى لا ينزل ، ولا يحتاج إلى أن ينزل ، إنما منظره في القرب والبعد سواء "، لم يبعد منه قريب ، ولم يقرب منه بعيد (١) ولم يحتج بل يدحتاج إليه أبي هو دو الطول ، لا إله إلا هو العريز الحكيم أما قول الواصفين : إنه تبارك و تعالى ينزل فا نما يقول ذلك من ينسبه إلى نقس أوزيادة ، وكل "متحر "ك محتاج إلى من يحر "كه أو يتحر "ك به (١) فظن " بالله الظنون فهلك ، فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد " تحد وه بنقص أو زيادة أو تحر "ك أو زوال أو نهوض أو قعود ، فإن "الله جل" عن صفة الواصفين ، و نعت الناعتين ، و أو زوال أو نهوض أو قعود ، فإن "الله جل" عن صفة الواصفين ، و نعت الناعتين ، و تو حل على العزيز الر "حيم الذي يراك حين تقوم و تقلّبك في الساجدين .

۱۹ ـ و بهذا الإسناد عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبر اهيم عُليَّكُمُ أَنَّه قال : لاأقول : إنَّه قائم فا زيله عن مكانه ، ولا أحدُّه بمكان يكون فيه ، ولا أحدُّه أن يتحر ًك في شيء من الأركان والجوارح ، ولا أحدُّه بلفظ شقّ فم ، ولكن كما قال تبارك و تعالى : « كن فيكون » بمشيّته من غير ترددُ دفي نفس ، فرد ، صمد لم يحتج إلى شريك يكون له في ملكه ولا يفتح له أبواب علمه (٣) .

٢٠ ــ حدَّثنا عِلَى بن أحمد السناني رضي الله عنه ، قال : حدَّثنا عِلى بن أجمد السناني رضي الله عنه ، قال : حدَّثنا عِلى بن أجمد

<sup>(</sup>١) لم يبعد ولم يقرب على صيغة المجهول من باب التفعيل ، أو التقدير لم يبعد منه قريب من غيره ولم يقرب منه بعيد من غيره .

<sup>(</sup>٢) من يحركه بالقسر أو ما يتحرك به من النفس أو الطبع.

<sup>(</sup>٣) عطف على لم يحتج ، أي ولم يحتج الى شريك يفتح له أبواب علمه .

الأسدي" الكوفي"، عن موسى بن عمران النخعي"، عن عمله الحسين بن يزيد النوفلي"، عن علي بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الصادق تُطَيِّكُم ، قال : إن الله تبارك و تعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بل هو خالق الزامان و المكان و الحركة و السكون، تعالى الله عملاً يقولون علواً .

٢١ ـ حد ثنا أبو الحسين على بن إبراهيم بن إسحاق العزائمي ، قال: حد ثنا أبوسعيد أحمد بن على بن رميح النسوي ، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق ، قال: حد ثنا على بن علي بن خلف العطار ، قال: حد ثنا على بن علي بن خلف العطار ، قال: حد ثنا بشر بن الحسن المرادي ، عن عبد القد وسو هو ابن حبيب ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن علي بن أبي طالب الم الله فضرب علي ألله و برجل موليه ظهره يقول: لاوالذي احتجب بالسبع ، فضرب علي السوق ، فاذا هو برجل موليه ظهره يقول: لاوالذي احتجب بالسبع ، فضرب علي المخطأت ثكلتك أملك ، إن الله عز وجل ليس بينه و بين خلقه حجاب لا نده معهم أخطأت ثكلتك أملك ، إن الله عز وجل ليس بينه و بين خلقه حجاب لا نده معهم أين الله معك حيث أينما كانوا ، قال : ما كفارة ماقلت ياأمير المؤمنين ؟ قال : أن تعلم أن الله معك حيث كنت ، قال : أطعم المساكين ؟ قال : لا إنها حلفت بغير ربك .

٢٧ ـ حد ثنا أبوالحسين على بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي ، قال : حد ثني على بن أبوسعيد الرميحي ، قال : أخبرنا عبد العزير بن إسحاق ، قال : حد ثني على بن عبسى بن هارون الواسطي ، قال : حد ثنا عنى بن ذكريا الملكي ، قال : أخبرني منيف (١) مولى جعفر بن على ، قال : حد ثني سيدي جعفر بن على ، عن أبيه ، عن جد م الله قال : كان الحسن بن علي بن أبي طالب المنه الله يصلي ، فمر بن يديه رجل فنها ، بعض جلسائه ، فلم انصرف من صلاته قال له : لم نهيت الر جل؟ قال ياابن رسول الله حظر فيما بينك و بين المحراب ، فقال : ويحك إن الله عز وجل أقرب إلي من أن يحظر فيما بيني و بينه أحد .

<sup>(</sup>١) كذا ، ولم أجد. وفي نسخة (ط) و(ن) د سيف ، .

## ۲۹ باب أسهاء الله تعالى والفرق بين معانيها وبين معانيها والفرق بين معانيها والمخلوقين

١ \_ حدَّثنا على بن علي ما جيلويه رحمه الله ، قال : حدَّثنا على بن إبر اهيم ابن هاشم ، عن المختار بن عمَّل بن المختار الهمدانيُّ ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيُّ عنَّا بِي الحسن تَلْيُّناكُ قال: سمعته يقول: هو اللَّطيف الخبير السميع البصر، الواحد الأحدالصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، منشىء الأشياء ومجسم الأجسام ومصوِّر الصور، لوكان كما يقولون لم يعرف الخالق من المخلوق، ولا المنشى. من المنشأ ، لكنَّه المنشى ، ، فرق بين من جسَّمه و صوَّره و أنشأه و بينه إذ كان لايشبهه شيء ولا يشبه هو شيئاً ، قلت : أجل ، جعلني الله فداك ، لكنَّك قلت : الأحد الصمد، وقلت: لايشبه هو شيئاً ، والله واحد والإنسان واحد ، ليس قد تشابهت الوحدانية ؟! قال: يا فتح أحلت ثبتك الله ، إنها النشبيه في المعاني ، فأمّا في الأسماء فهي واحدة ، وهي دلالة على المسمَّى ، و ذلك أنَّ الإنسان و إن قيل واحد فا نمَّا يخبر أنَّه جثَّة واحدة وليس باثنين ، فالإنسان نفسه ليس بواحد ، لأنَّ أعضاء. مختلفة وألوانه مختلفة غير واحدة ، وهو أجزا. مجزَّأة ليست بسوا. ، دمه غير لحمه ولحمهغير دمه ، وعصبه غير عروقه ، وشعره غير بشره ، وسواده غير بياضه وكذلك سائر الحلق، فالا نسان واحدٌ في الاسم لاواحدٌ في المعنى ، والله جلُّ جلاله هو واحد في المعنى ، لا واحد غبره ، لااختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان فأمَّا الا نسان المخلوق المصنوع المؤلَّف من أجزاء مختلفة و جواهر شتَّى (١) غير أنَّه بالاجتماع شيءُ واحد، قلت: جعلت فداك فرَّجت عنَّى فرَّجالله عنك،

<sup>(</sup>۱) هناخبر محذوف بقرينة ماقبلههو: ففيه اختلاف وتفاوت و زيادة ونقصان ، وفى الباب الثانى فى الحديث الثامن عشر دفأما الانسان المخلوق المصنوع المؤلف فمن أجزاء مختلفة ـ الخ ، وهو الصحيح ، وكون المؤلف خبراً والجار متعلقاً به بميد ، اذلا وجه لنعريف المسند مع عدم فاء الجواب .

فقولك: اللَّطيف الخبير فسرّه لي كما فسرّت الواحد، فا نبّي أعلم أن لطفه على خلاف لطف خلقه للفصل، غير أنبي الحب أن تشرح ذلك لي، فقال: يا فتح إنبّما قلنا: اللَّطيف، المخلق اللَّطيف، ولعلمه بالشي اللَّطيف، أولاترى وفتقك الله وثبتك إلى أثر صنعه في النبات اللَّطيف وغير اللَّطيف وفي الخلق اللَّطيف من الحيوان الصغار من البعوض و الجرجس وما هو أصغر منهما ممناً لا يكاد تستبينه العيون، بل لا يكاد يستبان لصغره الذا كر من الانشي والحدث المولود من القديم، فلمنا رأينا صغر ذلك في لطفه، واهتدائه للسفاد، والهرب من الموت، والجمع لما يصلحه ممنا في لجج البحار وما في لحاء الأشجار والمفاوز والقفار، وفهم بعضها عن بعض منطقها، وما يفهم به أولادها عنها، ونقلها الغذاء إليها، ثم تأليف ألوانها حرة مع صفرة، وبياض مع حرة، و مالا تكاد عيوننا تستبينه بتمام خلقها ولا تراه عيوننا ولا تلمسه أيدينا. علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف، لطف في خلق ما سمنيناه بلا علاج ولا أيدينا. علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف، لطف في خلق ما سمنيناه بلا علاج ولا أداة ولا آلة، وان صانع كل شيء فمن شيء صنع (١) والله الخالق اللَّطيف الجليل خلق وصنع لامن شي. (١)

٢ - حد "ثنا علي" بن أحمد بن على بن عمر ان الد قياق رحمه الله قال : حد "ثنا على بن يعقوب الكليني" ، قال : حد "ثنا علي " بن على ، عن على بن عيسى ، عن الحسين ابن خالد ، عن أبي الحسن الرضا تطبيح أنه قال : إعلم - علمك الله الخير - أن الله تبارك و تعالى قديم " ، والقدم صفة دلّت العاقل على أنه لاشي، قبله و لاشي، معه في ديموميته ، فقد بان لنا با قرار العامة معمعجزة الصفة أنه لاشيء قبل الله ولاشي، معالله في بقائه (٣) و بطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه شي، و ذلك أنه لوكان معه في بقائه (٣)

<sup>(</sup>١) قوله : «وان سانع ـ الخ، يقرء بكسرالهمزةعلىالاستيناف ، اوبفتحها عطفاً على أن خالق ـ الخ .

<sup>(</sup>٢) هذا بعض الحديث المذكور في الباب الثاني بسند آخر عن الفتح و هناك تعليقات .

<sup>(</sup>٣) أى فقد بان لنا باقرار عامة المقلاء أنه لاشىء قبلالله ولا شىء معالله في بقائهلانه

قديم والقدم يسلمنزم ذلك ، أما انهلاشيء قبله فظاهر ، وأما انه لاشيء ممه في بقائمه فلان غير 🛶

شيء في بقائه لم يجز أن يكون خالقاً له لأنه لم يزل معه: فكيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه، فكيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه، ولو كان قبله شيء كان الأوَّل ذلك الشي. لا هذا، وكان الأوَّل أولى بأن يكون خالقاً للأوَّل الثاني (١).

أم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء دعا الخلق إذ خلقهم وتعبدهم وابتلاهم إلى أن يدعوه بها ، فسم نفسه سميعاً بصيراً قادراً قائماً ظاهراً باطناً لطيفاً خبيراً قوياً عزيزاً حكيماً عليماً وما أشبه هذه الأسماء ، فلما رأى ذلك من أسمائه الغالون المكذّ بون وقد سمعونا نحد ث عن الله أنه لاشي، مثله ولا شي، من الخلق في حاله قالوا : أخبرونا إذ زعمتم أنه لا مثل لله و لا شبه له كيف شاركتموه في أسمائه الحسنى فتسميتم بجميعها ؟! فا ن في ذلك دليلاً على أنكم مثله في حالاته كلّها أو في بعضها دون بعض ، إذ جعتكم الأسماء الطيبة ، قبل لهم : إن الله تبارك و تعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني (٢) وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين ، والد ليل على ذلك قول الناس الجائز عندهم الشائع ، و هو الذي خاطب الله به الخلق و كلّمهم بما يعقلون ليكون عليهم حجة في تضييع ما ضيعوا ، وقد يقال للرجل : كلب وحار وثور وسكرة و علقمة وأسد ، و كل ذلك على خلافه

<sup>-</sup> حادث لادلة النوحيدكما يأتى الاشارة اليه في كلامه المنال عنقريب ، و الحادث متأخر عن القديم لامعه ، وقوله : دمع معجزة الصفة ، أى مع أن صفة القدم أعجزت المقلاء عن درك حقيقتها وحقيقة موسوفها ، بلهم انما يحكمون بعقولهم على ماذكر ، وقوله : دأنه لاشىء الخ ، ينازع فيه دبان ، بالفاعلية ، والاقرار بالمفعولية ، وفي نسخة (و) و(ب) و(د) ليس لفظة دمع ، وعلى هذا فمعجزة الصفة مفعول للاقرار وانه لاشىء فاعل لبان بلا تنازع ، والباء في دباقرار العامة ، على كلا الحالين للالساق .

<sup>(</sup>١) أى هذا الذى ظهر أنه الإول لاالقديم الذى كلامنا فيه أولى بأن يكون خالقاً للاول الذى صار ثانياً متأخراً على فرض أن يكون قبله شيء .

 <sup>(</sup>٢) أىأ لزم بمباده أسماء من أسمائه ليدعوه بهاعلى اختلاف الحقائق التي اطلق تلك
 الاسماء عليهاكما يظهر من الامثلة وانكانت من حيث اللفظ والمفهوم واحدة .

وحالاته (١) لم تقع الأسامي على معانيها الّتي كانت بنيت عليها ، لأن الإنسان ليس بأسد ولاكلب ، فافهم ذلك رحمك الله .

وإنها نسمتيالله بالعالم بغير علم حادث علم به الأشياء ، واستعان به على حفظ ما يستقبل من أمره والر "وية فيما يخلق من خلقه ، بعينه ما مضى ممّا أفنى من خلقه ممّا لولم يحضره ذلك العلم ويعنه كان جاهلا ضعيفا (٢) كما أنّا رأينا علما الخلق إنّما سمّوا بالعلم لعلم حادث إذكانوا قبله جهلة ، و ربما فارقهم العلم بالأشياء فصاروا إلى الجهل (٢) و إنها سمّي الله علماً لأنّه لا يجهل شيئاً ، فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العلم (٤) واختلف المعنى على ما رأيت ، و سمّي ربنا سميعاً لا بجزء فيه يسمع به الصوت ولا يبصربه ، كما أنّ جزءنا الّذي نسمع به لا نقوي على النظر به ، ولكنّه أخبر أنّه لا يخفى عليه الأصوات ، ليس على حدّما سمّينا نحن ، فقد جعنا الاسم بالسميع و اختلف المعنى ، وهكذا البصر لا بجزء به أبصر ، كما أنّا نبصر بجزء منّا لا ننتفع به في غيره ، ولكنّ الله بصير لا يجهل شخصاً منظوراً إليه ، فقد بحمنا الاسم و اختلف المعنى ، وهو قائم ليس على معنى انتصاب و قيام على ساق في بعمنا الاسم و اختلف المعنى ، وهو قائم ليس على معنى انتصاب و قيام على ساق في

<sup>(</sup>۱) أى كل مسمى بواحد من هذه الاسماء على خلاف المسمى الاصلى بحسب الحقيقة و بحسب حالاته و أوصافه ، و في البحار باب ممانى الاسماء: دو كل ذلك على خلافه لانه لم تقع \_ الخ،

<sup>(</sup>۲) قوله: «والروية » عطف على حفظ ، وقوله: و بعينه أى كيف يكون تمالى عالما بالعلم الحادث الذى يحدث بحدوث المعلوم ويزول بزواله والحال انه يكون بعينه أى بحضرته العلم الحادث الذى يحدث بحدوث المعلوم ويزول العلم الخ بيان للعلم الحادث بأنه يحضر فذلك العلم الخ بيان للعلم الحادث بأنه يحضر وينيب وعند غيبته يصير العالم جاهلا تعالى الله عن ذلك ، وقوله ، « ويعنه » بالجزم عطف على مدخول لم ، و النسخ من قوله : « و الرؤية » الى هنا مختلفة كثيراً لم نتمرض لها لطول الكلام فيها .

<sup>(</sup>٣) في الكلفي بابمماني الاسماء وفي نسخة (و) و فمادوا الى الجهل ، .

<sup>(</sup>٤) في الكافي وفي نسخة (ب) د اسم العالم. .

كبد كما قامت الأشياء (١) ولكن أخبر أنه قائم ، يخبر أنه حافظ كقولك : الرَّجل القائم بأمرنا فلان ، وهو قائم على كلِّ نفس بما كسبت ، والقائم أيضاً في كلام النَّاس الباقي والقائم أيضاً يخبر عن الكفاية كقولك للرَّجل قم بأمر فلان أي اكفه، والقائم منَّاقائم على ساق، فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى ، وأمَّا اللَّطيف فليس على قلَّة و قضافة وصغر ، ولكن ذلك على النفاذ في الأشيا. (٢) والامتناع من أن يدرك ، كقولك لطف عنتي هذا الأمر ، ولطف فلان في مذهبه و قوله يخبركأنَّه غمض فبهر العقل وفات الطلب وعاد متعمَّقاً متلطِّفاً لايدركه الوهم ، فهكذا لطف الله ، تبارك و تعالى عن أن يدرك بحد أو يحد بوصف ، واللَّطافة منَّا الصغر و القلَّة ، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى ، وأمَّا الخبير فالَّذي لايعزب عنه شيء ولا يفوته شيء ، ليس للتجربة و لا للاعتبار بالأشياء فيفيده التجربة والاعتبار علماً لولاهما ما علم ، لأن من كان كذلك كان جاهلاً ، والله لم يزل خبيراً بما يخلق والخبير من النَّاس المستخبر عن جهل المتعلَّم، و قد جمعنا الاسم واختلف المعنى، و أمَّا الظاهر فليس من أجل أنَّه علا الأشياء بركوب فوقها ، وقعود عليها ، وتسنُّم لذراها ، ولكن ذلك لقهره ولغلبته الأشيا. و لقدرته عليها كقول الرَّجل: ظهرت على أعدائي وأظهرنيالله على خصمي ، يخبر عن الفلج والغلبة ، فهكذا ظهورالله على الأعداء (٣) .

و وجه آخر أنه الظاهر لمن أراده ، لا يخفى عليه شي، (٤) و أنه مدبسر لكلّ ما يرى ، فأي ظاهر أظهر وأوضح من الله تعالى ، وإنك لا تعدم صنعه حيثما توجّمت ، و فيك من آثاره ما يغنيك و الظاهر منا البارز بنفسه والمعلوم بحدّ ،

<sup>(</sup>١) أى في مشقة فان القيام على الساق شاق على الحيوان بالنسبة الى القمود والاضطجاع ، ويأتمي الكبد بمعنى الهواء .

<sup>(</sup>٢) وهذاالمعنى اريد فيالاية : و ألايملم من خلق وهو اللطيف الخبير ٠٠

<sup>(</sup>٣) فى الكانى و البحار وفي نسخة (ب) و(د) دفهكذا ظهورالله على الإشياء ›.

<sup>(</sup>٤) أىلايخفى علىاللة تعالىشىء لظهوره على كلشىءفهوا لظاهر علىالاشياءلمنأراده.

فقد جعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى ، وأمّا الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها ، ولكن ذلك منه على استبطانه للأشياء علماً وحفظاً وتدبيراً ، كقول القائل أبطنته يعني خبّرته وعلمت مكتوم سرّ م ، والباطن منّا بمعنى الغائر في الشيء المستتر به ، فقد جعنا الاسم واختلف المعنى ، وأمّا القاهر فا ننه ليس على معنى علاج ونصب و احتيال و مداراة و مكر ، كما يقهر العباد بعضهم بعضاً ، فالمقهور منهم يعود قاهراً ، والقاهر يعود مقهوراً ، ولكن ذلك من الله تبارك وتعالى على أن جميع ما خلق ملتبس به الذّل فاعله وقلة الامتناع لما أرادبه ، لم يخرج منه طرفة عين غيرانه يقول له : كن فيكون ، والقاهر مناعلى ما ذكرته ووصفت ، فقد جعنا الاسم واختلف المعنى ، وهكذا جميع الأسماء و إن كنّا لم نسمها كلّها ، فقد يكتفي للاعتبار بما ألقينا إليك ، والله عوننا و عونك في إرشادنا و توفيقنا .

٣ حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمران الد قاق رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن يعقوب ، قال : حد ثنا علي بن على ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله المَيَّالِيُكُمُ قال : إنَّ الله تبارك و تعالى خلق اسماً بالحروف و هو عز وجل بالحروف غير منطق ، وبالشخص غير مجسّد ، و بالتشبيه غير موصوف ،

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ و خلق أسماء أن بصيغة الجمع وهومن خطأ الناسخ لمنا فاته مع الذيل حيث قال : وفجمله كلمة تامة ــ الخ ، وليس هذه الفقرة و ووعز وجل بالحروف، في الكافي و البحار ، وموجودة في نسخ التوحيد التي عندى ، و قال المجلسي رحمه الله ، انها موجودة في أكثر النسخ ، و الظاهر أنها من مختلقات بعض الناسخين لنوهمه أن هذه الاوصاف تمتنع على الاسم الملفوظ ، وغفل أن الاوصاف المذكورة بعد قوله : فجعله كلمة تامة أيضاً تمتنع عليه مع أنها للاسم قطماً ، فالمراد بهذا الاسم المنفوم ، بلهو حقيقة بابداع الحق تمالي منشأ لظهور أسمائه وآثار صفاته في الاشياء ، ومن أراد الشرح لهذا الحديث فعليه بالبحار وشروح الكافي وتفسير الميزان ذيل الاية المائة والثمانين في سورة الاعراف ، وفي الكافي باب حدوث الاسماء وفي نسخة (ج) وحاشية نسخة (ب) و (د) وبالحروف غير متصوت ،

٤ - أبي رحمالله ، قال : حدّ ثنا أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن عبدالله ، عن عبدالله عن عبدالله و موسى بن عمرو والحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن ابنسنان قال : سألت أباالحسن الرّضا عَلَيْنَا لَهُم هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ (٦)

<sup>(</sup>١) فينسخة (ب) و(ج) و(د) و (و) دفأ ظهر منها ثلاثة أشياء ـ الخ ، .

<sup>(</sup>٢) في البحار باب المغايرة بين الاسم والممنى وفي نسخة (ب) و(و) دفا لظاهر هوالله، وتبارك ، وسبحان ، لكل اسم منهذه \_ الخ ، .

 <sup>(</sup>٣) أى فتصاعد ذلك الاسم في المدد الى ثلاثمائة وستين اسماً منسوباً البها نسبة الاسل
 الى الفروع كما هى منسوبة اليه نسبة الفروع الى الاسل على ماذكر في آخر الحديث .

 <sup>(</sup>٤) كذا . (٥) الإسراء : ١١٠ .

<sup>(</sup>٦) هذا ظهر ما في الحديث الجاديء شر من الباب الحاديء شركان السائل توهم --

قال: نعم، قلت: يراها و يسمعها، قال: ماكان الله محتاجاً إلى ذلك ، لأنه لم يكن يسمل يسألها ولا يطلب منها، هو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة ، وليس يحتاج أن يسمل نفسه ، ولكن اختار لنفسه أسما الغيره يدعوه بها ، لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم لأنه أعلى الأشياء كلما ، فمعناه الله ، واسمه العلى العظيم ، هو أول أسمائه لأنه على ، علاكل شي .

و بهذا الإسنادعن من بن أحمد بن عمر ان الدّقيّاق رحمه الله ، قال : حدّ ثنا علي بن أحمد بن عمر ان الدّقيّاق رحمه الله ، قال : حدّ ثنا علي بن أبي عبدالله ، عن عن بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن بكر بن صالح ، عن علي بن الحسن بن عن ، عن خالد بن يزيد ، عن عبدالله على ، عن أبي عبدالله على قال : اسمالله غيرالله ، وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلاالله فأمّا ما عبرته الألسن أو ما عملنه الأيدي فهو مخلوق ، والله غاية من غاياه ، و المغيني غير الغاية ، والفاية موصوفة ، وكل موصوف مصنوع ، و صانع الأشياء غير موصوف بحد مسمي ، لم يتكو ن فتعرف كينونته بصنع غيره ، ولم يتناه إلى غير موصوف بحد مسمي ، لم يتكو ن فتعرف كينونته بصنع غيره ، ولم يتناه إلى غاية إلّا كانت غيره ، لا يذل من فهم هذا الحكم أبدا ، و هو التوحيد الخالص ، فارعوه و صدّ قوه و تفهم وه با ذن الله ، من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك ، لأن الحجاب والمثال والصورة غيره ، وإنّما هو واحد موحد فكيف يوحد من زعم أنه عرف الله من عرفه بالله ، و من لم يعرفه به فليس يعرفه ، إنّما يعرف غيره ، ليس بين الخالق و المخلوق شي ، فالله يعرفه به فليس يعرفه ، إنّما يعرف غيره ، ليس بين الخالق و المخلوق شي ، فالله خالق الأشياء لا من شيء كان ، والله يسمي بأسمائه و هو غير أسمائه و الأسماء خالق الأشياء لا من شيء كان ، والله يسمي بأسمائه و هو غير أسمائه و الأسماء غيره (١) .

<sup>-</sup> ان أنه تمالى نفساً كما للانسان ، فازال على وهمه بأنه تمالى ليس كذلك بلهونفسه ونفسه هو لا تجزئة ولااختلاف جهات فيه ، فلاير اها ولا يسمعها دؤية وسمما يوجبان سحة السؤال والطلب كما هو شأن الرؤية والسمم بين شيئين .

<sup>(</sup>١) منى هذا الحديث معزيادة في الباب الحادى عشر بتفاوت في السند .

٧ حدُّ ثنا على " بن أحمد بن عربن عمر ان الدَّقَّاق رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حدَّثني على بن بشر ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عَلَيْكُ فسأله رجل فقال: أخبرني عن الرَّبِّ تبارك و تعالى له أسما. و صفات في كتابه ، فأسماؤه و صفاته هي هو ؟ فقال أبوجعفر عَلَيْكُمْ إِنَّ لَهَذَا الْكَلَامُ وَجَهِينَ : إِن كُنتَ تَقُولَ : هي هُوأَي أُنَّهُ ذُوعُدُدُ وَكُثْرَةً فَتَعَالَى الله عن ذلك ، وإن كنت تقول : لم تزل هذه الصفات و الأسماء ، فان لم تزل يحتمل معنيين : فا ن قلت : لم تزل عنده في علمه و هو مستحقَّها فنعم ، و إن كنت تقول : لم يزل تصويرها و هجاؤها و تقطيع حروفها فمعاذالله أن يكون معه شي. غيره ، بل كانالله ولا خلق ، ثمَّ خلقها وسيلة بينه و بين خلقه يتضرُّعون بها إليه و يعبدونه ، وهي ذكره (١) وكان الله ولا ذكر ، والمذكور بالذِّ كرهوالله القديم الَّذي لمبزل، والأسماء والصفات مخلوقات المعاني ، والمعنيُّ بها هوالله الَّذي لايليق به الاختلاف والائتلاف (٢)و إنَّما يختلف ويأتلف المتجزِّي. ، فلا يقال : الله مؤتلف ، ولاالله كثير ولا قليل ، ولكنَّه القديم في ذاته ، لأنَّ ما سوى الواحد متجزِّي. والله واحدٌ ، لا متجزًّى. ، ولا متوهم بالقلة والكثرة ، وكل متجزِّي. و متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له ، فقولك : إن الله قدير خبس أنه لايعجزه شيء فنفيت بالكلمة العجز ، و جعلت العجز سواه ، و كذلك قولك : عالم إنَّما نفيت بالكلمة الجهل، وجعلت الجهلسواه، فإذا أفنى الله الأشياء أفنى الصور والهجاه، ولاينقطع <sup>(٣)</sup> ولا يزال من لم يزل عالماً .

<sup>(</sup>١) أى هيما به بذكر تعالى .

<sup>(</sup>۲) أى مدلولات هذه الاسماء والصفات ومفاهيمها كأنفسها مخلوقات ، و الذى يقصدبها ويتوجه اليه بهاهوالله تمالى الذى لايليق به ـ الخ ، وفى الكافى باب معانى الاسماء : دوالاسماء والصفات مخلوقات والمعانى ، و المعنى بها ـ الخ ،

<sup>(</sup>٣) في الكافي والبحار : دوالتقطيع، مكان دلا ينقطع، أى تقطيع الحروف كما في صدر الرواية .

قال الرّجل: كيف سمّي ربّنا سميعاً ؟ قال: لأنّه لا يخفى عليه ما يدرك بالا سماع ، ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس و كذلك سمّيناه بصير آلا نه لا يخفى عليه ما يدرك بالا بصار من لون وشخص وغير ذلك ، ولم نصفه بنظر لحظ العين ، و كذلك سمّيناه لطيفاً لعلمه بالشيء اللّطيف مثل البعوضة وأحقر من ذلك ، وموضع الشقّ منها والمعقل (۱) والشهوة و السفاد و الحدب على نسلها ، وإفهام بعضها عن بعض ، و نقلها الطعام والشراب إلى أولادها في الجبال والمفاوز والأودية والقفار ، فعلمنا أن خالقها لطيف بلاكيف ، و إنسما الكيفية للمخلوق المكينف، و كذلك سمّي ربّنا قويناً لا بقوت البطش المعروف من المخلوق ولوكان قوته قو قالبطش المعروف من المخلوق ولوكان قوته قو قالبطش المعروف من المخلوق ولوكان قوته وقو قالبطش المعروف من المخلوق ولوكان قوته و قالبطش المعروف من المخلوق ولوكان قوته و تعالى لا شبهله ، ولاضد و لا نقل ولا كيف وماكان غير قديم كان عاجزاً ، فربّنا تبارك وتعالى لا شبهله ، ولاضد ولاند ولا ولا كيف ولا نهاية و لا أقطار ، محراً م على القلوب أن تمثله ، وعلى الأوهام أن تحداً ، فولا نها المنائر أن تكينه ، جل عن أداة خلقه وسمات برينه ، و تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

٨ حد ثنا أحد بن الحسن القطان ، قال : حد ثنا أحد بن يحيى بن ذكريا القطان ، قال : حد ثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن الصادق جعفر بن عن أبيه على ، عن أبيه على ، عن أبيه الحسين بن على ، عن أبيه على ، عن أبيه الحسين بن على ، عن أبيه على بن أبي طالب على قال : قال رسول الله والمن المناق الله تبارك و تعلى تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحدة ، من أحصاها دخل الجنة ، وهي : الله ، الواحد ، الأحد ، السميع ، البصير ، القدير ، الاله ، الواحد ، الأحد ، الباقي ، البديع ، البارى ، الأكرم ، الظاهر ، الماطن الحي ، الحكيم ، العليم ، العليم ، الحليم ، الحفيظ ، الحق ، الحسيب ، الحميد الباطن الحي ، الحكيم ، العليم ا

<sup>(</sup>١) في الكافي : د موضع النشوه منهاه . وفي البحار : دموضع المشي منهاه . وليس المرادا بالمقل مافي الانسان بلمطلق الشمور في أمورها للقطع بان الحيوان فاقدله .

الحقي ، الربّ ، الربّ ، الربّ حمن ، الربّ العزيز ، الرزّاق ، الرزّاق ، الربّوب ، الربّوب الربّائي ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبّار ، المتكبّر ، السيّد ، السبّوح الشهيد ، الصادق ، الصانع ، الطاهر ، العدل ، العفو ، الغفور ، الغني ، الغياث ، الفاطر ، الفرد ، الفتّاح ، الفالق ، القديم ، الملك ، القدوس ، القوي ، القريب ، القيوم ، القابض . الباسط ، قاضي الحاجات ، المجيد ، المولى ، المنتّان ، المحيط المبين ، المقيت ، المسور ، الكريم ، الكبير ، الكافي ، كاشف الضررا ، الوتر ، النور ، الوسع ، الودود ، الهادي ، الوفي ، الوكيل ، الوادث الباعث ، البرء ، الباعث ، التواب ، الجليل ، الجواد ، الخبير ، الخالق ، خير ـ الناصرين ، الدرين ، الدرين ، الشكور ، العظيم ، اللطيف ، الشافي (۱) .

٩ \_ حدُّ ثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه ، قال : حدُّ ثناعلي و ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن علي ابن موسى الرِّضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي الله قال : قال رسول الله و الله عن أبيه عن أبيه ، عن أبيه ، عن علي الله عن وجل تسعة و تسعون اسما ، من دعا الله بها استجاب له ، و من أحصاها دخل الحنة .

قال على بن علي بن الحسين مؤلّف هذا الكتاب: معنى قول النبي والتهائية والتهائية والتهائية والتهائية والتهائية المائية ا

﴿ الله الاله ﴾ الله والاله هو المستحقُ للعبادة ، ولا يحقُ العبادة إلَّا له ، و تقول : لم يزل إلها بمعنى أننه يحقُ له العبادة ، ولهذا لمنّا ضلَّ المشركون فقد روا أن العبادة تجب للا صنام سمنوها آلهة (٢) وأصله الالهة وهي العبادة ، ويقال :أصله

<sup>(</sup>١) المذكور في البحار ونسخ التوحيد دمائة كاملة، والظاهر أن الرائي ذائدكما أتى في نسخة بدلا عن الرؤوف ، أو أن لفظ الجلالة خارج عن العدد أتى بعنوان المسمى الجارى عليه الاسماء .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د) و (و) و فقد رأوا أن العبادة ـ الخ ، .

الألمة، يقال: أله الرَّجلياله إليه، أي فزع إليه من أمر نزل به، وألَهَ هأي أجاره، ومثاله من الكلام «الامام» فاجتمعت همزتان في كلمة كثر استعمالهم لها (١) و استثقلوها فحذفوا الأصلية، لأنهم وجدوا فيما بقي دلالة عليها، فاجتمعت لامان الولاهما ساكنة فأدغموها في الا خرى، فصارت لاماً مثقلة في قولك: الله.

﴿ الواحد الأحد ﴾ الأحد معناه أنه واحد في ذاته ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا أعضاء ، ولا يجوز عليه الأعداد والاختلاف ، لأن اختلاف الأشياء من آجزاء ولا أعضاء ، ولا يجوز عليه الأعداد والاختلاف ، لأن اختلاف الأشياء من آيات وحدانينه مما دل به على نفسه ، و يقال : لم يزل الله واحداً ، و معنى ثان أنه واحد لانظير له فلا يشاركه في معنى الوحدانية غيره ، لأن كل من كان له نظرا، وأشباه لم يكن واحداً في الحقيقة ، و يقال : فلان واحد النّاس أي لانظير له فيما يوصف به ، والله واحد لا من عدد ، لأنّه عز وجل لايعد في الأجناس ، ولكنّه واحد ليس له نظير .

وقال: بعض الحكماء في الواحد والأحد: إنها قيل: الواحدلا ننه منوحة والأوتل لا ثاني معه، ثم ابتدع الخلق كلّهم محتاجاً بعضهم إلى بعض، و الواحد من العدد في الحساب ليس قبله شيء، بل هو قبل كلّ عدد، والواحد كيف ماأدرته أوجز أته لم يزد عليه شي، ولم ينقص منه شي، تقول: واحد في واحد واحد، فلم يزد عليه شي، ولم يتغير اللهظ عن الواحد، فدل على أنه لاشي، قبله، وإذا دل على أنه لاشيء قبله، وإذا كان قبله دل على أنه عد ث الشيء، وإذا كان هو محدث الشيء دل أنه مفني الشي، وإذا كان هومفني الشي، دل أنه لاشيء بعده، فإذا لم يكن قبله شي، ولا بعده شي، فهو المتوحد بالأزل، فلذلك قيل: واحد، أحد، وفي الأحد خصوصية ليست في الواحد، تقول ليس في الدار واحد، يجوز أن واحداً من الدار واب أو الطير أو الوحش أو الإنس لا يكون في الدار، وكان الواحد بعض الناس وغير الناس، وإذا قلت: ليس في الدار أحد فهو مخصوص بالآدمين دون سائرهم، والأحد متنع من الداخول في الدار والعددوالقسمة وفي شي، من الحساب، وهو متفر د بالأحدية، والواحد

<sup>(</sup>١) أى فاجتمعت همزتان بعد أن ادخلوا الالف واللام على لفظ اله .

منقاد للعدد و القسمة و غيرهما داخل في الحساب، تقول: واحدٌ واثنان و ثلاثة فهذا العدد، والواحد علّة العدد و هوخارج من العدد وليس بعدد، و تقول: واحد في اثنين أو ثلاثة فما فوقها فهذا الضرب، و تقول: واحدٌ بين اثنين أو ثلاثة لكلّ واحد من الاثنين نصف و من الثلاثة ثلث فهذه القسمة، والأحد ممتنع في هذه كلّها لا يقال، أحد و اثنان، ولا أحد في أحد ولا واحد في أحد، ولا يقال: أحد بين اثنين، والأحد والواحد وغيرهما من هذه الألفاظ كلّها مشتقلة من الوحدة. (١)

﴿ الصمد ﴾ الصمد معناه السيد و من ذهب إلى هذا المعنى جاز له أن يقول لم يزل صمداً ، ويقال للسيد المطاع في قومه الذي لا يقضون أمراً دونه : صمد ، وقد قال الشاعر :

علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد وللصمد معنى ثان وهو أنه المصمود إليه في الحوائج ، يقال : صمدت صمد هذا الأمر أي قصدت قصده ، و من ذهب إلى هذا المعنى لم يجزله أن يقول : لم يزل صمداً ، لأنه قد وصفه عز وجل بصفة من صفات فعله ، وهو مصيب أيضاً ، والصمد الذي ليس بجسم ولا جوف له . وقد أخرجت في معنى الصمد في تفسير قل هوالله أحد في هذا الكتاب معانى الخرى لم الحب إعادتها في هذا الباب .

﴿الأَوَّلُ وَالآخر﴾ الأَوَّلُ وَالآخرِمِهَناهِمَا أَنَّهُ الأَوَّلُ بِغَيْرِ ابتداء والآخر بغير انتهاء .

﴿ السميع ﴾ السميع معناه أنه إذا وجد المسموع كان له سامعاً ، ومعنى ثان أنه سميع الدُّعاء أي مجيب الدُّعاء، وأمّا السامع فا نه يتعدُّى إلى مسموع ويوجب وجوده ، ولا يجوز فيه بهذا المعنى لم يزل ، والبارىء عزَّ اسمه سميع لذاته .

﴿ البصير ﴾ البصير معناه إذا كانت المبصرات كان لها مبصراً ، ولذلك جازأن يقال : لم يزل بصيراً، ولم يجز أن يقال : لم يزل مبصراً لأ ننه يتعدَّى إلى مبصر ويوجب وجوده ، والبصارة في اللَّغة مصدر البصير وبصر بصارة ، والله عزَّوجلَّ بصير

<sup>(</sup>١)كانت النسخ ههنا مختلطة مغلوطة فسيححناها على الصحة .

لذاته ، وليس وصفّنا له تبارك و تعالى بأنّه سميع بصير وصفاً بأنّه عالم ، بلمعناه ما قد مناه من كونه مدركاً (١) وهذه الصفة صفة كلّ حي لآ فق به .

﴿ القدير القاهر ﴾ القدير والقاهر معناهما أن الأشياء لاتطبق الامتناع منه وممّا يريد الإنفاذ فيها ، وقد قيل: إن القادر من يصح منه الفعل إذا لم يكن في حكم الممنوع (٢) ، والقهر الغلبة ، والقدرة مصدر قولك: قدر قدرة أي ملك ، فهو قدير قادر مقندر ، و قدرته على مالم يوجد واقتداره على إيجاده هوقهره و ملكه له ، وقد قال عز و ذكره: و مالك يوم الد ين (٣) ويوم الد ين لم يوجد بعد ، ويقال: إنّه عز وجل قاهر لم يزل ، و معناه أن الأشياء لاتطبق الامتناع منه وممّا يريد إنفاذه فيها ، ولم يزل مقتدراً عليها ولم تكن موجودة كمايقال: مالك يوم الد ين ، و يوم الد ين لم يوجد بعد .

و العلمي الأعلى العلمي معناه القاهر فالله العلمي ذوالعلمي والعالم والتعالى والعالم والتعالى والقدرة والقهر والاقتدار ، يقال : علا الملك علم أ ، ويقال لكل شيء قدعلا علا يعلو علم الو علمي يعلى علا أ ، والمعلاة مكتسب الشرف وهي من المعالي ، وعلم كل شي أعلاه . برفع العين وخفضها . و فلان من علية الناس وهو اسم ، ومعنى الارتفاع والصعود والهبوط عنالله تبارك و تعالى منفي ، ومعنى ثان أنه علا تعالى عن الأشباه والأنداد و عما خاضت فيه و ساوس الجهال و ترامت إليه فكر الضلال ، فهو على منعال عما يقول الظالمون علو أ كبيرا ، وأما الأعلى فمعناه العلمي والقاهر ، ويؤيد ذلك قوله عز وجل الموسى تاتيل : د لا تخف إنك أنت الأعلى » (٤) أي القاهر ، وقوله عز وجل قي تحريص المؤمنين على القتال : د ولا

<sup>(</sup>١)كأنه رحمهالله أراد الاشارة الىكونه تمالى عالماً بالجزئيات .

<sup>(</sup>٢) أى لم يكن الفعل معتنماً أو لم يكن القادر معنوعاً ، وهذا القيد على كلا التقديرين وائد مستدرك لان منع المقادر عن فعله انعا هو في مقام الوقوع لاالصحة والامكان والفعل المعتنع لايتسف بالسحة والامكان .

<sup>(</sup>٣) الفاتحة : ٤ طه : ٨٨ .

تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين (١) وقوله عز وجل دإن فرعون علاني الأرض (٢) أي غلبهم واستولى عليهم ، و قال الشاعر في هذا المعنى :

فلمنا علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعي لنسروكاسر

و معنى ثان أنبه متعال عن الأشباء و الأنداد أي متنز"ه كما قال : « تعالى عملًا يشركون » (٣) .

﴿ الباقي ﴾ الباقي معناه الكائن بغير حدث ولا فناء ، والبقاء ضد الفناه ، بقي الشيء بقاء ، ويقال : ما بقيت منهم باقية ولا وقنهم من الله واقية ، والدَّائم في صفاته هو الباقي أيضاً الّذي لايبيد ولا يفنى .

﴿ البديع ﴾ البديع معناه مبدع البدائع و محدث الأشياء على غير مثال و احتذاء، وهو فعيل بمعنى مُفعل كقوله عز وجل : « عذاب أليم » (٤) والمعنى مؤلم ويقول العرب: ضرب وجيع و المعنى موجع ، وقال الشاعر في هذا المعنى :

أمن ريحانة الدُّاعي السميع يؤرُّ قني و أصحابي هجوع

فالمعنى الدَّاعي المسمع ، والبدع الشي. الّذي يكون أُوَّلاً في كلِّ أمر ، و منه قوله عز وجل ، « قل ماكنت بدعاً من الرُّسل » (٥) أي لست بأوَّل مرسل ،

والبدعة اسم ما ابندع من الدِّين وغيره ، وقد قال الشاعر في هذا المعنى :

و كفّاك لم تخلقا للندى ولم يك بخلهما بدعة فكف عن الخير مقبوضة كما حطّ عن مائة سبعة و انخرى ثلاثة آلافها و تسع مائيها لها شرعة<sup>(١)</sup>

(١) آل عمران: ١٣٩. (٢) القصص: ٤.

(٣) يونس : ١٨ ، والنحل . ١ و٣، والمؤمنون . ٩٣ ، والقمس . ٨٨ ، والروم :

٠٤، والزمر : ٧٧ .

- (٤) في سبعين موضعاً من الكتاب.
  - (٥) الاحقاف: ٩.
- (٦) هذه الابيات شرحها المجلسي وحمهالله في البحار باب عدد أسماء الله تعالى .

ويقال: لقد جئت بأمر بديع أي مبتدع عجيب.

﴿ البارىء ﴾ البارى، معناه أنّه بارى، البرايا ، أي خالق الخلائق ، برأهم يبرأهم أي خلقهم يخلقهم ، والبريّة الخليقة ، وأكثر العرب على ترك همزها ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وقال بعضهم : بل هي مأخوذة من بريت العود ، و منهم من يزعم أنّه من البرك و هو النراب أي خلقهم من التراب ، و قالوا : لذلك لا يهمز .

﴿ الأ كرم ﴾ الأ كرم معناه الكريم ، وقد يجي، أفعل في معنى الفعيل ، مثل قوله عز وجل ته و حل الله عز وجل الله عز وجل الله عن و حل الله الأشقى الأشقى و قوله : ﴿ و سيجنبها الأتقى ، (٢) يعني بالأشقى و الأتقى الشقى و المعنى :

إن ً الذي سمك السما، بني لنا بيتاً دعائمه أعز و أطول

﴿ الظاهر ﴾ الظاهر معناه أنه الظاهر بآياته الذي أظهرها من شواهد قدرته و آثار حكمته و بينات حجته التي عجز الخلق جميعاً عن إبداع أصغرها و إنشاء أيسرها وأحقرها عندهم كما قال الله عز وجل أنه وإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له و الله الله عن وصف ذاته إلا وهوشاهد له على وحدانيته من جميع جهاته ، وأعرض تبارك و تعالى عن وصف ذاته (٤) فهوظاهر بآياته وشواهد قدرته ، محتجب بذاته ، و معنى ثان أنه ظاهر غالب قادر على ما يشاء ، و منه قوله عز وجل نه وقاصبحوا ظاهرين و في غالبن لهم .

<sup>(</sup>١) الروم : ٢٧ . (٢) الليل : ١٥ و١٧ .

<sup>(</sup>٣) الحج: ٧٣.

 <sup>(</sup>٤) أى ليس الظاهر وصفا لذاته تعالى ، بل هووصف لفعله ، فتأمل فى قوله تعالى : دهو
 الاول والاخر والظاهر والباطن، .

<sup>(</sup>٥) الصف : ١٤ .

﴿ الباطن ﴾ الباطن عناه أنه قد بطن عن الأوهام ، فهو باطن بالإحاطة ، لا يحيط به محيط لا نه قدم الفكر فخبت عنه (١) و سبق المعلوم فلم يحط به (٢) و فات الأوهام فلم تكتنهه ، و حارت عنه الأبصار فلم تدركه ، فهو باطن كل باطن ، و محتجب كل محتجب ، بطن بالذات ، وظهر و علا بالآيات ، فهو الباطن بالاحجاب والظاهر بالا اقتراب ، و معنى ثان أنه باطن كل شي ، أي خبير بصير بما يسر ون و مايعلنون و بكل ماذراً وبراً ، و بطانة الرجل وليجته من القوم الذين يداخلهم و يداخلونه في دخيلة أمره ، والمعنى أنه عالم بسرائرهم لا أنه عز وجل يبطن في يواديه .

﴿ الحيُّ ﴾ الحيُّ معناه أنه الفعّال المدبّر ، و هو حيُّ لنفسه لايجوزعليه الموت والفناء ، وليس يحتاج إلى حياة بها يحيى .

﴿الحكيم﴾ الحكيم معناه أنه عالم ، و الحكمة في اللّغة العلم ، و منه قوله عز وجل : « يؤتي الحكمة من يشاه ، ( ) ومعنى ثان أنه محكم و أفعاله محكمة متقنة من الفساد ، وقد حكمته وأحكمته لغنان ، وحكمة اللّجام سمّيت بذلك لأنها تمنعه من الجري الشديد وهي ما أحاطت بحنكه .

﴿ العليم ﴾ العليم معناه أنه عليم بنفسه ، عالم بالسرائر ، مطلع على الضمائر ، لا يخفى عليه خافية ، و لا يعزب عنه مثقال ذراة ، علم الأشياء قبل حدوثها ، وبعد ما أحدثها ، سراها وعلانيتها : ظاهرها وباطنها ، و في علمه عزا وجل بالأشياء على خلاف علم الخلق دليل على أنه تبارك و تعالى بخلافهم في جميع معانيهم والله عالم لذاته ، والعالم من يصح منه الفعل المحكم المتقن ، فلا يقال : إنه يعلم الأشياء بعلم كما لايثبت معه قديم غيره ، بل يقال : إنه ذات عالمة ، و هكذا يقال في

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) دفجنب عنه، وفي نسخة (ج) دفحنث عنه، .

<sup>(</sup>۲) فى البحار : دوسبق العلوم فلم تحط به، ، وفى نسخة (ب) و (د) دوسبق العلوم فلم محط به ..

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٦٩ .

جيع صفات ذاته.

﴿ الحايم ﴾ الحليم معناه أنَّه حليم عمَّن عصاه لايعجل عليهم بعقوبته .

والحفيظ الحفيظ الحافظ، وهو فعيل بمعنى الفاعل، و معناه أنّه يحفظ الأشياء ويصرف عنها البلاء، ولا يوصف بالحفظ على معنى العلم لأنّا نوصف بحفظ القرآن والعلوم على المجاز، والمراد بذلك أنّا إذا علمناه لم يذهب عنّا كما إذا حفظنا الشي، لم يذهب عنّا (١).

﴿ الْحَقّ ﴾ الحقّ معناه المحقّ ، و يوصف به توسَعاً لأنّه مصدر (٢) وهو كقولهم غيات المستفيثين ، و معنى (١) يراد به أنّ عبادة الله هي الحقّ و عبادة غيره هي الباطل ، ويؤيد ذلك قوله عزّ وجلّ : • ذلك بأنّ الله هو الحقّ وأنّ ما يدعون من دونه هو الباطل ، (٦) أي يبطل ويذهب ولا يملك لأحد ثواباً ولا عقاباً .

﴿ الحسيب ﴾ الحسيب معناه أنه المحصي لكل شيء ،العالم به لايخفى عليه شيء ، و معنى ثان أنه المحاسب لعباده يحاسبهم بأعمالهم و يجازيهم عليها ، وهوفعيل على معنى مفاعل مثل جليس و مجالس ، و معنى ثالث : أنه الكافي ، والله حسبي وحسبك أي كافينا ، و حسبني هذا الشيء أي كفاني ، وأحسبته أي أعطيته حتى قال: حسبي ، ومنه قوله عز وجل : دجزا، من ربتك عطاء حساباً ، (٤) أي كافها .

﴿ الحميد ﴾ الحميد معناه المحمود ، و هو فعيل في معنى المفعول ، و الحمد نقيض الذَّمِّ ، ويقال : حدت فلاناً إذا رضيت فعله ونشرته في الناس .

﴿ الحفي ﴾ الحفي معناه العالم ، و منه قوله عز وجل : ﴿ يَسَأَلُونِكُ كَأَنَّكُ

<sup>(</sup>١) تأمل في كلامه هذا .

<sup>(</sup>۲) لايبعد أن يكون الحق صفة مشبهة أيضاً كالصعب ، و على كل يستعمل مطلقاً بمعنى الثابت وانكانت خصوصيات موارد مختلفة ، والنوسع على وجوه : الاستعمال المجازى ، حذف حرف التعدية ، حذف الكلمة ، الحمل المجازى ، تقديم معمول خاص فى مورد لا يقدم غير ، فياتى فى كلام المصنف بعض هذه فلاتنفل .

<sup>(</sup>٣) الحج: ٢٢.(٤) النبأ: ٣٦.

حفي عنها ، (١) أي يسألونك عن الساعة كأنتك عالم بوقت مجيئها (٢) و معنى ثان أنه اللّطيف ، والحفاية مصدر؛ الحفي أ: اللّطيف المحتفى بك ببر لل وبلطفك (٢).

و المربة و منه و منه و الربة و الربة

﴿ الرَّحِن ﴾ الرَّحن هناه الواسع الرَّحة على عباده يعمّهم بالرّزق و الا نعام عليهم ، ويقال : هو اسم من أسماءالله تبارك و تعالى في الكنب لاسمي له فيه ويقال للرَّجل : رحيم القلب ولا يقال : الرَّحن لا ن الرَّحن يقدر على كشف البلوى ولا يقدر الرَّحيم من خلقه على ذلك ، وقد جو أز قوم أن يقال للرَّجل : رحن وأرادوا به الغاية في الرَّحة وهذا خطأ ، والرَّحن هو لجميع العالم والرّحيم بالمؤمنين خاصة .

﴿ الرَّحيم ﴾ الرَّحيم معناه أنَّه رحيم بالمؤمنين يخصَّهم برحمته في عاقبة أمرهم كما قال الله عزُّ وجلَّ : « وكان بالمؤمنين رحيماً » والرَّحن والرَّحيم اسمان مشتقًّان من الرَّحة على وزن ندمان و نديم ، و معنى الرَّحة النعمة والرَّاحم المنعم كما

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) في تفسير على بن ابر اهيم : دكأنك حفي عنها، أى كأنك جاهل بها ، ويؤيد، نزول الآية وتعدية الحفاية بمن فراجع .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (و) (ب) ديبرك و يلطفك، ، وفي نسخة (ج) دبتبرك وتلطف، .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٥٠ .

قال الله عز وجل الرسوله بَهَ الله عن و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، (١) يعني : نعمة عليهم ويقال للقرآن : هدى و رحمة ، وللغيث رحمة يعني نعمة ، وليس معنى الرسحة الرسمة الرسمة ويقال لأن الرسمة عن النسس رحيماً لأن الرسمة عن الرسمة وبرسمة وبرسمة وبرسمة الرسمة ويقال : ما أقرب راحم فلان إذا كان ذام حمة وبرسمة والمرحمة الرسمة ويقال : رحمته مرحمة ورحمة .

﴿ الذَّارى، ﴾ الذَّارىء معناه الخالق يقال : ذرأالله الخلق وبرأهم أي خلقهم وقد قيل : إن الذّريّة منه اشتق اسمها كأنّهم ذهبوا إلى أنّها خلقالله عز وجل خلقها من الرّجل، و أكثر العرب على ترك همزها وإنّما تركوا الهمزة في هذا المذهب لكثرة تردُّدها في أفواههم كما تركوا همزة البريّة و همزة بري وأشباه ذلك ، ومنهم من يزعم أنّها من ذروت أو ذريت معاً يريد أنّه قد كثّرهم وبثّهم في الأرض بثناً ، كماقال الله تعالى : « وبث منهما رجالا كثيراً ونساء ، (٢).

﴿ الرَّازَقَ ﴾ الرَّازَق معناه أنَّه عزَّوجلٌ يرزق عباده برَّهم و فاجرهم رزقاً بفتح الرَّاء رواية من العرب، ولو أرادوا المصدر لقالوا: رزقاً, بكسر الرَّاء ويقال: ارتزق الجند رزقة واحدة أي أخذوه منَّة واحدة .

﴿ الرَّقيبِ ﴾ الرُّقيبِ معناه الحافظ و هو فعيل بمعنى فاعل ، و رقيب القوم حارسهم .

﴿ الرَّؤُوفَ ﴾ الرَّؤوف معناه الرَّحيم ، والرَّأفة الرَّحة .

﴿ الرَّائِي﴾ الرَّائي معناه العالم ، والرَّؤية العلم ، و معنى ثان : أنَّه المبصر و معنى الرَّؤية الإبصار ، ويجوز في معنى العلم لم يزل رائياً ، ولا يجوز ذلك في معنى الإبصار .

﴿السلام﴾ السلام معناه المسلم، وهو توسّع لأن السلام مصدر، والمرادبه أن السلامة تنال من قبله، والسلام والسلامة مثل الرسّاع و الرسّاعة واللّذاذ و الله تنال من قبله، والسلامة السلامة عمّا يلحق الخلق من العيب اللّذاذة، و معنى ثان أنّه يوصف بهذه الصفة لسلامنه عمّا يلحق الخلق من العيب

<sup>(</sup>١) الانبياء : ١٠٧ . (٢) النساء : ١ .

و النقص و الزّوال و الانتقال و الفناء و الموت، و قوله عز وجل و لهمدارالسلام عند ربيهم » (١) فالسلام هوالله عز وجل و داره الجنية ، ويجوز أن يكون سمياها سلاماً لأن الصائر إليها يسلم فيها من كل ما يكون في الدّ نيا من مرض و وصب و موت و هرم و أشباه ذلك ، فهي دارالسلامة من الآفات والعاهات ، وقوله عز وجل فسلام لك من أصحاب اليمين (٢) يقول : فسلامة لك منهم أي يخبرك عنهم سلامة والسلامة في اللّغة الصواب والسيّداد أيضاً ، و منه قوله عز وجل ت : « و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » (١) أي سداداً و صواباً ، و يقال : سميّ الصواب من القول سلاماً لأنه يسلم من العيب والإثم .

﴿ المؤمن ﴾ المؤمن معناه المصدّق ، والا يمان التصديق في اللّغة ، يدلّك على ذلك قوله عز وجل حكاية عن أخوة يوسف عَلَيْكُ : • و ما أنت بمؤمن لنا ولو كنّا صادقين » (٤) فالعبد مؤمن مصدّق بتوحيدالله و بآياته ، والله مؤمن مصدّق لماوعده ومحقيقه ، ومعنى ثان : أنّه محقيق حقيق وحدانيته بآياته عندخلقه وعرفهم حقيقته (٥) لما أبدى من علاماته وأبان من بينّاته و عجائب تدبيره ولطائف تقديره ، و معنى ثالث أننه آمنهم من الظلم والجور ، قال الصادق عَلَيْكُ : سمتي البارى عن وجلً مؤمناً لا ننه يؤمن على الله عز وجلً عز وجلً فيجيز الله أمانه (١) وقال عَلَيْكُ : «المؤمن من أمن جاره بوائقه وقال عَلَيْكُ : هالمؤمن الذي يأنمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم ».

﴿ المهيمن ﴾ المهيمن معناه الشاهد، و هو كقوله عز وجل : «و مهيمناً عليه» (٧) أي شاهداً عليه، و معنى ثان أنه اسم مبنى من الأمين، والأمين اسم من

 <sup>(</sup>١) الانعام : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الفرقان : ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) أى حقيقة خلقه ، ولايبعد أن يكون في الاصل حقيته تعالى .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ط) و (ن) دفيجيرالله أمانه، ، وفي نسخة (د) و (و) دفيخبرالله أمانه. .

<sup>(</sup>٧) المائدة : ٨٨ .

أسماء الله عز وجل ، ثم بني كما بني المبيطر من البيطر والبيطار ، و كان الأصل فيه مؤيمن فقلبت المهمزة هاء كما قلبت همزة أرقت وأيهات فقيل : هرقت وهيهات، وأمين اسم من اسماء الله عز وجل ، ومن طو ل الألف أراد يا أمين فأخرجه مخرج قولهم : أزيد . على معنى يازيد ، ويقال : المهيمن اسم من أسماء الله عز وجل في الكنب السابقة .

﴿ العزيز ﴾ العزيز معناه أنه لايعجزه شي، ولا يمتنع عليه شي، أراده ، فهو قاهر للأشياء ، غالب غير مغلوب وقد يقال في المثل : منعز "بز أي من غلب سلب، وقوله عز "وجل" حكاية عن الخصمين : « وعز "ني في الخطاب » (١) أي غلبني في مجاوبة الكلام (٢) . ومعنى ثان : أنه الملك و يقال للملك : عزيز كما قال إخوة يوسف ليوسف ليوسف تيايين الملك .

﴿ الجبار ﴾ الجبار معناه القاهر الذي لاينال ، وله التجبر والجبروت أي التعظم والعظمة ، ويقال للنخلة التي لاتنال : جبارة ، والجبر أن تجبر إنساناً على ما يكرهه قهراً تقول : جبرته على أمركذا وكذا ، وقال الصادق تَلْيَكُمُ : « لاجبر ولا تفويض بل أمربين أمرين عني بذلك : أن الله تبارك و تعالى لم يجبر عباده على المعاصي ولم يفو من إليهم أمر الدين حني يقولوا فيه بآرائهم و مقائسهم (٤) فإنه عز وجل قد حد و وظف وشرع وفرض وسن وأكمل لهم الدين ، فلا تفويض مع التحديد والنوظيف والشرع والفرض والسنة و إكمال الدين .

﴿ المتكبّر ﴾ المتكبّر مأخوذ من الكبرياء ، و هو اسم للتكبّر والتعظّم . ﴿ السيّد ﴾ السيّد معناه الملك ، و يقال لملك القوم و عظيمهم : سيّدهم ، و قد سادهم يسودهم . وقيل لقيس بن عاصم : بم سدت قومك ؟ قال : ببذل الندى و

<sup>(</sup>۱) س: ۲۳ .

<sup>(</sup>٢) فينسخة (ط) و(ن) دني مجاورة الكلام ، .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) في البحار وفي نسخة (ب) و (د) «بآرائهم و مقائيسهم» .

كف الأذى ونصر المولى ، وقال النبي والمستد العرب ، فقالت عائشة : يا رسول الله ألست سيّد العرب ؟ فقال : أنا سيّد ولد آدم ، و علمي سيّد العرب ، فقالت : يا رسول الله و ما السيّد ؟ قال : من افترضت طاعته كما افترضت طاعتي » . وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كناب معاني الأخبار ، فعلى معنى هذا الحديث السيّد هو الملك الواجب الطاعة .

﴿ السبّوح ﴾ (١) هواسم مبني على فعّول ، وليس في كلام العرب فعّول إلا سبّوح و قد وس ، ومعناهما واحد ، و سبحان الله تنزبها له عن كل مالا ينبغي أن يوصف به ، ونصبه لأ نّه في موضع فعل على معنى تسبيحاً لله يريد سبّحت تسبيحاً لله ، ويجوز أن يكون نصباً على الظرف ، ومعناه نسبّح لله و سبّحوا لله (٢) .

﴿ الشهيد ﴾ الشهيد معناه الشاهد بكل مكان صانعاً و مدبسراً على أن المكان مكان لصنعه و تدبيره ، لا على أن المكان مكان له ، لا نه عز وجل كان ولا مكان . ﴿ الصادق ﴿ الصادق معناه أنه صادق في وعده ، ولا يبخس ثواب من يفي بعهده .

ومبدع جميع البدائع ، وكل ذلك دال على أنه صانع كل مصنوع أي خالق كل مخلوق ، ومبدع جميع البدائع ، وكل ذلك دال على أنه لا يشبهه شيء من خلقه ، لا ننا لم نجد فيما شاهدنا فعلا يشبه فاعله ، لا ننم أجسام وأفعالهم غير أجسام والله تعالى عن أن يشبه أفعاله ، و أفعاله لحم و عظم وشعر ودم وعصب و عروق و أعضاء و جوارح وأجزاء ونور وظلمة وأرض وسما، و حجر وشجر وغير ذلك من صنوف الخلق وكل ذلك فعله و صنعه عز وجل و جميع ذلك دليل على وحدانيته شاهد على انفراده و على أنه بخلاف خلقه وأنه لاشريك له.

وقال بعض الحكماء في هذا المعنى وهو يصف النرجس:

<sup>(</sup>١) في أكثر النسخ : د سبوح ، بدون الالف و اللام ، و لم أفهم وجها لحذفهما عنه بالخصوص .

<sup>(</sup>٢) الواوللمعية ، أى نسبح لله مع تسبيح الذين سبحوالله ، فحذف ماعدا المصدر واسم الجلالة فصار تسبيحالله ، ثم أبدل عنه سبحان الله .

عيون في جفون في فنون بدت فأجاد صنعتها المليك بأبصار النغني طامحات كأن حداقها ذهب سبيك على غصن الزمرد مخبرات بأن الله ليس له شريك

﴿ الطاهر ﴾ الطاهر معناه أنه متنز ه عن الأشباه والأنداد و الأضداد و الأمثال والحدود والز وال والانتقال و معاني الخلق من الطول والعرض والأقطار والثقل والخفة ، والر قة والمبلغة ، والد خول والخروج ، والملازقة والمبلغة ، والثقل والخفة واللهزي ، والحرارة والبرودة ، و الر الحركة والطعم ، واللون والمجسة ، والخشونة واللهن ، والحرارة والبرودة ، و الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق ، والمتمكن في مكان دون مكان ، لأن على محدث مخلوق و عاجز ضعيف من جميع الجهات ، دليل على محدث أحدثه وصانع صنعه قادر قوي طاهر من معانيها لايشبه شيئاً منها ، لأنها دلت من جميع جهاتها على صانع صنعها و محدث أحدثها وأوجبت على جميع ماغاب عنها من أشباهها وأمثالها أن يكون دالة على صانع صنعها ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

﴿ العدل ﴾ العدل معناه الحكم بالعدل والحق ، وسمنَّي به توسُّعاً لأنَّـه مصدر والمراد به العادل ، والعدل من النَّـاس المرضيّ قوله وفعله وحكمه .

﴿العفو ﴾ العفو المعفو السم مشتق من العفو على وزن فعول ، والعفو : المحو ، يقال: عفا الشي. إذا امتحى وذهب ودرس ، وعفوته أنا إذا محوته، ومنه قوله عن وجل وعفاالله عنك لم أذنت لهم » (١) أي محاالله عنك إذنك لهم .

﴿الغفور﴾ الغفور اسم مشتق من المغفرة ، و هو الغافر الغفار ، و أصله في اللغة النغطية والستر ، تقول : غفرت الشيء إذا غطسيته ، ويقال : هذا أغفر من هذا أي أستر ، وغفر الصوف والخز ما علا فوق الثوب منهما كالزئبر، سمتي غفراً لأنه ستر الثوب ، ويقال لجنه الرائس : مغفر لا نها تستر الرائس ، و الغفور الساتر لعبده برحته .

﴿ الغني ﴾ الغني معناه أنَّه الغني و بنفسه عن غيره و عن الاستعانة بالآلات

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٤ .

والأدوات وغيرها ، والأشياء كلُّها سوى الله عز "وجل" متشابهة في الضعف والحاجة ، لايقوم بعضها إلاّ ببعض ولا يستغنى بعضها عن بعض .

﴿ الغياث ﴾ الغياث معناه المغيث سمِّي به توسُّعاً لأ ننَّه مصدر .

﴿ الفاطر ﴾ الفاطر معناه الخالق ، فطر الخلق أي خلقهم وابتدأ صنعة الأشياء وابتدءها فهو فاطرها أي خالقها و مبدعها .

﴿ الفرد ﴾ الفرد معناه أنه المتفرِّد بالرُّبوبيَّة والأَمر دون خلقه . و معنى ثان : أنَّه موجود وحده لا موجود معه .

﴿ الفتَّاحِ ﴾ الفتَّاحِ معناه أنَّه الحاكم و منه قوله عزَّوجلُّ : « وأنت خير الفاتحين » (١) وقوله عزَّوجلُّ ؟ «وهو الفتَّاحِ العليم » (٢) .

﴿الفالق﴾ الفالق اسم مشتق من الفلق ، ومعناه في أصل اللّغة الشق ، يقال : سمعت هذا من فلق فيه ، و فلقت الفسنقة فانفلقت ، و خلق الله تبارك و تعالى كل شيء فانفلق عن جميع ما خلق ، فلق الأرحام فانفلقت عن الحيوان ، و فلق الحب و النوى فانفلقا عن النبّات ، و فلق الأرض فانفلقت عن كل ما أخرج منها ، و هو كقوله عز و جل : «و الأرض ذات الصدع (٢) صدعها فانصدعت ، و فلق الظلام فانفلق عن الإصباح ، و فلق السماء فانفلقت عن القطر ، و فلق البحر لموسى تَلْقِيني فانفلق دفكان كُل فرق منه كالطود العظيم .

﴿ القديم ﴾ القديم عناه أنه المنقد م الأشياء كلّها ، و كل متقد م السيم يسمسى قديماً إذا بولغ في الوصف ، و لكنه سبحانه قديم لنفسه بالأأول ولا نهاية ، و سائر الأشياء لها أو ل ونهاية ، ولم يكن لها هذا الاسم في بدئها فهي قديمة من وجه و محدثة من وجه ، وقد قيل : إن القديم معناه أنه الموجود لم يزل ، و إذا قيل لغير ، عز وجل : إنه قديم كان على المجاز لأن غيره محدث ليس بقديم .

﴿ الملك ﴾ الملك هو مالك الملك قدملك كلُّ شي. ، والملكوت ملك الله عز وجل الله

 <sup>(</sup>١) الاعراف: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الطارق: ١٢.

زيدت فيها لتاء كما زيدت في رهبوت ورحموت ، تقول العرب : رهبوت خير من رحموت أي لأن ترهب خير من أن ترحم .

والقد وس من القد وس معناه الطاهر ، و التقديس النطهير و الننزيه ، و قوله عز وجل حكاية عن الملائكة : «ونحن نسبت بحمدك ونقد س لك » (١) أي ننسبك إلى الطهارة ، ونسبت و نقد س لك بمعنى واحد (٢) ، وحظيرة القدس موضع الطهارة من الأدناس التي تكون في الد أنيا والأوصاب والأوجاع وأشباه ذلك ، وقد قيل : إن القد وس من أسما الله عز وجل في الكتب .

﴿ القوي ﴾ القوي معناه معروف وهو القوي بالامعاناة ولا استعانة .

والقريب القريب القريب معناه المجيب، ويؤيد ذلك قوله عز وجل وفا نتي قريب المجيب دعوة الد اع إذا دعان والله عنى ثان: أنه عالم بوساوس القلوب لاحجاب بينه وبينها ولا مسافة، ويؤيد هذا المعنى قوله عز وجل : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب إليه من حبل الوريد والمخالطة، و المخالفة بائن من خلقه بغير طريق ولا مسافة ، بلهو على المفارقة لهم في المخالطة، و المخالفة لهم في المخالطة، و المخالفة لهم في المخالطة، و كذلك المتقر ب إليه ليس من جهة الطرق والمسائف، إنها هو من جهة المطاعة وحسن العبادة ، فالله تبارك و تعالى قريب دان دنو من عيرسفل ، لأنه ليس باقتطاع المسائف يدنو، ولا بالاجتياز الهواء يعلو ، كيف وقد كان قبل السفل والعلو وقبل أن يوصف بالعلو والد نو .

﴿القينوم﴾القينوم والقينام هما فيعول وفيعال من قمت بالشي، إذا وليته بنفسك وتولّيت حفظه وإصلاحه وتقديره ، ونظيره قولهم : ما فيها من ديّ ور ولادينار .

﴿ القابض ﴾ القابض اسم مشتق من القبض ، و للقبض معان ، منها : الملك يقال : فلان في قبضي ، و هذه الضيعة في قبضي ، و منه قوله عز وجل : « والأرض

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٠.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د) ، «ونسبحك ونسبح لك بمعنى واحد » .

<sup>(</sup>٣) المقرة : ١٨٦ . (٤) ق : ١٦٠ .

جميعاً قبضته يوم القيمة » (١) و هذا كقول الله عز " و جل " : « وله الملك يوم ينفخ في الصور » (٢) وقوله عز " و جل " : « والا م يومئذ لله » (٣) وقوله عز " و جل " : « مالك يوم الد " ين » (٤) ومنها : إفناء الشيء ، ومن ذلك قولهم للميت : قبضه الله إليه ، ومنه قوله عز " و جل " : « ثم " جعلنا الشمس عليه دليلا "ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً » (٥) فالشمس لا تقبض بالبراجم ، و الله تبارك و تعالى قابضها و مطلقها ، و من هذا قوله عز " و جل " . « والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون » (٦) فهو باسط على عباده فضله ، وقابض ما يشاء من عائدته و أياديه ، والقبض قبض البراجم أيضاً و هو عن الله تعالى ذكره منفي " ، ولوكان القبض والبسط الذي ذكره الله عز " و جل "من قبل البراجم لما جازان يكون في وقت واحد قابضاً و باسطاً لاستحالة ذلك والله تعالى ذكره في كل " ساعة يقبض الأ نفس ويبسط الر "زق ويفعل ما يريد .

والباسط الباسط معناه المنعم المفضل ، قد بسط على عباده فضله وإحسانه ، و أسبغ عليهي نعمه .

و قاضي الحاجات ؛ القاضي اسم مشتق من الفضاء ، و معنى القضاء من الله عز وجل على ثلاثة أوجه : فوجه منهاهوالحكم والإلزام ، يقال : قضى الفاضي على فلان بكذا أي حكم عليه به وألزمه إيّاه ، ومنه قوله عز وجل : • وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إيّاه ، () و وجه منها هو الخبر ، و منه قوله عز وجل : • وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ، () أي أخبر ناهم بذلك على لسان النبي بَهِ الكتاب ، () ومنه قوله عز وجل : • فقضيهن سبع سموات في يومين ، () ومنه منها هو الا تمام ، ومنه قوله عز وجل : • فقضيهن سبع سموات في يومين ، () ومنه

<sup>(</sup>١) الزمر : ٢٧ . (٢) الانعام : ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الانفطار : ١٩ . (٤) الفاتحة : ٤

<sup>(</sup>٥) الفرقان : ٢٦ .

۲۲) البقرة : ۲٤٥ . (٧) الاسراء : ۲۳ .

۱۲ : نصلت : ۱۲ .
 ۱۲ : نصلت : ۱۲ .

قول الناس: قضى فلان حاجتي، يريد أنَّه أتمُّ حاجتي على ماسألته.

﴿ المجيد ﴾ المجيد معناه الكريم العزيز ، ومنه قوله عز وجل : «بلهو قرآن مجيد » (١) أي كريم عزيز . والمجدفي اللّغة نيل الشرف ، ومجد الر تجل وأمجد لغتان وأمجده كرم فعاله ، و معنى ثان : أنّه مجيد مجدد مجدّد مجدّد خلقه أي عظهوه .

﴿المولى المولى معناه الناصر ينصر المؤمنين ويتولّى نصرهم على عدوّهم و يتولّى ثوابهم و كرامتهم ، و ولي الطفل هو الذي يتولّى إصلاح شأنه ، والله ولي المؤمنين و هو مولاهم و ناصرهم ، و المولى في وجه آخر هو الأولى ، و منه تمول النبي من كنت مولاه فعلي مولاه ، و دلك على إثر كلام قد تقدّمه وهو أن قال : «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم (١) ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : من كنت مولاه أي من كنت أولى بهمنه بنفسه فعلي مولاه ، أي أولى بهمنه بنفسه .

﴿ المنتَّانِ ﴾ المنتَّان معناه المعطي المنعم ، ومنه قوله عز وجلُّ : ﴿ فَامَنُنَ أُواَمُسُكُ بِغَيْرِ حَسَابٍ (٢) ، وقوله عز وجلُّ : ﴿ وَلَا تَمْنَنُ تَسْتَكُثُرُ ﴾ (٤) .

﴿ المحيط ﴾ المحيط معناه أنه محيط بالأشياء عالم بهاكلها ، وكل من أخذ شيئاً كله أو بلغ علمه أقصاه فقد أحاط به ، و هذا على النوست لأن الإحاطة في الحقيقة إحاطة الجسم الكبير بالجسم الصغير من جوانبه كا حاطة البيت بما فيه و إحاطة السور بالمدن ، و لهذا المعنى سمتي الحائط حائطاً ، و معنى ثان يحتمل أن يكون نصباً على الظرف ، معناه مستولياً مقتدراً ، كقوله عز وجل : « و ظنوا أنهم يكون نصباً على الظرف ، معناه مستولياً مقتدراً ، كقوله عز وجل : « و ظنوا أنهم المحيط بهم » (٥) فسماه إحاطة لهم لأن القوم إذا أحاطوا بعدو هم لم يقدر العدو على التخلص منهم .

<sup>(</sup>١) البروج : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) د ألست أولىمنكم بأ نفسكم ، ، وفي البحار وفي نسخة (ط) و (ن) دألست أولى بكم من أنفسكم ، .

<sup>(</sup>٣) ص: ٣٩ ، (٤) المدثر : ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) يونس : ٢٢ .

﴿الْمَبِينِ﴾ الْمَبِينِ مَعَنَاهُ الظَّاهِرِ البِينِّنِ حَكَمَتُهُ ، الْمُظْهِرِ لَهَا بَمَا أَبَانَ مَنْ بَيْنَاتُهُ وآثار قدرته ، و يقال : بان الشيء وأبان و استبان بمعنى واحد .

﴿ المقيت ﴾ المقيت معناه الحافظ الر قيب ، ويقال : بل هو القدير .

﴿ المصورِّ و المصورِّ و هو اسم مشتقٌ من التصوير ، يصورِّ و الصور في الأرحام كيف يشاء ، فهومصورِّ و كلِّ صورة ، وخالق كلِّ مصورٌ و في رحم ومدر ك ببصر وممثل في نفس ، وليسالله تبارك وتعالى بالصور والجوارح يوصف ، ولا بالحدود والأبعاض يعرف ، ولا في سعة الهواء بالأوهام يطلب ، و لكن بالآيات يعرف ، و بالعلامات و الدولات يحقق ، و بها يوقن ، و بالقدرة والعظمة و الجلال و الكبرياء يوصف ، لا نبه ليس له في خلقه شبيه ولا في برينة عديل .

﴿ الكريم ﴾ الكريم معناه العزيز ، يقال : فلان أكرم علي " من فلان أي أعز " منه ، و منه قوله عز " وجل " : « إنه لقر آن كريم » (١) و كذلك قوله عز " وجل " : « إنه لقر آن كريم » (١) و كذلك قوله عز " وجل " دخل أنت العزيز الكريم و ١٠) . ومعنى ثان : أنه الجواد المفضل ، يقال : رجل كريم أي جواد "، وقوم كرام أي أجواد، وكريم وكرم مثل أديم و أدم .

﴿ الكبير ﴾ الكبير السيَّد ، يقال لسيَّد القوم كبيرهم ، و الكبرياء اسم التكبُّر والتعظُّم .

﴿ الكافي ﴾ الكافي اسم مشتق من الكفاية ، و كل من توكّل عليه كفاه ولا يلجئه إلى غير.

﴿ كَاشُفَ ﴾ الكاشف معناه الحفر ج يجيب الحضطر " إذادعا. و يكشف السو. ، و الكشف في اللّغة رفعك شيئاً عماً يواريه ويغطّيه .

﴿ الوتر ﴾ الوتر الفرد ، وكل شي كان فرداً قيل : وتر .

﴿ النور ﴾ النور معناه المنير ، و منه قوله عز و جل : • الله نور السموات و الأرض أن منير لهم و آمرهم وهاديهم : فهم يهتدون به في مصالحهم كما يهتدون

 <sup>(</sup>١) الواقعة : ۷۷ .

<sup>(</sup>٣) النور : ٣٥ .

في النور والضياء (١) وهذا توسّع إذالنور الضياء والله عز وجل متعال عن ذلك علو الكميرا ، لأن الأنوار محدثة ، ومحدثها قديم لا يشبهه شي، ، و على سببل التوسّع قيل : إن القرآن نور لأن الناس يهتدون به في دينهم كما يهتدون بالضياء في مسالكهم ، ولهذا المعنى كان النبي منظف منيراً .

﴿ الوهيَّابِ ﴾ الوهيَّابِ معروف وهو من الهبة يهب لعباده مايشا، و يمنُ عليهم بمايشا، و ومنه قوله عز وجلُ : ديهب لمن يشا، إناناً ويهب لمن يشا، إناناً ويمناً ويمناًا ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناًا ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناًا ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناًا ويمناً ويمناًا ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناًا ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناًا ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناً ويمناًا

﴿الناصر﴾ الناصر والنصير بمعنى واحد، والنصرة حسن المعونة.

﴿ الواسع ﴾ الواسع الغني ، والسعة الغنى ، يقال : فلان يعطي من سعة أي من غنى ، والوسع جدة الرسم وقدرة دات يده ، ويقال : أنفق على قدر وسعك .

﴿الودود﴾ الودودفعول بمعنى مفعول كما يقال: هيوب بمعنى مهيب ، يرادبه أنه مودود ومحبوب ، ويقال: بلفعول بمعنى فاعل كفولك: غفور " بمعنى غافر أي يود عباده الصالحين و يحبلهم ، والود والوداد مصدرا لمود ، وفلان ودلك و وديدك أي حبلك وحبيبك.

و الهدى من الله على ثلاثة أوجه: فوجه هو الدّلالة قد دلّهم جيعاً على الدّين، والثاني عزّوجل على ثلاثة أوجه: فوجه هو الدّلالة قد دلّهم جيعاً على الدّين، والثانث هوالا يمان والا يمان هدى من الله عز وجل كماأنه نعمة من الله عز وجل والثالث هو النجاة و قد بين الله عز وجل أنه سيهدي المؤمنين بعد وفاتهم فقال: « والّذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم و يصلح بالهم (١) ولا يكون الهدى بعد الموت و القتل إلاّ الثواب و النجاة ، و كذلك قوله عز و جل و جل الذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديهم و بنهم با يمانهم (٤) وهو ضد الضلال الذي هوعقو بة الكافر ، وقال الله عز وجل و عد و كقوله عز وجل أنه عن وجل أنه و علو عذ و وحل النها عن الله عن و وحل أنه و النها و النها و وقال الله عن النها و النها و وقال الله عن النها و النها و وقال الله عن و كذلك و و كذلك و و و كذلك و و كذلك و و و كذلك و و و كذلك و و و كذلك و و و كذلك و و و كذلك و و

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) د كما يهندون بالنور ـ الخ ، .

<sup>(</sup>٢) الشورى : ٩٩ . (٣) محمد (س) : ٥ .

<sup>(</sup>٤) يونس : ٩ . (٥) ابراهيم على : ٢٧.

دأضل أعمالهم، (١) أي أهلك أعمالهم وأحبطها بكفرهم.

﴿ الوفي ﴾ الوفي معناه أنه يفي بعهدهم و يوفي بعهده ، يقال : رجل و في و موف وقد وفيت بعهدك و أوفيت لغنان .

﴿ الوكيل ﴾ الوكيل معناه المتولّي أي القائم بحفظنا، وهذا هو معنى الوكيل على المال منّا، ومعنى ثانأنه المعتمد والملجأ، والنوكل الاعتماد عليه و الالتحاء إليه.

﴿ الوارث ﴾ الوارث معناه أن كل من ملكه الله شيئاً يموت و يبقى ما كان في ملكه ولا يملكه إلا الله تبارك وتعالى .

﴿ البَرْ ﴾ البر معناه الصادق ، يقال : صدق فلان وبر ، ويقال : بر ت يمين فلان إذا صدقت ، وأبر ها، لله أي أمضاها على الصدق .

مُ ﴿ الباعث ﴾ الباعث معناه أنَّه يبعث من في القبور ويحييهم وينشرهم للجزاء و المقاء .

﴿ التو اب النو اب معناه أنّه يقبل النوبة ويعفو عن الحوبة إذا تاب منها العبد ، يقال : تاب العبد إلى الله عز وجل فهو تاثب إليه (٢) و تاب الله عليه أي قبل توبته فهو تو اب عليه ، والنؤب النوبة، ويقال : اتّاب فلان من كذا \_ مهموزا \_ إذا استحيى منه ، ويقال: ماطعامك بطعام تؤبة أي لا يحتشم منه ولا يستحيى (٢).

والجليل الجليل الجليل معناه السيد، يقال لسيد القوم: جليلهم و عظيمهم، و جل جلال الله فهو الجليل ذو الجلال والأكرام، ويقال جل فلان في عيني أي عظم، و أجللته أي عظمته (٤).

﴿ الجواد ﴾ الجواد معناه المحسن المنعم الكثير الإنعام و الإحسان ، يقال :

۱۱: **(س)** محمد (۱)

<sup>(</sup>٢) في البحار وفي نسخة (ب) و(د) فهو و تائب تواب اليه ع.

 <sup>(</sup>٣) الناء في المواضع الثلاثة مبدلة من الواو ، فيطلب في اللغة في مادة ( وأب) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(و) داى اعظمته ٠.

جادالسخي من الناس يجود جُوداً ورجل جواد وقوم أجواد و جوداي أسخيا، ولا يقال لله عز وجل : أرض سخاوية وقال الله عز وجل : أرض سخاوية وقرطاس سخاوي إذا كان ليناً .

وسمتِّي السخيُّ سخيًّا للينه عند الحوائج إليه .

﴿ الخبير ﴾ الخبير معناه العالم ، والخبر و الخبير في اللّغة واحد ، والخبر علمك بالشيء ، يقال : لي به خبر أي علم .

﴿ الخالق ﴾ الخالق معناه الخلاق ، خلق الخلائق خلقاً وخليقة ، و الخليقة : الخلق ، و الجمع الخلائق ، و الخلق في اللّغة تقديرك الشيء ، يقال في المثل : إن الخلق في اللّغة تقديرك الشيء ، يقال في المثل : إن المعال إنهي إذ خلقت فريت لاكمن يخلق و لا يفري ، و في قول أئم تنا كالليم : إن الفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لاخلق تكوين ، و خلق عيسى المجابي من الطين كهيئة الطير هو خلق تقدير أيضاً ، ومكون الطير و خالقه في الحقيقة هو الله عز وجل .

﴿ خير الناصرين ﴾ خيرالناصرين وخيرالر َّاحمين معناه أن َّ فاعل الخير إذا كثر ذلك منه سمتَّى خيراً توسَّعاً .

﴿ الدِّيَّانَ ﴾ الدَّيَّانَ هو الّذي يدين العباد و يجزيهم بأعمالهم ، و الدِّين الجزاء ، ولايجمع لأنَّه مصدر ، يقال : دان يدين ديناً ، و يقال في المثل : كما تدين تدان أي كما تجزي تجزى ، قال الشاعر :

كما يدين الفتى يوماً يدانبه هم من يزرع الثوم لايقلعه ريحاناً ﴿ الشكور ﴾ الشكور والشاكر معناهما أنه يشكر للعبد عمله ، وهذا توسع لأن الشكر في اللّغة عرفان الاحسان ، وهو المحسن إلى عباده المنعم عليهم ، لكنه سبحانه لمناكن مجازياً للمطيعين على طاعاتهم جعل مجازاته شكراً لهم على المجازكما سمنيت مكافاة المنعم شكراً .

﴿العظيم ﴾ العظيم معناه السيد ، وسيد القوم عظيمهم وجليلهم ، ومعنى ثان: أنه يوصف بالعظمة لغلبته على الأشياء وقدرته عليها ولذلك كان الواصف بذلك معظماً ومعنى ثالث : أنه عظيم لأن ماسواه كله له ذليل خاضع فهو عظيم السلطان ، عظيم

الشأن ، ومعنى رابع : أنه المجيد يقال : عظم فلان في المجد عظامة ، والعظامة مصدر الأمر العظيم ، و العظمة من النجب ، وابس معنى العظيم ضخم طويل عريض ثقيل لأن هذه المعاني معاني الخلق و آيات الصنع و الحدث وهي عن الله تبارك و تعالى منفية ، وقدروي في الخبر أنه سمتي العظيم لأنه خالق الخلق العظيم ورب المرش العظيم وخالقه .

﴿اللَّطيف﴾ اللَّطيف معناه أنه لطيف بعباده فهو لطيف بهم ، بارَّ بهم، منعم عليهم واللَّطف البرَّ والتكرمة يقال: فلانُ لطيف بالماس بارَّ بهم يبرُّهم ويلطفهم إلطافاً، ومعنى ثان أنه لطيف في تدبيره و فعله يقال: فلانُ لطيف العمل، وقدروي في الخبر أنَّ معنى اللَّطيف هو أنه الخالق للخلق اللَّطيف كما أنه سمتي العظيم لأنه الخالق للخلق اللَّطيف .

﴿ الشافي ﴾ الشافي معناه معروف و هو من الشفاء كما قال الله عرَّو جلَّ حكاية عن إبراهيم تُطَيِّكُ الحسنى تسعة و عن إبراهيم تُطَيِّكُ : «وإذا مرضت فهو يشفين » (١) فجملة هذه الاسماء الحسنى تسعة و تسعون اسماً .

وأمنا ﴿ تبارك ﴾ (١) فهو من البركةوهو عز وجل ذوبركة وهوفاعل البركة وخالقها وجاعلها في خلفه ، وتبارك وتعالى عن الولد والصاحبة والشريك وعما يتول الظالمون علو أكبيراً ، وقد قيل : إن معنى قول الله عز وجل : « تبارك الذي نز ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » (١) إنها عنى به أن الله الذي يدوم بقاؤه و تبقى نعمه ويصير ذكره بركة على عباده واستدامة لنعم الله عندهم دهو الذي نز ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » و الفرقان هو القرآن و إنها سماه فرقاماً لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل ، وعبده الذي أنزل عليه ذلك هو عبد ألئلا يتنخذ ربا معبوداً ، وهذا رد على من يعلوفيه ، وبين عز وجل أنه نز ل عليه ذلك لينذر به العالمين و ليخو فهم به من معاصي الله و أليم عز وجل أنه نز ل عليه ذلك لينذر به العالمين و ليخو فهم به من معاصي الله و أليم

<sup>(</sup>١) الشمراء : ٨٠ . (٢) المذكور في صدر الحديث .

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ١ .

عقابه ، والعالمُون : النَّاس والَّذي لهملك السموات والأرض و لم يتنَّخذ ولداَّه كما قالت النصاري إذاًضافوا إليه الولدكذباً عليه و خروجاً من توحيده و و لم يكن له شريك في الملك و خلق لمشيء فقدَّره تقديراً» يعني : أنَّه خلقالاً شياء كلُّها على مقدار يعرفه وأنه لم يخلق شيئاً من ذاك على سبيل سهو ولا غفلة ولا على تنحيب(١) ولا على مجازفة ، بل على المقدار الَّذي يعلم أنَّه صواب من تدبيره و أنَّه استصلاح لعباده في أمر دينهم وأنَّه عدل منه على خلقه لأننَّه لولم يخلق ذلك على مقداريعر فه على سبيل ما وصفناه لوجد في ذلك النفاوت والظلم والخروج عن الحكمة و صواب الندبير إلى العبث والظلم والفساد كما يوجد مثل ذلك في فعل خلقه الذين يُنحبّبون في أفعالهم و يفعلون من ذلك مالا يعرفون مقداره ، ولم يعن بذلك أنَّه خلق لذلك تقديراً يعرف به مقدار ما يفعله ثم فعل أفعاله بعد ذلك ، لأن ذلك إنهما يوجد من فعل من لا يعلم مقدار ما يفعله إلَّا بهذا النقدير وهذا الندبير ، والله سبحانه لم يزل عالماً بكلِّ شي، ، وإنَّما عني بقوله : فقدُّره تقديراً أي فعل ذلك على مقداريعوفه ـ على مابيتنَّاء ـ وعلى أن يقدِّ ر أفعا له لعباده بأن يُـعرِّ فهم مقدارها و وقت كونها و مكانها الَّذي يحدث فيه ليعرفوا دلك ، وهذا النقدير منالله عز َّوجلُ كتاب و خبر كتبه الله لملائكته و أخبرهم به ليعرفوه ، فلمنا كان كلامه لم يوجد إلّا على مقدار يعر فه لئلاً يخرج عن حدِّ الصدق إلى الكذب وعن حدِّ الصواب إلى الخطأ ، و عن حدِّ البيان إلى التلبيس ، كان ذلك دلالة على أنَّ الله قد قد رَّه على ما هو به وأحكمه وأحدثه فلمذا صار محكماً لاخلل فيه ولاتفاوت ولافساد .

١٠ \_ حدُّ ثمّا غير واحد ، قالوا : حدُّ ثمّا عبّر بن همّام ، عن عليِّ بن الحسين (١)

<sup>(</sup>۱) نحب فلان في عمله جد ، و نحب العمل فلاناً أجهده ، ونحب فلان أمراً نذره و أوجبه على نفسه ، وفي نسخة (ب) و(د) و(و) و ولا على تنحيت ، بالتاء المثناة في آخره . وهوانضاء العمل المامل بسبب كثرته أو مشقته ، و على هذه النسخة يقره الغمل الاتي مجهولا كما يقرء مجهولا على المعنى الثاني .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ط) و(ن) دعلي بن الحسن ، .

قال: حدَّثني جعفر بن يحيى الخزاعي ، عنأبيه ، قال: دخلت مع أبي عبدالله عَلَيْكُ على بعض مواليه يعوده ، فرأيت الرَّجليكئر من قول آ . فقلت له: يا أخي اذكر ربّك و استغث به ، فقال أبو عبدالله عَلَيْكُ ؛ إِنَّ آه اسمُ من أسماءالله عزَّ وجلُّ (١) فمن قال: آه فقد استغاث بالله تبارك وتعالى .

حد ثنا مكي بن أحد بن سعدويه البرذعي ، قال : أخبر نا أبوإسحاق إبراهيم بن عبد الرّحمن القرشي بدء شق و أنا أسمع ، قال : حد ثنا أبو عامر موسى بن عامر عبد الرّحمن القرشي بدء شق و أنا أسمع ، قال : حد ثنا أبو عامر موسى بن عامر المرّي (٢) قال : حد ثنا الوليد بن مسلم ، قال : حد ثنا زهير بن على ، عن موسى بن عقبة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله والمسلم فال : إن له تبارك و تعالى عقبة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله والموتر ، من أحصاها دخل الجنة ، فيلفنا أن غير واحد من أهل العلم قال : إن أو أبها يفتت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير ، و هو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله الالاسماء الحسنى : الله ، الواحد ، الصمد ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، له الخلق ، البارى ، المصور ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ،

الوليد بن مسلم صدوق صحيح الكتب . تكلم فيه بغبر حجة ولا ينكر له تفرده عن الوليد فانه

**اكثر عنه ـ الخ** .

<sup>(</sup>۱) آه يقال وجماً او أسفاً أو حسرة أو ندامة على عمل أو ترحماً على أحد أوحرًا الله على حادثة ، وقد اشتق منه الفعل والوسف ، منه قوله تعالى : د ان ابراهيم لاواه حليم ، و أماكونه اسماً له تعالى فاما هو من غير المشهور من أسمائه كرمضان الذى ورد فى الحديث أنه من أسمائه وكآمين كذلك ، واما هواسم له تعالى بالعبرانية أوالسريانية نظيره ياه ، المذكور فى فى الزبور الموجود اليوم ، وديهواه ، المذكور فيه أيضاً ، و د آهيا شراحيا ، المذكور فى دعاء الحرز للباقر المنظم فى كتاب الدعاء من البحار ، واما لاذاك ولاذاك ، بل المؤمن اذ يقوله متوجهاً اليه تعالى سائلا منه فهو بمنزلة اسم من أسمائه ، و قيل : فيه أربع عشرة لغة.

الجبار، المنكبر، الرّحمن، الرّحيم، اللّطيف، الخبير، السميع، البصير، العلي، العلي، العظيم، البارىء، المتعالي، الجليل، الجميل، الحي، القيروم، القادر، القاهر، الحكيم، القريب، المجيب، الغني، الوهاب، الودود، الشكور، الماجد، الأحد، الولي، الرّسيد، الغفور، الكريم، الحليم، التواب، الرّب، المجيد، الاحد، الوفي، الرّسيد، المبين، البرهان، الرؤوف، المبدى، المعيد، الباعث، الوارث، القوي، الشديد، الضار، النافع، الوافي، الحافظ، الرّافع، القابض، الوارث، القائم، الوكيل، العادل، الباسط، المعز، المذك، الرّازق، ذو القوة المتين، القائم، الوكيل، العادل، الجامع، المعطي، المجتبي، المحيي، المحيى، المعتبى، الماقد، الأبد، الصادق، النور، القديم، الحق، الفرد، الوتر، الوتر، الواسع، المحصي، المقتدر، المقدم، المؤخر، المنتقم، البديع (۱).

المحسن الصفار ، عن على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد أننا على بن الحسن الصفار ، عن على بن عبيس بن عبيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله على قال : من عبدالله بالتوهم فقد كفر ، ومن عبدالاسم والمعنى فقد أشرك ، كفر ، ومن عبدالاسم والمعنى فقد أشرك ، ومن عبد المعنى با يقاع الأسماء عليه بصفاته الذي وصف بها نفسه (٢) فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه في سرائر ، وعلانيته فا ولئك أصحاب أمير المؤمنين عليم المؤمنون حقا .

١٣ ـ حد "ثنا على بن على بن عصام الكليني"، و علي بن أحمد بن على بن عمران الد قاق رحمهماالله ، قالا : حد أننا على بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أسماء الله عن الله

<sup>(</sup>۱) بعض ما فى هذا الحديث من الاسماء يغاير بمض ما فى الحديث التاسع ، وقد شرح هذه الاسماء المحدث النيض فى كتاب علم اليقين والسبزوادى فى شرح الاسماء والكفممى فى المدة .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ط) و باتباع الاسماء بصفاته الني ـ الخ، .

عز" و جل" و اشتقاقها ، فقال : الله مشتق من إله ، وإله يقتضي مألوها ، والاسم غير المسمدي ، فمن عبدالاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ، ومن عبدالاسم و المعنى فقد أشرك وعبد الاثنين ، ومن عبدالمعنى دون الاسم فذاك التوحيد ، أفهمت ياهشام ، قال : قلت : زدني ، قال : لله عز" و جل "تسعة و تسعون اسما ، فلو كان الاسم هو المسمدي لكان كل اسممنها هو إلها ، ولكن الله عز وجل معنى ، يدل عليه بهذه الاسماء و كلها غيره ، يا هشام الخبز اسم للمأ كول (١) و الماء اسم للمشروب و الثوب اسم للملبوس والنار اسم للمحرق ، أفهمت ياهشام فهما تدفع به وتنافر أعدا منا والملحدين في الله والمشركين مع الله عز "وجل غيره؟ (٢) قلت : نعم ، فقال : نفعك الله به وثبتنك ياهشام ، قال هشام : فو الله ما قهر ني أحد في التوحيد حينتذ حتى قمت مقامي هذا .

١٤ حد ثنا أبو الحسن على بن عبد الله بن أحد الأسواري ، قال : حد ثنا مكي ابن أحمد بن سعدويه البرذي ، قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد بن الفضل بن عبد بن المسيّب البيهةي قال : حد ثني بن الله البيتي الويس ، قال : حد ثني المسيّب البيهةي قال : حد ثني أفلح بن كثير ، عن ابن جريج ، أحد بن عروبن شعيب ، عن أبيه ، عن جد و عن النبي والله على الله بهذا عن عمروبن شعيب ، عن أبيه ، عن جد و عن النبي والله على أن جبر أبيل نزل عليه بهذا الد عا من السماء و نزل عليه ضاحكاً مستبشراً ، فقال : السلام عليك يا عبد ، قال : وعليك السلام يا جبر أبيل ، فقال : إن الله بعث إليك بهدية ، فقال : وما تلك الهديدة يا جبر أبيل ، وعلى الجبر أبيل ؟ فقال : كلمات من كنوز العرش أكرمك الله بها ، قال : وما هن يا جبر أبيل ؟ قال : قل : ويامن أظهر الجميل وستر القبيح ، يامن لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ، ياعظيم العفو ، ياحسن النجاوز ، ياواسع المغفرة ، ياباسط اليدين بالرسمة ،

<sup>(</sup>١) الخبر اسم للمأكول ولا شيء من أحكام المأكول لاسمه ، فهما متنايران ذاتاً ، و من كذُّلكالله تعالى و أسماؤه .

 <sup>(</sup>۲) في الكافي باب معانى الاسماه و اشتقاقها تحت رقم ۲ هكذا م أفهمت يا هشامفهما تدفع به و تناسل به أعداءنا والمتخذين معالله عزوجل غيره ـ الخ ،

ياصاحب كلِّ نجوى ، ويا منتهى كلِّ شكوى [يامقيل العثر الت(١)] ياكريم الصفح، ياعظيم المن يامبتدئا بالنعم قبلاستحقاقها ياربننا وياسيدنا ويامولانا وياغاية رغبتما أَسَّالُكُ يَااللهُ أَنْلاتِشُو مَ خَلْقِي بِالنَّارِ ﴾ فقال رسولالله وَالشَّارِةِ : ياجبر ئيل فما ثواب هذه الكلمات ؟ قال : هيهات هيهات ، انقطع العلم ، لو اجتمع ملائكة سبع سماوات وسبع أرضين على أن يصفوا ثواب ذلك إلى يوم القيامة ماوصفوا من ألف جزء جزءاً واحداً ، فا ذا قال العبد : «يامن أظهر الجميل وستر القبيح، ستر مالله برحمته في الدُّنيا وجمَّله في الآخرة و سترالله عليه ألب ستر في الدُّنيا و الآخرة ، وإذا قال : ﴿ يَا مَنْ لم بؤاخذ بالجريرة ولم بهتك الستر، لم يحاسبه الله يوم القيامة ولم يهتك ستره يوم يهتك الستور، و إذاقال: «يا عظم العفو»غفر الله لهذنو به ولو كانت خطيئته مثل زبد البحر، وإذاقال: « يا حسن النجاوز» تجاوزالله عنه حتمَّى السَّر َقة وشرب الخمر و أهاويل الدُّنيا وغير ذلك من الكبائر ، وإذا قال : ﴿ يَا وَاسْعَ الْمُغْفِرَةِ ﴾ فَنْحَاللهُ عَنَّوجِلٌ لَهُ سبعين باباً من الرَّحة فهو يخوض في رحمة الله عزَّوجلُّ حتَّى يخرج من الدُّ نيا ، وإذا قال : ﴿ يَابَاسُطُ البَّدِينِ بَالرَّحَمَّ ﴾ بسطالله يدوعليه بالرُّحَمَّ ، وإذا قال : ﴿ يَاصَاحِبُ كُلِّ نجوى و [يا] منتهى كُلِّ شكوى » أعطاه الله عزُّ وحِلَّ من الأحر ثواب كُلِّ مصاب و كلِّ سالم وكلِّ مريض و كلِّ ضرير و كلِّ مسكين وكلِّ فقير إلى يوم القيامة، وإذاقال: دياكريم الصفح، أكرمه الله كرامة الأنبياء، وإذاقال: دياعظيم المن "، أعطاه الله يوم القيامة الممنيَّة والمنيَّة الخلائق، و إذا قال: « يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها ، أعطاه الله من الأحر بعدد من شكر نعماءه ، وإذاقال : ﴿ يَارَبُّنَا وَيَاسَيُّدُنَا ويا مولانا ، (٢) قال الله تبارك و تعالى : اشهدوا ملائكتي أنتّي غفرت له و أعطيته من الأجر بعدد من خلقته في الجنَّة والنَّار والسماوات السبع والأرضين السبع و الشمس والقمر والنجوم وقطر الأمطار وأنواع الخلق و الجبال والحصى والثرى وغير ذلك والعرش و الكرسي" ، وإذا قال : « يا مولانا، ملا ألله قلبه من الأيمان ، و إذا قال :

<sup>(</sup>١) ليس في اكثر النسخ ديا مقيل المثرات ، وليس في نسخة بيان ثوابه .

<sup>(</sup>٣) الظاهر زيادة دويا مولانا ، هنا لذكره من بعد .

«ياغاية رغبتنا» أعطاه الله يوم القيامة رغبته ومثل رغبة الخلائق ، وإذا قال : « أسألك ياالله أن لاتشو م خلقي بالنار ، قال الجبارجل جلاله : استعتقني عبدي من النار ، اشهدوا ملائكتي أنتي قد أعتقته من النار و أعتقت أبويه وإخوته وأخواته و أهله و ولده و جيرانه ، وشفيعته في ألف رجل ممين وجب لهم النار ، و آجرته من النار ، فعلمهن ياتي المنتقين ولاتعلمهن المنافقين فا ننها دعوة مستجابة لقائليهن إن شاءالله ، وهو دعاء أهل البيت المعمور حوله إذا كانوا يطوفون به .

قال مصنف هذا الكتاب: الدّ ليل على أنّ الله تعالى عزّ وجلّ عالم حيّ قادر لنفسه لابعلم وقدرة وحياة هو غيره أنّه لو كان عالماً بعلم لم يخل علمه من أحد أمرين إمّا أن يكون قديما أوحادثا ، فا نكان حادثا فهو جلّ ثناؤه قبل حدوث العلم غير عالم ، و هذا من صفات النقص ، و كلّ منقوص محدث بما قدّ منا ، و إن كان قديما وجب أن يكون غير الله عز وجل قديما وهذا كفر بالا جماع ، فكذلك القول في القادر وقدرته والحيّ وحياته ، والدّ ليل على أنّه تعالى لم يزل قادرا عالماً حيّا أنّه قد ثبت أنّه عالم قادر حيّ لنفسه و صحّ بالدّ ليل أنّه عز و جل قديم و إذا كان كذلك كان عالماً لم يزل إذ نفسه الّتي لها علم لم تزل ، و هذا يدل على أنّه قادر حي "

### ٣٠ ـ باب القرآن ماهو ؟

١ - حدَّ ثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني وضي الله عنه ، قال : حدَّ ننا علي بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت للرِّضا علي بن موسى عَلَيْقَلَا اللهُ : يا ابن رسول الله أخبر ني عن القر آن أخالق أومخلوق ، ولكنيه كلام الله عزَّ وجل .

٢ حد ثنا جعفر بن على بن مسرور رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن عبدالله
 ا بن جعفر الحميري، عن أبيه ، عن إبر اهيم بن هاشم ، عن الر آيان بن الصلت ، قال :

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الكلام في الباب الحادي عشركان أنسب.

قلت للرِّ ضَا تَكْلِيَّكُمُ : ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله لا تنجاوزوه ، ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلُّوا .

٣ حد ثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد المؤد برضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حد ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد ثنا على بن السام ، عن أبيه ، قال : سألت الصادق جعفر بن على الله الله و قلت له : يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن ؟ فقال : هو كلام الله و قول الله و كتاب الله و وحي الله و تنزيل تنزيله ، و هو الكتاب العزيز الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد .

٤ حد ثنا أبي رحمه الله ، قال : حد ثنا سعد بن عبد الله ، قال : حد ثنا على بن عبيد اليقطيني ، قال : كتب علي بن بن علي بن موسى الرضا كاليكل إلى بعض شيعته ببغداد : بسم الله الرسمن الرسمن الله و إياك من الفتنة فا ن يفعل فقد أعظم بهانعمة (١) وإن لا يفعل فهي الهلكة ، نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة ، اشترك فيها السائل والمجيب ، فيتعاطى السائل ماليس له ، ويتكلف المجيب ماليس عليه ، وليس الخالق إلا الله عز وجل ، وماسواه مخلوق ، والقرآن كلام الله ، لا تجعل له اسماً من عندك فتكون من الضائين ، جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربه من الساعة مشفقون .

م حد "ثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤد بن رضي الله عنه ، قال: حد "ثنا يل بن أبي عبدالله الكوفي" ، قال : حد "ثنا يل بن إسماعيل البرمكي" ، قال : حد "ثنا عبدالله بن أحمد ، قال : حد "ثني سليمان بن جعفر الجعفري" ، قال : قلت لا بي الحسن موسى بن جعفر عليه الله الله الله ما تقول في القرآن فقد اختلف فيه من قبلنا ؟ فقال قوم : إنه غير مخلوق ، فقال تَلْيَكُلُ : أمّا إنه لا أقول في ذلك ما يقولون ، ولكنتي أقول : إنه كلام الله .

٣ \_ حدَّثنا علي أبن أحمد بن عبر بن عمران الدُّقَّاق رحمه الله ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>١) الضمير راجع الى العصمة ، وفي نسخة (ط) دفقد تعظم بها نعمة، .

على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حد ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد ثنا جعفر بن سليمان الجعفري ، قال : حد ثنا أبي ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن سعد الخفاف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : لما وقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على الخوارج ووعظهم وذكرهم وحذ رهم القنال قال لهم : ما تنقمون مني ؟ ألا إني أول من آمن بالله و رسوله (١) فقالوا : أنت كذلك ، ولكنتك حكمت في دين الله أباموسي الأشعري ، فقال تَهالَيُ إلى والله ما حكمت مخلوقاً ، وإنها حكمت القرآن ، ولولا أني غلبت على أمري و خولفت في رأيي لما رضيت أن تضع الحرب أوزارها بيني و بين أهل حرب الله حتى العلي كلمة الله و أنصر دين الله و لوكره الكافرون والجاهلون .

قال مصنف هذا الكتاب: قد جاء في الكتاب أن القر آن كلام الله ووحي الله وقول الله و كتاب الله ، ولم يجي، فيه أنه مخلوق ، وإنما امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه (٢) لأن المخلوق في اللّغة قديكون مكذوباً ، ويقال: كلام مخلوق أي مكذوب، قال الله تبارك وتعالى : وإنما تعبدون من دون الله أو ثاناً وتخلقون إفكا ، (٦) أي كذباً ، وقال تعالى حكاية عن منكري التوحيد: و ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ، (٤) أي افتعال وكذب ، فمن زعم أن القر آن مخلوق بمعنى أنه مكذوب فقد صدق وقال الحق والصواب ، و من قال : إنه غير مخلوق بمعنى أنه غير مكذوب فقد صدق وقال الحق والصواب ، و من زعم أنه غير مخلوق بمعنى أنه غير محدث وغير منزل وغير محفوظ فقداً خطأ وقال غير الحق والصواب ، وقد أجم أن القر آن منقال غير ذلك فقد قال منكراً منالقول وزوراً ، و وجدنا القر آن مفصلاً وموصلاً وبعضه غير بعض و بعضه قبل بعض منالقول وزوراً ، و وجدنا القر آن مفصلاً وموصلاً وبعضه غير بعض و بعضه قبل بعض كالناسخ الّذي يتأخر عن المنسوخ ، فلو لم يكن ماهذه صفته حادثاً بطلت الداّلالة

<sup>(</sup>١) د الا، حرف تنبيه وما قبله استفهام توبيخ ، أو حرف استثناء .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (و) د وانما منعنا \_ الخ ، .

<sup>(</sup>٣) المنكبوت : ١٧ . (٤) س : ٢ .

على حدوث المحدثات وتعذَّر إثبات محدثها بتناهيها و تفرُّقها واجتماعها .

وشيء آخر وهوأن العقول قدشهدت والا مدة قدا جنمعت على أن السعر وجل سادق في إخباره ، وقدعلم أن الكذب هو أن يخبر بكون ما لم يكن ، وقد أخبر الله عز وجل عن فرعون وقوله : «أنا ربتكم الأعلى» (١) وعن نوح: أنه نادى ابنه و هو في معزل: يابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين (٢). فا ن كان هذا القول و هذا الخبر قديماً فهوقبل فرعون وقبل قوله ما أخبر عنه ، وهذا هو الكذب ، وإن الم يوجد إلا بعد أن قال فرعون ذلك فهو حادث لأنه كان بعد أن الم يكن .

و أمر آخر وهو أن الله عز و جل قال: «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك » (٢) وقوله: «ماننسخ من آيه أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» (٤) وماله مثل أو جاز أن يعدم بعد وجوده فحادث لامحالة.

<sup>(</sup>١) النازءات : ٢٤ . (٢) هود: ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٨٦. (٤) البقرة: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) حدثنا عطف على أخرجه والضمير المستتر فيه يرجع الى شيخنا .

ابن أعين: سألت عن المعرفة ماهي ، فاعلم رحك الله أن المعرفة من صنع الله عز وجل أني القلب مخلوقة ، والجحود صنع الله في القلب مخلوق (١) ، وليس للعباد فيهما من صنع ولهم فيهما الاختيار من الاكتساب ، فيشهو تهم الإيمان اختاروا المعرفة فكانوا بذلك مؤمنين عارفين ، و بشهو تهم الكفر اختاروا الجحود فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلا "لا" ، و ذلك بتوفيق الله لهم و خذلان من خذله الله ، فبالاختيار و الاكتساب عاقبهم الله و أثابهم ، و سألت رحك الله عن القرآن واختلاف الناس قبلكم ، فإن القرآن كلام الله محدث غير مخلوق وغير أزلي مع الله تعالى ذكره ، و تعالى عن ذلك علو أكبيراً ، كان الله عز وجل ولا شيء غير الله معروف ولا مجهول ، كان عز وجل ولا متكلم ولا منحر لك ولا فاعل (١) جل وعز والمرابلة غير مخلوق ، محدثة عند حدوث الفعل منه ، جل وعز والقرآن كلام الله غير مخلوق ، فيه خبر من كان قبلكم وخبر ما يكون بعد كم (١) أنزل من عندالله على على رسول فيه خبر من كان قبلكم وخبر ما يكون بعد كم (١) أنزل من عندالله على على رسول فيه خبر من كان قبلكم وخبر ما يكون بعد كم (١) أنزل من عندالله على على رسول

وسألت رحمك الله عن الاستطاعة للفعل (٥) فا نُّ الله عز وجلَّ خلق العبد وجعل

<sup>(</sup>١) الكلام في المعرفة والجحود يأتي في الباب الثالث والستين .

<sup>(</sup>۲) قوله: « ولا متحرك » أى فاعل الحركة ، أو الممنى ولا ظاهر بفعله ، و قوله « ولا فاعل » لاينافى قول الرضا الماليل فى الحديث الثانى من الباب الثانى: « وله معنى الخالق ولا مخلوق ، اذ المراد هناك كمال الفاعلية باعتبار ذاته وهنا وجود المفعول باعتبار فعله .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) « وخبر من يكون بعدكم » و في نسخة (و) و (د) « و خبر من كان بعدكم » .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د) و ونرل من عند واحد نزل من عندالله على محمد ـ الخ ، و في نسخة (و) و أنزل من عند واحد نزل من عند الله على محمد ـ الخ ، وفي نسخة (ب) ونزل من عند واحد على محمد ـ الخ ، وفي حاشيتها و نزل من عندالله على محمد ـ الخ ،

<sup>(</sup>٥) الكلام في الاستطاعة يأتي في الباب الخامس والخمسين .

له الآلة والصحة وهي القوق التي يكون العبد بها منحر كأ مستطيعاً للفعل ، ولا متحر ك إلا وهو يريد الفعل ، وهي صفة مضافة إلى الشهوة التي هي خلق الله عز وجل مركبة في الإنسان الشهى الشيء فأراده ، فمن شم قيل للإنسان مريد ، فأ ذا تحر كا الشهوة في الإنسان الشنهى الشيء فأراده ، فمن شم قيل للإنسان مريد ، فأ ذا أراد الفعل وفعل كان مع الاستطاعة والحركة ، فمن شم قيل للعبد : مستطيع متحرك ، فأ ذا كان الإنسان الكنا غير مريد للفعل وكان معما لآلة وهي القوقة والصحة الله الله الله الله وكان معما لآلة الله وهي القوقة والصحة الله الله الله ومن بالسكون ، فأ ذا اشتهى الإنسان و تحر كت شهوته الشهوة فقيل : ساكن فوصف بالسكون ، فأ ذا اشتهى الإنسان و تحر كت شهوته التي ركبت فيه الشتهى الفعل و تحر كت بالقوقة المركبة فيه واستعمل الآلة التي بها يفعل الفعل فيكون الفعل منه عند ما تحر ك واكتسبه فقيل : فأعل و متحر ك بها يفعل الفعل فيكون الفعل منه عند ما تحر ك صفات يوصف بها الإنسان .

وسأ لترجك الله عن التوحيد وماذهب إليه من قبلك، فتعالى الله الذي ليس كمثله شي، وهو السميع البصير، تعالى الله عمل يصفه الواصفون المشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه المفترون على الله عز وجل ، فاعلم رجمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز وجل فانف عن الله البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه وهو الله المثابت الموجود ، تعالى الله عما يصفه الواصفون ، ولا تعد القرآن فتضل بعد الميان (٢).

وسألت رحمك الله عن الإيمان ، فالإيمان هو إقرار باللسان (٢) و عقدبالقلب وعمل بالأركان ، فالإيمان بعضه من بعض (٤) و قد يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً ، ولا يكون مؤمناً حتى يكون مسلماً ، فالإسلام قبل الإيمان و هو

<sup>(</sup>۱) مركبة خبر بعد خبر لهي .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ط) و (ن) دفيضلك بعدا لبيان.

<sup>(</sup>٣) فينسخة (د) و(ب) و(و) و(ج) دهوالإقرار باللسان، .

<sup>(</sup>٤) أى فالاقرار و العمل ناشئان من عقد القلب ، والاقوال فىالايمان وحده مختلفة، وفى التجريد عرفه بالعقد والاقرار ، وكذا اختلفوا فى أن الاسلام والايمان مختلفان أممتفقان .

يشارك الإيمان ، فا ذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صفائر المعاصي الله يمان ، فا ذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي الله يمان وساقطاً عنه اسمالا يمان وثابتاً عليه اسم الإسلام (١) فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال ، وإذا قال للحلال : هذا حرام وللحرام : هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجاً من الإيمان والإسلام إلى الكفر ، وكان بمنزلة رجل دخل الحرم ، ثم دخل الكعبة فأحدث في الكعبة حدثاً فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار (١) .

قال: مصنّف هذا الكتاب: كان المراد من هذا الحديث ما كان فيه منذكر القرآن، ومعنى ما فيه أنّه غير مخلوق أي غيرمكذوب، ولايعني به أنّه غيرمحدث لأنّه قال: محدث غير مخلوق وغير أزلى معالله تعالى ذكره.

# ٣١ - باب معنى بسمالله الرحمن الرحيم

۱ ـ حد تنا على بن إبر اهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه ، قال : أخبر نا أحمد بن على بن سعيد مولى بني هاشم ، عن على بن الحسن بن على بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا علي بن موسى عليه الله عن بسم الله ، قال : معنى قول القائل بسم الله أي أسم على نفسي سمة من سمات الله عن وجل وهي العبادة (٢) قال : فقلت بسم الله أي أسم على نفسي سمة من سمات الله عن وجل وهي العبادة (١) قال : فقلت

(۱) لاالخروج من الايمان الى الكفر فيحكم عليه باحكامه ، بل الخروج فى الحال أوعن كماله مع بقاء أسله كمانبه عليه بقوله : « ولم يخرجه الى الكفر ـ الخ ، وسمى هذا فى الحديث بكفر الترك فان له أقساماً خمسة فى كتاب الله ، و الظاهر ان قوله : «النى نهى الله عزوجل عنها ، قيد لصنائر المماصى فقط فتأمل .

(۲) في نسخة (د) و وضربت عنقه ـ الخ، وفي نسخة (ج) وفأحدث في الكعبة حدثاً
 فاذا خرج عن الكعبة وعن الحرم ضربت عنقه وصار الى النار،

(٣) أى سمة الله الذي يسم بها العبدنفسه في كل أمر هي العبادة حقيقة لا مجر دا لقول والعمل، وتلك السمة علامة بينه وبين وبه يعرف بها الحق عن الباطل.

له: ما السّمة ؟ فقال: العلامة.

٢ - حدَّ ثنا أبي رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن عمّل ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّ ه الحسن بن راشد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أباعبدالله عن بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، فقال : الباء بهاءالله ، والسين سنا، الله والميم مجدالله ، وروى بعضهم : ملك الله ، والله إله كلِّ شي، الرَّحن بجميع خلقه ، والرَّحيم بالمؤمنين خاصة .

٣ ـ حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حد ثه ، عن أبي عبدالله تَحْلَيْكُمُ أنه سمّل عن بسم الله الرسّمن الرسّمن الرسّمن الباء بها الله ، و السين سنا الله ، والحميم ملك الله ، قال : قلت : الله ؟ قال : الألف آلا الله على خلقه من النسّعيم بولايتما ، واللام إلزام الله خلقه ولايتما ، قلت : فالها . ؟ قال : هو ان لمن خلف خلف خلف خلف على أو آل على صلوات الله عليهم ، قال : قلت : الرسّمن ؟ قال : بجميع العالم ، قلت : الرسّمن ؟ قال : بالمؤمنين خاصة .

٤ - حداً ثنا أبي رحمه الله ، قال : حداً ثنا سعد بن عبد الله ، عن سلمة بن الخطاب عن القاسم بن يحيى ، عن جد ما الحسن بن راشد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر الله ، قال : سأاته عن معنى الله ، قال : استولى على ما دق وجل (١) .

٥ ـ حدَّثنا عِل بن القاسم الجرجاني المفسر رحمالله قال : حدَّ ثنا أبو يعقوب يوسف بن عِل بن زياد ؛ وأبو الحسن علي بن على بن سيادوكانا من الشيعة الإمامية عن أبو يهما (٢) عن الحسن بن علي بن عِل عَالِيَكُلْ في قول الله عن وجل : • بسمالله عن أبو يهما (٢)

<sup>(</sup>١) على هذا التفسير مشتق من الاله بمعنى من لهملك التأثير والتصرف وغيره مألوه كما مربيانه في الحديث الثاني من الباب الثاني .

<sup>(</sup>٢) انأبويهما لميرويا عن الامام كليل بلهما ، وعليه فالظرف متعلق بكاما ، أى كانا شيمتين عن تربية أبويهما لاأنهما تشيعا استبصاراً فانالابوين أيضاً كانا من الشيعة ، و هذا دفع لخدشة أوردت على تفسير الامام كليل ، و للنفصيل راجع الذريعة .

الرّ حمن الرّ حيم ، ، فقال: الله هو الّذي يتألّه إليه عند الحوائج و الشدائد كل مخلوق عند القطاع الرّ جاء من كلّ من هو دونه ، و تقطّع الأسباب من جميع ما سواه ، يقول: بسمالله أي أستعين على الموري كلّها بالله الّذي لا تحق العبادة إلّا له ، المغيث إذا استغيث ، والمجيب إذا دعي ، و هو ما قال رجل للصادق عَلْيَتُلا : يا ابن رسول الله دلّني على الله ما هو ؟ فقد أكثر على المجادلون و حيروني ، فقال له: يا عبدالله هل ركبت سفينة قط ؟ قال: نعم ، قال: فهل كسر بك حيث لاسفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك ؟ قال: نعم ، قال: فهل تعلّق قلبك هنالك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّمك من ورطنك ؟ فقال: نعم ، قال الصادق عَلَيْكُل : فذاك الشيء هوالله القادر على الإنجاء حيث لامنجي ، و على الإغاثة حيث لامغيث ، ثم قال الصادق عَلَيْكُم : ولرباما ترك بعض شبعتنا في افتتاح أمره بسمالله الرّحن الرّحيم فيمتحنا لله بمكروه لينبته على شكر الله تبارك و تعالى والثّناء عليه و يمحق عنه فيمتحناله به مكروه لينبته على شكر الله تبارك و تعالى والثّناء عليه و يمحق عنه فيمتحناله به مكروه لينبته على السالة تبارك و تعالى والثّناء عليه و يمحق عنه فيمتحناله به تقصيره عند تركه قول بسم الله الرّحن الرّحيم .

قال: وقام رجل إلى على بن الحسين عَلِيقَطَّاء فقال: أخبرني عن معنى بسمالله الرّ حن الرّ حن الرّ حين الرّ حين الرّ حين الحسين عَلِيقَطَّاء : حدّ ثني أبي، عن أخيه الحسن، عن أبيه أمير المؤمنين عَلَيْ الله أن وجلا قام إليه: فقال: ياأمير المؤمنين أخبرني عن بسمالله الرّ حمن الرّ حمن الرّ حيم مامعناه؟ فقال: إن قولك: «الله أعظم اسم من أسماء الله عن وجل وهو الاسم الذي (١) لا ينبغي أن يسمتى به غير الله ولم ينسم به مخلوق، فقال الرّ جل فما تفسير قوله: «الله وقال: هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرّ جاء من جميع من هو دونه، و تقطيع الأسباب من كل من سواه وذلك أن كل متر رئيس في هذه الد نيا و منعظم فيها و إن عظم غناؤه و طغيانه و كذلك كثرت حوائج من دونه إليه فا يتم من المتعاظم، وكذلك كثرت حوائج من دونه إليه فا يتم من هو دونه عناؤه و طغيانه و كذلك من حوائج من دونه إليه فا يتم عن واله عناؤم وكذلك الله عنائم يحتاج حوائج لا يقدر عليها هذا المتعاظم، وكذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج لا يقدر عليها في قول: وقل أرا يتكم إن أتيكم عذا بالله هميه عاد إلى شركه، أما تسمع الله عز وجل يقول: وقل أرا يتكم إن أتيكم عذا بالله هميه عاد إلى شركه، أما تسمع الله عز وجل يقول: وقل أرا يتكم إن أتيكم عذا بالله

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) و(ن) دفهوالاسم الذي ـالخ، .

أو أتتكم السّاعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين لا بل إيّاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاه و تنسون ما تشركون ، (۱) فقال الله عز وجل لمباده : أيّها الفقراء إلى رحمتي إنّي قد أازمتكم الحاجة إلي في كل حال ، و ذلّه العبوديّة في كل وقت ، فا لي فافزعوا في كل أمر تأخذون فيه و ترجون تمامه و بلوغ غايته فا نتي إن أردت أن المحليكم لم يقدر غيري على منعكم و إن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على منعكم و إن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على منعكم و إن أردت أن أمنعكم لم عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم : بسمالله الرّحمن الررّحيم أي أستعين على هذا الأمر بالله الذي لا يحق العبادة لغيره ، المغيث إذا استغيث ، المجيب إذا دعي ، الرّحمن الرّحمن الذي يرحم ببسط الرّزق علينا ، الرّحيم بنافي أدياننا ودنيانا و آخرتنا ، الرّحمن الذي يرحم ببسط الرّزق علينا ، الرّحيم بنافي أدياننا ودنيانا و آخرتنا ، قال : قال رسول الله بالمنت إليه لم ينفك من إحدى اثنتين : إمّا بلوغ حاجته وهو مخلص لله (۱) يقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين : إمّا بلوغ حاجته في الدّنيا وإمّا يُعد له عند ربّه و يدّخر لديه ، وما عندالله خير وأبقي للمؤمنين .

### ٧٢ - باب تفسير حروف المعجم

ا حد ثنا مجل بن بكران النقاش رحمه الله ، بالكوفة ، قال : حد ثنا أحد بن على الهمداني ، قال : حد ثنا على بن الحسن بن على بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن على بن موسى الرضا على الم قال : إن أول ما خلق الله عز وجل ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم (٤) وإن الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنه

 <sup>(</sup>١) الانعام : ١٤ . (٢) في نسخة (ب) و (د) دبتمييز نامن أعاديه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د) «وهويخلس لله ويقبل \_ الخه .

<sup>(</sup>٤) الاعجام اذالة الابهام عن الحرف بنقطة مخصوصة ، و المراد بالمعجم الكناب باعتبار أنه مؤلف من الحروف المعجمة ، وهذا أمر حادث اذفى أول الامر وضع لكل حرف نقطة فى الكتابة ، فالسين مثلاكانت منقوطة بثلاث نقط حــــ

لايفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض عليه حروف المعجم ، ثم " يعطى الد ي بقدر ما لم يفصح منها .

ولقد حدَّ ثني أبي ، عن أبيه ، عن جدِّ ، عن أمير المؤمنين عَاليَّكِيْ في دابت ث ، أنه قال : الألف آلا الله ، والباء بهجة الله والباقي وبديع السماوات والأرض . والناء تمام الأمر بقائم آل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَمَالُهُمُ الصالحة .

﴿ ج ح خ ﴾ فالجيم جمال الله وجلال الله ، والحاء حلم الله ، حي حق حليم عن المذنبين ، والخا، خمول ذكر أهل المعاصى عندالله عز وجل .

﴿ د ذَ ﴾ فالدَّال دين الله الّذي ارتضاه لعباده ، و الذَّال من ذي الجلال والا كرام .

﴿ رِ زَ ﴾ فا لرَّاء من الرَّؤوف الرَّحيم ، والزاي زلازل يوم القيامة .

﴿ س ش ﴾ فالسين سناءالله و سرمديدته ، والشين شاءالله ما شاء ، وأراد ماأراد « وما تشاؤن إلّا أن يشاء الله ».

﴿ ص ض ﴾ فالصاد من صادق الوعد في حمل النيّاس على الصراط ، وحبس الظالمين عند المرصاد ، والضيّاد ضلَّ من خالف عبداً وآل عبد .

﴿ ط ظ ﴾ فالطّـا، طوبى للمؤمنين و حسن مآب ، و الظا، ظن المؤمنين بالله خيراً وظن الكافرين به سوءاً (١).

﴿ ع غ ﴾ فالعين من العالم ، والغين من الغنيّ الّذي لايجوز عليه الحاجة على الاطلاق .

﴿ فَ قَ ﴾ فالفا، فالق الحبُّ والنوى ، وفوج من أفواج النَّار، والقافق آن على الله جمه وقرآنه .

<sup>-</sup> فى التحت والشين بها فى الفوق ، فرأوا أن عدم النقطة فى بعض الحروف المتشابهة الكنابة يكفى فى الامتياز فحد فوها ، فخص المنقوطة باسم المعجمة وغيرها باسم المهملة ، ويقال لهذه الحروف حروف التهجى والهجاء أيضاً ، كما فى الحديث الثانى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د) و(ج) دوظن الكافرين بهشراً، .

﴿ كَ لَ ﴾ فالكاف من الكافي ، واللا م لغوالكافرين في افترائهم على الله الكذب . ﴿ مِن ﴾ فالميم ملك الله يوم الدّين يوم لامالك غيره و يقول الله عز وجل الملك اليوم » ثم تنطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه فيقولون : « لله الواحد القهد من عنول جل جلاله : « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب (١). والنون نوال الله للمؤمنين ، ونكاله للكافرين .

﴿ و ه ﴾ فالواو ويل من عصالة من عذاب يوم عظيم ، و الها. هان على الله من عصاه .

﴿ لا ﴾ فلام ألف لا إله إلاّ الله و هي كلمة الإخلاص . ما من عبد قالها مخلصاً إلّا وجبت له الجنـّة .

﴿ ى ﴾ يدالله فوق خلقه باسطة بالرّزق ، سبحانه وتعالى عمّا يشركون (٢).
ثم قال عُلْيَكُ : إن الله تبارك و تعالى أنزل هذا القرآن بهذه الحروف الّني يتداولها جميع العرب ثم قال : «قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوابمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً » (٣).

٢ ـ حدّ ثنا أحمد بن على بن عبدالر جن المقري الحاكم ، قال : حدّ ثنا أبو عمر و على بن جعفر المقري الجرجاني ، قال : حدّ ثنا أبو بكر على بن الحسن الموصلي ، بغداد ، قال : حدّ ثنا أبوزيد عبّاس بن يزيد ابن الحسن بن علي " ، قال : أخبر ني أبييزيد بن الحسن ابن الحسن بن علي " ، قال : أخبر ني أبييزيد بن الحسن قال : حدّ ثني موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن على " ، عن أبيه على بن علي " ، عن أبيه على بن علي " ، عن أبيه على بن على " ، عن أبيه به عن أبيه به

<sup>(</sup>١) المؤمن : ١٧ .

<sup>(</sup>۲) ليس في اكثر النسخ الباقي و بديع السماوات و الارض في تفسير الباء ، وحي حق حليم في تفسير الحاء ، والذي ارتضاء لعباده في تفسير الدال ، وسرمديته في تفسير السين ، وفالق الحب والنوى في تفسير الفاء .

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٨٨.

أبيه على بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن على بن أبي طالب عَالِيَهُ ، قال : جاء يهودي إلى النبي و عنده أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عَلَي فقال له: ما الفائدة في حروف الهجاء (١) فقال رسول الله بَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهِمَّ وفَّقه و سدِّده ، فقال على بن أبي طالب عَلَيْكُم : ما من حرف إلاَّ وهو اسم من أسماء الله عزُّ وجلُّ ، ثمَّ قال : أمَّا الألف فالله لا إله إلاَّ هو الحيُّ القيوم (٢) ، وأمَّا الباء فالباقى بعد فناء خلقه ، وأمَّا التَّا، فالتوَّابيقبل التَّوبة عن عباده ، وأمَّا الثَّا، فالثَّابت الكائن وينبِّت الله الَّذين آمنوا بالقول الثَّابت في الحيوة الدُّنيا \_ الآية ، (٣) وأمَّا الجيم فجلُّ ثناؤه وتقدُّست أسماؤه . وأمَّا الحا، فحقُّ حيُّ حليمٌ . وأمَّا الخا، فخبير بما يعمل العباد. وأمَّا الدُّال فديَّان يوم الدِّين . و أمَّا الذَّال فذوالجلال و الإ كرام. وأمَّا الرَّاء فرؤوف بعباده ، و أمَّا الزَّاي فزين المعبودين. و أمَّا السين فالسميع البصير. وأمَّا الشين فالشاكر لعباده المؤمنين وأمَّاالصاد فصادق في وعده و وعيده. وأمَّا الضَّاد فالضَّارُ النافع. وأمَّا الطاء فالطاهر المطهِّر. وأمَّا الظاء فالظاهر المظهر لآياته. وأمَّا العينفعالم بعباده. وأمَّا الغين فغياثالمستغيثين من جميع خلقه. و أمًّا الفاء ففالق الحبِّ والنَّوى وأمَّا القاففقادرعلى جميع خلقه. وأمَّا الكاففالكافي الَّذي لم يكن له كفواً أحد ولم يلد ولم يولد ، وأمَّا اللاَّم فلطيفُ بعباده وأمَّا الميم فمالك الملك وأمنّا النَّـون فنورالسَّماوات من نورعرشه . وأمَّا الواو فواحدُ أحدُ صمد لم يلد ولم يولد. وأمنا الها، فها د لخلقه. وأمنا اللام ألف فلاإله إلَّا الله وحده

<sup>(</sup>١) الهجاء تقطيع الكلمة بحروفها ، وحروف الهجاء أى حروف تقطع الكلمة بها و تفصل اليها ، ولعل اليهودى أرادبها الحروف المقطعة فىمفنتح السور ، أوأراد فائدة غيرتركب الكلام منها .

<sup>(</sup>٢) المرادبها المهمزة اذتسمى بالالف أيضاً ، وبينهما فرق من جهات ذكرنى محله ، وقد تمدا اثنتين فالحروف تسعة وعشرون ، وقدتمدا واحدة فهى ثمانية وعشرون كما فى الباب المخامس والستين .

<sup>(</sup>٣) ابراهيم 图: ٢٧.

لاشريك له وأمَّا اليا. فيدالله باسطةعلى خلقه ، فقال رسول الله وَالسَّكَةِ : هذا هو القول الذي رضي الله عز وجل لنفسه من جميع خلقه ، فأسلم اليهودي .

## ٣٣ \_ باب تفسير حروف الجمل

١ \_ حدُّ ثنا عربن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه ، قال : حدَّ ثما أحمد بن عمَّل الهمداني مولى بني هاشم ، قال : حدُّ ثنا جعفر بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن على بن علي بن أبيطالب عَلَيْكُم ، قال : حدَّثنا كثير بن عيَّاش القطَّان ، عن أبي الجارود زيادبن المنذر ، عن أبي جعفر على بن على الباقر عَاليكم ، قال : لمَّا ولد عيسي بن مريم ﷺ كان ابن يوم كأنَّه ابن شهرين ، فلمَّا كان ابن سبعة أشهر أخذت والدته بيده وجاءت به إلى الكتَّاب (١) وأقعدته بن يدي المؤدِّ فقال له المؤدِّ ب: قل: بسمالله الرَّحمن الرَّحيم، فقال عيسى عَلَيْكُم : بسمالله الرَّحن الرَّحيم، فقال له المؤدِّب: قل: أبجد، فرفع عيسى عَلَيَّكُم رأسه فقال: هل تدري ما أبجد؟ فعلاه بالدُّرَّة ليضربه ، فقال : يا مؤدِّ ب لاتضربني ، إن كنت تدري وإلَّا فاسألني حتتى اً فسار لك ، قال : فسار ولي ، فقال عيسى عَلَبَكُ : الألف آلا الله ، و الباء بهجةالله ، والجيم جمال الله ، و الدَّال دين الله . (هو َّذ )الها. هول جهنَّم ، والواو ويلُّ لأهل النَّار ، و الزاي زفير جهنتم. «حطَّى» حطَّت الخطايا عن المستغفرين. «كلمن » كلامالله لامبدِّ ل لكلماته « سعفص » صاع بصاع والجزاء بالجزاء « قرشت » قرشهم فحشرهم فقال المؤدِّب: أينتها المرأة خذي بيدا بنك فقد علم ولاحاجة له في المؤدِّب. ٢ \_ حداً ثنا محدب الحسن بن أحمد بن الوليدرضي الله عنه ، قال : حداً ثنا عدبن الحسن السفَّار ، قال : حدَّثنا عمِّ بن الحسين بن أبي الخطَّاب، وأحمد بن الحسن بن (١) ليس المراد أنه نشأ في كل يوم كنشيء غيره فيشهرين في كلشيء حتى يكون في

<sup>(</sup>۱) ليس المراد الله منه في دل يوم دمشيء عيره في ههرين في دل شيء عني يدون في سبعة أشهر على صورة رجل ذي خمس وثلاثين سنة ، بل المعنى أنه كان ابن يوم كانه ابن شهرين في نموه ورشد بدنه الى مدة حتى كان في الشهر السابع كالطفل المميز القابل لان يجاء به الى الكتاب ، والكتاب بضم الكاف و تشديد الناء مفرد بمعنى المكتب جمعه الكتاتيب .

على بن فضَّال ، عن على بنأسباط ، عن الحسن بن زيد (١) قال : حداً ثنى على بنسالم، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : سأل عثمان بن عُفَّان رسول الله وَالسُّونَانُ عن تفسير أبجد، فقال رسول الله وَالسُّهَا : تعلُّموا تفسير أبجد فا نُ فيه الأعاجيب كلُّها ، ويلُ لعالم جهل تفسيره ، فقيل : يارسولالله : ما تفسير أبجد ؟ فقال الشَّهُ : أمَّا الألف فآلا الله حرف من حروف أسمائه (٢) . وأمَّا الماء فميجة الله، وأمَّا الجيم فجنَّةالله وجلال اللهوجماله ، وأمَّا الدَّال فدين الله ، وأمَّا (هو "ز) فالهاء هاء الهاوية فويل من هوى في النَّار ، و أمَّا الواو فويلُ لا هل النَّار، و أمَّا الزَّاي فزاوية في النبار فنعوذ بالله ممنا في الزاوية يعنى زوايا جهنم، وأمناد حطى، فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة الفدر وما نزل به جبر ئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر، وأمنَّا الطاء فطوبي لهم وحسنمآب وهي شجرة غرسهاالله عزَّوجلَّ ونفخفيها منروحه وإنَّ أغصانها لنرى منوراء سورالجنَّة تنبت بالحليِّ والحلل متدلَّية على أفواههم ، وأماالياء فيدالله فوقخلقه سبحانه وتعالى عمًّا يشركون ، وأمًّا «كلمن» فالكاف كلام الله لامبدِّ ل الكلمات الله و ان تجد من دونه ملتحداً ، و أمَّا اللَّام فا لمام أهل الجنَّة بينهم في الزِّيارة والتحيَّة والسَّلام، و تلاوم أهل النَّار فيما بينهم ، وأمَّا الميم فملكالله الّذي لايزول و دوام الله الّذي لايفني ، و أمَّا النون فنون والقلم و ما يسطرون ، فالقلم قلم من نور وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقر أبون وكفي بالله شهيداً ، و أمَّا «سعفص، فالصَّاد صاعُ بصاع وفصُّ بفصٌّ يعني الجزاء بالجزاء، وكما تدين تدان ، إنَّ الله لايريدظلماً للعباد ، وأمَّا وقرشت، يعني قرشهم الله فحشرهم ونشرهم إلى يومالقيامة فقضي بينهم بالحقِّ وهم لايظلمون . (٦٣)

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) و (ج) د عن الحسين بن يزيد ٠.

<sup>(</sup>٢) في البحار في اواخر الجزء الثاني من الطبعة الحديثة وفي نسخة (و) و(ج) و (د) حرف من أسمائه .

<sup>(</sup>٣) عدم ذكر تخذوضظغكما ذكره ابن النديم في أول الفهرست فراجع ، وللمجلسي رحمه الله حل الشكال عن الابجد في البحاد في الباب الثالث عشر من الجزء الماشر من الطبعة الحديثة .

## ٣٤ ـ باب تفسير حروف الاذان و الاقامة

١ \_ حدُّ ثنا أحمد بن عبد بن عبد الرُّحن المروزي " الحاكم المقري "، قال : حدُّ ثنا أبوعمرو على بن جعفر المقريُ الجرجانيُ ، قال : حدُّ ثناأبو بكر على بن الحسن الموصليُّ ببغداد ، قال : حدُّ ثنا عمَّ بن عاصم الطريفيُّ، قال : حدُّ ثنا أبوزيد عيَّاش ابنيزيد بن الحسن بن علي الكحال مولى زيدبن علي ، قال : أخبرني أبي يزيدبن الحسن ، قال : حدَّثني موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن عجَّه ، عن أبيه عجَّد بن على " عن أبيه على بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي بن أبيطالب عَالِيَكُمْ ، قال : كذًّا جلوساً في المسجد إذا صعد المؤدِّ ن المنارة فقال: الله أكبر الله أكبر، فبكي أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب عَلَيْكُمُ وبكينا ببكائه ، فلمنَّا فرغ المؤذِّن قال : أتدرون ما يقول المؤدِّن؟! قلمًا: الله ورسوله ووصيَّه أعلم، فقال: لو تعلمون ما يقول لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ، فلقوله : الله أكبر معان كثيرة : منها أنَّقول المؤذِّن: ﴿ اللهُ أَكْبِرِ ﴾ يقععلى قدمه وأزليته وأبديته وعلمه وقوته وقدرته وحلمه وكرمه وجوده وعطائه وكبريائه ، فا ذا قال المؤذِّن: الله أكبر فا نَّه يقول : الله الَّذي له الخلق والأمر ، و بمشيَّته كان الخلق ومنه كان كلُّ شيء للخلق ، وإليه يرجع الخلق ، و هو الأواَّل قبل كلِّ شيء لم يزل، و الآخر بعد كلِّ شيء لايزال، و الظَّاهر فوق كلِّ شيء لايدرك ، والباطن دون كلِّ شيء لايحد ، فهوالبرقي وكل شي، دونه فان ، والمعنى الثَّاني دالله أكبر، أي العليم الخبير علم ماكان وما يكون قبل أن يكون ، والثَّالث «الله أكبر»أي القادر على كلِّ شيء ، يقدرعلى ما يشاء، القويُّ لقدرته ، المقتدر على خلقه ، القوي الذاته، قدرته قائمة على الأشياء كلُّها إذا قضى أمراً فا نَّما يقول له كن فيكون، والرُّ ابع «اللهُ أكبر» على معنى حلمه وكرمه يحلم كأنَّه لا يعلم ويصفح كأنَّه لايرى ويستركأ نبَّه لا يُعصى، لا يعجل بالعقوبة كرماً وصفحاً وحلماً، والوجه الآخر في معنى ﴿ اللهُ أَكْبُرِ ﴾ أي الجواد جزيل العطاء كريم الفعال ، والوجه الآخر ﴿ اللهُ أَكْبُرِ ﴾ فيه نفي كيفيته كأنَّه يقول: الله أجلُّ من أن يدرك الواصفون قدر صفته الَّذي هو موصوف به وإنهما يصفه الواصفون على قدرهم لاعلى قدرعظمته وجلاله ، تعالى الله عن

أَن يدرك الواصفون صفته علو"اً كبيراً، والوجه الآخر «الله أكبر» كأنَّه يقول: الله أعلى وأجل وهوالغني عن عباده لاحاجة به إلى أعمال خلقه ، وأمَّا قوله : «أشهدأن لاإله إِلَّالله ، فا علام بأنَّ الشهادة لا تجوز إلَّا بمعرفة من القلب ، كأنَّه يقول : اعلم أنَّه لامعبود إلاَّ الله عزُّ وجلُّ وأنَّ كلُّ معبود باطل سوى الله عزُّ وجلَّ و ا'قرأُ بلساني بما في قلبي من العلم بأنَّـه لا إله إلَّالله ، وأشهد أنَّـه لاملجاً من الله إلَّا إليه ولامنجي منَّشِّ كُلِّ ذي شر ۗ و فتنة كُلِّ ذي فتنة إلاَّ بالله ، وفي المرَّة الثَّانية ﴿ أَشْهِدَأُن لَا إِلَّهَ إِلَّالله ﴾ معناه أشهد أن لا هادي إلاّ الله ، و لا دليل لي إِلَّا الله ، و ا شهد الله بأنتي أشهد أن لا إله إلاّ الله ، و الشهد سكّان السّماوات و سكّان الأرضين و ما فيهن من الملائكة والنَّاس أجمعين ، وما فيهنُّ من الجبال والأشجار والدَّوابِّ والوحوش وكلُّ رطب ويابس بأنَّىي أشهد أنلاخالق إلَّاالله ، ولا رازق ولامعبود ولاضار ً ولانافع ولا قابض ولاباسط ولامعطي ولامانع ولا دافع ولا ناصح ولاكافي ولا شافي ولا مقدّم ولامؤخر إِلَّالله ، له الخلق و الأمر وبيده الخير كلَّه ، تبارك الله ربُّ العالمين ، و أمَّا قوله : «أَشْهِد أَنَّ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ أَنِّي أَشْهِد أَنْ لا إِلَّهُ وَأَنَّ عَلَا عَبِدِه ورسوله ونبيته و صفيته ونجيته أرسله إلى كافتة النّـاس أجمعين بالهدى و دين الحقِّ ليظهره على الدِّين كلَّه ولو كره المشركون ، وأشهد من في السماوات و الارض من النبيييِّن والمرسلين و الملائكة والناس أجمعين أنِّي أشهد أنُّ عَمَّا أَيَّا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّه و الآخرين ، وفي المراَّة الثانية « أشهد أنَّ عَلَى السول الله » يقول : أشهد أن لاحاجة لأحد إلى أحد إلّا إلى الله الواحد القهار مفتقرة إليه سبحانه (١) و أنه الغني عن عباده و الخلائق أجمعين ، و أننَّه أرسل عمَّراً إلى النَّاس بشيراً ونذيراً و داعياً إلى الله با ذنه وسراجاً منيراً ، فمن أنكره وجحده ولم يؤمن بهأدخله الله عز وجل أنارجهنم خالداً مخلّداً لا ينفك عنها أبداً ، وأمنّا قوله : «حيّ على الصّلاة » أي هلمّواإلى خير أعمالكم ودعوة ربنكم ، و سارعوا إلى مغفرة من ربنكم و إطفاء ناركم الَّذي

<sup>(</sup>١) قوله : مفتقرة بالنصب حال من حاجة باعتبار ذيها ، أوبالرفع خبر لمبتدء محذوف اىكل نفس ، وليس فى النسخ المخطوطة عندى دمفتقرة اليه سبحانه وانه، .

أوقدتموها على ظهوركم ، وفكاك رقابكم الَّتي رهنتموها بذنوبكم ليكفِّرالله عنكم سيتَّنا تكم ، ويغفر لكم ذنوبكم ، و يبدُّل سيِّئا تكم حسنات ، فا نَّه ملك كريم ذوالفضل العظيم، وقد أذن لنا معاشر المسلمين بالدُّخول في خدمته والتقدُّم إلى بين يديه ، وفي المرَّة الثانية « حيَّ على الصِّلاة » أي قوموا إلى مناجاة ربُّكم وعرض حاجاتكم على ربُّكم وتوسُّلوا إليه بكلامه وتشفُّعوا به و أكثروا الذُّ كروالقنوت والر كوع و السُّجود والخضوع والخشوع ، وارفعوا إليه حوائجكم فقد أذن لنا في دلك ، وأمَّا قوله : « حيَّ على الفلاح » فا نَّه يقول : أقبلوا إلى بقاء لافناه معه ونجاة لاهلاك معها و تعالوا إلى حياة لاموت معها ، وإلى نعيم لانفاد له ، و إلىملك لازوال عنه ، وإلى سرور لاحزن معه ، وإلى أنس لاوحشة معه ، وإلى نور لاظلمة معه (١) وإلى سعة لاضيق معها ، وإلى بهجة لاانقطاع لها ، و إلى غني لافاقة معه ، و إلى صحّة لاسقم معها ، وإلى عز "لاذل معه ، وإلى قوة لاضعف معها ، وإلى كرامة يالها من كرامة ، وعجَّلوا إلى سرورالدُّنيا والعقبي ونجاة الآخرة والاُولي، و في المرسَّة النَّانية « حيُّ على الفلاح » فا ننَّه يقول : سابقوا إلى ما دعوتكم إليه ، وإلى جزيل الكرامة وعظيم المنتة وسني السعمة والفوز العظيم ونعيم الأبد في جوار عمل وَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مَقَعَدُ صَدَقَ عَنْدُ مَلِيكُ مَقْتَدَرٌ . وأمَّا قُولُهُ : والله أكبر ، فا نقه يقول : الله أعلى وأجل من أن يعلم أحد من خلقه ما عنده من الكرامة لعبد أجابه وأطاعه و أطاع ولاة أمره وعرفه وعبده و اشتغل به و بذكره وأحبُّه و أنس به و اطمأن إليه و وثق به وخافه ورجاه واشتاق إليه ووافقه في حكمه و قضائه ورضي به ، وفي المرَّة الثَّانية « الله أكبر » فا نَّه يقول: الله أكبر و أعلى و أجلُّ من أن يعلم أحدُّ مبلغ كرامته لأوليائه وعقوبته لأعدائه ، ومبلغ عفوه وغفرانه ونعمته لمن أجابه و أجاب رسوله ، ومبلغ عدابه ونكاله وهوانه لمن أنكره وجحده ، وأمَّا قوله : «لاإله إِلَّا الله ؛ معناه : لله الحجَّة البالغة عليهم بالرُّسل والرِّسالة والبيان والدُّعوة وهو َ أجل من أن يكون لأحد منهم عليه حجَّة، فمن أجابه فله النُّور والكرامة و من

<sup>(</sup>١) فينسخة (ط) و(ن) دوالي نور لاظلمة له. .

أنكره فا نَّ الله غنيُّ عن العالمين ، وهوأسرع الحاسبين ، ومعنى « قد قامت الصّلاة» في الا قامة أي حان وقت الزِّ يارة والمناجاة و قضاء الحوائج و درك المنى والوصول إلى الله عز وجلُّ ، وإلى كرامته وغفرانه وعفوه ورضوانه .

قال مصنف هدا الكتاب: إنها ترك الرَّاوي لهذا الحديث ذكر «حيَّعلى خبر العمل » للتَّقَيَّة .

٢ ـ و قد روي في خبر آخر أن الصادق عَلَيْكُ سئل عن معنى د حي على خير العمل ، فقال : خير العمل الولاية وفي خبر آخر خير العمل بر فاطمة وولد ها عَلَيْكِلا (١) .

#### ۲۵ ـ باب

#### تفسير الهدى والضلالة والتوفيق والخذلان منالله تعالى

ابن على بن عران الد قياق رحمهمالله الو راق ؛ و على بن أحد السناني ، وعلى بن أحد ابن على بن عران الد قياق رحمهمالله ، قالوا : حد ثنا أبوالعبّاس أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان ، قال : حد ثنا بكربن عبدالله بن حبيب ، قال : حد ثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن جعفر بن سليمان البصري ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله جعفر بن على النّه الله عن قول الله عز وجل : « من يهدالله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا ، (۱) فقال : إن الله تبارك و تعالى يضل الظّالمين يوم القيامة عن دار كرامته ويهدي أهل الإيمان والعمل الصالح إلى جنيّته كما قال عز وجل : « ويضل الله الظّالمين و يفعل الله ما يشاء (۱) و قال عز وجل وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربّهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهاد

<sup>(</sup>١) أقول: ويحتمل أن أمير المؤمنين الجلل للميفسرها لانه الجلل فسرما قال المؤذن و المؤذن و المؤذن من المامة لم يكن يقولها ، و إما الشهادة بالولاية فشاعت بين الشيعة باذن و ترغيب من الصادق الجلل على ما في حديث مذكور في محله .

<sup>(</sup>٢) الكهف : ١٧ . (٣) ابراهيم 選 : ٢٧ .

٢ حدُّ ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدُّ ثنا الحسين ابن الحسن بن أبي عمير ، عن أبي عمير ، عن أبي عبدالله ابن الحسن بن الحسن بن سعيد ، عن على بن أبي عبدالله على أبي عبدالله عن عبدالله عبداله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبداله عبدا

" حدّ ثنا أجمد بن الحسن القطان ، قال : حدّ ثنا الحسن بن علي "السكري " قال : حدّ ثنا أبو عبد الله على بن على بن البصري " ، قال : حدّ ثنا أبو عبد الله على بن على الباقر عليه سألته عن معنى « لاحول ولا قو "ة إلا بالله » فقال : معناه لاحول لنا عن معصبة الله إلا بعون الله ، ولاقو "ة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله عن وجل .

٤ - حدُّثنا عبدالواحد بن مجل بن عبدوس العطار رضي الله عنه بنيسابور سنة

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) التوفيق هو تهيئة الاسباب نحوالفعل ، والاسباب بعضها بيدالعبدو بعضها ليس كذلك ، وما بيدالعبد ينتهى أيضاً اليه تعالى منعا واعطاء ، فلذلك : دما توفيتى الابالله ، والتوفيق للطاعة هو اجتماع أسباب الفعل كلها ، والتوفيق لترك المعصية هو فقدان بعض الاسباب ، فان كان بيد العبد فهو الانتياد فيهما والافهو اللطف من الله تعالى ، وعدم التوفيق والخذلان في الطاعة وترك المعصية على عكس ذلك .

اثنتين وخمسين وثلاثمائة ، قال : حد أثناعلي أبن على بن قنيبة ، عن حدان بن سليمان النيسابوري ، قال : سألت أباالحسن علي بن موسى الرضا عليه الأسلام (١) عن قول الله عز وجل : «فون يردالله أن يهديه يشرح صدره للإسلام (١) قال : من يردالله أن يهديه با يمانه في الد نيا إلى جنسته ودار كرامنه في الآخرة يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه ، ومن يرد أن يضله عن جنسته و دار كرامته في الآخرة لكفره به وعصيانه له في الد نيا يجعل صدره ضيقاً حرجاً حتى يشك في كفره ويضطرب من اعتقاده قلبه حتى يصير كأنما يصعده في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون (٣) .

# ٢٦ باب الرح على الثنوية والزنادقة

١- حد ثنا علي بن أحد بن على بن عمر ان الد قياق رحمالله ، قال : حد ثنا الحسين أبوالقاسم العلوي ، قال : حد ثنا الحسين إبراهيم بن هاشم القم ي ، قال : حد ثنا العباس بن عمر و ابن الحسن ، قال : حد ثنا العباس بن عمر و الفقيمي ، عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أباعبدالله تحلي فكان من قول أبي عبدالله تحلي المن له الايخلوقولك : إنهما اثنان . من أن يكونا قديمين قوي ين أو يكون أحدهما قوي أو الآخر ضعيفا ، فان كانا قوي بن فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفر د بالتدبير ، و إن زعمت أن أحدهما قوي و الآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني ، وإن قلت : إنهما اثنان لم يخل من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة

<sup>(</sup>١) ليس في البحار ولافي النسخ الخطية عندى لفظة بنيسا بور .

<sup>(</sup>٢) الانمام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) الهداية على ستمراحل: هداية التكوين ، هداية المقل ، هداية الدعوة ، هداية النشريع ، هداية اللطف ، هداية الجزاء ، ولكل منهذه آيات في الكتاب ، وتحقق كل منها مشروط بما قبلها ، وللتفصيل محل آخر .

فلماً رأينا الخلق منتظماً والفلك جارياً واختلاف اللّيل والنّهار و الشّمس والقمر دلَّ صحّة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبّر واحدُ (١) ثم يلزمك إن ادَّ عيت اثنين فعارت الفرجة بالنه الأمر الفرجة بالنا الثنين فعارت الفرجة ثالثا بينهما وتسي يكونا اثنين فعارت الفرجة ثالثا بينهما وديماً معهما ويلزمك ثلاثة و فان ادَّ عيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتى يكون بينهم فرجتان فيكون خمساً ، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة (١).

قال هشام : فكان من سؤال الز نديق أن قال : فما الد ليل عليه ؟ قال أبو ـ عبدالله تُحَلِّكُمُ : وجود الأفاعيل الذي دلت على أن صانعاً صنعها ، ألاترى أنك إذا نظرت إلى بنا مشيد مبني علمت أن له بانياً وإن كنت لم ترالباني ولم تشاهده ، فطرت إلى بنا مشيد مبني علمت أن له بانياً وإن كنت لم ترالباني ولم تشاهده ، قلل : هو شي بخلاف الأشياء ، ارجع بقولي : شي والى إثبات

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب)و(د) دل على صحة الامر والمندبير وائتلاف الامر وان المدبر واحد، .

<sup>(</sup>۲) الى هذا اشار كليلا الى ثلاثة اداة لتوحيد السانع: الاول ان الشقوق فى الساندين من حيث القوة التامة ثلاثة: اثنان منها ظاهرا البطلان لم يتمرض الا لاحدهما لشدة وضوح بطلان الاخر، والشق الثالث أن يكون لكل منهما قوة تامة فيلزم أن يقوى كل منهما على دفع الاخر والا لم تكن قوته تامة فحينئذ يكون كل منهما دافعاً وهدفوهاً وهومحال. الثانى أن الشقوق من حيث الافتراق والاتفاق أيضاً ثلاثة: الاول الاتفاق من كل جهة وهذا يرفع الاثنينية لانها لانتسور من دون الامتياز والامتياز لايتسور الابالافتراق من جهة أوجهات. الثانى الافتراق من كل جهة فلوكان الامر كذلك ازم الفساد في التدبير و انتفاء النظام في المخلق ولكن المخلق منتظم والتدبير صحيح، والى بطلان هذا التالى أشار كليلا بقوله: فلما رأينا المخلق منتظم الخ، الثالث الافتراق من بعض الجهات، ولم يذكره كليلا لان حكمه حكم الشق الثاني. الثالث كون السانع اثنين يستلزم أن يكون لاحدهما لأقل من شيء يحصل لهما الامتياز بها ذعدم الامتياز يرفع الاثنينية، و الامتياز بتمام الذات معقول الا أته لايتسور الابالاشتراك في اصل الوجود فيمود في المفروض، و حكم المثلاثة في المناعة .

معنى ، وإناه شيء بحقيقة الشبئيلة (١)غيرأنه لاجسم ولا صورة ولا يحس ولايجس ولا يدرك بالحواس الخمس ، لا تدركه الأوهام ، ولا تنقصه الداهور ، ولا يغيره الزامان .

قال السائل: فتقول: إنه سميع بصير؟! قال: هو سميع بصير، سميع بغير جارحة و بصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه، ويبصر بنفسه، ليس قولي: إنه يسمع بنفسه و يبصر بنفسه أنه شي، و النهس شي، آخر، ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً و إفهاماً لك إذ كنت سائلاً، و أقول: يسمع بكله لا أن الكل منه له بعض، ولكنتي أردت إفهاماً لك والتعبير عن نفسي، و ليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى (٢).

قال السائل: فما هو؟ قال أبوعبدالله عَلَيْنَا الله وهو الرسَّبُ وهو المعبود وهو الله وليس قولي: « الله » إثبات هذه الحروف ألف ، لام ، هاء ، ولكنتي أرجع إلى معنى (٢) هو شيء خالق الأشياء وصانعها وقعت عليه هذه الحروف ، وهو المعنى الذي يسمتى به الله والرسمن والرسمن والرسمن والعزيز و أشباه ذلك من أسمائه (٤) و هو المعبود جل وعز .

<sup>(</sup>١) مضت هذه الفقرة معذيل في الحديث الثاني من الباب السابع .

<sup>(</sup>٢) مضت هذه الفقرة في الحديث العاشر من الباب الحادى عشر .

<sup>(</sup>٣) في الكافي وفي نسخة (ج) دولكن ارجع الميممني ــ الخ، .

<sup>(</sup>٤) قوله: د وهو المعنى الذى ـ الخ ، من باب القلب ، والاصل و هو المعنى الذى يسمى بالله ـ الخ ، وفى نسخة (ج) د وهو المعنى الذى سمى به الله ـ الخ ، و فى نسخة (ب) دوهو المعنى الذى سمى به الله ـ الخ ، و فى نسخة (و) دوهو المعنى الذى يسمى الله والرحمن ـ الخ ، أى يجمل هذه الاسماء اسماء له ، و فى نسخة (و) دوهو المعنى الذى يسمى به ، هو الله والرحمن والرحيم ـ الخ ، وفى الكافى باب اطلاق القول بانه شىء : دوهو المعنى سمى به الله والرحمن والرحيم ـ الخ ، وهذا أيضاً من باب القلب .

ولكنّا نقول: كلّ موهوم بالحواس مدرك، فما تجده الحواس و تمثله فهو مخلوق (۱) ولابد من إثبات صانع الأشيا، خارج من الجهتين المذهومتين (۲) إحديهما المفي إذ كان النفي هو الإبطال والعدم، والجهة الثنّانية التشبيه إذكان التشبيه من صفة المخلوق الظنّاهر التركيب والتأليف، فلم يكن بدّ من إثبات الصانع لوجود المصنوعين، والاضطرار منهم إليه أثبت أننهم مصنوعون وأن صانعهم غيرهم وايس مثلهم إذكان مثلهم من حدوثهم بعدأن لم يكونوا، وتنقنّلهم من صغر إلى كبر، وسواد إلى بياض، وقواة إلى ضعف، وأحوال موجودة لاحاجة لذا إلى تفسيرها لثباتها ووجودها.

قال السائل : فقد حدَّدته إذ أثبتُ وجوده ، قال أبوعبدالله عَلَيَّكُم : لم أحدُّه ولكن أثبتُه إذ لم يكن بين إلا ثبات والنفي منزلة .

قال السائل: فله إنسية و مائية ؟ قال: نعم ، لايثبت الشي، إلّا با نسية و مائية و مائية تابعة و الله با نسبة و مائية تابعة و السائل الله بالله بال

<sup>(</sup>۱) اى لولم نتوهمه تعالى بعنوان من العناوين الصادقة على ذاته لما كلفنا بتوحيده ومعرفته لان الذات غير معقولة لنالان ما يعقل بذاته محدود ومخلوق فبقى تعقلنا له بالعناوين كالشيء والموجود والصانع والرب والرحمن و الرحيم وأشباه ذلك كما صرح بعالامام كالمئل في الحديث السادس من الباب السابع فنتوجه اليه بها وهى غيره ، وفى البحار باب احتجاج الصادق كالمئل وفى نسخة (ج)و(و) ولكنا بقول : دكل موهوم بالحواس مدرك ، فعا تحده الحواس وتمثله فهو مخلوق، وفى البحار باب اثبات الصانع : دولكنا نقول : كل موهوم بالحواس مدرك بها تحده الحواس ممثلا ، فهو مخلوق، وفى نسخة (ن) دولكنا نقول : كل موهوم بالحواس مدرك بها تحده الحواس وتمثله ، فهو مخلوق، وفى نسخة (ط) دولكنا نقول : كل موهوم بالحواس مدرك بها تحده الحواس وتمثله ، فهو مخلوق، وفى نسخة (ط) دولكنا نقول : كل موهوم بالحواس مدرك بها تجده الحواس وتمثله ، فهو مخلوق،

<sup>(</sup>٢) في البحار باب احتجاج الصادق الملك وفي نسخة (ن) و و لابد من اثبات صانع الاشياء خارج ـ الخ ، و في البحار باب اثبات الصانع : « و لابد من اثبات صانع الاشياء خارجاً \_ الخ ، .

<sup>(</sup>٣) الماهية بالممنى الاعم ، وهيفيه تعالى عينانيته على ماذكر فيمحله .

قال السائل: فله كيفيتة ؟ قال: لالأن الكيفية جهة الصيفة والإحاطة (١) ولكن لابد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه لأن من نفاه أنكره و رفع ربو بيته وأبطله ومن به بعيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الر بوبيتة ، ولكن لابد من إثبات ذات بلا كيفيتة لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره (٢).

قال السَّائل: فيعاني الأشياء بنفسه ؟ (٢) قال أبوعبدالله عُلَيَّ لكم: هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة لأن ولك صفة المخلوق الذي لا يجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة ، وهو تعالى نافذ الإرادة والمشيّـة فعّـال لما يشاء.

قال السائل: فله رضى وسخط؟ قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : نعم، وليس ذلك على

<sup>(</sup>١) أى جهة توجب امكان توصيف المكيف والاحاطة بهادراكاً .

<sup>(</sup>۲) الضمائر المؤنثة راجمة الى الذات ، وفي الكافى باب أنهشىء دولكن لابد من اثبات أن له كيفية في روايات أن له كيفية في روايات ونفيت عنه في الحرى ، فالمثبتة هي الوجوب الذاتى الذى هو عين وجوده وذاته وصفاته ، والمنفية ما به امكان ادراكه و توصيفه كما في غيره .

<sup>(</sup>٣) هومن المعاناة ، والثلاثى منه العنى بمعنى التعب والنصب واللنوب وتحمل المشقة وهي مباشرة العمل بالالات بحيث يتحمل الفاعل المشقة والتعب من جهة الفعل فكراً أو فعلا وهذا منفى عنه تعالى ، بل ارادته نافذة و انعا أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، من دون مس لفوب ونصب و من دون مباشرة ومعالجة بالالات وحاجة الى شيء من الاسباب هكذا في الكافي والبحار بابالاحتجاج ، وكثير من النسخ ، وفي بعض النسخ الخطية ويعاين، في الموضعين ، وهو من المعاينة ، وهي شهود شيء لشيء ، و هذا من خطأ الناسخ لانه غير منفى عنه تعالى لانه شاهد كل شيء بنفسه لا ببصر غيرها بدلائل العقل والنقل كما مرفى كلامه منفى عنه تعالى لانه شاهد كل شيء بنفسه لا ببصر غيرها بدلائل العقل والنقل كما مرفى كلامه الجزء الاول من الكافى المطبوع حديثاً فأحذ هذه اللفظة من المعاينة و أتى بما لاارتباط له بكلام الامام المنابخ مع أن ما في الكافى يمانى الاشياء .

ما يوجد في المخلوقين، وذلك أن "الريضا و السخط دخيّال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال، وذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين، وهو تبارك و تعالى العزيز الراحيم لاحاجة به إلى شي. ممّا خلق، وخلقه جميعاً محتاجون إليه، وإنّما خلق الأشياء من غير حاجة ولاسبب اختراعاً وابتداعاً (١).

قال السائل: فقوله: «الرَّحن على العرشاستوى »(٢) قال أبوعبدالله عَلَيْكُى:

بذلك وصف نفسه وكذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غير أن يكون
العرش حاملاً له ولا أن يكون العرش حاوياً له ولا أن العرش محتاز له، ولكنا نقول: هو حامل العرش و ممسك العرش، ونقول من ذلك ما قال: «وسع كرسبة السموات والأرض »(٦) فثبتنا من العرش و الكرسي ما ثبته، و نفينا أن يكون العرش والكرسي ما ثبته، و نفينا أن يكون خلق، بل خلقه محتاجون إليه.

قال السائل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السما، وبين أن تخفضوها نحوالاً رض؟ قال أبوعبدالله تُلْبَيِّكُم : ذلك في علمه وإحاطنه و قدرته سواء ، ولكنه عز وجل أمر أوليا، وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحوالعرش لأنه جعله معدن الرقو ، فنبتنا ماثبته القرآن والأخبار عن الرسول وَالْهُوَا حين قال: ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل ، وهذا يجمع عليه فرق الائمة كلها (٤).

<sup>(</sup>١) مضت هذه الفقرة في الحديث الثالث من الباب السادس والمشرين مع زيادة .

<sup>(</sup>٢) طه: ٥٠ (٣) البقرة: ٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ج) و(ط) ، وهذا مجمع عليه \_ الخ ، وبعد هذه الفقرة زيادة مذكورة في نسخة (ن) وفي البحار باب احتجاج الصادق الخيلاعن بعض النسخ بعد تمام الحديث ، و هي د قال السائل : فنقول : انه ينزل الى السماء الدنيا ؛ قال أبوعبدالله الحيلا : نقول : ذلك لان الروايات قد صحت به والاخبار ، قال السائل : فاذا نزل أليس قد حال عن المرش؛ وحروله عن المرش صفة حدثت ، قال أبوعبدالله الحيلا : ليس ذلك منه على ما يوجد من المخلوق الذي ينتقل باختلاف الحال عليه والملالة والسأمة وناقل ينقله ويحوله من حال الى حال ، →

قال السائل: فمن أين أثبت أنبيا، ورسلاً؟ قال أبو عبد الله على إنا لما أثبتنا أبتنا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسهم ولا يلامسهم ولا يباشرهم ولا يباشروه ولا يحاجبهم ولا يحاجبوه (١) فثبت أن له سفرا، في خلقه وعباده (٢) يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم ، فثبت الا مرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه وثبت عند ذلك أن له معبرين وهم الأنبيا، وصفوته من خلقه حكما، مؤد بين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق و التركيب ، مؤيدين من عندالله الحكيم العليم بالحكمة و الد لائل والبراهين و

-- بل هو تبارك وتمالى لايعدث عليه الحال ولايجرى عليه الحدوث فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذى متى تنحى عن مكان الى مكان خلامنه المكان الاول ، ولكنه ينزل الى السماء الدنيا بغير مماناة وحركة فيكون كما هو في السماء السابعة على العرش كذلك هو في السماء الدنيا ، انما يكشف عن عظمته ويرى أولياء، نفسه حيث شاء ويكشف ما شاء من قدرته ، ومنظر، في القرب والبعد سواء تن .

أقول : حديث نزوله تمالى مروى مأول ككثير من آيات الكتاب ، وقدمر فىالحديث السابع من الباب الثامن والمشرين أن الناذل ملك .

(۱) قوله: دلم يجز أن يشاهده \_ الخ عجواب دلماء الا أنه جواب باعتبار الجملة الاولى ، وقوله: دو كان ذلك الصانع حكيماً عجملة حالية ، فما يثبت به وجوب ارسال الرسل كونه تعالى متعالياً عن الخلق لا يجوز لهم مشاهدته و مكالمته ومباشرته ، وكونه حكيماً لا يجوز أن يتركهم سدى ، فثبت أن له سفراء \_ الخ ، وفي الكافى باب الاضطرار الى الحجة دانا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم و يحاجوه ثبت أن له سفراء في خلقه يمبرون عنه الى خلقه وعباده ، وكذا في البحار باب احتجاج السادق المنظم في خبر آخر عن كتاب الاحتجاج .

(٢) في نسخة (ط) وحاشية نسخة (ب) د ان له سفراء في خلقه و عباداً يدلونهم ــ

الخ،.

الشواهد من إحيا، الموتى وإبرا، الأكمه والأبرس، فلا تخلو أرضالله من حجية يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته. (١)

٢ - حدَّ ثَمَا عَلَى بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمالله قال : حدَّ ثَمَا عَلَى بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن أبي عمير ، عن هشام بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على أن الله واحدُ ؟ قال : اتسال الحكم ، قال : قلت لا بي عبدالله على الله على أن الله واحدُ ؟ قال : اتسال المدبير و تمام الصنع كما قال عن وجل ً : « لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا » (١) .

٣ - حدَّ ثنا عَلَى بن علي ماجيلويه رضي الله عنه ، عن عمّه عَل بن أبي القاسم ، قال : حدُّ ثني أبوسمينة عَلى بن علي الصيرفي ، عن عَلى بن عبدالله الخراساني خادم الرِّ ضا عَلَيْكُم ، قال : دخل رجل من الز الدقة على الرِّ ضا عَلَيْكُم وعنده جماعة ، ففال

<sup>(</sup>۱) المراد بالحجة وسى الرسول القائم مقامه بعده ليكون بعلمه دالا على صدق مقال الرسول رأنه عادل بالدعوة الحقة لاظالم بالدعوة الباطلة ، وهذا الحجة بعلمه معجزة باقية من الرسول كالكتاب ، فلذلك قال (س) : و انمى تارك فيكم ــ المخ ، و يمكن أن يقرأ بفتحتين أى يكون معه علامة هى خصوصيات الامام المنا من العلم و سائر أوصافه وأفعاله و المواديث ، وللمصنف رحمه الله بعد تمام الخبر كلام مذكور فى نسخة (ن) وفى البحار بابالاحتجاج نقلا عن بعض النسخ ، وهو :

و قال مسنف هذا الكناب: قوله المناب : انه على العرش ليس بمعنى المتمكن فيه لكنه بمعنى التمالى عليه بالقدرة ، يقال : فلان على خير واستقامة و على عمل كذا و كذا ، وليس ذلك بمعنى التمكن فيه والاستواء عليه ، ولكن ذلك بمعنى النمكن منه والقدرة عليه ، وقوله المنافي في النزول ليس بمعنى الانتقال وقطع المسافات ، ولكنه على معنى انزال الامر منه الى السماء الدنيالان العرش هوالمكان الذي ينتهى بأعمال العباد من سدرة المنتهى اليه ، وقد جمل الله عزوجل السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل وفي ليالى الجمعة مسافة الاعمال في ارتفاعها أقرب منها في سائر الاوقات الى العرش ، و قوله المنافي : يرى أولياء فنسه ، في ارتفاعها أقرب منها في سائر الاوقات الى العرش ، و قوله المنافي : يرى أولياء فنسه ، فانه يمنى باظهار بدائع فطرته ، فقد جرت المادة بأن يقال للسلطان اذا أظهر قوة وقدرة و خيلا ورجلا : قد أظهر نفسه ، وذلك على مستعار الكلام ومجاز اللفظ ،

<sup>(</sup>٢) الانبياء : ٢٢ ، وبيانه الجلل في الحديث اشارة الى بطلان النالي في الاية .

له أبوالحسن عَلَيَكُمُ : أيتها الرَّجل أرأيت إن كان القول قولكم ـ وليس هو كما تقو اون ـ ألسنا وإيّاكم شرعاً سواءً (١) ولا يضرُّنا ماصلينا وصمنا و زكينا وأقررنا؟ فسكت ، فقال أبوالحسن عَلَيَكُمُ : وإن يكن القول قولنا ـ و هو كما نقول ـ ألستم قد هلكتم ونجونا ؟ .

فقال: رحمك الله فأوجدني كيف هو وأين هو (<sup>۲)</sup>قال: ويلك إنَّ الَّذي ذهبت إليه غلط، هو أيـّن الأين وكان ولا أين، وهو كيـّف الكيف وكان ولا كيف، ولا يعرف بكيفوفيـّة ولاباً بنو نيـّة ولا يدرك بحاسـّة ولا يقاس بشيء.

قال الرَّجل: فإ ذاً إنه لاشي، إذ لم يدرك بحاسة من الحواس فقال أبو الحسن على الرَّجل: ويلك لمنا عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربو بيته، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا خلاف الأشيا، (٢).

قال الرَّجل: فأخبر نيمتيكان؟ فقال أبو الحسن يُليِّكُ : أُخبر ني متى لم يكن فأخبرك متى كان .

قال الرُّجل: فما الدَّليل عليه ؟ قال أبوالحسن تَلْكَلُكُم : إنسي لمَّا نظرت إلى جسدي فلم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه و جرِّ المنفعة إليه علمت أنَّ لهذا البنيان بانياً فأقررت به ، مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرِّياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغيرذلك من الاَيات العجيبات المنقنات علمت أنَّ لهذا مقدِّراً ومنشئاً .

<sup>(</sup>۱) في الكاني باب حدوث المالم وفي البحار باب اثبات الصانع وفي نسخة (و) كما هنا بنصب شرعاً ، وفي سائر النسخ : « ألسنا و اياكم شرع سواء ، بالرفع و في كليهما شيء بحسب القواعد الا أن كثيراً منها على الاغلب ، ويمكن القوجيه هنا بان تكون الواو للمعية لا للمطف ، و شرع بفتحتين يؤتى للواحد وغيره وللمذكر وغيره بمعنى سواء فذكره بعده تأكيد .

<sup>(</sup>٢) قوله : و أوجدنى ، من الإيجاد بمعنى الافادة ،كما في خبر أبي الاسود الدئلي أن الحرف ما أوجد معنى في غيره أي أضاد .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) وأيقنا أنه ربنا خلاق الإشياء ، .

قال الرَّجل: فلم احتجب؟ فقال أبو الحسن ﷺ: إنَّ الاحتجاب عن الخلق لكثرة ذنو بهم (١) ، فأمَّ الهو فلا يخفي عليه خافية في آناء اللَّيل و النهار .

قال: فلملاتدركه حاسة البصر؟ قال: للفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسة الأبصار منهم و من غيرهم، ثم هو أجل من أن يدركه بصر أو يحيط به وهم أو يضبطه عقل.

قال: فحدُّه لي ، قال: لاحدُّله.

قال: ولم ؟ قال: لأن كل محدود متناه إلى حدّ، و إذا احتمل النحديد احتمل النحديد احتمل الناد المتمل الزيّيادة وإذا احتمل الزيّيادة احتمل النيّيادة احتمل النيّيادة وإذا احتمل النيّيادة احتمل النيّيادة والامتوانية والامتوانية والمتناقص ، والمتجزّ، ، والمتوانية والمتناقص ، والمتانية والمتوانية والمتوانية والمتوانية والمتوانية والمتوانية والمتوانية والمتانية والمتحدد والمتحدد والمتحدد والمتوانية والمتحدد والمتحدد

 <sup>(</sup>١) في البحار باب اثبات الصانع وفي نسخة (ب) و(د) د ان الحجاب على الخلق
 الخ ، وفي نسخة (و) و(ج) د ان الحجاب عن الخلق ــ الغ ، .

٤ - حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمران الد قال وحمه الله ، قال : حد ثنا أبو القاسم حزة بن القاسم العلوي ، قال : حد ثنا على بن إسماعيل ، قال : حد ثنا أبو سليمان داود بن عبدالله ، قال : حد ثني عيسى بن يونس ، قال : كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد ، فقيل له : تركت مذهب صاحبك و دخلت فيما لاأصل له و لا حقيقة (١) ، فقال : إن صاحبي كان مخلطا ، كان يقول طوراً بالقدر و طوراً بالجبر وما أعلمه اعتقد مذهباً دام عليه ، فقدم مكة تمر داً وإنكار اعلى من يحج ، وكان تكر والعلماء مساءلته إياهم ومجالسته لهم لخبث لسانه و فساد ضميره ، فأتى أباعبد الله تاتي اليساله ، فجلس إليه في جماعة من نظرائه .

فقال: ياأباعبدالله إن المجالس بالأمانات ولابد لن كان به سعال أن يسعل (٢) أفتأذن لي في الكلام؟ فقال على : تكلّم بما شئت، فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المر فوع بالطوب والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر؟! إن من فكّر في هذا وقد رعلم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولاذي نظر (٣) فقل فا نلك رأس هذا الامر وسنامه وأبوك السه ونظامه، فقال أبوعبدالله على على الله على الله و أعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه، و صار الشيطان ولية يورد ممناهل الهلكة، ثم لا يصدره، وهذا بيت استعبدالله به خلقه ليختبر طاعتهم في إنيانه، فحشهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له، فهو شعبة من دخوانه وطريق يؤد ي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال، خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام، و أحق من من طبع فيما أم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د) و لم تركت مذهب ساحبك . الخ ، .

<sup>(</sup>٢) السمال حركة للهواه تحدث فى قسبة الرية تدفع الاخلاط المؤذية عنها ، و الخبيث تجوز به عن الضيق الحادث فى الصدرمن الشبه الاعتقادية ، وفى نسخة (ط) دولابد لمن كان به سؤال أن يسأل ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د) د استنه غير حكيم ــ الخ ، .

وانتُهي عمنًا نَهي عنه وزجر،الله المنشيء للأرواح والصور .

فقال ابن أبي العوجاء: ذكرت يا أبا عبد الله فأحلت على غائب، فقال أبو عبد الله على الله على فقال أبو عبد الله على ويلك كيف يكون غائباً من هومع خلقه شاهد و إليهم أقرب من حبل الوريد ، يسمع كلامهم ، ويرى أشخاصهم ، ويعلم أسر ارهم .

فقال ابن أبي العوجا، : فهو في كلّ مكان ؟ أليس إداكان في السما، كيف يكون في الأرض ، وإذاكان في الأرض كيف يكون في السماء ؟! فقال أبوعبدالله عليه على الأرض كيف يكون في السماء ؟! فقال أبوعبدالله على الذي إذا انتقل عن مكان واشتغل به مكان وخلامنه مكان فلا يدري في المكان الذي صار إليه ماحدث في المكان الذي كان فيه ، فأمّا الله العظيم الشأن الملك الدّيان فلا يخلومنه مكان ولا يشتغل به مكان ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان ، والذي بعثه بالآيات المحكمة و البراهين الواضحة و أيده بنصره و اختاره لتبليغ رسالته صدّ قنا قوله بأن وبيه بعثه و كلمه ، فقام عنه ابن أبي العوجاء وقال لأصحابه : من ألقاني في بحر هذا .

وفي وواية على بن الحسن بن أحمد بن الوليدر حمد الله : من ألقاني في بحر هذا ، سألنكم أن تلتمسوا لي خمرة فالقيتموني على جمرة (١) قالوا : ما كنت في مجلسه إلا حقيراً ، قال : إنه ابن من حلق رؤوس من ترون (٢) .

ه \_ حداً ثنا أحدين الحسن القطّان قال: حداً ثنا أحدين يحيى ، عن بكر بن

<sup>(</sup>۱) الخمرة بالفتح بمعنى الخمر ، وبالضم ألمها وصداعها و يأتى بمعان اخرى ، و مراد اللمين أنى سألتكم أن تأتونى الى من أجادله وألعب به و أستهزىء به وأضحك عليه لا الى من يحرقنى ببلاغة بيانه وبرهانه .

<sup>(</sup>٢) أى امرهم بحلق الرؤوس فى الحج فأطاعوه خضوعاً لله فانه كان من عادة السلطان اذا أراد تخضيع أحد أن يأمر بحلق رأسه ، واليوم معمول فى بعض البلاد ، و هذا الحديث مذكور فى الاحتجاج وأ لى الصدوق وعلل الشرائع ، وليس فيها قوله : «والذي بعثه بالايات الى آخر الحديث ، وكأنه جواب عن سؤال لم يذكر .

فقال على بن أبي طالب عَلَيْكُم : إن كتاب الله ليصد ق بعضه بعضاً ولا يكذ بعضه بعضاً ولا يكذ بعضه بعضاً ، و لكنتك لم ترزق عقلا تنتفع به ، فهات ما شككت فيه من كتاب الله عز وجل ، قال له الر "جل : إني وجدت الله يقول : « فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » (٢) وقال أيضاً : «نسوا الله فنسيهم » (٤) وقال : « وماكان ربتك نسيتاً » (٥) فمر أنه ينسى و مر أنه يخبر أنه لاينسى ، فأنتى ذلك ياأمير المؤمنين .

قال:هات ماشككتفيه أيضاً،قال : وأجدالله يقول : «يوم يقوم الر وحوا للمئكة صفاً لا يتكلّمون إلا من أذن له الرسمن وقال صواباً  $^{(7)}$  و قال و استنقطوا فقالوا والله ربينا ماكنّا مشركين  $^{(Y)}$  و قال : «يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضاً  $^{(A)}$  وقال : «لا تختصموا لدي وقد بعضاً  $^{(A)}$  وقال : «لا تختصموا لدي وقد قد مت إليكم بالوعيد»  $^{(Y)}$  و قال : «نختم على أفواههم و تكلّمنا أيديهم و تشهد أرجلهم قد مت إليكم بالوعيد»  $^{(Y)}$ 

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) و(ج) د أحمد بن يعقوب عن مطر .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة (و) و(ج) د عن عبدالله بن عبيد ، .

<sup>(</sup>٣) الاعراف : ١٥ .(٤) النوبة : ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) مريم : ٢٤ . (٦) النبأ : ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) الانمام : ٣٣ ، قوله : و استنطقوا اى بقوله تمالى فى الاية : د ثم نقول للذين اشركوا ــ المخ .

<sup>(</sup>A) المنكبوت : ۲۵ .(۹) س : ۲۶ .

<sup>(</sup>۱۰) ق: ۲۸ .

بماكانوا يكسبون ، (١) فمر قي يخبر أنهم يتكلمون ومر قي يخبر أنهم لايتكلمون إلا من أذن له الرسم وقال صواباً ، ومرق يخبر أن الخلق لا ينطقون ويقول عن مقالتهم والله رباناما كنام شركين ، ومرق يخبر أنهم يختصمون ، فأنهى ذلك يا أمير المؤمنين وكيف لاأشك فيما تسمع .

قال: هات و يحك ما شككت فيه ، قال: وأجدالله عر وجل يقول: و وجوه يومئذ ناضرة الم الله الظرة الله ويقول: و لا تدركه الأبصار وهويدرك الأبصار وهو اللهيف الخبير، (الم ويقول: و ولقد رآه نزلة أخرى الله عند سدرة المنتهى، (الم ويقول: ويقول: ويقول: ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلامن أذن له الرسمن ورضي له قولاً الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً ، (الم ومن أدركه الأبصار فقد أحاط به العلم، فأنى ذلك يا أمير المؤمنين وكيف لاأشك فيما تسمع.

قال: هات أيضاً ويحك ماشككت فيه ، قال: وأجدالله تبارك وتعالى يقول: وماكان لبشر أن يكلمهالله إلا وحياً أومن وراء حجاب أويرسل رسولاً فيوحي با ذنه مايشاء ه<sup>(٦)</sup> وقال: دو كلم الله موسى تكليماً ه (٧) وقال: دو ناديهما رباهما ه (٨) وقال: دياأيها النبي قللا زواجك وبنا اك ه (٩) وقال: دياأيها الرسول بلغ ما النزل إليك من رباك ه (١٠) فأنسى ذلك ياأمير المؤمنين وكيف لاأشك فيما تسمع.

قال : هات ويحك ماشككت فيه ، قال : وأجدالله جلُّ ثناؤه يقول : دهل تعلم له سمينًا الله علم وقد يسمنّى الانسان سميعاً بصيراً وملكاً وربّاً ، فمرَّة يخبر بأنَّ له أسامي كثيرة مشتركة ، ومرَّة يقول : دهل تعلم له سميناً ، فأننّى ذلك ياأمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) يس : ٦٥. (٢) التيامة : ٢٣

<sup>(</sup>٣) الإنمام : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٥) طه: ١١٠ . (٦) الشورى: ٥١ .

 <sup>(</sup>٧) النساء: ١٦٤ . ١٦٤ (٨) الاعراف: ٢٢ .

<sup>(</sup>٩) الاحزاب: ٥٥ . (١٠) المائدة : ٧٧ .

<sup>(</sup>۱۱) مريم : ۲۵ .

وكيف لاأشكُ فيما تسمع .

قال: هات ويحك ما شككت فيه ، قال: وجدت الله تبارك و تعالى يقول: و و ما يعزب عن رباك من مثقال ذراة في الأرض ولا في السماء ، (۱). و يقول: وولا ينظر إليهم يوم القيمة و لا يزكيهم ، (۱). و يقول: « كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ، (۱). كيف ينظر إليهم من يحجب عنهم (۱) و أنهى ذلك يا أمير المؤمنين وكيف لا أشك فيما تسمع.

قال: هات أيضاً و يحك ما شككت فيه ، قال: وأجد الله عز وجل يقول: وعلم منفي السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور > (٥) وقال: «الرجمن على العرش استوى» (٦) وقال: «وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم (٧) وقال: «و قال: «و الظاهر و الباطن > (٨) و قال: «و هو معكم أين ما كنتم (٩) و قال: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد > (١٠) فأنتى ذلك يا أمير المؤمنين وكيف لاأشك فيما تسمع.

قال: هات أيضاً و يحك ما شككت فيه ، قال: وأجد الله جل ثناؤه يقول: ووجا ربك والملك صفاً صفاً ها (١١) وقال: و ولقد جئتمو نافر ادى كما خلقنا كم أو ثل مرته ، (١٢) وقال: دهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام و الملائكة ، (١٣) وقال: دهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أوياً تي ربتك أوياً تي بعض آيات ربتك يوم

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲۸ .

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۷۷.(۳) المطففين : ۱۵.

<sup>(</sup>٤) نظره تمالي اليهم يستفاد التزاما من قوله : دوما يعزب عن ربك . .

<sup>(</sup>٥) الملك : ١٦ . ١٦ طه : ٥ .

<sup>(</sup>٧) الانمام : ٣ .(٨) الحديد : ٣ .

<sup>(</sup>١١) النجر : ٢٢ . (١٢) الانعام : ٩٤.

<sup>(</sup>١٣) البقرة : ٢١٠ .

يأتي بعض آيات ربتك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ، (١) فمر أه يقول : «يوم يأتي بعض آيات ربتك، ومر أه يقول ديوم يأتي بعض آيات ربتك، فأ ننى ذلك ياأمير المؤمنين وكيف لاأشك فيما تسمع .

قال : هات و يحك ما شككت فيه ، قال : وأجدالله جل جلاله يقول : «بلهم بلقاء ربسهم كافرون » (٢) وذكر المؤمنين فقال : «الذين يظنّون أنسهم ملاقوا ربسهم و أنسهم إليه راجعون (٢) وقال : «تحيّستهم يوم يلقونه سلام» (٤) وقال : «من كان يرجوا لقاء الله فا ن أجل الله لآت (٥) و قال : « فمن كان يرجوا لقاء ربسه فليعمل عملاً صالحاً ه (١) فمر ق يخبر أنهم يلقونه ، ومر ق أنسه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، و مر ق يقول : « و لا يحيطون به علماً ، فأنسى ذلك ياأمير ألمؤمنين وكيف لا أشك فيما تسمع .

قال: هات ويحك ما شككت فيه ، قال: و أجد الله تبارك و تعالى يقول: « و رأى المجرمون النّار فظنّوا أنهم مواقعوها » (٢). و قال: « يومئذ يوفّيهم الله دينهم الحقّ و يعلمون أن الله هو الحق المبين (٨) وقال: «و تظنّون بالله الظّنونا» (١) فمر ق يخبر أنهم يظنّون و مر ق يخبر أنهم يعلمون ، و الظن شك فأنتى ذلك يا أمير المؤمنين و كيف لا أشك فيما تسمع .

قال: هات ما شككت فيه ، قال: وأجدالله تعالى يقول: « و نضع الموازين القسط اليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً» (١٠) وقال: «فلانقيم لهم يوم القيمة وزناً » (١١) وقال: «فاولئك يدخلون الجنبة يرزقون فيها بغير حساب» (١٢) وقال: «والوزن يومئذ الحقّ

۱۰: ۱۵۸ . (۲) الانعام : ۱۵۸ . (۲)

 <sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٦ .
 (٤) الاحزاب : ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) المنكبوت : ٥ . (٦) الكهف : ١١٠٠

<sup>(</sup>٧) الكهف : ٥٣ .(٨) النور : ٥٩ .

<sup>(</sup>٩) الاحزاب : ١٠ (١٠) الانبياء : ٤٧-.

<sup>(</sup>١١) الكهف : ١٠٥ . (١٢) المؤمن : ٤٠ .

فمن ثقلت موازينه فا ولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون (١) فأنسى ذلك يا أمير المؤمنين وكيف لا أشك فيما تسمع .

قال: هات ويحك ماشككت فيه ، قال: وأجدالله تعالى يقول: «قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم والله بربيكم ترجعون والمنافق المنفس حينموتها والله يتوفي المنفس حينموتها والله وقال ، «توفيته رسلنا وهم لايفر طون والمنافق الذين تتوفيهم الملئكة طلمي أنفسهم والمنافق وقال : «الذين تتوفيهم الملئكة ظالمي أنفسهم والمنافق فأنى ذلك المعراط وكيف لاأشك فيما تسمع ، وقد هلكت إن لم ترجمني و تشرح لي عالم أمير المؤمنين وكيف لاأشك فيما تسمع ، وقد هلكت إن لم ترجمني و تشرح لي صدري فيما عسى أن يجري ذلك على يديك ، فإن كان الرقب تبارك و تعالى حقاً والكتاب حقاً والرئسل حقاً فقد هلكت وخسرت ، و إن تكن الرئسل باطلاً فما على على وقد نجوت .

فقال علي غُلِقِكُم : قد وس ربينا قد وس تبارك و تعالى علو أكبيراً ، نشهدأنه هو الد النم الذي لايزول ، ولا نشك فيه ، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، وأن الكتاب حق والر سل حق ، وأن الثواب والعقاب حق ، فإن رزقت زيادة إيمان أو حرمته فإن ذلك بيدالله ، إن شا، رزقك وإن شاء حرمك ذلك ، ولكن سا علمك ما شككت فيه ، ولا قوق إلا بالله ، فإن أرادالله بك خيراً أعلمك بعلمه و ثبينك ، وإن يكن شر أضلات وهلكت .

أمّا قوله: « نسواالله فنسيهم » إنهما يعني نسوا الله في دار الدُّنيا ، لم يعملوا بطاعته فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم في ثوابه شيئاً فصاروا منسين من الخير وكذلك تفسير قوله عز وجل : « فاليوم ننسيهم كما نسوالقاء يومهم هذا ، يعني بالنسيان أنه لم يثبهم كما يثبب أولياء الذين كانوا في دار الدُّنيا مطيعين ذا كرين حين

 <sup>(</sup>١) الاعراف: ٩

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٤٢ . (٤) الانعام : ٢١ .

<sup>(</sup>ه) النحل: ۲۸ . (۲) النحل: ۲۸ .

آمنوا به وبرسله وخافوه بالغيب ، وأمّاقوله : «وماكان ربّك نسيّاً وفا ن ربّنا تبارك و تعالى علوا كبيراً ليس بالذي ينسى ولا يغفل بل هو الحفيظ العليم ، وقد يقول العرب في باب النسيان : قد نسينا فلان فلا يذكرنا أي أنّه لا يأمر لنا بخير ولا يذكرنا به ، فهل فهمت ما ذكرالله عزاً وجل ، قال : نعم، فرا جت عناي فرا جالله عنا وحللت عناي عقدة فعظم الله أجرك .

فقال عَلَيْكُمُ : وأمّا قوله : «يوم يقوم الر وح والملائكة صفاً لا يتكلّمون إلّا من أذن له الر من وقال واباً » وقوله : «والله ربّناما كنّامشر كين » وقوله : «يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً » و قوله : « إن ذلك لحق تخاصم أهل النّار » وقوله : «لاتختصموا لدي وقددة مت إليكم بالوعيد » و قوله : «اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » فا ن ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الّذي كان مقداره خمسين ألف سنة ، يجمع الله عز وجل الخلائق يومئذ في مواطن يتفر أفون ، ويكلّم بعضهم بعضاً ويستغفر بعضهم لبعض ارد لئه الذين كان منهم الطاعة في دار الد نيا للر وساء والاتباع (١) و يلعن أهل المستكبرين والمستضعفين يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً (١) والكفر في هذه المستكبرين والمستضعفين يكفر بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضاً أبراهيم قول الشيطان المستكبرين وما أشر كتمون من قبل (١) وقول إبراهيم خليل الر حمن : «كفر نا «كمن تبر أنا منكم ، ثم عجتمعون في موطن آخر يبكون فيه فلو أن تلك بكم » (١) يعني تبر أنا منكم ، ثم عجتمعون في موطن آخر يبكون فيه فلو أن تلك

<sup>(</sup>١) الرؤساء من أهل الحق . والاتباع مصدر عطف على الطاعة .

<sup>(</sup>۲) قوله: دو بلعن أهل المعاصى ، عطف على يعجمع ، و فاعله ضمير راجع الى الله عن وجل ، وأهل المعاصى مفعوله ، والموصول صفة لاهل المعاصى ، المستكبرين والمستضعفين صفتان بعد صفة ، ويكفر ويلعن حالان للمفعول .

<sup>(</sup>٣) ابراهيم ﷺ : ٢٣ . (٤) الممتحنة : ٤ .

الأصوات بدت لأهل الدُّنيا لأذهلت جميع الخلقءن معائشهم ، ولتصدُّءت قلومهم إلَّا ماشاءالله ، فلا يزالون يبكون الدَّم ، ثمُّ يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون : «والله ربَّنا ما كنَّا مشركين » فيختمالله تبارك وتعالى على أفواههم و يستنطق الأيدي والأرجل والجلود فتشهد بكلِّ معصية كانت منهم ، ثمُّ يرفع عن ألسنتهم الخنم فيقولون لجلودهم : ﴿ لَمْ شَهْدَتُمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُوا أَنْطَقَنَااللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كلَّ شيء ، (١) ثمَّ يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيفر بعضهم من بعض فذلك قو له عز "وجل": «يوم يفر المرر، من أخيه ١٥ وا منه وأبيه ١٥ وصاحبته وبذيه، (٢) فيستنطقون فلا يتكلّمون إلّا من أذن لهالر حمن وقال صواباً ، فيقوم الر سل صلّى الله عليهم فيشهدون في هذا الموطن فذلك قوله: وفكيف إذا جِئْنًا مِن كُلِّ أُمَّة بشهيد وجئنا بك على هؤلا، شهيداً ، (٢) ثم يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام عمّل وهو المقام المحمود ، فيثني على الله تبارك و تعالى بما لم يثن عليه أحد قبله ثم أ يثني على الملائكة كلَّهم فلا يبقى ملك إلا أثنى عليه على وَالسَّاعَةِ ، ثم أ يثني على الرسل بمالم يثن عليهم أحد قبله ، ثم يثنى على كل مؤمن و مؤمنة يبد بالصد يقين والشهدا. ثم بالصالحين، فيحمده أهل السماوات والأرض، فذلك قوله: ﴿ عسى أَنْ يبعثك ربيَّك مقاماً محموداً ، (٤) فطوبي لمن كان له في ذلك المقام حظٌّ، وويلٌ لمن لم يكن له في ذلك المقام حظ ولانصيب ، ثم البحتمعون في موطن آخر ويدال بعضهم من بعض (٥) و هذا كلَّه قبل الحساب، فا ذا ا ُخذ في الحساب شغل كلُّ إنسان بمالديه،

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۲۱ . (۲) عبس : ۳۸ .

 <sup>(</sup>۳) النساء: ۲۹.
 (۲) الاسراء: ۲۹.

<sup>(</sup>٥) من الادالة بمعنى نزع الدولة من أحد وتحويله الى آخر ، يقال : أدال الله زيداً من عمرو أى نزع الدولة من عمرو وحولها الى زيد ، أو بمعنى رد الكرة للمغلوب على الفالب، يقال : أدال الله بنى فلان من عدوهم أى رد الكرة لهم على عدوهم ، وفي نسخة (ط) د و يدال بمضهم لبمض » .

نسأَلالله بركة ذلكاليوم ، قال : فر َّجت عنِّي فر أَجالله عنك يا أمير المؤمنين وحللت عنني عقدة فعظم الله أجرك .

فقال تَلْقِيْكُمُ : وأمَّا قوله عز "وجل" : « وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربُّها ناظرة ، وقوله: « لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وقوله: « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » وقوله « يؤمئذ لاتنفع الشفاعة إلّا من أذن له الرُّ حن و رضى له قولاً يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولايحيطون به علماً، فأمَّا قوله: « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربِّمها ناظرة » فا ن َّداك في موضع ينتهي فيه أولياء الله عز وجل َّ بعد ما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمني الحيوان فيغتسلون فيه و يشربون منه فتنضر وجوههم إشراقاً (١٦) فيذهب عنهم كل ُ قذى ووعث ، ثم ٌ يؤمرون بدخول الجنَّة ، فمن هذا المقام ينظرون إلى ربُّهم كيف يثيبهم ، ومنه يدخلون الجنَّة ، فذلك قوله عز وجل من تسليم الملائكة عليهم : « سلام عليكم طبنم فادخلوها خالدين ، (١) فعند ذلك أيقنوا بدخول الجنبة و النظر إلى ما وعدهم ربتهم فذلك قوله: « إلى ربتها ناظرة » وإنَّما يعني بالنظر إليه النظر إلى ثو ابه تبارك وتعالى . وأمَّا قوله : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » فهو كما قال : « لاتدر كه الأبصار " يعنى لا تحيط به الأوهام دوهو يدرك الأبصار، يعني يحيط بها وهو اللَّطيف الخبير ، وذلك مدح امتدح به ربُّنا نفسه تبارك و تعالى و تقدُّس علوًّا كبيراً ، وقد سأل موسى عَلَيْكُم وجرى على لسانه من حمدالله عز " وجل " « ربِّ أرني أنظر إليك ، (٣) فكانت مسألته تلك أمراً عظيماً وسأل أمراً جسيماً فعوقب، فقال الله تبارك و تعالى: لن تراني في الدُّنيا حتنَّى تموت فتراني في الآخرة (٤) و لكن إن أردت أن تراني في الدُّنيا

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د) د ويشربون من آخر فتبيض وجوههم ــ الخ ، .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٧٣ . (٣) الاعراف : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) برؤية ثوابه أورؤية عظمته و سلطانه أورؤية القلب لان الاجماع والايات والاخبار وأدلة المقل على أنه تمالى لايرى رؤية العين فى الدنيا ولانى الاخرة ولانى النوم ولافى اليقظة ولا فى غير ذلك .

فانظر د إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ، فأبدى الله سبحانه بعض آياته وتجلّى ربننا للجبل فنقطّع الجبل فصار رميماً و خر موسى صعقاً يعني ميناً فكان عقوبته الموت (١) ثم أحياه الله وبعثه و تاب عليه ، فقال : «سبحانك تبت إليك و أنا أو المؤمنين يعنى أو ل مؤمن آمن بك منهم أنه لنيراك ، وأما قوله : « ولقد رآ منزلة الخرى عند سدرة المنتهى يعني عما والمؤسّلة كان عندسدرة المنتهى حيث لا يتجاوزها خلق من خلق الله (٢) و قوله في آخر الآية : « ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من أيات ربه الكبرى، وأى جبر ثيل علي في صورته مر تين هذه المر قومرة الأخرى وذلك أن خلق جبر ثيل عظيم فهو من الر وحانيين الذين لا يدرك خلقهم وصفتهم إلا الله رب العالمين (٤).

وأمنّا قوله: « يومئذ لاتنفع الشفاعة إلاّ من أذن له الرَّحن و رضي له قولاً يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً »لا يحيط الخلائق بالله عز وجل علماً إذ هو تبارك وتعالى جعل على أبصار القلوب الغطاء ، فلا فهم بناله بالكيف ، ولا قلب يثبته بالحدود ، فلا يصفه إلّا كما وصف نفسه ليس كمثله شي. و هو السميع البصير ، الأول والآخر والظاهر والباطن ، الخالق البارى المصور ، خلق الأشيا،

<sup>(</sup>۱) هذا بظاهر معارض دلائلنا على أن الانبياء لايما قبون لانهم عليهم السلام معمومون فنرفع اليد عنه ، الاأن يراد بالمقوبة معناها اللغوى أى ما يقع عقيب شيء ، فقد وقع صعقة موسى بعد تجلى الرب ، كما كان يغشى على نبينا صلى الله عليه وآله حين تجلى الرب تعالى له على ما أشير اليه في الحديث الخامس عشر من الباب الثامن ، و ليس في نسخة (و) و (ج) و (د) ويعنى مينا فكان عقوبته الموت .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ج) و(ط) و(ن) ديمني محمداً صلى الله عليه وآله حيث لا يتجاوزها ــ النج، و في حاشية نسخة (ب) و (د) د يمني محمداً صلى الله عليه وآله حين يرى ربه كان عند سدرة المنتهى حيث لا يجاوزها ــ النج،

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (ط) درأى حين برى ربه عند سدرة المنتهي جبر ثيل المال في صورته الخه .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و (د) « و ذلك أن خلق جبرئيل عظيم من الروحانيين ـ الخ ، .

فليس من الأشياء شيء مثله تبارك و تمالى ، فقال : فر تَّجت عنسي فر تَّج الله عنك وحللت عنسي عقدة فأعظمالله أجرك يا أمير المؤمنين .

فقال عَلَيْكُمُ : وأمَّا قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَبُشُرَ أَنْ يَكُلُّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِنْ وَرَا حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي با ذنه ما يشاء، وقوله : ﴿ وَكُلُّمُ اللهُ مُوسَى تَكَايِماً ﴾ و قوله : « وناديهما ربِّهما » و قوله : « يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنَّة ، فأمَّاقوله ه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلّا وحياً أو من ورا. حجاب ، فا ننه ما ينبغي لبشر أن يكلُّمه الله إلاَّ وحياً و ليس بكائن إلاَّ من ورا. حجاب، أو يرسل رسولاً فيوحى با ذنه ما يشاء ، كذلك قال الله تمارك و تعالى علو" أكبيراً ، قد كان الرَّسول يوحي إليه من رسل السماء فيبلغ رسل السماء رسل الأرض، وقد كان الكلام بين رسل أهل الأرض و بينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السماء ، وقد قَالَ رَسُولَ اللهِ مَلْكُمُ عَلَمُ عَلَى جَبُرُمُيلُ هُلَ رَأَيْتَ رَبُّكُ (١) فقال جَبْرُمُيلُ: إِنَّ رَبَّى لايرى ، فقال رسول الله وَالشِّيَّةِ : فمن أين تأخذ الوحي ؟ فقال : آخذه من إسر افيل فقال : و من أين يأخذه إسرافيل؟ قال : يأخذه من ملك فوقه من الر وحانيين ، قال: فمن أين يأخذه ذلك الملك؟ قال: يقذف في قلبه قذفاً ، فهذا وحيُّ ، وهو كلام الله عزُّ وجلُّ ، وكلامالله ليس بنحو واحد ، منه ماكلَّمالله به الرُّسل ، و منه ما قذفه في قلوبهم ، ومنه رؤيا يريها الرئسل ، ومنه وحيُّ وتنزيل يتلي ويقرأ ، فهو كلامالله ، فاكتف بما وصفت لك من كلامالله ، فا ن معنى كلامالله ليس بنحوواحد فا بنَّ منه ما يبلغ به رسل السماء رسل الأرض، قال: فرُّ جت عنَّى فرَّج الله عنك و حللت عنتي عقدة فعظمالله أجرك يا أمير المؤمنين .

فقال عَلَيْكُمْ: وأمنًا قوله: « هل تعلم له سمينًا » فا نَّ تأويله هل تعلم أحداً اسمه الله غير الله تبارك و تعالى ، فا يناك أن تفسنر القرآن برأيك حتى تفقيه عن العلماء ، فا ننه ربَّ تنزيل يشبه كلام البشر و هو كلام الله ، و تأويله لايشبه كلام ـ

 <sup>(</sup>١) ليس سؤالا عن جهل ، بل هو مقدمة لسؤاله عن كيفية أخذ الوحى نظير قول
 الحواريين لميسى : ‹هل يستطيع ربك ـالخ ، بل السؤال الثانى أيضاً ليس عنجهل .

البشر ، كما ليس شيء من خلقه يشبهه ، كذلك لايشبه فعله تبارك و تعالى شيئاً من أفعال البشر ، ولايشبه شيء من كلامه كلام البشر ، فكلام البشر ، ولايشبه شيء من كلامه كلام البشر ، فكلام البشر أفعالهم، فلا تشبّه كلام الله بكلام البشر فنهلك وتضل ، قال : فر جت عني عنى فر جالله عنك ، وحللت عني عقدة فعظه الله أجرك يا أمير المؤمنين .

فقال تَلِيّبِكُمْ: وأمَّ قوله: « وما يعزب عن ربتك من مثقال ذر ق في الأرض و لا في السما، ، كذلك ربسًا لا يعزب عنه شيء ، وكيف يكون من خلق الأشباء لا يعلم ما خلق وهو الخلاق العليم . وأمَّ قوله : « لا ينظر إليهم يوم القيمة ، يخبر أنّه لا يصيبهم بخير ، وقد تقول العرب : والله ما ينظر إلينا فلان ، وإنّما يعنون بذلك أنّه لا يصيبنا منه بخير ، فذلك النظر ههنا من الله تعالى إلى خلقه ، فنظره إليهم رحمة منه لهم ، وأمَّ قوله : « كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فا نما يعني بذلك يوم القيامة أنّهم عن ثواب ربهم محجوبون قال : فر جت عني فر ق الله عنك وحللت عنى عقدة فعظم الله أجرك .

فقال ﷺ : وأمنّا قوله : « وجا، ربنّك والملك صفّاً صفّاً » وقوله : « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أوّل مرَّة » ، و قوله : « هل ينظرون إلّا أن يأتيهم

<sup>(</sup>١) لميرد به أنه من صفات ذاته لان أخبارنا تنفى ذلك كالحديث الاول من الباب الحادى عشر ، بل المراد أن كلامه ليس ككلامنا بالحركة والنردد في النفس والتعطيم بالمخارج.

الله في ظلل من الغمام والملئكة ، و قوله : « هل ينظرون إلَّا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربُّك أو يأتي بعض آيات ربُّك ، فا إنَّ ذلك حقٌّ كما قال الله عزُّ وجلَّ ، و ليس له جيئة كجيئة الخلق، وقد أعلمنك أنَّ ربَّ شي. من كتابالله تأويله على غير تنزيله ولا يشبه كلام البشر ، وسأنبِّئك بطرف منه فتكنفي إن شاءالله ، من ذلك قول إبر أهيم عَلَيْكُمُ : ﴿ إِنِّي ذَاهِبِ إِلَى رَبِّي سيهدين ﴾ (١) فذهابه إلى ربَّه توجُّهه إليه عبادة واجتهاداً و قربة إلى الله جلَّ وعزَّ ، ألاترى أنُّ تأويله غير تنزيله ، وقال «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» (٢) يعني السلاح وغيرذلك ، وقوله : « هل ينظرون إلَّا أَن تأنيهم الملائكة ، يخبر عمَّداً (٢) وَالشَّطَةِ عن المشركين والمنافقين الَّذين لم يستجيبوا لله وللرَّسول، فقال: « هل ينظرون إلاَّ أن تأتيهم الملائكة ، حيث لم يستجيبوا لله ولرسوله « أويأتي ربــّك أو يأتي بعض آيات ربــّك، يعني بذلك العذاب ياً تيهم في دار الدُّنيا كما عدُّب القرون الاُولى ، فهذا خبر يخبر به النبيُّ وَالْمُنْكُ عنهم ، ثم قال : ﴿ يُوم يأتي بعض آيات ربُّك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنتمن قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ، يعني من قبل أن يجيى. هذه الآية ، وهذه الآية طلوع الشمس من مغربها ، وإنَّما يكنفي أواوالألباب والحجي و أواوالنهي أن يعلموا أنَّه إذا انكشف الغطاء رأواما يوعدون ، و قال في آية أخرى : ﴿ فَأُتَّيُّهُمُ اللهُ من حيث لم يحتسبوا ، (٤) يعني أرسل عليهم عذاباً ، وكذلك إتيانه بنيانهم قال الله عَنُّ وجل: هفأنى الله بنيانهم من القواعده (٥) في تيانه بنيانهم من القواعد إرسال العذاب عليهم، وكذلك ما وصف منأمرالآخرة تبارك اسمه و تعالى علو"اً كبيراً أنَّه يجري ا موره في ذلك اليوم الّذي كان مقداره خمسين ألف سنة كما يجري ا موره في الدُّنيا لايغيب (٦) ولا يأفل مع الآفلين ، فاكتف بما وصفت لك من ذلك ممّا جال

<sup>(</sup>١) الساءات : ٩٩ . (٢) الحديد : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) أى بخبرالله بقوله هذا محمداً صلى الله عليه وآله عن المشركين ــ الخ .

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٢.

 <sup>(</sup>٥) النحل : ۲۲ . (٢) في نسخة (و) و(ج) و(د) و(ب) «لايلمب» .

في صدرك ممّا وصف الله عز أوجل في كنابه ، ولا تجعل كلامه ككلام البشر ، هو أعظم وأجل وأكرم وأعز تبارك و تعالى من أن يصفه الواصفون إلا بما وصف به نفسه في قوله عز وجل : «ليس كمثله شي، وهو السميع البصير » (١) قال : فر جت عنه يا أمير المؤمنين فر جالله عنك ، وحللت عنه عقدة .

فقال علي وأميّا قوله: وبل هم بلقا، ربّهم كافرون ، و ذكرالله المؤمنين والذين يظنّون أنّهم ملاقوا ربّهم ، وقوله لغيرهم: « إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ، (٢) و قوله: « فمن كان يرحوا لقا، ربّه فليعمل عملاً صالحاً ، فأمّا قوله: « بل هم بلقاء ربّهم كافرون ، يعني البعث فسميّاه الله عز وجل لقاء ، وكذلك ذكر المؤمنين و الّذين يظنّون أنّهم ملاقوا ربّهم ، يعني يوقنون أنّهم يبعثون و يحشرون ويحاسبون ويجزون بالثواب والعقاب ، فالظن ههذا اليقين خاصية ، وكذلك قوله: « فمن كان يرجوا لقاء الله لآت ، يعني : من كان يؤمن بأنّه مبعوث فان وعدالله لآت من الثواب والعقاب ، فالمن يؤمن بأنّه مبعوث فان وعدالله لآت من الثواب والعقاب ، فالمنا البعث ، وكذلك قوله : « تحييتهم جميع ما في كتاب الله من لقائه فا نه يعني بذلك البعث ، وكذلك قوله : « تحييتهم يوم يلقونه سلام ، يعني أنّه لايزول الايمان عن قلوبهم يوم يبعثون ، قال : فر جت يعني يا أمير المؤمنين فر جالله عنك ، فقد حللت عني عقدة .

فقال تُلْقِيْنُ : وأمناً قوله : « و رأى المجرمون النتار فظنتوا أنتهم مواقعوها » يعني أيقنوا أنتهم داخلوها ، وكذلك قوله : «إنتي ظنت أنتي ملاق حسابيه » يقول إنتي أيقنت أنتي ا بعث فا حاسب ، وكذلك قوله : « يومئذ يوفتيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » و أمنا قوله للمنافقين : «و تظنون بالله الظنونا » فهذا الظن ظن شك وليس ظن يقين ، والظن ظننان : ظن شك وظن يقين ، فماكان من أمر معاد من الظن فهو ظن يقين ، و ما كان من أمر الد نيا فهو ظن شك فافهم ما فسترت لك ، قال : فر جت عنتى يا أمير المؤمنين فر جالله عنك .

 <sup>(</sup>١) الشورى : ١١.
 (٢) الثوبة : ٧٧.

فقال عَلَيْكُمُ : وأمَّا قوله تبارك و تعالى : « ونضع المواذين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً ، فهوميزان العدل يؤخذ بهالخلائق يوم القيامة ، يدين الله تبارك و تعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين .

و في غير هذا الحديث الموازين هم الأنبياء والأوصياء كاليكالا(١) .

و أمنا قو اه عز وجل : « فلا نقيم لهم يوم القيمة وزنا ، فا ن ذلك خاصة . وأمنا قو له : « فا ولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ، فا ن رسول الله والمنتي ويتحاب قال : قال الله عز وجل القد حقت كرامتي و أوقال : مود تي لمن ير اقبني ويتحاب بجلالي (٢) إن وجوههم يوم القيامة من نور على منابر من نور عليهم ثياب خض ، قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : قوم ليسوا بأنبا ، ولا شهداء ، ولكنهم تحابوا بجلال الله ويدخلون الجنة بغير حساب ، نسأل الله عز وجل أن يجعلها منهم برحته . وأمنا قوله : فمن ثقلت مو ازينه و خفت مو ازينه فا نما يعني الحساب ، توزن الحسنات والسيئات ، والحسنات ثقل الميزان و السيئات خفة الميزان .

فقال تلكیلی و أما قوله: «قل یتوفیکم ملك الموت الذي و كل بکم ثم الی ربیکم ترجعون » و قوله: «الله یتوفی الا نفس حین موتها » و قوله: «توفیته رسلنا وهم لایفر طون » وقوله: «الذین تتوفیهم الملئکة ظالمی أنفسهم » و قوله: تتوفیهم الملئکة ظالمی أنفسهم » و قوله: تتوفیهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم » فان الله تبارك و تعالمی یدبیر الا مور کیف یشا، ، ویو كل من خلقه من یشاء بما یشا، ، أمّا ملك الموت فان الله یو كله بخاصة من یشاء من خلقه ، ویو كل رسله من الملائکة خاصة بمن یشا، من خلقه ، ویو كل رسله من الملائکة خاصة بمن یشا، من خلقه ، والملائکة الذین سماهم الله عز دكر ، و كلهم بخاصة ما یشا، من خلقه ، والمه یستطیع صاحب العلم أن یفسیر و و تعالمی یدبیر الا مور کیف یشا، ، ولیس كل العلم یستطیع صاحب العلم أن یفسیر ه لكل الناس لان منهم القوی والضعیف ، ولان منه ما یطاق حمله و منه مالا یطاق حمله و منه مالا یطاق حمله و منه مالا یطاق حمله و انتما یکفیك أن تعلم حمله و انتما یکفیك أن تعلم حمله و انتما یکفیك أن تعلم حمله و المساله و المس

<sup>(</sup>١) قوله : د وفي غيرهذا الحديث، الى هنا من كلام المصنف .

<sup>(</sup>٢) المنرديد من الراوى ، أو كلمة أو للنخيير لوقوع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله مرتبن : مرة حمّت كرامتي ومرة حمّت مودتي .

أن الله هو المحيي المميت وأنه يتوفى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم ، قال : فر جت عنه فر جالله عنك يا أمير المؤمنين ونفع الله المسلمين بك (١) .

فقال على عَلَيْكُمُ للرَّجِل: إن كنت قد شرحالله صدرك بما قد تبيّنت لك فأنت والذي فلق الحبّة و برأ النسمة من المؤمنين حقّاً ، فقال الرَّجل: يا أمير المؤمنين كيف لي أن أعلم بأنّي من المؤمنين حقّاً ؟ قال عَلَيْكُمُ : لا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله على لسان نبيته وَ المُهُمَّيِّةِ و شهد له رسول الله وَ اللهُ على المجنّة أو شرح الله صدره ليعلم ما في الكتب الّتي أنزلها الله عز وجل على رسله و أنبيائه ، قال : يا أمير المؤمنين ومن يطيق ذلك ؟ قال : من شرح الله صدره ووفيّقه له ، فعليك بالعمل لله في سرّ أمرك و علانينك فلا شي، يعدل العمل .

قال مصنّف هذا الكناب: الدّ ليل على أن الصانع واحد لأأكثر من ذلك أنهما لوكانا اثنين لم يخل الأمر فيهما من أن يكون كل واحد منهما قادراً على منع صاحبه ممنّا يريد أو غير قادر، فإن كان كذلك فقد جاز عليهما المنع ومنجاز عليه ذلك فمحدث كما أن المصنوع محدث، وإن لم يكونا قادرين لزمهما العجز والنقص وهما من دلالات الحدث، فصح أن القديم واحد.

و دليل آخر وهو أن كل واحد منهما لا يخلو من أن يكون قادراً على أن يكتم الآخر شيئاً ، فإنكان كذلك فالذي جاز الكنمان عليه حادث ، وإن لم يكن قادراً فهو عاجز و العاجز حادث لما بيتناه ، وهذا الكلام يحتج به في إبطال قديمين صفة كل واحد منهما صفة القديم الذي أثبتناه ، فأما ما ذهب إليه ماني و ابن ديصان من خرافاتهما في الامتزاج ودانت به المجوس من حاقاتها في أهرمن ففاسد بما يفسد به قدم الأجسام ، ولدخولهما في تلك الجملة افتصرت على هذا الكلام فيهما ولم أفرد كلا منهما بما يسأل عنه منه .

٦ حدَّثنا عبدالواحد بن عبن عبدوس النيسابوري العطَّار رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>١) فينسخة (ب) و (د) دوأمتمالة المسلمين بك، .

بنيسابورسنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ، قال: حداثنا علي بن على بن قتيبة النيسابوري قال : سمعت الفضل بن شاذان يقول : سأل رجل من الثنوية أبا الحسن علي بن موسى الرسط على النقطاء وأنا حاضر فقال له : إنه أقول : إن صانع العالم اثنان ، فما الد ليل على أنه واحد ؟ فقال : قولك : إنه اثنان دليل على أنه واحد لا نتك لم تدا عالثاني إلا بعد إثباتك الواحد ، فالواحد مجمع عليه و أكثر من واحد مختلف فيه (١) .

#### ۳۷ ـ باب الرك

#### على الذين قالوا انالله ثالث ثلثة : وما من اله الااله واحد

۱ ـ أبي رحمالله ، قال : حد ثنا أحد بن إدريس و محد بن يحيى العطار ، عن على بن أحد ، عن إبراهيم ، عن على بن حد ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن على بن حد ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن يونس بن عبدالر تحن ، عن هشام بن الحكم ، عن جاثليق من جثالقة النصارى يقال : له بريهة ، قد مكث جاثليق النصر انية سبعين سنة (٢) وكان يطلب الإسلام و يطلب من يحتج عليه ممتن يقر ، كتبه و يعرف المسيح بصفاته ودلائله وآياته ، قال : وعرف بذلك حنى اشتهر في الصارى والمسلمين واليهود والمجوس حتى افتخرت به النصارى وقالت : لولم يكن في دين النصرانية إلا بريهة لأجزأنا ، وكان طالباً

<sup>(</sup>۱) مراده على انعلى مدعى النعدد أن أتى بالبرهان عليه ولا برهان له ، فالواحد مقطوع ، والزائد لايصار اليه حتى يبرهن عليه ، قال الله تعالى : دومن يدع معالله الها آخر لابرهان له به فانما حسابه عند ربه انه لايفلح الكافرون ،

<sup>(</sup>۲) الجاثليق صاحب مرتبة من المراتب الدينية النصرانية ، وبعدها مراتب أسماؤها : مطران ، اسقف ، قسيس ، شماس ، و قبل الجاثليق مرتبة اسم صاحبها بطريق ، والكلمات سريانية ، وقوله : جاثليق النصرانية بالنصب حال من فاعل مكث أى مكث بريهة سبعين سنة حال كونه صاحب هذه المرتبة في النصرانية .

للحق والإسلام مع ذلك (١) وكانت معه امرأة تخدمه ، طال مكثها معه ، و كان يسر إليها ضعف النصر انية وضعف حجتها ، قال : فعر فت ذلك منه ، فضرب بريهة الأمر ظهراً لبطن وأقبل يسأل فرق المسلمين و المختلفين في الإسلام من أعلمكم ؟ وأقبل يسأل عن أئمية المسلمين و عن صلحائهم و علمائهم و أهل الحجى منهم ، و كان يستقرى، فرقة ، فرقة لا يجد عند القوم شيئاً ، وقال : لو كانت أئمينكم أئمية على الحق لكان عند كم بعض الحق ، فوصفت له الشيعة ، و وصف له هشام بن الحكم .

فقال يونس بن عبدالر من عندي فقال لي هشام: بينما أنا على دكّاني على باب الكرخ جالس و عندي قوم يقرؤون علي القرآن فا ذا أنا بفو ج النصارى معه ما بين القسيسين إلى غيرهم نحومن مائة رجل عليهم السواد والبرانس، والجاثليق الأكبر فيهم بريهة حتى نزلوا حول دكّاني (٢) وجعل لبريهة كرسي يجلس عليه فقامت الأساقفة والرهابنة على عصيتهم، و على رؤوسهم برانسهم، فقال بريهة: ما بقي من المسلمين أحد ممّن يذكر بالعلم بالكلام إلّا و قد ناظرته في النصرانية فما عندهم شيء و قد جئت الناظرك في الاسلام، قال: فضحك هشام فقال: يا بريهة إن كنت تريد منني آيات كالسيح فليس أنا بالمسيح ولا مثله ولا الدانية، ذاك روح طيسة خميصة (١) مرتفعة، آياته ظاهرة، و علاماته قائمة، قال: بريهة : فأعجبني الكلام والوصف.

قال هشام: إن أردت الحجاج فههنا ، قال بريهة : نعم فا نسّي أسألك ما نسبة نبيسكم هذا من المسيح نسبة الأبدان؟ قال هشام: ابن عم جدّ و الانمّة ألا نسمن ولد إسحاق و على من ولد إسماعيل ، قال بريهة ، وكيف تنسبه إلى أبيه ؟ (٤) قال هشام: إن

<sup>(</sup>١) فينسخة (ج) و(ط) دوكان طالباً للحوق الاسلام مع ذلك ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (و) و(د) محتى بركوا حول دكاني، .

<sup>(</sup>٣) أي خالية منزهة من الرذائل النفسية و الكدورات المادية .

<sup>(</sup>٤) أى كيف تنسبه الى اسحاق فسؤال استبعاد ، أو كيف تنسبه الى الله الذى هو أبوه عندنا فسؤال جدال ، والثاني أظهر .

أردت نسبه عندكم أخبرتك ، و إن أردت نسبه عندنا أخبرتك ، قال بريهة : اريد نسبه عندنا ، وظننت أنَّه إذا نسبه نسبتنا أغلبه ، قلت : فانسبه بالنسبة الَّتي ننسبه بها ، قال هشام : نعم ، تفولون : إنَّه قديم من قديم (١) فأينَّهما الأب و أينَّهما الابن قال بريهة : الّذي نزل إلى الأرض الابن ، قال هشام : الّذي نزل إلى الأرض الأب قال بريهة : الابن رسول الأب ، قال هشام : إنَّ الأب أحكم من الابن لأنَّ الخلق خلق الأب، قال بريية: إن الخلق خلق الأب وخلق الابن، قال هشام: ما منعيما أن ينزلا جميعاً كما خلقا إذا اشتركا؟! قال بريهة : كيف يشتركان وهما شي. واحد إنَّما يفترقان بالاسم ، قال هشام : إنَّما يجتمعان بالاسم ، قال بريهة : جهلٌ هذا الكلام ، قال هشام : عرفُ هذا الكلام ، قال بريهة : إنَّ الابن متصل بالأب ،قال هشام : إنَّ الابن منفصل من الأن ، قال بريهة : هذا خلاف ما يعقله الناس ، قال هشام : إن كان ما يعقله الناس شاهداً لنا و علينا فقد غلمتك لأن الأب كان ولم يكن الابن فتقول: هكذا يا بريهة ؟ قال: ماأقول: هكذا، قال: فلماستشهدت قوماً لا تقبل شهادتهم لنفسك ، قال بريهة : إن الأب اسم والابن اسم يقدر به القديم (٢) قال هشام : الاسمان قديمان كقدم الأب والابن ؟ قال بريهة : لا ولكن الأسماء محدثة قال: فقد جعلت الأب ابنا و الابن أبا ، إن كان الابن أحدث هذه الأسماء دون الأب فهو الأب، وإن كان الأب أحدث هذه الأسماء دون الابن فهو الأب والابن أب وليس ههذا ابن (٢) قال بريهة : إن الابن اسم للر وح حين نزلت إلى الأرض ،

<sup>(</sup>١) هذا مذهب جمهور المسيحيين الاآديوس كبير فرقة منهم فانه يقول: ان المسيح كلمةالله وابنه على طريق الاتخاذ وهو حادث مخلوق قبل خلق العالم .

<sup>(</sup>۲) أىيقدر القديم الذى هوالاب بسببه على الخلق ، أو من التقدير اى يقدر الخلق بسببه ، و فى نسخة (و) د و الاسم ابن بقدرة القديم ، و فى نسخة (و) د و الاسم ابن بقدرة القديم ، .

<sup>(</sup>٣) في البحار باب احتجاج الكاظم للجلل و في النسخ الخطية عندى : دو انكان الاب أحدث هذه الاسماء فهو الابن والابن أب وليس ههنا ابن ، .

قال هشام: فحين لم تنزل إلى الأرض فاسمها ما هو؟ قال بريهة: فاسمها ابن نزلت أو لم تنزل، قال هشام: فقبل النزول هذه الروح كلّها واحدة واسمها اثنان، قال بريهة: هي كلّها واحدة روح واحدة، قال: قد رضيت أن تجعل بعضها ابناً وبعضها أباً، قال بريهة: لا لأن اسم الأب واسم الابن واحد، قال هشام: فالابن أبوالأب أبوالابن والحد، قالت الأساقفة بلسانهالبريهة: ما مر بك مثل ذاقط تقوم، فتحيّر بريهة و ذهب ليقوم فتعلّق به هشام، قال: ما يمنعك من الإسلام؟ تقوم، فتحيّر بريهة و ذهب ليقوم فتعلّق به هشام، قال: ما يمنعك من الإسلام؟ أني قلبك حزازة؟ فقلها وإلا سألتك عن النصرانيّة مسألة واحدة تبيت عليها ليلك هذا فتصبح وليس لكهمّة غيري، قالت الأساقفة : لاترد هذه المسألة لعلها تشكّكك قال بربهة: قلها يا أبا الحكم.

قال هشام: أفر أيتك الابن يعلم ما عندالأب؟ قال: نعم ، قال: أفر أيتك الأب يعلم كل ما عندالابن ؟قال: نعم ، قال: أفر أيتك تخبر عن الابن أيقدر على حمل كل ما يقدر عليه الأب ؟قال: نعم ، قال: أفر أينك تخبر عن الأب أيقدر على كل ما يقدر عليه الابن ؟ قال: نعم ، قال هشام: فكيف يكون واحد منهما ابن صاحبه وهما منساويان وكيف يظلم كل واحد منهما صاحبه ؟ قال بريهة: ليس منهما ظلم ، قال هشام: من الحق بينهما أن يكون الابن أب الأب والأب ابن الابن ، بت عليها يا بريهة ، وافترق النصارى وهم يتمنون أن لا يكونوا رأوا هشاماً ولا أصحابه .

قال: فرجع بريهة مغتماً مهتماً حتى صار إلى منزله فقالت امرأته الني تخدمه: مالي أداك مهتماً مغنماً ؟ فحكى لها الكلام الذي كان بينه و بين هشام، فقالت: لبريهة و يحك أتريد أن تكون على حق أو على باطل ؟! فقال بريهة : بل على الحق ، فقالت له : أينما وجدت الحق فمل إليه، و إياك و اللجاجة فان اللجاجة شك و الشك شؤم و أهله في النار، قال : فصو بقولها و عزم على الغدو على هشام .

قال: فغدا عليه وليس معه أحد من أصحابه، فقال: يا هشام ألك من تصدر عن رأيه و ترجع إلى قوله و تدين بطاعته؟ قال هشام: نعم يا بريهة، قال: و ما

صفته ؟ قال هشام : في نسبه أو في دينه ؟ قال : فيهما جميعاً صفة نسبه وصفة دينه ، قال هشام : أمّا النسب خير الأنساب (١) : رأس العرب و صفوة قريش و فاضل بني هاشم كلّ من نازعه في نسبه و جد و أفضل منه لأن قريشاً أفضل العرب و بني هاشم أفضل قريش ، وأفضل بني هاشم خاصهم و دينهم و سيندهم ، و كذلك ولد السيند أفضل من ولد غيره وهذا من ولد السيند ، قال : فصف دينه ، قال هشام : شرائعه أو صفة بدنه وطهارته ؟ قال : صفة بدنه وطهارته ، قال هشام : معصوم فلا يعصي ، و سخي فلا يبخل ، شجاع فلا يجبن ، وما استودع من العلم فلايجهل ، حافظ للد ين قائم بما فرض عليه ، من عترة الأنبيا ، و جامع علم الأنبيا ، يحلم عندالغضب ، وينصف عند الظلم ، ويعين عندالرضا ، وينصف من الولي والعدو ، ولا يسأل شططأ في عدو ق (١) ولا يمنع إفادة ولينه ، يعمل بالكتاب و يحدث بالا عجوبات ، من أهل عدو ق كل سنة ، ويجلو كل مدلم من مداله ، لم تنقض له حجة ، ولم يجهل مسألة ، يقتى في كل سنة ، ويجلو كل مدلم مدة .

قال بريهة: وصفت المسيح في صفاته وأثبته بحججه وآياته ، إلّا أنَّ الشخص بائن عن شخصه والوصف قائم بوصفه ، فإن يصدق الوصف نؤمن بالشخص، قال هشام: إن تؤمن ترشد وإن تتبع الحق لاتؤنب .

ثم قال هشام: يا بريهة ما من حجية أقامها الله على أو آل خلقه إلا أقامها على وسط خلقه و آخر خلقه فلا تبطل الحجج ، ولاتذهب الملل ، ولاتذهب السنن . قال بريهة : ما أشبه هذا بالحق وأقربه من الصدق ، وهذه صفة الحكماء يقيمون من الحجية ما ينفون به الشبهة ، قال هشام : نعم ، فارتحلا حني أتبا المدينة والمرأة معهما و هما يريدان أباعبدالله تمين فلقيا موسى بن جعفر عليه المحتى له هشام

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، و القاعدة تقنضي الفاء على مدخول لاما .

<sup>(</sup>٢) قوله: دولا يسأل ، على صيغة المعلوم أو المجهول ، وفي النسخ الخطية : د ولا يسأله شططاً في عدوه، أي لايساً له أحد اوالولى ، وفي البحار : دولا يسألك \_ الخ، وفي ذيل البحار : دولا نسأله \_ الخ، وفيه أيضاً : دولا يسلك شططاً في عدوه، والاخير أصح .

الحكاية ، فلمنا فرغ قال موسى بن جعفر عَلَيْهَا أَمُ : يا بريهه كيف علمك بكنابك؟ قال: أنا به عالم ، قال : كيف ثقنك بتأويله ؟ قال : ما أو ثقني بعلمي فيه (١) قال: فابتدأ موسى بن جعفر عَلَيْهَا أَمُ بقراءة الإنجيل ، قال بريهة : والمسيح لقد كان يقرء هكذا و ما قرأ هذه القراءة إلا المسيح ، ثم قال بريهة : إباك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلك ، قال : فآمن وحسن إيمانه و آمنت المرأة وحسن إيمانها .

قال: فدخل هشام و بريهة و المرأة على أبي عبدالله عَلَيْكُم ، و حكى هشام الحكاية والكلام الذي جرى بين هوسى عَلَيْكُم و بربهة ، فقال أبو عبدالله عَلَيْكُم : فقال بريهة : جعلت فداك أنهى لكم التوراة فذر يبة بعضها من بعض والله سميع عليمه (٢) فقال بريهة : جعلت فداك أنهى لكم التوراة والإ نجيل و كتب الأنباء ؟ قال : هي عندنا وراثة من عندهم نقرؤها كما قرؤوها ونقولها كما قالوها ، إن الله لا يجعل حجية في أرضه يسأل عن شي، فيقول : لاأدري فلم بريهة أباعبدالله عَلَيْكُم حتى مات أبو عبدالله عَلَيْكُم ، ثم لزم موسى بن جعفر فلم بريهة أباعبدالله عَلَيْكُم على الله بيده وكفينه بيده ولحيده بيده ، و قال : هذا حواري من حواري من حواري المسيح يعرف حق الله عليه ، قال : فتمنى أكثر أصحابه أن يكونوا مثله

### ٣٨ ـ باب ذكر عظمة الله جل جلاله ١٦٠

١ ـ أبي رحمالله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، قال : حد ثنا إبراهيم بن هاشم وغيره ، عن خلف بن حيّاد ، عن الحسين بن زيد الهاشمي (٤) عن أبي عبدالله

<sup>(</sup>١) أى في تأويله ، وفي البحار وفي نسخة دج، دبعلمي به، .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) في الاخبار المذكورة في هذا الباب استعارات و كنايات و اشارات الى حقائق بعيدة عن ادراكنا بألفاظ موضوعة للمعاني المحسوسة لنا ، ولكل منها شرح لامجال لهههنا .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (و) و(د) دعن الحسن بن زيد الهاشمي، و رواه الكليني في روضة الكافي عن الحسين بن زيد الهاشمي وهو الحسين بن علي بن الحسين عليهما السلام .

عَلَيْتُكُنُّ ، قال : جاءت زينب العطّارة الحولا، إلى نسا، رسول الله والمُعْتَلِقُ و بناته وكانت تبيع منهن العطر فدخل رسول الله والمُعْتَلِقُ وهي عندهن العقل لها : إذا أتبتنا طابت بيوتنا ، فقالت : بيوتك بريحك أطيب يارسول الله ، قال: إذا بعت فأحسني ولاتغشي فا نه أتقى وأبقى للمال ، فقالت : ما جئت بشي، من بيعي ، وإنهاجئتك أسألك عن عظمة الله ، فقال : جل جلال الله ، سامحد ثك عن بعض ذلك .

قال: ثمُّ قال: إنَّ هذه الأرض بمن فيها ومن عليها عند الَّذي تحتها كحلقة في فلاة قي <sup>(١)</sup> وهاتان و من فيهما و منعليهما عند الّتي تحنها كحلقة في فلاة قي " والثالثة حتّى انتهى إلى السابعة ، ثم تلاهذه الآية دخلق سبع سموات و من الأرض مثلهن من الدّ يك كحلقة في فلاة قي ، مثلهن على ظهر الدّ يك كحلقة في فلاة قي ، والدِّيك له جناحان جناح بالمشرق و جناح بالمغرب و رجلاه في التخوم ، والسبع والدِّيك بمن فيه و من عليه على الصخرة كحلقة في فلاة قيٌّ ، والسبع والدِّيك والصخرة بمن فيها و من عليها على ظهر الحوت كحلقة في فلاة قي"، والسبع و الدِّيك والصحرة والحوت عند البحر المظلم كحلقة في فلاة قي ، والسبع والدِّيك والصخرة والحوت والبحر المظلم عند الهوا. كحلقة في فلاة قي "، والسبع والدِّيك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهوا. عند الثرى كحلقة في فلاة قي" ، ثم تلاهذه الآية « له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري » (٢) ثمَّ انقطع الخبر (٤). والسبع والدِّيك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والثرى بمن فيه و من عليه عند السماء كحلقة في فلاة قي" ، و هذا و سما. الدُّنيا و من فيها و من عليها عند الَّتي فوقها كحلقة في فلاة قي ، وهذا وهاتان السماءان عند الثالثة كحلقة في فلاة قي" ، وهذه الثالثة و من فبهن و من عليهن عند الر ابعة كحلقة

<sup>(</sup>١) القي ـ بكسرالاول وعينه واو ـ : القفر منالارض .

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ١٢. (٣) طه: ٦.

<sup>(</sup>٤) أى انقطع حديث رسول الله صلى الله عليه و آله لزينب العطارة الى هنا ، والنتميم من الصادق المجلخ . أوانقطع خبر مادون السماء ثم اخذ في خبر السماء .

في فلاة قي "، حتى انتهى إلى السابعة ، وهذه السبع و من فيهن و من عليهن عند البحر المكفوف عن أهل الأرض كحلقة في فلاة قي "، والسبع والبحر المكفوف عند جبال البرد كحلقة في فلاة قي "، ثم تلاهذه الآية وينز ل من السما، من جبال فيها من برد ، (۱) وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند حجب النور كحلقة في فلاة قي "، وهي سبعون ألف حجاب يذهب نورها بالأبصار ، وهذه السبع والبحر المكفوف و جبال البرد و الحجب عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قي "، والسبع والبحر المكفوف و جبال البرد والحجب والهواء في الكرسي "كحلقة في فلاة قي "، ثم " تلاهذه الآية : « و سع كرسية السموات والأرض و لا يؤده في فلاة قي "، ثم " تلاهذه الآية : « و سع كرسية و البحر المكفوف و جبال البرد والحجب والهواء والكرسي " عند العرش كحلقة في فلاة قي "، ثم " تلاهذه الآية ولاحول والحجب والهواء والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة قي "، ثم " تلاهذه الآية ولاحول ولا قو "ة إلا بالله .

٣ \_ حدَّثنا أحمد بن الحسن القطَّان ، قال : حدَّثنا أحمد بن يحيى بن زكريًّا

 <sup>(</sup>١) النور : ٣٤ .
 (٢) البقرة : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) طه : ٥ . (٤) ق : ١٥ .

قال : حد ثنا بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن نصر بن مزاحم المنقري " ، عن عمروبن سعد (١) ، عن أبي مخنف لوط بن يحيى ، عن أبي منصور ، عن زيد بن وهب ، قال : سئل أمير المؤمنين علي " بن أبي طالب علي الله تبارك وتعالى تعالى جلت عظمته ، فقام خطيباً فحمدالله وأثنى عليه ، ثم قال : إن له تبارك وتعالى ملائكة لو أن ملكاً منهم هبط إلى الأرض ما وسعته لعظم خلقه و كثرة أجنحته ، و منهم من لو كلفت الجن والا نس أن يصفوه ما وصفوه لبعد ما بين مفاصله وحسن تركيب صورته ، وكيف يوصف من ملائكنه من سبعمائة عام ما بين منكبيه وشحمة اثنيه ، و منهم من يسد الأفق بجناح من أجنحته دون عظم بدنه ، و منهم من السماوات إلى حجرته ، و منهم من قدمه على غير قرار في جو الهواء الأسفل و السماوات إلى حجرته ، و منهم من لو القي في نقرة إبهامه جميع المياه لوسعتها ، و منهم من لو القي في نقرة إبهامه جميع المياه لوسعتها ، و منهم من لو القيت السفن في دموع عينيه لجرت دهر الداهرين ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

وسئل عَلَيْكُم عن الحجب فقال: أو أن الحجب سبعة ، غلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام ، والحجاب الثالث (٢) سبعون حجاباً بين كل حجابين منها مسيرة خمسمائة عام و طوله خمسمائة عام ، سبعون حجاباً بين كل حجابين منها مسيرة خمسمائة عام و طوله خمسمائة عام ، حجربة كل حجاب منها سبعون ألف ملك ، قو "ة كل ملك منهم قو "ة الثقلين منها ظلمة ، و منها نور ، و منها نار ، و منها دخان ، و منها سحاب ، و منها برق ، ومنها مطر ، و منها رعد ، و منها ضو ، و منها رمل ، و منها جبل ، ومنها عجاج ، و منها ما ، و منها أنها ر ، و هي حجب مختلفة غلظ كل "حجاب مسيرة سبعين ألف عام ثم "سراد قات الجلال ، وهي سبعون سرادقاً ، في كل "سرادق سبعون ألف ملك بين كل سرادق وسرادق وسرادق الكبريا ، هم "سرادق العنز" ، ثم "سرادق الكبريا ، ثم "سرادق العنظمة ، ثم "سرادق العنوت ، ثم "سرادق الفخر الفخر المناه المناه ، ثم "سرادق العناه ، ثم "سرادق

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، وأظن أن الصحيح عمرو بن سعيد وهو المدائني .

<sup>(</sup>٢) مكذا في النسخ الا في نسخة (و) ففيه : دوالحجاب الثاني ــ الخه .

ثم النور الأبيض ، ثم سرادق الوحدانية و هو مسيرة سبعين ألف عام في سبعين ألف عام ، ثم الحجاب الأعلى ، وانقضى كلامه تَكْيَّكُ وسكت ، فقال له عمر : لابقيت ليوم لاأراك فيه يا أبا الحسن .

٤ \_ حدَّثنا أبوالحسن على بن عبدالله بن أحمد الأسواري ، قال : حدَّثنا مكِّي " بن أحمد بن سعدويه البرذعي ، قال: أخبرنا عدي " بن أحمد بن عبدالباقي أبو عبير بأذنة (١) قال : حدَّ ثنا أبو الحسن أحمد بن محدبن البراء ، قال : حدَّ ثنا عبد المنعم ابن أدريس ، قال : حدَّثني أبي ، عن وهب ، عن ابن عبـّاس ، عن النبيُّ وَالْمُؤْكُمُ ، إِنَّ لله تبارك و تعالى ديكاً رجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلي ، و رأسه عند العرش، ثانيَ عنقه تحت العرش و ملك من ملائكةالله عزُّ وجلُّ خلقهالله تبارك و تعالى و رجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلي مضى مصعداً فيها مدَّ الأرضين حتّى خرج منها إلى أفق السماء ، ثمُّ مضى فيها مصعداً حتَّى انتهى قرنه إلى العرش ، وهو يقول: سبحانك ربِّي، و إنَّ لذلك الدِّيك جناحين إذا نشرهما جاوزالمشرق، والمغرب، فإذا كان في آخر اللَّيل نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح يقول: سبحان الله الملك القدُّوس سبحان الكبير المتعال القدُّوس لا إله إلَّاهو الحيُّ القيُّوم فا ذا فعل ذلك سبَّحت ديكة الأرص كلُّها و خفقت بأجنحتها وأخذت في الصراخ، فا دا سكن ذلك الدِّيك في السماء سكنت الدِّيكة في الأرض، فا ذا كان في بعض السحر نشر جناحيه فجاوزا المشرق والمغرب وخفق بهما وصرخ بالتسبيح سبحان الله العظيم سبحان الله العزيز القهدارسبحان الله ذي العرش المجيد سبحان الله ربِّ العرش

<sup>(</sup>١) أذنة بالالف و الذال و النون المفتوحات آخرها الهاه ، او بكسر الذال ، قال السكونى : بحداء توز جبل شرقى يقال له الغمر ثم يمضى الماضى فيقع في جبل شرقى أيضاً يقال له أذنة ، وقال نصر : أذنة خيال من أخيلة حمى فيد بينه وبين فيدنحو عشرين ميلا ، و أذنة أيضاً بلادمن الثغور قرب المصيصة مشهور ، كذا في مراصد الاطلاع ، وتوز وفيد منزلان مندانيان في طريق مكة من الكوفة .

الرَّ فيع (١) فا ذا فعل ذلك سبَّحت ديكة الأرض ، فا ذا ها ج هاجت الدِّ يكة في الأرض تجاوبه بالتسبيح والنقديس لله عز وجلُّ ، ولذلك الدِّ يك ريش أبيض كأشدٌ بياض ما رأيته قطٌ ، وله زغب أخضر تحت ديشه الأبيض كأشدٌ خضرة ما رأيتهاقطٌ فما زلت مشتاقاً إلى أن أنظر إلى ريش ذلك الدِّيك .

٥ وبهذا الإسنادعن النبي تَلَقِيَّاتُهُ ، قال : إن لله تبارك وتعالى ملكاً من الملائكة نصف جسده الأعلى نارونصفه الأسفل ثلج ، فلاالنار تذيب الثلج ، ولاالثلج يطفى النار ، وهوقائم ينادي بصوت له رفيع : سبحان الله الذي كف حر هذه النار فلا تذيب هذا الثلج ، وكف برد هذا الثلج فلا يطفى ع حر هذه النار ، اللهم يا مؤلفاً بين الثلج والنار ، اللهم يا مؤلفاً بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين على طاعتك .

٣- وبهذا الإسناد عن النبي مَلَ الله عن النبي مَلَ الله عن النبي ما الله عن الله عن

٧ - حد ثنا على بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عران النخعي ، عن همه الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال : حد ثنا أبو نعيم البلخي ، عن مقاتل بن حيان ، عن عبد الرحمن بن أبي ذر ، عن أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه ، قال : كنت آخذا بيد النبي و نحن نتماشي جميعا ، فمازلنا ننظر إلى الشمس حتى غابت ، فقلت : يا رسول الله أين تغيب ، قال : في السما، ثم ترفع من سما، إلى سما، حتى ترفع إلى السماء السابعة العليا حتى تكون تحت العرش ، فتخر ساجدة فتسجد معها الملائكة المو كلون بها ، ثم تقول : يا رب من أين تأمرني أن أطلع أمن مغربي أم الملائكة المو كلون بها ، ثم تقول : يا رب من أين تأمرني أن أطلع أمن مغربي أم من مطلعي ؟ فذلك قوله تعالى : « والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز من مطلعي ؟ فذلك قوله تعالى : « والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز

<sup>(</sup>١) النسخ فيهذه الاذكار مختلفة يسيراً غير ضائر .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) دمن ناحيته، .

العليم ، (١) يعني بذلك صنع الرسّب العزيز في ملكه ، العليم بخلقه . قال : فيأتيها جبر ئيل بحلّة ضوء من نور العرش على مقادير ساعات النهار في طوله في الصيف أو قصره في الشتاء أو ما بين ذلك في الخريف و الرسّبيع ، قال : فتلبس تلك الحلّة كما يلبس أحدكم ثيابه ، ثم تنظلق بها في جو السماء حتى تطلع من مطلعها ، قال النبي والمنابية وكانتي بها قد حبست مقدار ثلاثليال ثم لاتكسى ضوءاً و تؤمر أن تطلع من مغربها ، فذلك قوله عن وجل : « إذا الشمس كو رت ه و إذا النجوم انكدرت ، (١) و القمر كذلك من مطلعه ومجراه في الفق السماء و مغربه و ارتفاعه إلى السماء السابعة ، و يسجد تحتالعرش ثم يأتيه جبرئيل بالحلّة من نورالكرسي فذلك قوله عن وجعل الشمس ضياء في والقمر نوراً والأبوذر وحمالة : ثم اعتزلت مع رسول الله والموالين المغرب .

٨ ـ حدّ ثنا أحد بن على بن يحبى العطّار رحمه الله ، قال : حدّ ثنا أبي ، قل : حدّ ثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن على بن الورمة ، عن زياد الفندي ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم ، قال : إن الله تبارك و تعالى ملكا بنعد ما بين شحمة أذنه إلى عنقه مسيرة خمسة مائة عام خفقان الطير .

٩ \_ حدَّ ثنا عَلَى بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمالله ، قال : حدَّ ثنا أحمد بن إدريس ، عن عَلى بن أحمد ، عن السيّاري ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن جميل بن در ّاج قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم هل في السماء بحار ؟ قال : نعم ، أخبر ني أبي ، عن أبيه عن جد ه عَلَيْكُم ، قال : قال رسول الله وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَى السماوات السبع لبحاراً عمق أحدها مسيرة خمسمائة عام ، فيها ملائكة قيام منذ خلقهم الله عز وجل " ، والماء إلى ركبهم ، ليس فيهم ملك إلّا وله ألف وأربعمائة جناح ، في كل جناح أربعة وجوه، في كل وجد أربعة ألسن ، ليس فيها جناح ولا وجه ولالسان ولا فم إلا وهو يسبت في كل بتسبيح لايشهه نوع منه صاحبه .

١٠ \_ حدُّ ثنا عمر بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهالله ، قال : حدَّ ثنا عمر بن

 <sup>(</sup>١) يس : ٣٨ . (٢) النكوير : ٢ . (٣) يونس : ٥ .

يحبى العطَّار، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن على بن الورمة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي" (١) عن أبي الحسن الشعيري "(١) عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة ، قال : جاء ابن الكواً، إلى أمير المؤمنين عَلِيَكُم فقال : يا أمير المؤمنين والله إنَّ في كتاب الله عز أوجل لآية قد أفسدت علي قلبي وشكَّكتني في ديني ، فقال له على " عَلَيْكُمُ : ثَكَلَمْكُ أُمُّكُ و عدمنك و ما تلك الآية ؟ قال : قولالله تعالى : « والطير صافيات كل قد علم صلاته وتسبيحه (٢) فقال له أمير المؤمنين عَلَيْكُم : يا ابن الكوا، إِنَّ الله تبارك و تعالى خلق الملائكة في صور شتمَّى إلَّا أنَّ لله تبارك و تعالى ملكاً في صورة ديك أبح أشهب ، براثنه في الأرض السابعة السفلي و عرفه مثني تحتالعرش له جناحان جناح في المشرق وجناح في المغرب واحد من نار وآخر من ثلج ، فا ذا حضر وقت الصلاة قام على براثنه ثمَّ رفع عنقه من تحت العرش ثمَّ صفق بجناحيه كما تصفق الدُّيوك في منازلكم ، فلاالّذي من النّاريذيب الثلج ولا الّذي من الثلج يطفى. النيَّار ، فينادي أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لاشريك له وأشهد أنَّ عمَّا سيَّد النبية بن وأن وصيته سيَّد الوصيِّين وأنَّ الله سبُّوح قد وس ربُّ الملائكة والرُّوح، قال: فتخفق الدِّ يكة بأجنحتها في منازلكم فتجيبه عن قوله عز وجل : • والطير صافيًات كلُّ قد علم صلاته وتسبيحه، من الدِّ يكة في الأرض .

المسلم ا

و سأُخرج الأخبار الّتي رويتها في ذكر عظمة الله تبارك و تعالى في كتاب العظمة إن شاءالله .

 <sup>(</sup>١) كذا فىنسخة (ج) و فى غير ها د احمد بن المحسن الميثمى، وفى نسخة (ط) و
 حاشية نسخة (ب) دالميثى ، مكان الميثمى .

 <sup>(</sup>۲) فىنسخة (ط) دالاشمرى، .
 (۳) النور : ۲ إلى .

# ۲۹ ـ باب لطف الله تبارك وتعالى

## ٤٠ ـ باب ألاني ما يجزى، من معرفة التوحيد

ا حد أننا على بن على ما جيلويه رحمه الله ، قال : حد أننا على بن إبراهبم ابن هاشم ، عن مختار بن على بن مختار الهمداني ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن علي الله قل : الأقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظيروأنه قديم مثبت موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء .

٢ ـ حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد ثنا عد ابن عبد الله ، عن أحمد عن النضر بن سويد ، عن ابن عبد الله ، عن أحمد على بن عيسى ، عن الحسين على النوحيد فقال : إن الله عام بن حميد رفعه ، قال : سئل علي بن الحسين على النوحيد فقال : إن الله عن وجل علم أنه بكون في آخر الزامان أقوام منعم قون فأنزل الله عن وجل قول

<sup>(</sup>١) الولغ في النسخ بالنين المعجمة ، وفي الكافي و مجمع البحرين بالعين المهملة .

<sup>(</sup>٢) انالله لطيف في المخلق أى في الصنع كما هنا وفي بعض الروايات في الباب الماني و الناسع و العشرين ، و لطيف بالمخلق أى باربهم كما قال تمالى : والله لطيف بعباده ، و لطيف للمخلق وهذا ما بحث عنه المتكلمون ، ولطيف بذاته بمعنيين : بمعنى النفاذ في الاشياء والدخول فيها بلاكيفية كما في الحديث الماني من الباب التاسع والعشرين وفي كثير من كلمات أمير المؤمنين للماني ، وقديفسر الاية : وألا يعلم من خلق وهو اللطيف المخبير ، بهذا المعنى ، والمعنى الماني أنه لايدرك ذاته كما في الحديث المذكور .

هوالله أحد الله الصمد ، و الآيات من سورة الحديد ـ إلى قوله : « وهوعليم بذات الصدور ، (١) فمن رام ما وراء هنالك هلك .

٤- أبي وعلى بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه ما الله قالا: حدَّ ثنا على بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن على بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن على بن علي الطاحي (٢) عن طاهر بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت إلى الطيّب يعني أبا الحسن موسى - تَهْمَيْنُ : ما الّذي لا تجزىء معرفة الخالق بدونه (٦) فكتب : ليس كمثله شي، ولم يزل سميعاً و عليماً و بصيراً ، وهو الفعّال لما يريد .

٥ ـ حدُّ ثنا عَلَى بن علي ما جيلويه رضي الله عنه ، عن عمّه عَلَى بن أبي القاسم ، عن عَلَى المَوفي " ، عن عَلى المَوفي " ، قال : حد ثنا على بن سنان ، عن عَلى بن يعلى الكوفي " ، عن جويبر (٤) عن الضحيّاك ، عن ابن عبّاس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي المَهم عن جويبر فقال : يا رسول الله علمني من غرائب العلم ، قال : ماصنعت في رأس العلم حتّى تسأل

<sup>(</sup>١) وغيرهمامن الايات ليتعمقوا ويتفكروا فيهاويمرفوا ربهم ويستفنوا عن وصف الواصفين وأقاويل المتكلمين المتكلفين وكلمات المتفلسفين .

<sup>(</sup>۲) المظنون أنه ابوسمينة محمد بن على الكوفى الصيرفى المذكور كثيراً فى اسناد الكناب، و فى البحاد فى الباب العاشر من الجزء الثالث المطبوع حديثاً و فى نسخة (ن) دالطاحن، والظاهر أنه خطأ .

<sup>(</sup>٣) فىنسخة (و) و(ب) دما الذى لا تجتزه \_ الخ، .

<sup>(</sup>٤) هذاغير جويبر الصحابي المعروف، و في نسخة (ط) دجوير، .

عن غرائبه ؟! قال الرَّجل: ما رأس العلم يا رسول الله؟ قال: معرفة الله حقَّ معرفته، قال الأعرابيُّ: و ما معرفة الله حقَّ معرفته ؟ قال: تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ندّ و أنَّه واحد أحد ظاهر باطن أوَّل آخر لا كفوله و لا نظير فذلك حقُّ معرفته.

## ٤١ - باب انه عزوجل لايعرف الابه

٧- حد ثناج بن الحسن بن أحمد بن الوليدر حمالله ، قال : حد ثناج بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن عقبة بن قيس السفان ، عن أجي ربيحة مولى رسول الله والله والله الله والله والله

<sup>(</sup>١) على صينة المجهولكما هو الظاهر نظير ما في الحديث الرابع ، ويحتمل مملوماً كما في الحديث الثالث .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و(ج) و(د) دمحمد بن عمرانه .

ع دالله عليه قال: قال أمير المؤمنين التي اعرفوا الله بالله والرّ سول الرّ سالة وأولى الأمر بالمعروف والعدل و الاحسان (١).

٤ حد ثنا أبوالحسين على بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي ، قال : حد ثنا أحد بن على أبوسعيد النسوي ، قال : حد ثنا أبونصر أحد بن على بن عبدالله الصغدي بمرو (٢) قال : حد ثنا على بن يعقوب بن الحكم العسكري وأخوه معاذبن يعقوب قالا : حد ثنا على بن سنان الحنظلي ، قال : حد ثنا عبدالله بن نه ، قال : حد ثنا عبدالله عن أبي هاشم الر ماني ، عن زاذان ، عن سلمان الفارسي عبدالر حن بن قيس ، عن أبي هاشم الر ماني ، عن زاذان ، عن سلمان الفارسي في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجائليق المدينة مع مائة من النصارى و ما سأل عنه أبابكر فلم يجبه ثم أرشد إلى أمير المؤمنين علي بن أبيطالب الماتي فسأله عن عنه أبابكر فلم يجبه ثم أرشد إلى أمير المؤمنين علي بن أبيطالب الماتيان فسأله عن

(۱) الممنى الظاهر لهذا الحديث: اعرفواكل شيء بما هوبه هو كالما لم فانه يعرف بالعلم والمخياط يعرف بالخياطة والإفينكر أبه عالم أو خياط ، فمن اردتم أن تعتقدوا أنه عالم أو خياط فا نظروا الى علمه أو خياطته ، فانكان له فهو هو والافلا، وكذلك الله والرسول واولى الامر ، فاعرفوا من سميتموه بالله و عبد تموه واعتقد تم أن الحلق والامر له بالإلوهية أى بأن يكون مبدء المالم و خالفه ومد بره وببده اموره ويكون واحداً لاشريك ولاشبيه له فالله هو ذلك لامن هو بمعزل عن ذلك ، كما عرف هو نفسه بذلك في مواضع من كتابه ، و اعرفوا من يدعى أنه رسول من الله وأردتم أن تعنقدوا أنه رسول من الله بالرسالة من الله وهي أن يخبر عن الله صدقاً وصدقه يثبت بالمعجزات ، و اعرفوا اولى الامر بعد الرسول بهذه الخصال فمن تمت وكملت فيه فهو ولى الإمر بعده .

ثم انه علي قال: اعرفوا الله بالله ولم يقل بالالوهية كما قال: الرسول بالرسالة لان هذا التعبير يوهم زيادة الصفة على الموصوف، وفي الكافي باب أنه لايعرف الابه: وواولى الامر بالامروف والعدل والاحسان.

(۲) صفد بضم الصاد المهملة والنين الممجمة الساكنة آخره الدال المهملة موضع ببخارا وموضع بسمر قند ، و هذا السند بعينه مذكور في الحديث السادس عشر من الباب الثامن والاربمين .

مسائل فأجابه عنها ، وكان فيما سأله أن قال له : أخبر ني عرفتالله بمحمد أمعرفت على أبالله عز وجل وكان فيما سأله أن قال له : أخبر ني عرفتالله بمحمد وَالله على بن أبيطالب عَلَيْكُ : ما عرفتالله بمحمد وَالله على بن أبيطالب عَلَيْكُ : ما عرفتالله بمحمد وقل و عرض ، لكن عرفت عبن أبالله عز وجل حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول و عرض ، فعرفت أنه مدبد مصنوع باستدلال و إلهام منه و إرادة كما ألهم الملائكة طاعته وعرفهم نفسه بلاشبه ولاكيف . (١)

(۱) قبل هذا نظير دعاء مأمور بقراءته في أيام غيبة صاحب الا مر عليه السلام: واللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك الخ ، وهذا ظاهر لان المضاف بماهو مضاف لابعرف الا بعد معرفة المضاف اليه ، أقول : هذا حق ، و لكنه عليه السلام نهج هنامنهجا آخر مذكوراً في كثير من أحاديث الكناب ، و مراده عليه السلام : اني ما عرفت ذاته تعالى بحدود ذات محمد صلى الله عليه وآله لان ذاته لاندرك بذاته ولابشيء من الذوات، ولكن عرفت محمداً صلى الله عليه وآله بذاته و خصوصياته انه مصنوع مدبر له بالهامه تعالى و دلالته اياى.

و جملة الكلام في معرفته تمالى انه لايدرك ذاته ولا صفاته الذاتية لانها عينها. وهذاما نطق به كثير من أحاديث الكتاب من أنه تمالى لايوصف و لايدرك بمقل و لابوهم ، فالمدرك منه بحسب المقل و التصور هوالمناوين الصادقة عليه ذاتاً أوصفة كالشيء والموجود والاله و المالم والحي و القادر الى غير ذلك من أسمائه تمالى كماتبين في مواضع من الكتاب وأمر المبادبأن يدعوه بها ، و بحسب الفطرة هو نوره و ظهوره لكل موجود على قدر نورانيته و صفاء فطرته ، و هذا ما نطق به الايات و الاخبار من لقائه و رؤيته بالقلبوشهوده وغيرذلك من التعبيرات ، ثم ان معرفته كائنة ماكانت من حيث السبب بذاته لابشيء آخرلانه مبدءالكل فاينما كانت فيه كانت سواء كان لها مبدء وسطى أم لا و سواء كان لها شرط أم لا كسائر الامور فماصدر عنهم عليهم السلام من أنه يعرف بذاته لابخلقه وأنه دال على ذاته بذاته وأمثالهما ناظر الى هذه الحيثية ، و هنا كلام آخر لايسعني ذكره ، و أما من حيث الوجود فمتوقفة على الخلق اذحيث لاحلق لامدرفة للخلق به ، و هذا ما شاع في الايات و الاحبار وألسنة الملماء الخلق اذحيث لاحلو الله تلا المحتلفة الني كل منها ناظر الى كل منها .

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة ، و قد أخرجته بتمامه في آخر أجزاء كتاب النبوء.

هـ حدَّ ثنا علي "بن أحد بن تخدين عمران الدَّقيَّاق رحمالله ، قال : سمعت عمربن يعقوب يقول : معنى قوله : اعرفوا الله بالله يعني : أن الله عز وجل خلق الأشخاص والألوان والجواهر ، فالأعيان الأبدان ، والجواهر الأرواح ، و هو عز وجل لا يشبه جسما ولا روحا ، وليس لأحد في خلق الروح الحسيّاس الدَّر اك أثر ولا سبب ، هو المتفر د بخلق الأرواح والأجسام ، فمن نفى عنه الشبهين : شبه الأبدان و شبه الأرواح فقد عرف الله بالله ، و من شبيه بالروح أو البدن أو النور فلم يعرف الله بالله .

٣- حد ثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني وجهالله ، قال : حد ثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن على بن سنان ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر على بن علي الباقر ، عن أبيه ، عن جد و على الباقر ، عن أبيه ، عن جد و على الباقر ، عن أبيه ، عن جد و على الله قال : إن وجلا قام إلى أمير المؤمنين عَلَيْكُم فقال : يا أمير المؤمنين بماذا عرفت ربت ؟ قال : بفسخ العزم و نقض الهم ، لله همت فحيل بيني وبين همتي ، و عزمت فخالف القضاء عزمي علمت أن المدبد غيري ، قال : فبماذا شكرت نعماءه ؟ قال : نظرت إلى بلاء قد صرفه عني أن المدبد غيري فعلمت أن هم علي فشكر ته ، قال : فلما ذا أحببت لقاءه ، قال ؛ للس ينساني فأحببت لقاءه .

٧ حدُّ ثنا أحمد بن عمر بن عبدالرَّحن المروزيُّ المقريُّ، قال: حدُّ ثنا أبوعمرو عمر بن جعفر المقريُُّ، قال: حدُّ ثنا عمر بن الموصليُّ ببغداد قال: حدُّ ثنا عمر بن علميُّ الكحلَّال مولى عاصم الطريفيُّ، قال: حدَّ ثنا عيلَّاش بن يزيد بن الحسن بن علميُّ الكحلَّال مولى زيدبن علميُّ الكحلَّالُ قال: قال زيدبن علميُّ (١) قال: حدَّ ثني أبي ، قال: حدَّ ثني موسى بن جعفر عَلَيْقَلَالُمُ قال: قال

<sup>(</sup>١) هذا السند بعينه مذكور في الحديث الثاني في الباب الثاني والثلاثين والحديث الاول من الباب الرابع و الثلاثين ، و في بعض النسخ في بعض هذه المواضع الثلاثة: والضحاك، بدل و الكحال ، ولا يبعد أن يكون للرجل لقبان .

قوم للصادق عُلِيِّ : ندعو فلا يستجاب لنا ، قال : لأ نسَّكُم تدعون من لاتعر فونه .

مد حداً ثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله ، قال : حداً ثنا أبي قال : حداً ثنا أبي قال : حداً ثنا إبر اهيم بن هاشم ، عن محل بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : سئل أبو عبدالله الم الله عن هائل أبو عبدالله الله عنه الله عنه بماعرفت رباك؟ قال : بفسخ العزم و نقض الهم عزمت ففسخ عزمي ، وهممت فنقض هما .

٩ \_ حداً ثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدِّب رضي الله عنه ، قال: حدَّ ثمّا عين بن أبي عبدالله الكوفي ، قال: حدَّ ثمّا عين إسماعيل البرمكي " قال : حدُّ ثنا على بن عبدالرَّحن الخزَّاز الكوفي ، قال : حدَّثنا سليمان بن جعفر قال : حدُّ ثنا على " بن الحكم ، قال : حدُّ ثنا هشام بنسالم ، قال : حضرت على بن النعمان الأحول ، فقام إليه رجل فقال له : بم عرفت ربَّك ؟ قال بتوفيقه وإرشاده وتعريفه وهداينه ، قال : فخرجت من عنده ، فلقيت هشام بن الحكم فقلت له : ما أقول لمن يسألني فيقول لي بم عرفت ربُّك؟ فقال: إن سأل سائل فقال: بم عرفت ربُّك؟ قلت : عرفتالله جلَّ جلاله بنفسي (١) لأنتُّها أقرب الأشياء إلى ، و ذلك أنَّى أجدها أبعاضاً مجتمعة وأجزاءً مؤتلفة ، ظاهرة النركيب ، متبيَّنة الصنعة ، مبنيَّة على ضروب من النخطيط والتصوير ، زائدة من بعد نقصان ، وناقصة من بعد زيادة ، قدأنشأ لها حواس مختلفة ، وجوارح منباينة من بصر و سمع و شام و ذائق ولامس ، مجبولة على الضعف والنقص والمهانة ، لاتدرك واحدة منها مدرك صاحبتها ولا تقوى على ذلك، عاجزة عند اجنلاب المنافع إليها، و دفع المضارِّ عنها، و استحال في العقول وجود تأليف لامؤلُّف له ، و ثبات صورة لا مصورٍّ ر لها ، فعلمت أنُّ لها خالقاً خلقها ، ومصو ً رأصو ً رها ، مخالفاً لهاعلى جميع جهاتها (٢) قال الله عز وجل ً « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و فقل عرفت الله\_الخ ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (و) دمن جميع جهاتها ، . وفي نسخة (ب) و (ج) و (د) دفي جميع جهاتها ، .

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٢١ .

١٠ حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمر ان الد قاق رحمالة ، قال : حد ثنا المحسين بن المأمون القرشي (١) عن عمر بن جعفر أبوالحسين الأسدي ، قال : حد ثنا الحسين بن المأمون القرشي التعني عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم ، قال : قال لي أبوشا كر الد يصاني : إن لي مسألة تستأذن لي على صاحبك، فا نتي قد سألت عنها جماعة من العلماء فما أجابوني بجواب مشبع ، فقلت : هل لك أن تخبرني بها فلعل عندي جواباً ترتضيه فقال : إنتي الحب أن ألقي بها أباعبدالله الم المتأذنت له فدخل فقال له : أتأذن لي في السؤال ؟ فقال له : سل عما بدالك ، فقال له : ما الد ليل على أن الكصانعا ؟ فقال : وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهنين : إمّا أن أكون صنعتها أنا أو صنعها فيري ، فا إن كنت صنعتها أنا ألا أخلو من أحد معنيين : إمّا أن أكون صنعتها و كانت موجودة فقد كنت صنعتها و كانت معدومة ، فا ن كنت صنعتها و كانت موجودة فقد استغنت بوجودهاعن صنعتها ، وإن كانت معدومة فا نك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا ، استغنت بوجودهاعن صنعتها ، وإن كانت معدومة فا ننك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا ، فقد ثبت المعنى الثالث أن ألى صانعاً وهوالله رب العالمين فقام وما أحار جواباً .

قال مصدّف هذا الكتاب: القول الصواب في هذا الباب هو أن يقال: عرفنا الله بالله بالله بالله بعقولنا فهو عز وجل واهبها والهبها وانعرفناه عز وجل بأنبيائه و رسله و حججه عليه فهو عز وجل باعثهم و مرسلهم و متخذهم حججا ، وإن عرفناه بأنفسنافهو عز وجل محدثها ، فبه عرفناه ، وقد قال الصادق عليه الله ما عرفالله ما عرفالله عد وقد سمعت بعض أهل الحجج ما عرفالله حق معرفته ، ولو لاالله ما عرف الحجج ، وقد سمعت بعض أهل الكلام يقول: لو أن رجلا ولد في فلاة من الأرض ولم يرأحداً يهديه و يرشده حتى كبر و عقل ونظر إلى السماء والا رض لدله ذلك على أن لهما صانعاً و محدثاً ، فقلت: إن هذا شي الم يكن ، وهو إخبار بما لم يكن أن لوكان كيف كان يكون ، و لو كان ذلك لكان لا يكون هو إخبار بما لم يكن أن لوكان كيف كان يكون ، و لو كان ذلك لكان لا يكون

<sup>(</sup>١) في حاشية نسخة (ب) « الحسن بن المأمون القرشي ، .

<sup>(</sup>٢) اى لولاتعريف الله ايانا لخلقه ما عرفنا أحد منهم ، و ما فى بعض النسخ من زيادة ضمير المنعول الراجع إلى الله هنا خطأ.

ذلك الر "جل إلاحجة الله تعالى ذكره على نفسه ، كما في الأنبياء كاليجلا منهم من بعث إلى نفسه ، ومنهم من بعث إلى أهله وولده ، ومنهم من بعث إلى أهل بلده ، و منهم من بعث إلى الناس كافة . وأمّا استدلال إبراهيم الخليل بعث إلى أهل بلده ، و منهم من بعث إلى الناس كافة . وأمّا استدلال إبراهيم الخليل تحقيق المحتلى بنظره إلى الزهرة ثم الى القمر ثم الى الشمس ، وقوله لما أفلت : و ياقوم إنّى بريء ممّا تشر كون ، فأ نه تَلْكَلُ كان نبيا ملهما مبعو ثا مرسلا وكان جميع قوله با لهام الله عز وجل إيّاه ، وذلك قوله عز وجل : دو تلك حجة تنا آتيناها إبراهيم على قومه ، (١) وليس كل أحد كا براهيم تحقيق ، ولو استغنى في معرفة التوحيد بالنظر عن تعليم الله عز وجل و تعريفه لما أنزل الله عز وجل ما أنزل من قوله : وفاعلم أنه لا إله إلا الله ، (٢) ومن قوله : د قل هو الله أحد ـ إلى آخرها ، و من قوله : و بديع السموات والأرض أنه يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ـ إلى قوله ـ و هو اللطيف الخبير ، (١) و آخر الحشر ، وغيرها من آيات التوحيد (١) .

<sup>(</sup>١) الانمام: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) محمد : ١٩ . (٣) الانمام : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) حاصل كلامه \_ رحمه الله \_ أن معنى قوله عليه السلام في الخبر الثالث: اعرفوا الله بالله أى اعرفوا الله بتعليمه تعالى و تعريفه ، ولا تكنفوا لمعرفته بالنظر والاستدلال ببعض خلقه من وجود الانبياء أو وجود أنفسنا و عقولنا أو غير ذلك من دون تعليمه تعالى ، وتعليمه تعالى اما بالوحى كما للانبياء عليهم السلام ، أو بسمع الكلام من الانبياء والا وصياء كما لنا، فليس فى كلامه تشويش ولاتناقض كما نسب اليه العلامة المجلسي \_ رحمه الله \_ فلذاقال : ان المولود فى فلاة ان كان نبياً يوحى اليه فهو والا فلايكفي نظره بللابد من تعلم من نبى ، أو ممن تعلم من نبى ، و استدلال ابراهيم عليه السلام ليس مجرد استدلال لنفسه بل تعلم من الله بالوحى، ثم استدل لغيره بما تعلم منه تعالى فتعلم غيره منه ، و هذا ما فى بعض الاخبار من قولهم عليهم السلام : « ان الله تعالى أرسل رسله إلى عباده ليعقلواعنه ما حهاوه »

### ٤٢ \_ باب اثبات حدوث العالم

الحسن الصفار، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، قال : حد ثنا الحسن الصفار ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، قال : حد ثني على بن منصور ، قال : سمعت هشام بن الحكم يقول : دخل أبوشا كر الد يصاني (۱) على أبي عبدالله على أبي المناصر ، و إذاذ كر العلماء فبك تثنى الخناصر (۱) فخبر ني أيها البحر الخضم الزاّخر ما الداليل على حدوث العالم ؟ (۱) فقال : أبوعبدالله على المناس المناس الأشياء (٤) قال : و ما هو ؟ قال : فدعا أبوعبدالله على المناس المناس

<sup>(</sup>۱) منسوب المى رجل مسمى بديسان ، ويقال له ابن ديسان أيضاً كما فى قول المسنف فى أواخر الباب السادس و الثلاثين ، اختلق منهبا و دعا الناس اليه ، ذكر سفته وتفسيل مذهبه فى الفهرست لابن النديم و الملل والنحل والبحاد فى باب التوحيد و نفى الشريك، قال ابن النديم فى الفهرست : الديسانية انما سمى صاحبهم بديسان باسم نهر ولدعليه ، وهوقبل مانى، و المذهبان قريبان بعضهما من بعض ـ الخ .

<sup>(</sup>٢) أي أنت تعد أولا و مقدماً عليهم ثم بعد سائر العلماء في المرتبة المنأخرة عنك .

<sup>(</sup>٣) أي كونه مصنوعاً للصانع .

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (و) و (د) د يستدل عليه \_ الخ ، .

<sup>(</sup>٥) الغرقيء كالزبرج و همزته للإلحاق هوالقشر اللطيف في الببض تحت القشر الظاهر.

 <sup>(</sup>٦) أى لاشبهة أن صيرورتها طاووساً أو غيره انماهى بصنعة صانع ، ولم يدخل فيهاشىء
 مما ندركه ويصلح للصانعية لها ، فالصانع لها طاووساً موجود مثمال عن ادراكنا.

بأبصارنا ، أو سمعناه بآذاننا ، أوشممناه بمناخرنا أودقناه بأفواهنا أو لمسناه بأكفتنا أو تصور في القلوب بياناً أو استنبطه الرويتات (١) إيقاناً ، قال أبوعبدالله : ذكرت الحواس الخمس وهي لاتنفع شيئاً بغير دليل كما لايقطع الظلمة بغير مصباح (١) . ٢ حد ثنا أحمد بنزياد بنجعفر الهمداني رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن

٧- حد ثنا احمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه ، قال : حد ثناعلي " بن إبر اهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن العبّاس بن عمر والفقيمي " ، عن هشام بن الحكم أن ابن أبي العوجاء دخل على الصادق عُلِيّكُم فقال له : يا ابن أبي العوجاء أمصنوع أنت أم غير مصنوع ؟! فقال : لا ، لست بمصنوع ، فقال له الصادق عُلِيّكُم : فلو كنت مصنوعاً كيف كنت تكون (٦) فلم يُحر ابن أبي العوجاء جواباً و قام وخرج .

٣ - حدَّ ثنا أحمد بن عن يحيى العطار ، قال : حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدَّ ثنا أحمد بن عبدالله ، عن قال : حدَّ ثنا إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرَّضا عَلَيْهَا أُنه دخل عليه رجل فقال له : يا ابنرسول الله ما الدَّليل على حدث العالم ؟ قال : أنت لم تكن ثمَّ كنت ، وقد علمت أنه لله تكو ن نفسك ولا كو منهو مثلك .

٤ - حدُّ ثنا عَلَى بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حدُّ ثنا عَلى بن الحسن الصفيّار ، عن إبر اهيم بن هاشم ، عن عَلى بن حميّاد ، عن الحسن بن إبر اهيم عن يونس بن يعقوب ، قال : قال لي علي بن منصور : قال لي هشام بن الحكم : كان زنديق بمصر يبلغه عن أبي عبد الله عَلَيْ علم (١٤) فخرج

- (١) في بعض النسخ و استنبطه الروايات ايقانآء.
- (۲) أى لاتفيد الحواس يقيناً و تصديقاً بشىء من دون دلالة العقل و حكمه لانشأنها ايجاب التصور للجزئيات كما أن الطريق المظلم لايقطع بدون المصباح، فأذا كان الامركذلك فالمثبع حكم العقل واء كان هناك احساس أملا.
- (٣) منطوق بيانه عليه السلام أنك لوكنت مصنوعاً لكنت على الا و صاف التي أنت عليها
   الان لكنك على الاوساف فأنت مصنوع .
- (٤) في البحار و في نسخة (و) و(ج) و (د) و(ب) ، يبلغه عن أبي عبدالله المالج فخرج ــ المخ ، . المخ ، وفي الكافي باب حدوث العالم : « تبلغه عن أبي عبدالله المالج أشياء فخرج ــ المخ ، .

إلى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها ، فقيل له : هو بمكّة فخرج الزّنديق إلى مكّة ، و نحن مع أبي عبدالله عَلَيْكُم ، فقاربنا الزُّنديق و نحن مع أبي عبدالله عَلَيْكُم في الطواف فضرب كتفه كتف أبيءبدالله تَطَيِّلُنُّ ، فقال له أبوعبدالله جعفر تَطَيِّلُنُّ : ما اسمك ؟ قال : اسمى عبد الملك ، قال : فما كنيتك ؟ قال : أبو عبدالله ، قال : فمن الملك الّذي أنت له عبد ، أمن ملوك السما، أم من ملوك الأرض ؟! و أخبر ني عن ابنك أعبد إله السماء ؟ أم عبد إله الأرض ؟! فسكت ، فقال أبو عبدالله عَلَيْكُم : قل ما شئت تخصم ، قال هشام بن الحكم : قلت للزُّ نديق : أما تردُّ عليه ؟ ! فقبتْ ح قولي، فقال له أبوعبدالله عَلَيْكُ : إذا فرغت من الطواف فأتنا ، فلمنَّا فرغ أبوعبدالله عَلَيْكُمُ أَتَاهُ الزُّنديق، فقعد بين يديه، ونحن مجتمعون عنده، فقال للزُّنديق: أتعلم أَنَّ للأَرض تحمَّا وفوقاً ؟! قال : نعم ، قال : فدخلت تحمَّما ؟! قال: لا، قال: فما يدريك بما تحتمها ؟! قال : لا أدري إلا أنِّي أظن أن ليس تحتمها شيء، قال أبوعبدالله عُلَيْكُم : فالظن عجز ما لم تستيقن، قال أبوعبدالله : فصعدت السماء ؟! قال : لا ، قال : فتدري ما فيها ؟! قال : لا، قال : فأتيت المشرق والمغرب فنظرت ما خلفهما ؟! قال : لا، قال : فعجباً لك ، لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل تحت الأرض ولم تصعد السما، ولم تخبر هنالك فتعرف ما خلفهن ُّ (١) و أنت جاحد ما فيهن ، وهل يجحد العاقل ما لايعرف ؟! (٢) فقال الزّنديق: ما كلّمني بهذا أحدّ غيرك ، قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : فأنت في شك من ذلك ؟ فلعل هو أولعل ليس هو، قال الز "نديق: ولمل ذاك ، فقال أبوعبدالله عليها : أينها الرَّجل ليس لمن لايعلم حجيّة على من يعلم ، فلا حجَّة للجاهل على العالم ، يا أخا أهل مصر تفهم عنَّي ، فا نَّا لانشك في

<sup>(</sup>١) في البحار و في نسخة (ب) د ولم تجز هنالك فتمرف ما خلقهز، ، .

<sup>(</sup>٢) هذا نظير قوله تمالى : و بل كذبوا بمالم يحيطوا بملمه ، فان المقل لا يجوز أن ينكر الانسان مالا يملم حتى يملم نفيه كمالا يجوز أن يقبله حتى يملم اثباته ، قال تمالى : ولاتقف ما ليس لك به علم ، ، فلذا قال عليه السلام : فلمل هو أولمل ليسهو ، فالامر فى بقمة الا مكان مالم يملم نفيه أو ثبوته .

الله أبداً ، أماً ترى الشمس والقمر واللّيل والنهار يلجان ولا يشتبهان ، يذهبان و يرجعان ، قد اضطراً ، ليس لهما مكان إلا مكانهما ، فإن كانا يقدران على أن يذهبا فلا يرجعان (١) فلم يرجعان ؟! و إن لم يكونا مضطراً بن فلم لا يصير اللّيل نهاراً و النهاد ليلاً ، اضطراً والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهما ، والذي اضطراً هما أحكم منهما وأكبر منهما ، قال الزان نديق : صدقت .

ثم قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : يا أخا أهل مصر ! الذي تذهبون إليه و تظنونه بالوهم (٢) فإن كان الده هر يذهب بهم لم لايردهم ، و إن كان يردهم لم لا يذهب بهم ، القوم مضطرون ، يا أخا أهل مصر السما، مرفوعة والأرض موضوعة ، لم لا تسقط السماء على الأرض ، ولم لا تنحدر الأرض فوق طاقتها ؟ (٣) فلا يتماسكان ولا يتماسك من عليهما ، فقال الزنديق : أمسكهما والله ربهما و سيدهما (٤) فآمن الزنديق على يدي أبي عبدالله عَلَيْكُم فقال له حران بن أعين : جعلت فداك إن آمنت الزنادقة على يدي أبيك ، فقال المؤمن الذي آمن الزنادقة على يدي أبي عبدالله عَلَيْكُم : اجعلني من تلامذتك ، فقال أبوعبدالله عَلَيْكُم لهشام بن الحكم : خذه إليك فعلمه ، فعلمه هشام ، فكان معلم أهل مصر وأهل شأم ، وحسنت طهارته حتى رضي بها أبوعبدالله عَلَيْكُم .

و حد ثنا أبي و من بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه ماالله ، قالا : حد ثنا أحمد بن إدريس و من بن يحيى العطّار ، عن عن بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن عن بن إدريس و من بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، قال : دخل بن الحسين ، عن على أبي عبدالله من النا أبي العوجا، على أبي عبدالله من قال : أليس تزعم أن الله خالق كل شيء ؟

<sup>(</sup>١) في البحــار و في نسخة (ب) و (ج) « ولا يرجمان » .

<sup>(</sup>٢) خبر د الذي،مقدر وهوليس بالمبدء الفاعل للامور ، و قوله : د فانكان الدهر

ـ الخ، تعليل جعله مكان الخبر لكونه معلولاً له ، و في الكافي : ﴿ وَ تَظْنُونَ أَنَّهُ الدَّهُ وَ • .

<sup>(</sup>٣) أي ذوق محيطها ، أي لانخرج عن مكانها ، وفي الكافي و البحار : دفوقطباقها،

<sup>(</sup>٤) في الكافي : ﴿ أَمْسَكُهُمَا اللَّهُ رَبُّهُمَا وَ سَيَّدُهُمَا ﴾ .

فقال أبوعبدالله عَلَيَكُمُ : بلى ، فقال : أما أخلق ، فقال غَلْبَكُمُ له : كيف تخلق ؟ ! فقال : أحدث في الموضع ثم البث عنه فيصير دواب فأكون أنا الذي خلقتها ، فقال أبوعبدالله عَنْبَكُمُ : أليس خالق الشيء يعرف كم خلقه؟ قال : بلى، قال فتعرف الذ كر منها من الا نثى ، وتعرف كم عمرها ؟! فسكت .

حد ثنا على بن أحمد بن مجابز عمر ان الد قاق رحمالله قال : حد ثنا على بن يعقوب الكليني با سناده رفع الحديث أن ابن أبي العوجا، حين كلمه أبوعبدالله تخليل عاد إليه في اليوم الثاني فجلس و هو ساكت لاينطق ، فقال أبوعبدالله تخليل المن حبث تعيد بعض ما كتافيه ، فقال : أردتذاكيا ابن رسول الله فقال أبوعبدالله على ذلك جب هذا ، تنكر الله و تشهد أنتي ابن رسول الله ، فقال : العادة تحملني على ذلك ، فقال له العالم تخليل : فما يمنعك من الكلام ؟ قال : إجلال لك و مها به ما ينطلق لساني بين يديك فا نتي شاهدت العلما، و ناظرت المتكلمين فما تداخلني ما ينطلق لساني بين يديك فا نتي شاهدت العلما، و ناظرت المتكلمين فما تداخلني وأقبل عليه من مناهيا الله العالم عليك بسؤال (١) وأقبل عليه ، فقال له : أمصنوع أنتام غير مصنوع ؟! فقال عبدالكريم بن أبي العوجا، وأنا غير مصنوع ، فقال له العالم تحليل : فصف لي لو كنت مصنوعاً كيف كنت تكون فبقي عبدالكريم ملياً لايحير جواباً ، و ولع بخشبة كانت بين يديه (١) وهو يقول : فبقي عبدالكريم ملياً لايحير جواباً ، و ولع بخشبة كانت بين يديه (١) وهو يقول : طويل عريض عميق قصير متحر أك ساكن ، كل ذلك صفة خلقه (١) فقال له العالم طويل عريض عميق قصير متحر أك ساكن ، كل ذلك صفة خلقه (١) فقال له العالم تبتي نفسك مصنوعاً لما تجد في نفسك نفسك مصنوعاً لما تجد في نفسك نفسك مصنوعاً لما تجد في نفسك نفسك مصنوعاً لما تجد في نفسك

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) و (ن) دولكن افتح عليك،ۋالاء.

<sup>(</sup>٢) اى اخذ يتأملها .

<sup>(</sup>٣) الضمير يرجم الى خشبة ، والتذكير باعتبار كونهاشيئا ، اى كل هذه الامورسفة مخلوقية هذا الشيء ، او يرجع الى الله ، و هذا اعتراف بالفطرة ، و لكن المعاندة منعته عن الاعتراف باللسان ، فقال له المالم عليه السلام :اناعترفت بهذا المقدار من صفة المخلوقية في هذه الخشبة فانت أيضاً مثلها في الاتصاف بهذه الاوصاف ، فاجمل نفسك أيضاً مصنوعاً ، والمصنوع لابدله من صانع غير مصنوع.

ثم قال: يا عبدالكريم أزيدك وضوحاً (٢) أرأيت لو كان معك كيس فيه جواهر فقال لك قائل: هل في الكيس دينار؟ فنفيت كون الدِّينار في الكيس، فقال لك قائل: صف لي الدِّينار وكنت غير عالم بصفته، هل كان لك أن تنفي كون الدِّينار في الكيس وأنت لا تعلم؟ قال: لا، فقال أبوعبدالله عَلَيَكُم : فالعالم أكبر و أطول وأعرض من الكيس، فلعل في العالم صنعة لا تعلم صفة الصنعة من غير الصنعة فانقطع عبدالكريم، وأجاب إلى الإسلام بعض أصحابه، وبقي معه بعض.

فعاد في اليوم الثالث فقال: ا'قلّب السؤال، فقال له أبوعبدالله عَلَيْكُمُ: سل على حدث الأجسام؟ فقال: إنّي ما وجدت شيئاً صغيراً ولا كبيراً إلّاإذا ضما إليه مثله صار أكبر، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الانولى (<sup>7)</sup> ولو كان قديماً ما زال ولا حاللان الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد و يبطل، فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث، وفي كونه في الانولى دخوله في العدم، ولن يجتمع صفة الأزل والعدم في شيء واحد (٤) فقال عبد الكريم: هبك

<sup>(</sup>١) هذا مرتبط بقوله للجلل : دهبك علمت ـ الخ ، والمعنى الله يا عبدالكريم قائل بأن كل نوع من الاشياء على السواء لانفاضل بين افراده فكيف قدمتنى واخرت غيرى بفضل العلم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ط) و (ن) ء انزيدك وضوحاً ٠.

<sup>(</sup>٣) هذا اشارة الى الدليل المشهور بين المتكلمين : والعالم متنير و كلمتغير حادث فالعالم حادث ، لان القديم لايحول ولا يزول عن حاله .

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ التي عندى ، وفي البحار باب اثبات الصانع : د وفي كونه في الإزل دخوله في القدم ، ولن تجتمع صفة الازل والحدوث والقدم والمدم في شيء واحد ، وفي باب حدوث العالم من الكافي هكذا : د وفي كونه في الازل دخوله في المدم ولن تجتمع صفة الازل والمدم والحدوث والقدم في شيء واحد ،

علمت في جري الحالنين والزّهانين على ما ذكرت واستدللت على حدوثها ، فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل على حدوثها ؟ فقال العالم تلكي انها ننكلم على هذا العالم الموضوع ، فلو رفعناه و وضعنا عالما آخر كان لاشيء أدل على الحدث من رفعنا إياه و وضعنا غيره ولكن الجيبك من حيث قدرت أنك تلزمنا ، و نقول : إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى تلزمنا ، و نقول : إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ما ضم شي، منه إلى مثله كان أكبر ، و في جواز التغيير عليه خروجه من القدم كما بان في تغييره دخوله في الحدث ، ليس لك وراءه شي، يا عبد الكريم ، فانقطع و خزي .

فلمنا كان من العام القابل التقى معه في الحرم، فقال له بعض شيعته: إن ابن أبي العوجاء قد أسلم، فقال العالم عَلَيْكُ : هو أعمى من ذلك لا يسلم، فلمنا بصر بالعالم عَلَيْكُ قال : سيدي ومولاي، فقال له العالم عَلَيْكُ : ماجاء بك إلى هذا الموضع ؟ فقال : عادة الجسد و سنة البلد ولنبص ما الناس فيه من الجنون و الحلق و رمي الحجارة، فقال العالم عَلَيْكُ : أنت بعد على عتو له و ضلالك ياعبد الكريم، فذهب يتكلم، فقال له : لاجدال في الحج و نفض رداءه من يده، و قال : إن يكن الأمر كما نقول و كما تقول وليس كما تقول و نجوت، وإن يكن الأمر كما نقول و جدت في هو كما نقول و نجونا و هلكت، فأقبل عبد الكريم على من معه فقال : وجدت في قلبي حزازة (١) فرد و ني فرد و و مات لارحمالة.

قال: مصنفه الكتاب رحمالله: من الدَّ ليل على حدث الأجسام (٢) أنه وجدنا أنه المنسنا و سائر الأجسام (٣) لا تنقك مما يحدث من النِّ يادة والنقصان و تجري عليها من الصنعة والتدبير ويعتورها من الصور والهيئات، وقد علمنا ضرورة أنه لم نصنعها ولا من هو من جنسنا وفي مثل حالنا صنعها، وليس يجوز في عقل، ولا يتصور في

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و (د) و (ه) و (ط) و حرارة ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (ج) و (د) د من الدليل على حدث العالم ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و (ج) و (د) و (و) و وسائر أجسام العالم ع.

وهم أن يكون مالم ينفك من الحوادث ولم يسبقها قديماً ، ولاأن توجد هذه الأشياء على ما نشاهدها عليه من التدبير و نعاينه فيها من اختلاف التقدير ، لامن صانع ، أو تحدث لا بمدبير ، ولو جاز أن يكون العالم بما فيه من إتقان الصنعة و تعلق بعضه ببعض و حاجة بعضه إلى بعض ، لا بصانع صنعه ، ويحدث لا بموجد أوجده لكان ما هو دونه من الاحكام والا تقان أحق بالجواز وأولى بالتصور والا مكان ، و كان يجوز على هذا الوضع وجود كنابة لاكاتب لها ، و دار مبنية لا باني لها ، وصورة محكمة لا مصور لها ، ولا يمكن (١) في القياس أن تأتلف سفينة على أحكم نظم و تجنمع على أتقن صنع لا بصانع صنعها ، أو جامع جعها ، فلما كان ركوب هذا وإجازته خروجا أتقن صنع لا بصانع صنعها ، أو جامع جعها ، فلما كان ركوب هذا وإجازته خروجا أفلاكه واختلاف أوقاته وشمسه وقمره و طلوعهما وغروبهما ومجيء برده وقيظه في أفلاكه واختلاف أوقاته وشمسه وقمره و طلوعهما وغروبهما ومجيء برده وقيظه في أوقاتهما و اختلاف ثماره و تنوع أشجاره ومجيء ما يحتاج إليه منها في إبنانه ووقنه أشد مكابرة وأوضح معاندة و هذا واضح والحمدلة .

و سألت بعض أهل التوحيد والمعرفة عن الداليل على حدث الأجسام، فقال الداليل على حدث الأجسام، فقال الداليل على حدث الأجسام أنها لا تخاوفي وجودها من كون وجودها مضمن بوجوده، والكون هو المحاذاة في مكان دون مكان، ومتى وجد الجسم في محاداة دون محاذاة مع جواز وجوده في محاذاة الخرى علم أنه لم يكن في تلك المحاذاة المخصوصة إلا لمعنى، وذلك المعنى محدث، فالجسم إذاً محدث إذلا ينفك من المحدث ولا يتقد مه.

و من الدّ ليل على أن الله تبارك و تعالى ليس بجسم أنه لاجسم إلا وله شبه إمّا موجود أو موهوم ، و ماله شبه من جهة من الجهات فمحدث بما دل على حدوث الأجسام، فلمّا كان الله عز وجل قديما ثبت أنه ليس بجسم و شيء آخر : وهو أن قول القائل جسم سمة في حقيقة اللّغة لماكان طويلاً عريضاً ذا أجزاء وأبعاض محتملاً للز يادة (٢) فا إن كان القائل يقول : إن الله عز وجل جسم يحقيق هذا القول و

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (و) د ولامكن » .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ د متحملا ، .

يوفيه معناه لزمه أن يثبته سبحانه بجميع هذه الحقائق والصفات ، ولزمه أن يكون حادثاً بما به يثبت حدوث الأجسام أو تكون الأجسام قديمة ، وإن لم يرجع منه إلا إلى التسمية فقط كان واضعاً للاسم في غير موضعه ، وكان كمن سمتى الله عز وجل إنسانا ولحما و دما ، ثم لم يثبت معناها وجعل خلافه إيانا على الاسم دون المعنى ، و أسماء الله تبارك و تعالى لا تؤخذ إلا عنه أو عن رسول الله والمؤالية والمناه على الاسم دون المعنى الهداة عالى لا تؤخذ إلا عنه أو عن رسول الله والمؤالية والمؤللة والمؤ

٧ حد ثنا أحد بن الحسن القطان ، قال : حد ثنا الحسن بن علي السكري قال : حد ثنا العسن بن غلي السكري قال : حد ثنا على بن زكريا ، عن جعفر بن على بن عمارة ، عن أبيه ، عن جعفر بن على ، عن أبيه على ، عن أبيه على بن الحسين ، عن أبيه الحسين عَلَيْكُم ، قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : إن للجسم ستّة أحوال : الصحّة والمرض والموت و الحياة والنوم واليقظة ، و كذلك الروح فحياتها علمها ، وموتها جهلها ، و مرضها شكّها ، و صحّتها يقينها ، و نومها غفلتها ، و يقظتها حفظها .

و من الدَّليل على أنُّ الأجسام محدثة (١) أنَّ الأجسام لاتخلو منأن تكون مجتمعة أو مفترقة ، ومتحرُّ كة والسكون محدثة ، فعلمنا أنَّ الجسم محدث لحدوث مالاينفكُ منه ولا يتقدُّمه .

فان قال قائل: ولم قلتم: إنَّ الاجتماع والافتراق معنيان و كذلك الحركة والسكون حتى زعمتم أنَّ الجسم لا يخلو منهما ؟ قيل له: الدَّ ليل على ذلك أنّا نجد الجسم يجتمع بعد أن كان مفترقاً ، و قد كان يجوز أن يبقى مفترقاً ، فلولم يكن قد حدث معنى كان لا يكون بأن يصير مجتمعاً أولى من أن يبقى مفترقاً على ما كان عليه ، لأنه لم يحدث نفسه في هذا الوقت فيكون بحدوث نفسه ما صاد مجتمعاً (٢) ولا بطلت في هذا الوقت فيكون لبطلانها ، ولا يجوز أن يكون لبطلان معنى ومفترقاً معنى ما صاد مجتمعاً ، ألاترى أنه لوكان إنّما يصير مجتمعاً لبطلان معنى ومفترقاً

<sup>(</sup>١) هذا الكلام الى آخر الباب من المصنف ، قد أنى بالحديث في ضمن كلامه شاهداً.

<sup>(</sup>٢) د ما ، هذء مصدرية وكذا ما بعدها .

لبطلان معنى لوجب أن يصير مجتمعاً و مفترقاً في حالة واحدة لبطلان المعنيين جميعاً وأن يكون كل شيء خلامن أن يكون فيه معنى مجتمعاً مفترقاً ، حتلى كان يجب أن يكون الاعراض مجتمعة متفر قة لأنها قد خلت من المعاني (١) وقد تبيلن بطلان ذلك ، وفي بطلان ذلك دليل على أنه إنما كان مجتمعاً لحدوث معنى ومتفر قا لحدوث معنى ، وكذلك القول في الحركة والسكون وسائر الأعراض .

فا ن قال قائل: فا ذا قلتم: إنَّ المجتمع إنَّما يصير مجتمعاً لوجود الاجتماع و مفترقاً لوجود الافتراق فما أنكرتم من أن يصير مجتمعاً مفترقاً لوجودهما فيه كما ألزمتم دلك من يقول : إنَّ المجتمع إنَّما يصير مجتمعاً لانتفاء الافتراق و مفترقاً لانتفاء الاجتماع ، قيل له : إنَّ الاجتماع والافتراق هما ضدَّان والأضداد تتضادُ في الوجود فليس يجوز وجودهما في حال لتضادُّهما ، وليس هذا حكمهما في النفي لأنَّه لاينكر انتفا. الأضداد في حالة واحدة كما ينكر وجودها ، فلهذا ما قلنا (٢) إنَّ الجسم لوكان مجتمعاً لانتفاء الافتراق ومفترقاً لانتفاء الاجتماع لوجب أن يصير مجتمعاً مفتر قاً لانتفائهما ، ألاترى أنَّه قد ينتفي عن الأحمر السواد والبياض مع تضادً هما وأنَّه لايجوز وجودهما واجتماعهما في حال واحدة ، فثبت أنَّ انتفاء الأضداد لاينكر في حالة واحدة كما ينكر وجودها ، وأيضاً فا ن َّالقائل بهذا القول قد أثبت الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وأوجب أن لايجوز خلو" الجسم منها لأنَّه إذا خلا منها يجب أن يكون مجتمعاً مفترقاً و متحر "كا ساكناً إذ كان لخلوته منها ما يوصف بهذا الحكم ، وإذا كان ذلك كذلك ، وكان الجسم لم يخل من هذه الحوادث يجب أن يكون محدثاً ، ويدل على ذلك أيضاً أنَّ الا نسان قد يؤمر بالاجتماع والافتراق والحركة والسكون ويفعل ذلك ويحمد به ويشكر عليه ويذم عليه إذا كان قبيحاً ، وقد علمنا أنَّه لايجوز أن يؤمر بالجسم ولا أن ينهي عنه ولا

<sup>(</sup>١) أى المماني الاربعة : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق .

<sup>(</sup>٢) ما هذه موسولة ، و قوله : د لهذا ، خبر له مقدم عليه ، و أن بالفتح بدل عن الموسول ، وفي نسخة (ج)د فلهذا ما قلته \_ النج ،

أن يمدح من أجله ولايذم له ، فواجب أن يكون الذي الم به ونهى عنه واستحق من أجله المدح والذم عنه ، ولا أن ينهى عنه ، ولا أن ينهى عنه ، ولا أن يستحق به المدح والذم ، فوجب بذلك إثبات الأعراض .

فان قال: فلم قلتم: إن الجسم لايخلو من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ولم أنكرتم أن يكون قد خلافيما لم يزل من ذلك؟ فلا يدل ذلك على حدوثه. قيل له: لوجازأن يكون قدخلافيما مضى من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون لجاز أن يخلومنها الآن ونحن نشاهده، فلمنا لم يجز أن يوجداً جسام غير مجتمعة ولامفترقة علمنا أنها لم تخل فيما مضى.

فا ن قال : ولم أنكرتم أن يكون قد خلامن ذلك فيما مضى وإن كانلايجوز أن يخلوالآنمنه؟ قيل له: إنَّ الأزمنة والأمكنة لاتؤتِّران في هذا الباب، ألاترى لو كان قائل قال : كنت أخلو من ذلك عام أو لل أو منذ عشرين سنة و إن ذلك سيمكنني بعد هذا الوقت أو يمكنني بالشأم دون العراق أو بالعراق دون الحجاز لكان عند أهل العقل مخبِّلاً جاهلاً والمصدِّق له جاهلٌ ، فعلمنا أنَّ الأزمنة و الأمكنة لاتؤثَّران فيذلك ، وإذا لم يكن لها حكم ولا تأثير في هذا الباب فواجبٌ أن يكون حكم الجسم فيما مضى وفيما يستقبل حكمه الآن ، وإذا كان لايجوز أن يخلو الجسم في هذا الوقت من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون علمنا أنَّه لم يخل من ذلك قط ، وأنه لوخلا من ذلك فيما مضى كان لاينكر أن يبقى على ما كان عليه إلى هذا الوقت ، فكان لو أخبر نا مخبر عن بعض البلدان الغائبة أنُّ فيها أجساماً غير مجتمعة ولا مفترقة ولامتحرِّكة ولا ساكنة أن نشكٌّ في ذلك ولا نأمن أن يكون صادقاً ، وفي بطلان ذلك دليل على بطلان هذا القول ، و أيضاً فا ن من أثبث الأحسام غير مجتمعة ولا مفترقة فقد أثبنها غير منقاربة بعضها عن بعض ، ولا متباعدة بعضها عن بعض ، وهذه صفة لاتعقل لأنَّ الجسمين لابدُّ من أن يكون بينهما مسافة وبنعد ، أو لا يكون بينهما مسافة ولابنعد ولا سبيل إلى ثالث ، فلوكان بينهما مسافة و بُعد لكانا مفترقين ولو كان لامسافة بينهما ولابُعد لوجبأن يكو نامجتمعين

لأن هذا هو حد الاجتماع والافتراق ، وإذا كان ذلك كذلك فمن أثبت الأجسام غير مجتمعة ولا مفترقة قد أثبتها على صفة لا يعقل ، و من خرج بقوله عن المعقول كان مبطلاً .

فان قال قائل: ولم قلتم: إن الأعراض محدثة ولم أنكرتم أن تكون قديمة مع الجسم لم تزل؟ قيل له: لأنا وجدنا المجتمع إذا فرق بطل منه الاجتماع وحدث له الافتراق، وكذلك المفترق إذا جمع بطل منه الافتراق وحدث له الاجتماع والقديم هو قديم لنفسه ولا يجوز عليه الحدوث و البطلان ، فثبت أن الاجتماع والافتراق محدثان ، وكذلك القول في سائر الأعراض ، ألاترى أنها تبطل بأضدادها ثم تحدث بعد ذلك ، و ما جاز عليه الحدوث والبطلان لا يكون إلا محدثا ، و أيضا فان الموجود القديم الذي لم يزل لا يحتاج في وجوده إلى موجد ، فيعلم أن الوجود أولى به من العدم لا نته لو لم يكن الوجود أولى به من العدم لم يوجد إلا بموجد ، وإذا كان ذلك كذلك علمنا أن القديم لا يجوز عليه البطلان إذا كان الموجود أولى به من العدم ، وأن ما جازعليه أن يبطل لا يكون قديماً .

فان قال: ولم قلتم: إن مالم يتقد م المحدث يجب أن يكون محدثاً ؟ قيل له: لأن المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن ، والقديم هو الموجود لم يزل ، و الموجود لم يزل يجب أن يكون متقد ما لما قد كان بعد أن لم يكن ، و ما لم يتقد م المحدث فحظه في الوجود حظ المحدث لا نه ليس له من التقد م إلا ما للمحدث ، وإذا كان ذلك كذلك وكان المحدث بما له من الحظ في الوجود والتقد م لا يكون قديماً بل يكون محدثاً ، فدلك ما شاركه في علته و ساواه في الوجود ولم يتقد م فواجب أن يكون محدثاً .

فا ن قال : أوليس الجسم لايخلو من الأعراض ولايجب أن يكون عرضاً فما أنكرتم أن لايخلو من الحوادث ولا يجب أن يكون محدثاً ؟ قيل له : إن وصفنا العرض بأنه عرض ليس هو من صفات التقديم و التأخير ، إنها هو إخبار عن

أجناسها (۱) والجسم إذا لم يتقد مها فليس يجب أن يصير من جنسها ، فلهذا لا يجب أن يكون الجسم وإن لم يتقد م الأعراض عرضا إذا لم يشاركها فيما له كانت الأعراض أعراضاً ، و وصفنا القديم بأنه قديم هو إخبار عن تقد مه و وجوده لاإلى أو أل ، ووصفنا المحدث بأنه محدث هو إخبار عن كونه إلى غاية ونهاية و ابتدا، و أو أل ، وإذا كان ذلك كذلك فمالم يتقد من الأجسام فواجب أن يكون موجوداً إلى غاية ونهاية ، لأنه لا يجوزأن يكون الموجود لاإلى أو آل لم يتقد م الموجود إلى أو أل وابتدا، وإذا كان ذلك كذلك فقد شارك المحدث فيما كان له محدثاً و هو وجوده إلى غاية و نهاية ، و المنال في هذا الباب من هذه المسألة .

فا ن قال قائل: فا ذا ثبت أن الجسم محدث فما الداليل على أن له محدثا ؟ قيل له: لأنا وجدنا الحوادث كلّها متعلّقة بالمحدث. فإ ن قال: ولم قلمم: إن المحدثات إنها كانت متعلّقة بالمحدث من حيث كانت محدثة ؟ قيل: لأنها لولم تكن محدثة لم تحتج إلى محدث ، ألاترى أنها لوكانت موجودة غير محدثة أوكانت معدومة لم يجز أن تكون متعلّقة بالمحدث ، و إذا كان ذلك كذلك فقد ثبت أن تعلّقها بالمحدث إنها هومن حيث كانت محدثة ، فوجب أن يكون حكم كل محدث حكمها بالمحدث إنها هومن حيث كانت محدثة ، وهذه أدلة أهل التوحيد الموافقة للكتاب والآثار الصحيحة عن النبي والأئمة عليها المحدة عن النبي والأئمة عليها المحدة عن النبي والأئمة عليها المحدة عن النبي والأئمة المحدة عن النبي المحددة عن النبية المحددة عن النبي المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحددة المحدد المح

#### ٤٢ ـ باب

#### پر حدیث ذعلب »پ

١ - حدُّ ثنا أحمد بن الحسن القطلان وعلي أبن أحمد بن على بن عمر ان الدَّقلَق رحمه الله قال : حدَّ ثنا على بن العبلس وحمه الله قال : حدَّ ثنا أحمد بن يحيى بن ذكريلا القطلان، قال : حدَّ ثنا أحمد بن عبدالله بن أيونس ، عن قال : حدَّ ثنا أحمد بن عبدالله بن أيونس ، عن

<sup>(</sup>١) أى عن أجناس الاعراض .

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني ، فوالله الذي فلق الحبة و برأ النسمة لو سألتموني عن آية آية في ليل ا نزلت أوفي نهار ا نزلت مكيها و مدنيها ، سفريها و حضريها ، ناسخها ومنسوخها ، محكمها و متشابهها ، وتأويلها وتنزيلها لأخبرتكم ، فقام إليه رجل يقال له : ذعل فكان ذرب اللسان ، بليغا في الخطب ، شجاع القلب فقال : لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة لا خجلته اليوم لكم في مسألتي إياه ، فقال : يا أمير المؤمنين هل رأيت ربت ؟ قال : ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره ، قال : فكيف رأيته ؟ صفه لنا ، قال : ويلك لم تره العيون بمشاهدة الا بصار ، ولكن رأته القلوب بحقائق الا يمان ، ويلك يا دعلب إن وبي لا يوصف

<sup>(</sup>١) الرعد : ٣٩ ، ظاهر كلامه الحليل أن علمه الحليل دون البداء ، و لكن الايات و الاخبار تدل على أنه شامل له ، فلابد من صرفه عن ظاهره ، بل الظهور ممنوع .

بالبعد، ولا بالحركة ، ولا بالسكون ، ولا بالقيام قيام انتصاب ، ولا بجيئة ولا بذهاب ، لطيف اللطافة لا يوصف باللطف عظيم العظمة لا يوصف بالعظم ، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر ، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ ، رؤوف الرجمة لا يوصف بالرقية مؤمن لا بعبادة ، مدرك لا بمجسة ، قائل لا باللفظ ، هو في الأشياء على غير مماذجة خارجمنها على غير مباينة ، فوق كل شيء فلا يقال : شيء فوقه ، وأمام كل شيء فلا يقال : له أمام ، داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل ، وخارج منها لا كشيء منشيء خارج ، فخر أدعل مغشياً عليه ، ثم قال : تالله ما سمعت بمثل هذا الجواب ، والله لا عدت إلى مثلها .

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فقام إليه الأشعث بن قيس، فقال: يا أمير المؤمنين كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي وقال: بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً و بعث إليهم رسولاً، حتى كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها، فلمنا أصبح تسامع بهقومه فاجتمعوا إلى بابه، فقالوا: أينها الملك دنست علينا ديننا وأهلكته فاخرج نطهرك و نقم عليك الحد ، فقال لهم: اجتمعوا واسمعوا كلامي فان يكن لي مخرج ممنا ارتكبت، وإلافشا نكم، فاجتمعوا فقال لهم: هل علمتم أن الله لم يخلق خلقاً كرم عليه من أبينا آدم و المناحوا ، والوا: صدقت أينها الملك، قال: أفليس قدزوج بنيه من بنيه و بناته من بنيه وقالوا: صدقت أينها الملك، قال: أفليس قدزوج بنيه من بناته و بناته من بنيه والوا: صدقت هذا هو الد ين فتعاقدوا على ذلك، فمحا الله ما في صدورهم من العلم، ورفع عنهم الكناب، فهم الكفرة يدخلون النار بلاحساب، والمنافقون أشد حالاً منهم، قال الأشعث: والله ما سمعت بمثل هذا الجواب، والله لاعدت إلى مثلها أبداً.

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه رجل من أقصى المسجد متو كناً على على عصاه ، فلم يزل يتخطى النّاس حتى دنا منه فقال: يا أمير المؤمنين دلّني على عمل أنا إذا عملته نجّاني الله من النّار ، قال له: اسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن ، قامت الدُّنيا بثلاثة: بعالم ناطق مستعمل لعلمه ، و بغني لايبخل بماله على أهل

دينالله ، و بفقير صابر ، فا ذا كتم العالم علمه ، و بخل الغني ، ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبور ، وعندها يعرف العارفون بالله أن الدار قد رجعت إلى بدئها أي الكفر بعد الإيمان ، أيتها السائل فلا تغترن بكثرة المساجد و جماعة أقوام أجسادهم مجتمعة و قلوبهم شنتى ، أيتها السائل إنتما الناس ثلاثة : زاهد و راغب وصابر ، فأمّا الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا أتاه ولا يحزن على شي منهافاته ، وأمّا الصابر فيتمناها بقلبه ، فإن أدرك منها شيئاً صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء وأمّا الصابر فيتمناها بقلبه ، فإن أدرك منها شيئاً صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عقبتها ، وأمّا الراغب فلايبالي من حل أصابها من مرام ، قال له : ياأمير المؤمنين فما علامة المؤمن في ذلك الزامان ؟ قال : ينظر إلى ما أو جبالله عليه من حق فيتولا وينظر إلى ما خالفه فيتبراء منه وإن كان حيماً قريباً ، قال : صدقت والله ياأمير المؤمنين ثم غاب الراجل فلم نره ، فطلبه الناس فلم يجدوه ، فتبسم علي علي المنبر ثم قال : مالكم هذا أخي الخضر غلينا .

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني فلم يقم إليه أحد ، فحمدالله وأثني عليه و صلّى على نبيت وَالْمَاتِكُ ، ثم قال للحسن اللّه الله الحسن قبل الحسن قبل المحسن المنابر فتكلّم بكلام لا تجهلك قريش من بعدي فيقولون: إن الحسن بن علي لا يحسن شيئاً ، قال الحسن عَلَيَ الله كيف أصعد و أتكلّم وأنت في النّاس تسمع و ترى ، قال له: بأني واثمي الواري نفسي عنك وأسمع وأرى وأنت لاتراني ، فصعد الحسن عَلَيْ المنبر فحمدالله بمحاهد بليغة شريفة و صلّى على النبي وَلَه الله المناب الله المناب المناب الله على الله على الله على الله على الله على الله المناب المناب المناب المناب المناب المناب الله على الله على الله على الله على الله على الله المناب المنا

إليه علي فضم الله والى صدره و قبله ، ثم قال : معاشر الناس اشهدوا أنهما فرخا رسول الله والله والله والله والله والمعاشر الناس ورسول الله والهوالية والمعاشر الناس ورسول الله والهوالية وال

٢ ــ حدُّ ثنا عليُّ بن أحمد بن عمَّل بن عمر ان الدَّفَّاق رحمهالله قال : حدَّثناعًا، ابن أبي عبدالله الكوفي" ، قال : حدَّثنا على بن إسماعيل البرمكي"، قال : حدَّثني الحسين بن الحسن ، قال : حدَّثنا عبدالله بن داهر قال : حدَّثني الحسين بن يحيى الكوفي"، قال : حدُّ ثني قثم بن قنادة ، عن عبدالله بن يونس ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال: بينا أمير المؤمنين عَلَيْكُ يخطب على منبر الكوفة إذ قام إليه رجل يقال له: ذعلب ذرب اللَّسان بليغ في الخطاب شجاع القلب ، فقال : يا أمير المؤمنين هل رأيت ربتك ؟ فقال : ويلك يا ذعلب ماكنت أعبد ربّاً لمأره ، قال : يا أميرالمؤمنين كيف رأيته ؟ قال : ويلك يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان ، ويلك يا ذعلبإن وبني لطيف اللَّطافة فلا يوصف باللَّطف ، عظيم العظمة لايوصف بالعظم ، كبير الكبرياء لايوصف بالكبر ، جليل الجلالة لايوصف بالغلظ ، قبل كلِّ شي. فلا يقال : شي، قبله ، وبعد كلِّ شيء فلا يقال : شي، بعده شائي الأشياء لابهمنَّة ، در َّاك لابخديعة ، هو في الأشياء كلُّها غير متمازج بها ولا بائن عنها ، ظاهر لابتأويل المباشرة ، متجلِّ لاباستهلال رؤية ، بائن لابمسافة ، قريبُ لابمداناة ، لطيفُ لابتجسم ، موجودُ لابعد عدم ، فاعلُ لاباضطرار ، مقدِّر " لابحركة ، مريد لابهمامة ، سميع لابآلة ، بصير لابأداة ، لا تحويه الأماكن ، ولا تصحبه الأوقات، ولا تحدُّه الصفات، ولا تأخذه السِّنات، سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده ، و الابتداء أزله ، بتشعيره المشاعر عرف أن لامشعر له . وبتجهيره الجواهر عرف أن لاجوهر له ، وبمضادَّته بين الأشياء عرفأن لاضدُّ له ، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لاقرين له ، ضادٌّ النور بالظلمة ، والجسو بالبلل ، والصرد بالحرور ، مؤلَّف بين متعادياتها ، مفرِّق بين مندانياتها ، دالَّة بتفريقها على مفرِّقها و بتأليفها على مؤلّفها ، و ذلك قوله عز وجل : « و من كلّ شي. خلقنا زوجين لعلكم تذكّرون ، (١) ففر قى بها بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد ، شاهدة بغرائزها على أن لاغريزة لمغرّزها ، مخبرة بتوقيتها أنلاوقت لموقيّتها ، حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه غير خلقه ، كان ربّاً إذلام ربوب ، وإلها إذلا مألوه ، و عالماً إذلامعلوم ، وسميعاً إذلامسموع .

ثمَّ أنشأ يقول:

أعود إلى شي، من ذلك .

|                                                                            |   | - 5 " (                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| ولم يزل سيدي بالجود موصوفاً ،                                              | Ø | ولم يزل سيـّدي بالحمد معروفاً              |
| ولاظلام على الآفاق معكوفاً ،                                               | ☆ | « و کنت <sup>(۲)</sup> إذليس نور يستضا. به |
| وكلُّ ما كان في الأوهام موصوفاً »                                          | ₽ | و و ربّنا بخلاف الخلق كلّهم                |
| يرجع أخا حصر بالعجز مكتوفأ ،                                               | ₽ | « فمن يرده على النشبيه بمتثلاً             |
| موجأيعارضطرف الرُّوحمكفوفأ ،                                               | ₽ | ه و في المعارج يلقى موج قدرته              |
| قد باشر الشك" فيه الرأي مأووفاً »                                          | Ø | د فاترك أخا جدل في الد" ين منعمقاً         |
| و بالكرامات من مولاه محفوفاً ،                                             | ₽ | « و اصحب أخائقة حبًّا لسيَّده              |
| و في السّماء جميل الحال معروفاً ،                                          | ₽ | وأمسى دليل الهدى في الأرض منتشراً          |
| قال: فخر " ذعلب مغشيناً عليه ، ثم َّأَفاق ، وقال: ماسمعت بهذا الكلام ، ولا |   |                                            |
|                                                                            |   |                                            |

قال مصنيف هذا الكناب: في هذا الخبر ألفاظ قد ذكرها الرّضا يَلْيَكُمْ في خطبته (٢) وهذا تصديق قولنا في الأئمة كاليكم إن علم كل واحد منهم مأخوذ عن أبيه حتى يتسل ذلك بالنبي من المنتقد .

#### 33 - باب حديث سبخت اليهودى

١ \_ أَبِي رَحَمُهُ اللهُ ، قَالَ : حَدَّثُنَا سَعِدَ بَنَ عَبِدَاللهُ ، قَالَ : حَدَّثُمُنَا أَحَمَّهُ بَنَ عَلَى بَنْ

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) في البحار و في نسخة (ج) و (و) د وكان ــ الخ ، .

 <sup>(</sup>٣) هي الحديث الثاني في الباب الثاني ، و رواه الكليني في باب جوامع التوحيد
 من الكافي ، و مذكور في نهج البلاغة مع زيادات .

٧ - حدُّ ثنا أبو الحسين على بن إبر اهيم بن إسحاق الفارسي ، قال : حدَّ ثنا أبو العقيلي البوسعيد أحمد بن على بن رميح النسوي ، قال : حدَّ ثنا أبو جعفر على بن علي البلخي ، قال : حدَّ ثنا أبو جعفر على بن علي البلخي ، قال : حدَّ ثنا أبو جعفر على بن علي البلخي ، قال : حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الأزهري ، عن أبيه ، عن جعفر بن على الخزاعي ، قال : حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الأزهري ، عن أبيه الحسين علي ، قال : قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَلْتَلْكُم في بعض خطبه : من الذي حضر سبخت الفارسي المير المؤمنين علي بن أبي طالب تَلْتَلْكُم في بعض خطبه : من الذي حضر سبخت الفارسي

<sup>(</sup>۱) اختلف في ضبط هذه اللفظة كثيراً على ما في ذيل البحار المطبوع جديداً في الجزء الثالث في الباب الرابع عشر، وفي حاشية نسخة (و) بضم السين المهملة والباء الموحدة المسددة المفتوحة والمخاء المعجمة الساكمة والتاء المفتوحة لقب أبي عبيدة . و قال بعض الافاضل : و الاصح بالخاء المعجمة و بخت كلمة كانت تدخل في أعلام أهل الكناب و فبهم صهار بخت أي جهار بخت و بختيشوع و سبخت مركب من بخت وسه بمعنى الثلاثة ، .

<sup>(</sup>٢) في حاشبة نسخة (ط) و (ن) د فمن أبن يعلم أبك نبي ؟ ، .

<sup>(</sup>٣) في حاشية نسخة (ب) « يا سبخت ، .

<sup>(</sup>٤) في حاشية نسخة (ب) « ما رأيتكاليوم اثنين ، والمراد بهما جوابه صلى الله عليه وآله وتكلم الاشياء حوله .

وهو يكلّم رسول الله وَالدَّيْكُم وقد جاءه سبخت و كان رجلاً من ملوك فارس و كان ذرباً ، فقال : يا عبد إلى ما تدعو ؟ قال : أدعو إلى شهادة أن لاإله إلّا الله وحد لاشريك له فقال : يا عبد ألى ما تدعو ؟ قال : أدعو إلى شهادة أن لاإله إلّا الله وحد لاشريك له و أن عبداً عبده و رسوله ، فقال سبخت : و أين الله يا عبد ؟ قال : هو في كلّ مكان موجود بآياته ، قال : فكيف هو ؟ فقال : لا كيف له ولا أين لا نه عز وجل كيف الكيف وأين الأين ، قال : فكيف هو ؟ فقال : لا كيف له ولا أين لا نه عز وجل كيف الكيف وأين الأين ، قال : فمن أين جاء ؟ قال : لايقال له : جاء ، وإنها يقال : جاء للزائل من مكان إلى مكان ، وربّنا لايوصف بمكان ولا بزوال ، بل لم يزل بلا مكان ولا يزال ، فقال : يا عبد إن إنك لنصف ربناً عظيماً بلا كيف ، فكيف لي أن أعلم مكان ولا يزال ، فقال : يا عبد أن لاإله إلّا الله وأن عبداً عبده و رسوله ، و قلت أنا عبداً أشهد أن لاإله إلّا الله وأن عبداً عبده و رسوله ، و قلت أنا عدا خير أهلي وأقرب الخلق منّى ، لحمه من لحمي و دمه من دمي وروحه من هذا ؟ فقال : وحي ، وهو الوزير منتي في حياتي (١١) والخليفة بعد وفاتي ، كما كان هارون من موسى إلّا أنه لانبي" بعدي، فاسمع له و أطع فا نه على الحق " ، ثم "سمّاه عبدالله .

### ه ع ـ باب معنى سبحانالله

ا حداً ثنا عبدالله بن على بن عبدالوهاب الشجري" بنيسابور ، قال :أخبرنا أبو الحسن أحمد بن على بن عبدالله بن حزة الشعراني العماري من ولد عمار بن ياسر رحمالله قال : حداً ثنا أبو على عبيدالله بن يحيى بن عبدالباقي الأذني باذنة (٢) قال : حداً ثنا علي بن الحسن المعاني (٦) قال : حداً ثنا عبدالله بن يزيد ، عن يحيى قال : حداً ثنا عبدالله بن يزيد ، عن يحيى

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و (ط) د و هذا الوزير مني ــ الخ ، .

<sup>(</sup>٢) قد مرضبطه في الحديث الرابع في الباب الثامن والثلاثين .

 <sup>(</sup>٣) قال في المراصد : معان بالفتح وآخره نون مدينة في طرف بادية الشأم تلقاء
 الحجاز من نواحي البلقاء ، وهي الان خراب منها ينزل حاج الشأم الى البر .

ابن عقبة بن أبي العيزار (١) قال : حدُّ ثنا على بن حجار ، عن يزيد بن الأصم ، قال : سأل رجل عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ما تفسير سبحان الله ؟ قال : إن في هذا الحائط رجلاً كان إذا سئل أنبا ، وإذا سكت ابتدا ، فدخل الرّجلفا ذا هو تعظيم على بن أبي طالب عَلَيْكُم فقال : يا أبا لحسن ما تفسير سبحان الله ؟ قال : هو تعظيم جلال الله عز وجل و تنزيه عما قال فيه كل مشرك ، فإذا قالها العبد صلى عليه كل ملك .

٢ - حدَّ ثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدَّ ثنا علي بن إبر اهيم ، عن عمر بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبدالرّ حن ، عن هشام بن الحكم ، قال : سألت أباعبدالله تَلْكِنْكُمْ أنفة لله عن وجل (١) .

٣ ـ حدَّثنا على بن موسى بن المتوكّل رحمالله قال: حدَّثنا على بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن علي بن أسباط ، عن سليمان مولى طر بال (٢) عن هشام الجواليقي ، قال: سألت أباعبدالله عَن قول الله عَن وجل : سبحان الله ما يعني به ؟ قال: تنزيهه .

#### 23 \_ باب معنى الله اكبر

١ ـ حدَّثنا أحمد بن عمَّل بن يحيى العطَّار رحمه الله ، قال : حدَّثنا أبي ، عن

<sup>(</sup>١) يحيى بنعقبة بن أبى العيز ادابوالقاسم كوفى ، والميزار با الهتج فالسكون الرجل الصلب الشديد والغلام المخفيف الروح واسم شجر وطائر .

 <sup>(</sup>۲) الانفة بالفتحات مصدر بمعنى الننزه والاستنكاف ، و المراد أن من قال : سبحان
 الله قال باستنكافه و تنزهه و تماليه تمالى عن شبه المخلوق .

<sup>(</sup>٣) في معانى الاخبار و في نسخة (و) د سليم مولى طربال ، . و قال الاردبيلي في جامع الرواة : الظاهر اتحاد سليم و سليمان مولى طربال و اشتباه أحدهما بالاخر بقرينة اتحاد الراوى والمروى عنه والخبر ، بل الظاهر اتحادهما مع سليم و سليمان الفراء أيضاً على ما بيناه في ترجمة حريز بن عبدالله والله أعلم . انتهى

سهل بن زياد الادمي، عن ابن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم ، قال : قال برجل عنده : الله أكبر ، فقال : الله أكبر من أي شيء وقال : من كل شيء فقال أبوعبدالله عَلَيْكُم : حدّدته ، فقال الرّجل : كيف أقول ؟ فقال : قل : الله أكبر من أن يوصف .

٢ \_ حدُّ ثنا عِلى بن الحسن بن أحمد الوليد رضي الله عنه ، قال : حدَّ ثنا عِلى بن يحبى العطّار ، عن أحمد بن عِلى بن عيسى ، عن أبيه ، عن مروك بن عبيد (١) عن جميع بن عمرو (٢) قال : قال لي أبوعبد الله تَطْقَلْنُ : أيُّ شيء الله أكبر ؟ ! فقلت : الله أكبر من كلِّ شيء ، فقال : و كان ثم شيء فيكون أكبر منه ؟ ! فقلت : فماهو؟ قال : الله أكبر من أن يوصف (٢) .

#### ٤٧ ـ باب معنى الاول والاخر

رحد ثنا على بن موسى بن المتوكّل رحمه الله قال : حد ثنا على بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن الذينة ، عن على بن حكيم ، عن الميمون البان قال : سمعت أباعبدالله تَهْلَيْكُ وقد سئل عن قوله عر وجل : هو الأول والآخر ، فقال تَهْلِيْكُ : الأول لا عن أول كان قبله ولاعن بدى سبقه ، والآخر لاعن نهاية كما يعقل من صفة المخلوقين ، ولكن قديم أول آخر لم يزل ولايزال بلابدء ولا

<sup>(</sup>١) في نسخة (د) و (ب) د هارون بن عبيد ، .

<sup>(</sup>٢) في معانى الاخبار والكافي باب معانى الاسماء وفي حاشية نسخة (و)جميع بنءمير.

<sup>(</sup>٣) حاصل ببانه كليلا في هذا الباب أن وصفه تعالى بأنه أكبر من الاشياه يستلزم أن يكون مبائناً عنها بحيث يكون ببنه و بينها حد فاصل ليتصور هو بحده و هي بحدودها فيحكم بأنه أكبر منها ولولا الحد بين الشيئين لا يتصور الاكبرية و الاصغربة بينهما مع أنه تعالى مع كل شيء قيوماً قائماً كل شيء به بحيث يضمحل الكل في جنبه تعالى ، والي هذا أشار كل بقوله استنكاراً : دوكان ثم شيء الخ ، فتدبر ، فهوأ كبر من أن يوصف لامتناع محدوديته وأسمحلال كل محدود في جنب عظمته وكبريائه .

نهاية ، لايقع علميه الحدوث ، ولايحول من حال إلى حال ، خالق كلِّ شيء .

٢ - حد ثنا الحسين بن أحد بن إدريس رحم الله ، عن أبيه ، عن محد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن فضيل بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أباعبد الله عَلَيْنَ عن قول الله عز وجل : «هوالأول والآخر ، وقلت : أمّا الأول فقد عرفناه ، وأمّا الآخر فبين لنا تفسيره ، فقال : إنّه ليس شي وإلّا يبيد أويتغير أو يدخله الغير (١) والز وال أويننقل من لون إلى لون ، و من هيئة إلى هيئة ، و من صفة إلى صفة ، و من زيادة إلى نقصان ، و من نقصان إلى زيادة إلّا دب العالمين ، فا نه لم يزل ولا يزال واحداً (١) هو الأول قبل كل شيء ، وهو الآخر على مالم يزل ، لا تختلف عليه الصفات والأسماء ما يختلف على غيره مثل الا نسان الذي يكون من قلم الا نسان الذي يكون من ته بلحاً ، و من قول الأسماء ومن قرطباً ، ومن قراً ، فيتبد ل عليه الأسماء يكون من ته بلحاً ، و من قبد الله عليه الأسماء والصفات ، والله عز وجل بخلاف ذاك (٢) .

<sup>(</sup>۱) الغير بالفتح فالسكون مصدر واسم مصدر بمعنى تغير الحال وانتقالها ، و بالكسر فالفتح اسم جمع بمعنى الاحداث المغيرة لحال الشيء ، و في نسخة (د) و حاشية نسخة (ب) و أو يدخله التغيير ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة(ط) و (ن) د فانه لم يزل ولا يزال بحاله واحداً ..

<sup>(</sup>٣) للاول والاخر ممان ذكرت في العلوم العقلية ، والاولية في حقه تعالى هي الحقيقية وهي بحسب الوجود و هي مساوقة لمعنى القدم ، والاخرية بمعنى البقاء بعد كل شيء بلاتنير وتحول كما فسر الامام الم الم في هذا الخبر من لوازم الاولية الحقيقية لان ما ثبت قدمه المتنع عدمه و تغيره ، فمعنى الاولية والاخرية له تعالى أزليته و أبديته من دون تغير وزوال، واذ انه واحد ولاني مرتبته شيء فليس لشيء سواه هذا الشأن فصح كلية قوله الم الم المن عنه الله المن شيء الالله المنه المنه

## د باب معنى قول الله عز وجل « الرحمن على العرش استوى »

ا \_ حداً ثنا على ماجيلويه رحمالله ، قال: حداً ثنا على العطاد ، عن سهل بن زياد الادمي ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن مارد أن أباعبدالله عن سهل بن زياد الادمي ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن مارد أن أباعبدالله عن عن قول الله عن وجل : والراحمن على العرش استوى وقال : استوى من كل شيء فليس شي، هوأقرب إليه من شيء .

٢ ـ أبي رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، عن عمّ بن الحسين (١) عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرَّحن بن الحجاّ ، قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُمُ عن قول الله عزَّ وجلَّ : «الرَّحن على العرش استوى » فقال : استوى من كلِّ شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء لم يبعد منه بعيد ، و لم يقرب منه قريب ، استوى من كلِّ شيء (٢).

فلما علونا واستوينا عليهم \* تركناهم صرعى لنسرو كاسر والاية الني نحن فيها فسرت به في بعض الاقوال وفي الحديث الاول من الباب الخمسين، والاستقامة ، وفسر بها قوله تمالى : « فاستوى على سوقه » و هذا قريب من المعنى الاول . والاعتدال في شيء و به فسر قوله تمالى : « ولما بلغ أشده واستوى » . والمساواة في النسبة . وهي نفيت في الايات عن أشياء كثيرة كقوله تمالى : « وما يستوى الاحياء ولا الاموات » وفسر الامام عليلا الاية بها في هذا الباب و ظاهر ، مساواة النسبة من حيث المكان لانه تمالى في كل مكان و ليس في شيء من المكان بمحدود ، و لكنه تمالى تساوت نسبته الى الجميع من جميع المحيثيات ، وانما الاختلاف من قبل حدود الممكنات ، ولا يبعد الروايات من حيث الظهور عن هذا المعنى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) و حاشية نسخة (ن) و (ه) د عن محمد بن الحسن ، .

<sup>(</sup>۲) استعمل الاستواء في ممان : استقرار شيء على شيء و هذا ممتنع عليه تمالي كما نفاه الامام الطلخ في أخبار من هذا الباب لانه من خواص الجسم . والمناية الى الشيء ليعمل فيه و عليه فسر في بمض الاقوال قوله تمالي : د ثم استوى الى السماء، . والاستيلاء على الشيء كقول الشاعر :

٣ ـ حدَّثنا أبو الحسين على بن إبر اهيم بن إسحاق الفارسي ، قال : حدَّثنا أحمد بن مجَّد أبوسعيد النسوي ، قال : حدُّ ثنا أبو نصر أحمد بن عبد بن عبد الله الصغدي بمرو (١) قال : حدَّثنا على بن يعقوب بن الحكم العسكري و أخوه معاذبن يعقوب ، قالا : حدُّ ثنا على بن سنان الحنظلي ، قال : حدُّ ثنا عبدالله بن عاصم ، قال : حدُّ ثنا عبدالر من قيس ، عن أبي هاشم الرقماني ، عن زادان ، عن سلمان الفارسي في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجاثليق المدينة مع مائة من النصاري بعد قبض رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَبابِكُر عن مسائل لم يجبه عنها ، ثمَّ أرشد إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيْكُمْ فسأله عنها فأجابه ، وكان فيما سأله أنقال له: أخبر نيعن الرَّبِّ أين هو وأين كان؟ فقال على عليُّ عَلَيْكُم : لا يوصف الربُّ جلُّ جلاله بمكان، هو كماكان ، وكان كماهو ، لم يكن في مكان ، ولم يزل من مكان إلى مكان ، ولاأحاط بهمكان ، بلكان لميزل بلاحد ولا كيف ، قال : صدقت ، فأخبر ني عن الرَّب أني الدُّنيا هو أوفي الآخرة ؟ قال علي تَلْكِلْنُ : لم يزل ربِّنا قبل الدُّنيا ، ولا يزال أبداً هو مدبَّر الدُّنيا ، وعالم بالآخرة ، فأمَّا أن يحيط به الدُّنيا والآخرة فلا ، ولكن يعلم مافيا لدُّ نيا و الآخرة ، قال : صدقت يرحمك الله ، ثمَّ قال : أخبر ني عن ربِّك أيتحمل أويتحمل ؟ فقال على عَلَيْكُم : إنَّ ربِّمنا جلَّ جلاله يَحمل و لايتحمل ، قال النصراني : فكيف ذاك ؟! ونحن نجدفي الإنجيل • ويحمل عرش ربتك فوقهم يومئذ ثمانية ، فقال علميٌّ عَلَيْكُمْ : إِنَّ الملائكة تحمل العرش ، و ليس العرش كما تظنُّ كهيئة السرير ، و لكنَّه شيء محدود مخلوق مدبَّر ، و ربَّك عزَّ وجلَّ مالكه ، لا أنه عليه ككون الشيء على الشيء ، وأمر الملائكة بحمله ، فهم يحملون العرش بما أقدرهم عليه ، قال النصر اني : صدقت رجك الله ، والحديث طويل أخذنا منهموضع الحاجة ، وقدأُخرجته بنمامه في آخر كناب النبوءُ .

٤ - حداً ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حداً ثنا على بن يحيى العطار ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن بعض

<sup>(</sup>١) الصغد بالضم فالسكون قرى بين بخارا و سمرقند .

رجاله رفعه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أنَّه سئل عن قول الله عز وجل : « الر حمن على العرش استوى ه فقال : استوى من كلِّ شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء .

٥ ــ حد ثنا جم بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال : حد ثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النظر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الله عن أبي عبد الله عن أبي الحواية من الشي الله ، أو من شي سبقه .

ح وفي رواية ا'خرى قال: من زعم أن الله منشي، فقد جعله محدثا ، و من زعم أنه في شيء فقد جعله محمولا .

 $\gamma = -c$  ثنا مجدالله بن موسى بن المتو كل رحمه الله قال : حد ثنا عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن مجد ، عن الحسن بن محبوب ، قال : حد ثني مقاتل بن سليمان ، قال : سألت جعفر بن على المبول عن قول الله عز وجل : دالر جمن على العرش استوى ، فقال : استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء .

م و بهذا الاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمَّاد ، قال : قال أبو عبدالله عن الله عن عن عن عمَّاد ، قال الله عن قال أبو عبدالله عن الله عن قول الله عن الله عن الله عن قول الله عن الل

٩ \_ حد ثنا على ما جيلويه رحمه الله ، عن مد على القاسم ، عن أحد ابن أبي القاسم ، عن أحد ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله الله عن أبي عبدالله الله عن الله عن أبي عبدالله الله عن أبي عبدالله الله عن أبي عبدالله الله عن أوفي شيء أوفي شيء أوعلى شيء فقد أشرك ، ثم قال : من زعم أن الله من شي، فقد جعله محدثا ، ومن زعم أنه في شيء فقد زعم أنه محصور أ(١)، ومن زعم أنه على شي، فقد جعله محمولاً .

قال مصنّف هذا الكتاب: إنَّ المشبّهة تتعلَّق بقوله عز وَّ وَ لَ وَإِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الذّي خلق السموات والأرض في سنتّة أينّام ثم استوى على العرش يغشي اللّيل النّهار يطلبه حثيثاً ه (٢) ولاحجنّة لها في ذلك لأنّه عز وحل عنى بقوله: • ثم استوى على

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و ومن زعم أنه في شيء فقدجمله محصوراً». (٢) الاعراف : ٥٤ .

العرش » أي ثم نقل العرش إلى فوق السماوات وهومستول عليه ومالك له ، وقوله عز وجل : «ثم » إنها هو لرفع العرش إلى مكانه الذي هو فيه و نقله للاستوا، فلا يجوز أن يكون معنى قوله : « استوى » استولى لأن استيلا، الله تبارك و تعالى على الملك وعلى الأشياء ايس هو بأمر حادث ، بللميزل مالكاً لكل شيء ومستولياً على كل شيء ، وإنها ذكرعز وجل الاستواء بعد قوله : «ثم » وهو يعني الر فع مجاراً ، وهو كقوله : «ولنبلون كم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » (۱) فذكر «نعلم ، مع قوله : «حتى » و هو عز وجل يعني حتى يجاهد المجاهدون و نحن نعلم ذلك مع قوله : « حتى لا تعلى فعل حادث ، وعلم الله عز وجل الأشياء لا يكون حادثاً ، وكذلك ذكر قوله عز وجل ت : « استوى على العرش » بعد قوله : «ثم » و هو يعني بذلك ثم " رف العرش لاستيلائه عليه ، ولم يعن بذلك الجلوس واعتدال البدن لا ن الله بذلك ثم " رف العرش لاستيلائه عليه ، ولم يعن بذلك علو الحيوس واعتدال البدن لا ن الله لا يجوز أن يكون جسماً ولاذا بدن ، تعالى الله عن ذلك علو الحيوا كبيراً . (١)

<sup>(</sup>١) محمد : ٣١ .

<sup>(</sup>۲) حاصل مراده رحمه الله أن و ثم، لا يتملق بقوله : واستوى، لانه بممنى استولى و استيلاؤه تمالى على المرش لا يكون متأخراً عن خلق السماوات و الارض لانه مالك ملك مستول على كل شيء أدلا ، بل يتملق بمحذوف تقديره ثم نقل المرش الى فوق السماوات لانه استوى عليه ، و أخذ هذا النفسير من الحديث الثانى من الباب الناسع والاربمين ، وقيل ثم ظهر استواؤه على المرش للملائكة ، و قيل : ثم قصد الى خلق المرش فخلقه بعد خلق السماوات والارض ، و قيل : ثم بين أنه استوى على المرش ، و قيل : ثم صح الوصف بأنه مستو على المرش لانه لم بكن عرش قبل وجوده ، والحق ان ثم لمجرد الترتيب ، والاستواء هوالاستيلاء الفملى الظاهر عن مقام الذات في الخلق بعد الايجاد ، وحاصل المعنى أنه تعالى استوى على المرش الذي هوجملة الخلق في بعض التفاسير بتدبير الامر و نفاذه فيه بعد الايجاد ومعنى مساواة النسبة أنسب بسياق هذه الاية، ألاله خلق الاشياء وأمرها بعد ايجادها ، ولا يخنى أن معنى الاستيلاء أنسب بسياق هذه الاية، المرش متملق باستوى ان فسر بالاستيلاء فمتملق به أيضاً .

# ۶۹ ـ باب معنى قوله عزوجل: « وكان عرشه على الماء »(١)

١ حد أنه على بن أحمد بن من بن عمر ان الد قلق رحمه الله ، قال : حد أنه عن على بن أبي عبدالله الكوفي ، عن على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد أنه جذعان بن نصر أبو نصر الكندي ، قال : حد أني سهل بن زياد الادمي ، عن الحسن بن محبوب عن عبدالر عن بن كنير (٢) عن داودالرقي . قال : سألت أباعبدالله عَلَيْتُم عن قوله عن عبدالر عن بن كنير (٢) عن داودالرقي . قال : سألت أباعبدالله عَلَيْم عن قوله عز وجل : « وكان عرشه على الماء ، فقال لي : ما يقولون في ذلك ؟ قلت : يقولون إن المرش كان على الما، و الرب فوقه ، فقال : كذبوا ، من زعم هذا فقد صبر الله محمولا ووصفه بصفة المخلوقين ولزمه أن الشي، الذي يحمله أقوى منه ، قلت : بين لي جعلت فداك ، فقال : إن الله عز وجل علمه ودينه الما، (١) قبل أن تكون أد أوسما، أوجن أوإنس أوشمس أوقمر ، فلما أراد أن يخلق الخلق نشرهم بين يديه أوسما، أوجن أوإنس أوشمس أوقمر ، فلما أراد أن يخلق الخلق نشرهم بين يديه فقال له وتلكم ، عن من بنا أو لل من نطق رسول الله والمن الملم و الد ين ، ثم قال لمن علمه وديني وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون (٥) ثم قبل لبني للملائكة : هؤلا، حملة علمي وديني وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون (٥) ثم قبل لبني للملائكة : هؤلا، حملة علمي وديني وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون (٥) ثم قبل لبني الله الملائكة : هؤلا، حملة علمي وديني وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون (٥) ثم قبل لبني -

<sup>(</sup>١) هود : ٧ .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ج) و (ط) و حاشية نسخة (ن) د عن عبدالله بن كثير ، و هو تصحيف والخبر رواه الكليني في الكافي باب العرش و الكرسي باسناده عن عبدالرحمن عن داود .

<sup>(</sup>٣) لايبمدأنيكون المراد بالماء هناهوأول ماخلقه الذى ذكر فى الحديث المشرين من الباب الثاني ، الا أن الاحتمال الاول هناك غير آت هنا .

 <sup>(</sup>٤) فيه اشارة الى عالمالند ، أى فلما أراد أن يخلق الخلق هذ. الخلقة وكانواذراً
 نثرهم بين يديه \_ الخ .

آدم: أفر والله بالر بوبية ولهؤلاه النفر بالطاعة ، فقالوا: نعمر بنا أقررنا ، فقال للملائكة : اشهدوا ، فقالت الملائكة شهدنا على أنلايقولوا إناكنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل و كنا ذر ينة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون (١) ياداود ولايتنا مؤكّدة عليهم في الميثاق .

<sup>→</sup> عن محمد بن مسلم ، عن أبي جمفر الحليلا ، قال : وان من عندنا يزعمون أن قول الله عزوجل:

﴿ فَاسْتُلُوا أَهُلُ الذَّكُرُ انْ كَنْتُم لاتَعْلَمُونَ ، انهم اليهود والنصارى ، قال : اذا يدعونكم الى

دينهم ، قال : قال بيده الى صدره : «نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون ،

<sup>(</sup>١) الاعراف : ١٧٣ ، ويقولوا في الموضعين في النسخ بالياء الا نسخة (ب) و(و) فغيهما بالناء ، والقراءات بالناء الا أبا عمرو فانه قرأ بالياء .

 <sup>(</sup>۲) الذى أفهم من هذا الكلام بشهادة أحاديث أن للمرش رفعة و تفوقاً على السماوات
 والارض من حيث شؤونه ، وليس الكلام نسأ بل ولاظ هراً في الرفع الجسماني والنقل المكاني .

أيتكم أحسن عملاً » فا ننه عز وجل خلق خلقه ليبلوهم بنكليف طاعته وعبادته لاعلى سببل الامتحان و النجر بة لأننه لم يزل عليماً بكل شيء ، فقال المأمون : فر جت عنسي ياأ باالحسن فر جالله عنك .

#### · ٥ - باب العرش وصفاته

ا حداً ثنا علي أبن أحمد بن خل بن عمران الداّقاق رحمه الله قال : حداً ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حداً ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حداً ثنا الحسين بن الحسن ، قال : حداً ثني أبي ، عن حنان بن سدير ، قال : سألت أباعبدالله على عن العرش والكرسي فقال : إن للعرش صفات كثيرة مختلفة ، له في كلّ سبب وضع في القرآن صفة على حدة (١) فقوله : « رب العرش العظيم ، يقول : على الملك يقول : الملك العظيم ، وقوله : « الراّحن على العرش استوى ، يقول : على الملك احتوى ، و هذا ملك الكيفوفية في الأشيا، (٢) ثم العرش في الوصل متفر د من الكرسي (٦) لأ نهما بابان من أكبر أبواب الغيوب ، وهما جميعاً غيبان ، وهما الكرسي (٦) لأ نهما بابان من أكبر أبواب الغيوب ، وهما جميعاً غيبان ، وهما

<sup>(</sup>۱) دسبب، مضاف الى و وضع ، بصيغة المصدر ، أى للعرش فى كل مورد فى القرآن اقتضى سبب وضعه وذكره فى ذلك الموردصفة على حدة ، وفى نسخة (ه) و له فى كل سبب و صنع فى القرآن فى القرآن و صفة على حدة ، و فى نسخة (ط) والبحار و له فى كل سبب و صنع فى القرآن صفة على حدة ، .

<sup>(</sup>۲) الكيفوفية بمعنى الكيفية مأ خوذة من الكيف ، و هو سؤال عن حال الشيء يقال: كيف أصبحت أى على أى حال أصبحت ، فملك الكيفوفية ملك الاحوال الواقعة في الاشياءو الامور الحاصلة فيها بعد ايجادها ، فانه تعالى مالك الا يجاد و مالك مايقع في الموجودات بعد الإيجاد وألا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين ، .

في الغيب مقرونان لأن الكرسي هو الباب الظاهر (١) من الغيب الذي منه مطلع البدع و منه الأشياء كلّها ، والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيهعلم الكيف و الكون و القدر و الحد والأين والمشيّة وصفة الإرادة و علم الألفاظ والحركات و الترك ، و علم العود و البدء (٢) فهما في العلم بابان مقرونان لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي و علمه أغيب من علم الكرسي ، فمن ذلك قال : « رب العرش العظيم ه أي صفته أعظم من صفة الكرسي وهما في ذلك مفرونان ، قلت : جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسي ؟ قال : إنّه صار جاره لأن علم الكيفوفية فيه ، وفيه الظاهر من أبواب البداء و أينينها (١) وحد رتقها و فتقها ،

<sup>-</sup> و حاصل كلامه المها أن المرش و الكرسى موجودان من الموجودات الملكوتية غائبان عن ادراكنا ، في كل منهما علم الاشياء و من كل منهما تدبيرها من حيث سلسلة عللها و خصوصياتها ، الا أن المرش مقدم في ذلك على الكرسى ، ومن العرش يجرى الى الكرسى ما يجرى في الاشياء ، كما أن عرش السلطان يجرى منه تدبير الامور الى الامير صاحب الكرسى ثم منه الى المقامات العاملة المباشرة لامور المملكة .

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) « لان الكرسي هو التأويل الفااهر \_ الخ ، و في نسخة (ج) و الا ان الكرسي \_ الخ ، .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و (ج) و(د) د و علم العود و البداء »

<sup>(</sup>٣) من الابن أى أمكنة أبواب البداء و مواضعها ، و في نسخة (ب) و(د) «انيتها»أى ثبوتها ، و في نسخة (و) و (ن) « أبنيتها ، جمع البناء و هذا يرحع الى المعنى الاول ، و بيانه أن الكرسي صار جار المرش و قريناً له لان علم الكيفوفية فيه كداهو في المرش أيضاً ، ولكنه يمتاز عن المرش بأن فيه البداء دونه . و انماهو مكان البداء و فيه يرتق ويفتق لان في المرش علم كل شيء مع ارساله و تعليقه ، و أما الكرسي فيصل اليه علم كل شيء من المرش بالار سال سواء كان مرسلافي الواقع أو معلقاً ، والبداء يأتي بيانه في بابه انشاءالله تعالى، بالار سال سواء كان مرسلافي الواقع أو معلقاً ، والبداء يأتي بيانه في بابه انشاءالله تعالى، أبواب البدء ، و في نسخة (ب) « و فيه الظاهر من علم أبواب البدء ، و في نسخة (ب) « و فيه الظاهر من علم أبواب البدء ،

فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الصرف (۱) و بمنه من ساه وهوالقوي العزيز . و يستدلوا على صدق دعواهما (۲) لأنه يختص برحمته من يشاه وهوالقوي العزيز . فمن اختلاف صفات العرش (۱) أنه قال تبارك و تعالى : « رب العرش عما يصفون » (٥) و هو وصف عرش الوحدانية لأن فوما أشر كوا كما قلت لك (١) قال تبارك و تعالى : «رب العرش » رب الواحدانية عما يصفون ، وقوما وصفوه بيدين فقالوا : «يدالله مغلولة» و قوما وصفوه بالرجلين فقالوا : وضع رجله على صخرة بيت المقدس فمنها ارتقى إلى السما، (٢) وقوما وصفوه بالأنامل فقالوا : إن شا أ

- (۱) أى تعبير الحمل باعتباد صرف الكلام من غير المحسوس الى المحسوس وببان غير المحسوس بالمحسوس ، فانهما جاران الا أن الكرسى قائم بالعرش كما أن المحمول من الاجسام قائم بالحامل ، وفى نسخة (ب) و(و) و(ج) وحاشية نسخة (ط) والبحاد ، فى الظرف ، أى فى الوعاء أى حمل صاحبه فى و عاء علمه وسعة تأثيره .
- (۲) دمثل، بفتحتين مفردأوبضمتينجمع المثال، ودصرف، فعلماض من التصريف وماعله العلماء . أى بالا مثال يصرف العلماء في الكلام حتى يقرب من الذهن ماغاب عن الحس، ويستدلون بها على صدق دعواهم .
- (٣) هكذافي النسخ بصيفة المثنى ، و يمكن أن يكون من خطأ النساخ ، و يحتمل اضافة دعوى الى العرش والكرسي بالحذف و الايصال أي دعواهم فيهما ، و كذالاوجه لحذف المنون من قوله : ويستدلوا ، ولكن في حاشية نسخة (ط) والبحار وليستدلوا ، وعلى هذا فتقدير الكلام : و ذكرت هذا البيان في العرش والكرسي ليستدل العلماء على صدق دعواهم فيهما به .
  - (٤) أي فمن صفاته المختلفة المشار اليها في صدر الحديث .
    - (٥) الانبياء : ٢٢ ، الزخرف : ٨٢ .
- (٦) في نسخة (و) « و هو عرش وصف الوحدانية لا قوام اشركوا ــ الخ ، ، و لفظ «قوم» في المواضع الثلاثة بعد، غير مكنوب بالالف فهومجرورأو مرفوع .
  - (٧) مضى ذكر هذه الفرية في الحديث الثالث عشر منالباب الثامن والعشرين .

# ٥١ - باب أن العرش خلق ارباعا (٥)

١ \_ حد تنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد تناعل بن

<sup>(</sup>١)كلمة د عن، في كلامه ﷺ متعلقة بسبحان في الاية ، أو بالاعلى في كلامه .

<sup>(</sup>۲) دما، هذه مصدرية ، أي و شبهوه بالمتشابه منهم في حال جهلهمبه .

<sup>(</sup>٣) الاعراف : ١٨٠ . (٤) يوسف : ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) اعلم أن العرش في اللغة يأتي بمعنى سرير السلطنة ، و منه قوله تمالئ : دأيكم يأتيني بمرشها ، و بمعنى السقف و أعالى البناء ، و منه قوله تمالى : دو هي خاوية على عروشها ، ويأتي مصدراً بمعان ، ويستعمل مجازاً واستعارة لمعان ، كل ذلك مذكور في خظانه ، و أما تفسيراته في الملوم فعند أهل الحكمة والهيئة يطلق على الفلك الناسع فكونه أدباعاً على هذا انها هو لفرض دائرتين متقاطعتين على ما فسل في كتب الهيئة ، أولكونه من كباً من حلى

الحسن الصفار، عن علميّ بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر الحماني، عن أبي الطّفيل، عن أبي جعفر، عن عليّ بن الحسين عَالَيْكُمْ قال: إنَّ اليماني، عن أبي الطّفيل، عن أبي جعفر، عن عليّ بن الحسين عَالَيْكُمْ قال: إنَّ الله الله عن وجلّ خلق العرش أرباعاً، لم يخلق قبله إلّا ثلاثة أشياء: الهواء والقلم و

- العقل والنفس و المادة و الصورة على ما ذكر في بعض الكتب، و فسر في بعض الاخبار كالحديث الاول من الباب التاسع والاربمين بملمه تعالى ، لا علمه الذاتي الذي هوعين ذاته ، بل العلم الذي أعطى أول من خلق و حمل عليه ، و على هذا فكونه أرباعاً باعتبار أصول الملم كله وأركانه التي هي أربع كلمات من كلمات النوحيد ،كما اشيرالي هذا في حديث روام الملامة المجلسي ـ رحمهالله ـ في الرابع عشر من البحار عن الفقيه والملل والمجالس عن الصادق وانه سئل لمسمى الكمة كمبة ؟ قال : لانها مربعة ، فقيلله : لم صارت مربعة ؟ قال : لانها بحداء البيت المعمور و هو مربع ، فقيل له : ولم صار البيت المعمور مربعاً ؟ قال : لانه بحذاء المرش و هو مربع ، فقيلله : ولم صار المرش مربماً ؛ قال : لان الكلمات الني بني عليها الاسلام أربع : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر . وحمّيقة هذا الملم نور ينور به ما دون المرش من الموجودات كما اشير في حديث الباب و فيما رواه الكليني ـ رحمه الله ـ في باب العرش والكرسي من الكافي في حديث الجائليق عن أميرا لمؤمنين الملك : د أن المرش خلقه الله من أنوار أربعة ؛ نور أحمر منه احمرت الحمرة و نور أخضر منه اخضرت الخضرة و نور أصفر منه اصفرت الصفرة و نور أبيض منه ابيض البياض ، وهوالملم الذي حمله الله الحملة ، و ذلك نور من عظمته ، فبعظمته و نوره أبصر قلوب المؤمنين ، و بعظمته ونورم عادام الجاهلون ، و بعظمته و نوره ابتغى من في السماوات والارض من جميع خلائقه اليه الوسيلة بالإعمال المختلفة والاديان المشتبهة ، فكلمحمول ، يحمله بنوره وعظمته و قدرته ، لا يستطيع لنفسه ضرأ ولانفمأ ولاموتأ ولاحياة ولانشوراً ، فكل شيء محمول ، والله تبارك وتعالى الممسك لهماأن تزولا والمحيط بهمامن شيء ، وهوحياة كل شيء ونوركل شيء ، د سبحانه و تمالي عما يقولون علواً كبيراً ، .

و أمـا المرش بمعنى الملك و جميع الخلق و القدرة و الدين و بمض الصفات كعرش الوحدانية على ما وردكل ذلك في الإخبار فنصور تربعه يعيد ، والعلم عندالله وعند صفوته .

النسور، ثم خلقه من أنوار مختلفة: فمن ذلك النسور نور أخضر اخضرت منه الخضرة ونور أصفر اصفر اصفر تمنه الصفرة، ونور أحر احر ت منه الحمرة، ونور أبيض وهو نور الأنوار و منه ضوء النهار (١) ثم جمله سبعين ألف طبق ، غلظ كل طبق كأ ول العرش إلى أسفل السافلين (١) ليس من ذلك طبق إلا يسبت بحمد ربته و يقد سه بأصوات مختلفة وألسنة غير مشتبهة ، ولو الذن للسان منها فأسمع شيئاً مما تحته لهدم الجبال و المدائن والحمون ولخسف البحار ولأهلك ما دونه ، له ثمانية أركان على كل ركن منها من الملائكة مالا يحصي عددهم إلا الله عز وجل ، يسبت ون الليل والذهار لا يفترون ، ولو حس شيء عما فوقه ما قام لذلك طرفة عين (١) بينه وبين الإحساس الجبروت والكبرياء والعظمة والقدس والرسمة ثم العلم (٤) وليس وراء هذا مقال (٥).

<sup>(</sup>١) قيل في تلون هذه الانوار بهذه الالوان : وجوه ، مر أحدها في ذيل الحديث الثالث عشر في الباب الثامن .

<sup>(</sup>٢) بالجمل المركب فهواصل لهذه الاطباق فندبر .

<sup>(</sup>٣) أى لوحس شيء من تلك الاطباق شيئاً مما فوقه \_الخ ، كما لواذن للسان من السنة تلك الاطباق فاسمع شيئاً مما تحته لهدم \_ الخ ، و نقل المجلسي . رحمه الله ـ هذا الحديث في الرابع عشر من البحار عن تفسير القمي والكشي و كناب الاختصاص والنوحيد ، و قال : لوأحس شيء مما فوقه لمل قوله مما فوقه مفهول أحس أي شيئاً مما فوقه ، و في الاختصاص و ولوأحس شيئاً مما فوقه ، أي حاس أو كل من الملائكة الحاملين ، و في بعض النسخ و ولوأحس حسشيء منها ، و في بعضها و و لوأحس حس شيئاً ، ، وهوا ظهر ، انتهى

<sup>(</sup>٤) دبين، مع معادله خبر مقدم والجبروت مبتدء مؤخر ، والضمير المجرور يرجع الى ما يرجع اليه ضمير حس ، و في نسخة (ج) و (و) و (ه) د والعلم ،

<sup>(</sup>٥) أى لايوصف ما قوق هذه الامور با لقول ، و في نسخة (ب) و (د) دو ليس بمد هذا مقال ، .

ا حداً ثنا أبي رحمه الله ، قال: حداً ثنا سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن عبى ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أباعبد الله علي عن قول الله عز وجل : «وسع كرسية السموات والأرض » قال : علمه .

٢ - حد ثنا أبي رضي الله عنه ، قال: حد ثنا علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عمير ، عن عبدالله عن وحل أنه عن أبي عمير ، عن عبدالله عن وحل أنه عن أبي عمير ، عن عبدالله عن وحل أنه وحل أنه وسع كرسية السده والدر وما بينهما في الكرسي ، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره .

٣ \_ حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمالله ، قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار ، قال : حد ثنا على بن يزيد ، عن حاد بن عيسى ، عن ربعي عن فضيل بن يسار ، قال : سألت أباعبدالله علي عن قول الله عز وجل : «وسع كرسية السموات و الأرض ، فقال : يا فضيل السماوات والأرض و كل شي في الكرسي .

على العطال وحمالة ، عن أجمد بن على بن يحيى العطال وحمالة ، عن أبيه ، عن أحمد بن على بن بن بن بن يحيى العطال وحمالة ، عن أبيه ، عن الحجال ، عن أعلمة بن ميمون ، عن ذرارة ، قال : سأ التأباعبدالله عن قول الله عز وجل : « وسع كرسيه السموات والأرض ، السماوات و الأرض وسعن الكرسي أوسع السموات والأرض ؟ فقال : بل الكرسي وسع السموات و الأرض و العرش (١) و كل شي، في الكرسي .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) المرش اما بالنصب عطف على السماوات أو بالرفع معطوف عليه كل شيء ، وعلى
 كلاالتقديرين يدل الكلام على أن الكرسى أعظم من المرش ، و في كثير من الاعبار التي
 ذكر بعضها في هذا الكتاب وأن المرش أعظم من الكرسى ، ويمكن الجمع بارادة معنى للمرش —>

٥ - حدَّ ثنا على بن الحسن بن أحد بن الوليد رحمالة قال : حدَّ ثنا الحسين ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، قال: سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن قول الله عز وحل : « وسع كرسية السموات والأرض و فقال : السماوات والأرض و سعن الكرسي "وسع السماوات والأرض ؟ فقال : إن كل شي، في الكرسي " (١) .

# ٥٣ - باب فطرة الله عزوجل الخلق على التوحيد

ا \_ أبي رحمالله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن مجمّ بن عيسى ، عن عمّ بن عيسى ، عن عمّ بن عيسى ، عن عمّ بن سنان ، عن العلام بن فضيل ، عن أبي عبدالله عَلَيْ ، قال : سألته عن قول الله عن وجل تا و فطرة الله التي فطر النّاس عليها ، (٢) قال : التوحيد .

٢ \_ حدَّ ثنا عِلَى بن الحسن بن أحد بن الوليد رحمالله ، قال : حدَّ ثنا عِلى بن الحسن الصفاّر ، عن هشام بن سالم ،

- في هذا الحديث وارادة معنى آخر في تلك الاخبار ، و قيل : المرش معطوف على الكرسي أي و العرش أيضاً كالكرسي وسع السماوات و الارض .

(۱) قال الملامة المجلسى ـ رحمه الله ـ فى الرابع عشر من البحار : لعل سؤال زرارة لاستعلام أن فى قرآن أهل البيت كرسيه مرفوع أو منسوب والا فعلى تقدير العلم بالرفع لايحسن هذا السؤال لاسيما من مثل زرارة ، ويروى عن الشيخ البهائى ـ رحمه الله ـ انه قال : سألت عن ذلك والدى فأجاب ـ رحمه الله ـ بأن بناء السؤال على قراءة ، وسع، بضم الواووسكون السين مصدراً منافاً و على هذا يتجه السؤال ، وانى تصفحت كتب التجويد فما ظفرت على هذه القراءة الا هذه الايام رأيت كناباً فى هذا العلم مكتوباً بالخط الكوفى وكانت هذه القراءة فيه وكانت النسخة بخط مصنفه ، انهى ، أقول : على هذه القراءة د فوسع كرسيه ، مبتدء والسماوات والارض خبره ، أى سعة كرسيه وظرفية تأثيره السماوات والارض ، لاأن يكون أحدهما فاعل وسع والاخر مفعوله حتى يحتاج الى تقدير المخبر ، فعدم ا تجاه السؤال باق على هذا التقدير ، فتأمل .

<sup>(</sup>۲) الروم : ۳۰ .

عن أبي عبدالله عَلَيْكُم ، قال : قلت : « فطرة الله الَّتي فطر الناس عليها ،؟ قال : التوحيد.

٣ حدَّ ثنا على بن موسى بن المتوكّل حمالة ، قال : حدَّ ثنا علي بن إبراهيم قال : حدَّ ثنا علي بن إبراهيم قال : حدَّ ثنا على بن عبيد ، عن يونس بن عبدالرَّ حن ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سألنه عن قول الله عزَّ وجلَّ : « فطرة الله النبي فطر الناس عليما ، ما تلك العطرة ؟ قال : هي الإسلام ، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد فقال : « ألست بربتكم ، وفيه المؤمن والكافر (١) .

ع حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمالله ، قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار، عن إبر اهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن بكير عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليها الله عليها الله على التوحيد .
قال : فطرهم على التوحيد .

ه \_ أبي رحمالله ، قال : حد ثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن على الحلمي ، عن أبي عبدالله تُطَيِّلُم في قول الله عز وجل و فطرة الله التي فطر الناس عليها ، قال : فطرهم على التوحيد .

٦ أبي رحمالله قال: حداً ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد و عبدالله ابني على بن عيد بن عبد الله على الله حيد .

٧ ـ حدَّ ثنا عَلى بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا عَلى بن الحسن الصفّار ، عن علي بن حسّان الواسطي ، عن الحسن بن يونس ، عن عبدالر عن بن كثير مولى أبي جعفر ، عن أبي عبدالله يَلاَيَكُم في قول الله عز وجل : 

د فطرة الله الّتي فطر السّاس عليها ، قال : التوحيد و عَن رسول الله و علي "

<sup>(</sup>۱) الضميريرجم الى الميثاق ، وفى البحار : د وفيهم المؤمن والكافر ، أى بحسب علمه تعالى ان بعضهم يؤمن فى دار النكليف و بعضهم يكفر ، لاأنهم فى الميثاق كانوا كذلك بالفمل لان الاية و الاخبار تدل على أن كلهم أقرو! هناك بالتوحيد و شرائطه بنطرتهم .

أمير المؤمنين (١).

٨ - أبي رحمالله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن على ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قلت لأ بي جعفر عَلَيْكُىٰ : أصلحك الله ، قول الله عز وجل في كتابه : «فطرة الله التي فطر الناس عليها» ؟ قال : فطرهم على التوحيد عندالميثاق على معرفته أنه ربتهم ، قلت: وخاطبوه ؟ قال : فطأطأ رأسه ، ثم قال : لولا ذلك لم يعلموا من ربته ، ولامن رازقهم (٢) .

(۱) الاقرار بالرسالة والولاية من شروط النوحيد للحديث الثالث والمشرين من الباب الاول ولان النطرة تطلب أن تدور الاعتقادات والحركات على مدار التوحيد وذلك لا يتم الابهما، و في نسخة (ط) و و على ولى الله أمير المؤمنين ،

(۲) اشارة الى أن الفطرة أصل العلم فالاستدلال لاينفع مالم تكن الفطرة باقية بحالها فالكافر انعا يكفر لكدورة فطرته بتقليد الاباء و التعسب لماعند جمعه من الرسوم والعقاعد والمادات والاشتغال بالماديات والتفافل ثم الغفلة عن فحص الحق و طريقه ، ولهذا وردفى الحديث و كل مولود يولد على الفطرة و انعا أبواه يهودانه وينصرانه ، ومع ذلك أصل الفطرة باقية لا تزول لانها عجين الذات ، و تظهر نوريته بمض الاحيان على الفلب و تدعوالى المحق ببعض التنبيهات الفطرية ، د ان له في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ، و لذلك لا يقبل عذرهم بان آباء هم كانوا كافرين أوأنهم كانوا غافلين ، قال تعالى : د و اذأخذ ربك \_ الى قوله \_ المبطلون ، . (٣) الحج : ٣١ .

ربيه ، وقال : قال رسول الله وَ المُعْتَلَةِ : كُلُّ مُولُود يُولُدعُلَى الفطرة . يعني على المعرفة بأن الله عز وجل خالقه ، فذلك قوله : « و لئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن الله » . (١)

المحداني ، قال : حد ثنا أبوأ حمدالقاسم بن على بن أحمد السر الج الهمداني ، قال : حد ثنا أبوالحسن على بن أبوالقاسم جعفر بن على بن إبراهيم السرنديبي ، قال : حد ثنا أبوالحسن على بن عبدالله بنهارون الرسميد بحلب ، قال : حد ثنا على بن آدم بن أبي إياس (٢) قال : حد ثنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله والمعلقية : و لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فان بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لاإله إلا الله ، وأربعة أشهر الصلاة على النبي و آله ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه . (١)

#### ٤٥ - باب البداء<sup>(٤)</sup>

١ \_ أبي رحمه الله ، قال : حدُّ ثناً عِلى بن يحبى العطّار ، عن أحمد بن على بن عيسى،

<sup>(</sup>۱) لقمان : ۲۵ و الزمر : ۳۸ .

<sup>(</sup>۲) فی نسخهٔ (و) و حاشیهٔ نسخهٔ (ه) محمدبن آدم بن أبی اناس ، و فی نسخهٔ (د) و (ب) د محمدبن أكرم بن أبی ایاس ».

<sup>(</sup>٣) الحديث الرابع من الباب الرابع المتحدمع الحديث السابع من الباب الماشر يناسب هذا الباب ويبينه بعض البيان .

<sup>(</sup>٤) البداء في أصل اللغة بمعنى الظهور ، و قد اكتسب في الاستعمال اختصاصاً في ظهور دأى جديد في أمر ، و لذلك لم يذكر في اللغظ فاعل الغمل ، يقال : بدالى في كذا أى بدالى فيه دأى جديد خلاف ماكان من قبل ، و لازم ذلك عدم الاستعرار على ماكان عليه سابقاً من فعل أو تكليف للغير أو قصد لشيء ، ولايستلزم هذا الظهور وعدم الاستعراد الجهل بشيء اوالندامة عماكان عليه اولا، بل هوأعم لان ظهور الرأى الجديد قديكون عن العلم الحادث بعد الجهل بخصوصيات ماكان عليه أو ماانتقل اليه و قديكون لتغير المسالح والمفاسد والشروط والقيود والموانع فيهما ، نعم ان الغالب فيناهو الاول فيتبادر عند الاستعمال الجهل والندامة، —

عن الحجدًال، عنا أي إسحاق ثعلبة ، عن زرارة، عن حدهما يعني أبا جعفر وأباعبدالله على الحجدًال عنه عند الله عن وجل بشي، مثل البداء .

سه و أما بحسب مفهوم اللفظ فلا ، فاسناد البداء الى الله تعالى صحيح من دون احتياج الى المتوحيه، ومعناه في حقه تعالى عدم الاستمرار والابقاء لشيء في التكوين أو النشريع باثبات مالم يكن و محو ما كان ، ولا ريب أن محو شيء أو اثباته يدور مدار علته النامة و مباديه في الملكوت بان يثبت بعض اسبابه وشرائطه أو يمحى أو يثبت بعض موانعه أو يمحى ، وذلك الى مشيته وادادته المنابعة لعلمه فانه تعالى كل يوم في شأن من احداث بديع لم يكن وبمحو ما يشاء و يثبت وعنده ام الكناب ولكل أجل كتاب ، وهذا ممالاارتباب فيه ولااشكال ، ومن استشكل فيه من الاسلاميين أوغيرهم فانما هو لسوء الفهم وفقد الدرك .

وانما الكلام فيما أخبرالله تمالى أوأحد الانبياء والاوسياء عن وقوعه محدوداً بحدود و موقوتاً بأوقات ولم يقع بمدكذك ثم أخبر عته مخالفاً لماحد ووقت أو يظهر مخالفاً له من دون اخبار كمواعدة موسى على نبينا وآله وعليه السلام وذبح اسماعيل على نبينا وآله و عليه السلام بموت و قوله تمالى : و فنول عنهم فما أنت بملوم ، و اخبار عيسى على نبينا وآله وعليه السلام بموت عروس ليلة عربها ولم تمت و اخبار نبى من أنبياء بنى اسرائيل بموت ملك و لم يمت و غير ذلك مما هو مذكور في مواضعه .

و أحق ما قيل في الجواب ما ذكر في كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أن من الامور أموراً موقوفة عندالله تمالى يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء و علم ذلك كله عنده تمالى ويقع علم تلك الامور عند مدبرات الامور من الملائكة وغيرهم فيخبرون عنها معجهلهم بالنوقف أو سكوتهم عنه مع العلم كما سكت عنهالله تمالى كما هو الشأن في ائمتنا صلوات الله عليهم بنقيدتي لأن علمهم فوق البداء لانهم ممادن علمه وان كان ظاهر بمض الاخبار على خلاف ذلك ، فيقال عند ذلك : بدالله تمالى في ذلك الامر لان الله تمالى غير الامر عما أخبر به أولا بالارسال ، وان شئت فقل انه تمالى أو غيره أخبر عن الامر بحسب علته الناقمة مع العلم بملته النامة و وقوعها أوعدم وقوعها .

ثم ان اختصاص العلم الكامل بالامور بنفسه وبصفوة خلقه و وقوع العلم الناقس عند الماملين في ملكوته و بعض خلقه من لوازم كبريائه و سلطانه كما هو الشأن عند السلطان --

٢ ـ حدَّثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال : حدَّثنا على بن الحسن الصفار ، عن هشام بن سالم ، عن الحسن الصفار ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه على ، قال : ما عُضَمالله عز وجل بمثل البداء .

٣ - حدَّ ثَمَا عَلَى بنعلَي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدَّ ثَمَاعلَي بن إبر اهيم عن أبيه عن عن أبي عبدالله تَلْقَيْحُ ، عن أبيه عن ابن أبي غير ، عن هشام بن سالم ، عن قربن مسلم ، عن أبي عبدالله تَلْقَيْحُ ، قال : ما بعث الله عز وجل نبي أحتى يأخذ عليه ثلاث خصال : الإقرار بالعبودية ، وخلع الأنداد ، وأن الله يقد م مايشا، ويؤخر مايشا، .

٤ - وبهذا الإسناد، عن هشام بن سالم و حفص بن البختري وغير هما، عن أبي عبد الله على عندالله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله إلا عن الآية ( يمحو الله الله ما يمان وهل يثبت على الله الله يكن ؟ ! أ.

٥ - حد ثنا حمزة بن على العلوي وحمدالله قال: أخبرنا على بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، قال: سمعت أباعبدالله عَلَيْ يقول: مَا تَذَبَّ أَنْ بَيْ قَط حَدَّى يقر لله عز وجل بخمس: بالبدا، والمشيئة و السجود والعمودية والطاعة.

٦ ـ حدَّثنا خزة بن عمَّل العلوي وحمه الله ، عن عليِّ بن إبراهيم بن هاشم ،

→ مع عمال حكومته ، ولذلك ما عبدالله و ما عظم بمثل البداء لان المعتقد بالبداء معتقد كمال كبريائه و عظمته ، والى هذا أشار الامام المجلاع على ما روى فى تفسير القمى فى قوله تمالى : و وقالت اليهود يدالله \_ الخ ، قال : قالوا : قد فرغالله من الامر لا يحدث الله غير ما قدر فى النقدير الاول فردالله عليهم فقال : و بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ، أى يقدم و يؤخر ويزيد وينقص وله البداء والمشيئة ، انتهى . نفى المجلل ببانه هذا اتحاد سا فى النقدير مع ما يقع ، واليه اشير أيضاً فى قولهم عليهم السلام : و ان لله عزوجل علمين علماً مخزوناً مكنوناً لا يعلمه الا هو من ذلك يكون البداء ، وعلما علمه ملائكته ورسله ».

(١) الرعد : ٣٩ : أى يمحو الله ما يشاء مما ثبت فى كناب التقدير عند عمال الملكوت ويثبت مكانه أمرأ آحر و وعنده ام الكتاب، المنى اليها يرجع امر الكتاب فى المحووا لإثبات.

عن الرَّيَّان بن الصلت ، قال : سمعت الرِّضا عُلَيِّكُ يقول : ما بعث الله نبيًّا قط ُ إلَّا بتحريم الخمر ، وأن يقر ً له بالبداء .

٧ ـ حدَّ ثناعلي "بن أحمد بن على بن عمر ان الدَّق ق رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا على الله بن عيسى ، عن يونس بن على بن يعقوب ، قال : حدَّ ثنا علي أبن إبر اهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرَّحمن ، عن ما لك الجهني "قال : سمعت أباعبد الله عَلَي الله على الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه .

٨ \_ وبهذا الاسناد ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أباعبدالله على يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالى بالا مس ؟ قال : لا ، من قال هذا فأخزاه الله ، قلت : أرأيت ماكان وما هوكائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله ؟ ! قال: بلى قبل أن يخلق الخلق .

٩ ـ حد ثناعلي بن أحمد بن على بن عمر ان الد قاق رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن يعقوب ، عن الحسين بن على بن عام ، عن معلى بن على ، قال : سئل العالم علي على بن على الله وقت كيف علم الله ؟ قال : علم ، وشاء ، وأراد ، وقد ر، وقضى ، وأبدى (١) فأمضى ما قضى ، وقضى ما قد ر ، وقد ر ما أراد ، فبعلمه كانت المشية ، وبمشيته كانت الارادة ، وبا رادته كان التقدير ، و بتقدير ه كان القضاء ، وبقضائه كان الا مضاء ، فالعلم متقد م المشية ، والمشية ثانية ، والا رادة ثالثة ، والنقدير واقع على القضاء بالا مضاء ، فلله تبارك وتعالى البدا، فيما علم متى شا، وفيما أرادلنقدير الأشياء ، فا ذاوقع القضا، بالا مضاء فلا بداء ، فالعلم بالمعلوم قبل كونه ، والمشية في المنشأ قبل عينه ، والا رادة في المراد قبل قيامه ، والنقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً وقياماً ، و القضاء بالا مضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأحسام (٢) المدركات بالحواس من ذي بالا مضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأحسام (٢) المدركات بالحواس من ذي لون و ربح و وزن و كيل و مادب و درج من إنس و جن وطير و سباع و غيرذلك لون و ربح و وزن و كيل و مادب و درج من إنس و جن وطير و سباع و غيرذلك

<sup>(</sup>۱) في الكافي والبحاد : د أمضى ، مكان د أبدى ، و هو الاصح ، و ان كان المآل واحداً ،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د) و(ن) دمن المعقولات ذوات الاجسام ، .

ممّا يدرك بالحواسّ، فلله تبارك وتعالى فيه البداء ممّا لاعين له ، فإذا وقع العين المغهوم المدرك فلابداء ، والله يفعل مايشا، وبالعلم علم الأشيا، قبل كونها ، وبالمشيّة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها (١) وبالإرادة ميّز أنفسها فيألوانها وصفاتها وحدودها ، وبالتقدير قدَّر أوقاتها (٢) وعرف أو لها وآخرها ، وبالقضاء أبان للنّاس أما كنها ودلّهم عليها ، وبالإ مضاء شرح عللها (٣) وأبان أمرها ، وذلك تقدير العزيز العليم.

قال على بن علي مؤلف هذا الكتاب أعانه الله على طاعته: ليس البدا، كما يظنه جهال الناس بأنه بداء ندامة تعالى الله عنذلك، ولكن يجب عليناأن نقر لله عز وجل بأن له البداء، معناه أن له أن يبدأ (٤) بشي، من خلقه فيخلقه قبلشي، (٥) ثم يعدم ذلك الشي، ويبدأ بخلق غيره، أويأم بأمر ثم ينهى عن مثله أوينهى عنشيء ثم يأمر بمثل ما نهى عنه ، وذلك مثل نسخ الشرايع و تحويل القبلة وعد الماتوفي عنها زوجها ، ولايأم الله عباده بأمر في وقت منا إلا وهويعلم أن الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن يأم هم بذلك ، ويعلم أن في وقت آخر الصلاح لهم في أن ينهاهم عن مثل ما مرهم به ، فا ذا كان ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم ، فمن أقر لله عز وجل بأن اله أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء و يخلق مكانه ما يشاء ، و يقد م ما يشاء و يؤخر ما من الإقرار بأن له الخلق والأمر ، و النقديم ، والتأخير ، وإثبات مالم يكن و محو ما قد كان ، والبداء هورد على اليهود لا نتهم قالوا : إن الله قد فرغ من الأمر فقلنا :

<sup>(</sup>۱) قوله : دأنشأها ، على بناء الماضى عطف على عرف ، و في أكثر النسخ على بناء المصدر فمع ما بعده مبتدء وخبر .

<sup>· (</sup>٢) في نسخة (ب) و(ج) و(و) و(ه) د قدرأقواتها ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( و) د شرع عللها ، .

<sup>(</sup>٤) لايتوهم من هذا أنه أخذ البداء مهموزاً فليتأمل في ذيل كلامه .

 <sup>(</sup>٥) فى نسخة ( ب ) و(د) د أن يبدأ بشىء فيجعله قبل شىء ، .

إن الله كل يوم في شأن، يحبى ويميت ويرزق ويفعل مايشاء ، والبداء ليسمن ندامة ، و إن الله كل يوم في شأن يحبى ويميت ويرزق ويفعل مايشاء ، والبداء ليسمن ندامة ، و إن ما هو ظهور أمر ، يقول العرب : بدالي شخص في طريقي أي ظهر ، قال الله عز وجل تعالى ذكره و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون » (١) أي ظهر لهم ، ومتى ظهر له منه قطيعة لرجمه نقص من عره ، ومتى من عبد صلة لرجمه زاد في عمره ، ومتى ظهر له منه التعقيق عن الزنا نا نقص من رزقه وعمره ، ومتى ظهر لهمنه التعقيق عن الزنا في رزقه وعمره .

١٠ ومنذلك قول الصادق ﷺ : ما بدا لله بداءً كما بدا له في إسماعيل ابني، يقول : ما ظهر لله أمركما ظهر له في إسماعيل ابني إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإ مام بعدي .

١١ ـ وقدروي لي من طريق أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه في ذلك شيء غريب، وهو أنه روى أن الصادق الله الله على الله الله بداء كما بداله في إسماعيل أبي إذا أمر أباه إبر اهيم بذبحه ثم فداه بذبح عظيم ، وفي الحديث على الوجهين جميعاً عندي نظر ، إلا أنهي أوردته لمعنى لفظ البداء والله الموفق للصواب (٢)

#### ه ه \_ باب المشيئة والارادة

ابي رحمه الله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن على ، عن أبيه عن على عن على عن أبيه عن على بن أبي عبدالله علي على الدينة ، عن على بن مسلم ، عن أبي عبدالله علي قال : المشية محدثة (٢) .

<sup>(</sup>١) . الزمر : ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) لااشكال في الروايتين ، وهو من القسم النالث من البداء على ما ذكر نافي اجع.

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الحديث بعينه في الباب الحادى عشر من الكتاب ، و مشيئة الله تعالى تارة تؤخذ باعتبار تعلقها بأفعاله تعالى فهى عند الحكماء وأكثر المنكلمين قديمة من صفات الذات وعند ائمتنا صلوات الله عليهم وبعض المتكلمين كالمفيد حادثة من صفات الفعل على ما يظهر من أحاديث جمة في هذا الكتاب في هذا الباب والباب الحادي عصر والباب السادس ب

٤ \_ حداً ثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حداً ثنا أحمد بن على بن سعيد الهمداني"، قال: حداً ثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن مروان ابن مسلم، عن ثابت بن أبي صفية ، عن سعد الخفاف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عَلَيَكُم : أو حى الله عز وجل إلى داود عَلَيْكُم : يا داود تريد و أريد ولا يكون إلا ما أريد ، فان أسلمت لما اريد أعطيتك ما تريد ، و إن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ، ثم لا يكون إلا ما أريد .

٤ \_ حداً ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حداً ثنا على

<sup>→</sup> والستين وغير هذا الكتاب ، وقد أوردت البحث فيها مستوفى فى تعليقتى على شرح التجريد. واخرى تؤخذ باء تبار تعلقها بأفعال العباد فهى من مباحث الجبر والتفويض والقدر والقضاء وبأتى الكلام فيها فى خلال الاحاديث .

<sup>(</sup>١) كأن الرجلكان على اعتقاد المعتزلة فنبهه على بان الامور ليست مفوضة اليك، أو على اعتقاد البهود القائلين بأن الله قد فرغ من الامر .

ابن الحسن الصفّار ، عن عمّل بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : قال الرّضا يَلْيَـٰكُمُ : المشيّة و الإرادة من صفات الأفعال ، فمن زعم أنَّ الله تعالى لم يزل مريداً شائياً فليس بموحّد .

٣ ـ حد "ثنا أبي و على بن الحسن بن أحد بن الوليد رضي الله عنهما ، قالا : حد "ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحد بن على بن عيسى ، عن أحمد بن على بن أبي نصر البرنطي " ، عن أبي الحسن الرضا علي المناخلي الله قلت له : إن أصحابنا بعضهم يقولون بالجبر و بعضهم بالاستطاعة ، فقال لي : اكتب قال الله تبارك و تعالى : يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء ، وبقو "تي أد "يت إلي قرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي ، جعلتك سميعاً بصيراً قويتاً ، ما أصابك من حسنة فمن الله و ما أصابك من سيتة فمن نفسك ، و ذلك أنا أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسيتاتك منك و أنت أولى بسيتاتك مني ، وذلك أنه يلا أسأل عما أفعل وهم يأسألون ، قد نظمت لك كل شيء تريد (١) .

٧ حد ثنا أبي رحمالله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، قال : حد ثنا مجل بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن العرزمي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن العرزمي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ حباً شديداً ، فا ذا قال : كان لعلي عَلَيْكُم علام اسمه قنبر وكان يحب علي المَيْكُم حباً شديداً ، فا ذا خرج علي المَيْكُم خرج على أثره بالسيف ، فرآه ذات ليلة فقال : يا قنبر مالك ؟ خرج على أثره بالسيف ، فرآه ذات ليلة فقال : يا قنبر مالك ؟ قال : حبئت لأمشي خلفك ، فا ن الناس كما تراهم يا أمير المؤمنين فخفت عليك ، قال : حبئت لأمشي خلفك ، فا ن الناس كما تراهم يا أمير المؤمنين فخفت عليك ، قال : لا ، بل من قال : ويحك أمن أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض ؟! قال : لا ، بل من

<sup>(</sup>۱) مفاد الحديث: انى قد نظمت و أعددت لك كل شىء يقتضيه بقاؤك وتحتاج اليه فى النكوين والتشريع و شئت أن تكون تعمل بمشيتك النى أعطيتها ما فى اختيارك من الامور حتى تستحق منى الكرامة و الزلفى و دوام الخلود فى جنة الخلدفانى لم أصنع بك الاجميلا منا منى عليك ورحمة ، فما أصابك من حسنة فمنى لانها بالجميل الذى صنعته بك فأنا أولى بها و غير مسؤول عنها اذ لا سؤال عن الجميل ، فان ارتكبت معصيتى فانما ارتكبت بالجميل الذى صنعته بك من المشيئة والنعمة والمقوة وغيرها فالسيئة منك فأنت أولى بها فأنت مسؤول عنها .

أهل الأرض ، قال : إنَّ أهل الأرض لايستطيعون لي شيئاً إلَّا با ذنالله عزَّوجلًّ من السما. ، فارجع ، فرجع .

٨ . حدَّ ثنا عِن بن علي ما جيلويه رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا عِن بن يحيى العطّ ار قال : حدَّ ثنا عِن بن عمر (١) عن قال : حدَّ ثنا عِن بن عمر (١) عن أحمد بن يحيى بن عمر ان الأشعري ، عن موسى بن عمر (١) عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، قال : قال أبو عبدالله عُلَيَكُم : خلق الله المشيّة قبل الأشياء ، ثمَّ خلق الأشياء بالمشيّة (٢) .

٩ \_ أبي رحمالله ، قال : حد ثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن درست بن أبي منصور ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله علي يقول : شاء وأراد ولم يحب ولم يرض ، شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك ، ولم يحب أن يقال له : « ثالث ثلثة ، ولم يرض لعباده الكفر (١).

أنه تما اى شاء كل كائن تماق به علمه فكما لايمزب عن علمه شىء لايمزب عن مشيته شىء ، ومع ذلك لم يحب بعض ماشاء ولم يرض به فنهى عنه كالشرك والظلم و غير هما من قبائح المقائدو الاعمال كمارضى اموراً فأمر بها ،والحديث نظير مارواه المجلسى رحمه الله فى البحار فى باب المقناء والمقدر و المشيئة عن محاسن البرقى عن النضر عن هشام و عبيد بن زرارة عن حمران قال : و كنت أنا و الطيار جالسين فجاء أبو بصير فأ فر جناله فجلس ببنى و بين الطيار فقال: فى أى شىء أنتم ؟ فقلنا : كنافى الارادة و المشيئة و المحبة ، فقال أبو بصير : قلت لابى عبد لله الله المهم الكفرو أراده ؟ فقال : نعم ، قلت : فأحبذلك ورضيه ؟ فقال : لا، قلت : شاء لهم الكفرو أراده ؟ فقال : هكذا خرج البنا » .

أقول: هذا الحديث مروى فى باب المشيئة والارادة من الكافى بتغاير فى السند والمتن و هو نظير ما فى الحديث الثامن عشر من الباب الثانى من قول ابى الحسن عليه : « ان الله مشيئين وارادتين ــ الخ ، ثم ان كلامه عليه لايستلزم الجبركما توهم لان تعلق مشيئنه وارادته --

<sup>(</sup>١) في نسخة (د) و (a) د عن موسى بن عمران » .

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الحديث في آخر الباب الحادي عشربسند آخر مع تغاير في المتن.

<sup>(</sup>٣) الباء في قوله : دبعلمه، ليست للسببية بل لمطلق النعلق و الالصاق ، و مفاد الكلام

- ١ - حد ثنا أبوالحسن على بن عبدالله بن أحمد الا صبهاني "الأسواري" ، قال : حد ثنا مكّي بن أحمد بن سعدويه البرذعي " ، قال : أخبر نا أبومنصور على بن العكم و عبدالر "حن العتكي " ، قال : حد ثنا على بن أشرس ، قال : حد ثنا بشر بن الحكم و إبراهيم بن نصر السرياني " (١) قالا : حد ثنا عبدالملك بن هارون بن عنترة ، قال حد ثنا غياث بن المجيب (٢) عن الحسن البصري " ، عن عبدالله بن عمر ، عن النبي و المحتوق الرسالة قال : سبق العلم ، و جف القلم (٦) و تم القضاء بتحقيق الكتاب و تصديق الرسالة و السعادة من الله و الشقاوة من الله عز وجل قال : قال عبدالله بن عمر : إن "رسول الله بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء ، وبا رادتي كنت أنت الذي تريد بمشيتي يكنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد ، وبغضل نعمتي عليك قويت على معصيتي وبعصمتي وعفوي وعافيتي لنفسك ما تريد ، وبغضل نعمتي عليك قويت على معصيتي وبعصمتي وعفوي وعافيتي أد يت إلي فرائضي ، فأنا أولى با حسانك منك ، وأنت أولى بذنبك منتي ، فالخير منتي إليك بما وليت بداء ، و بسوء ظنك منتي إليك بما وبيت جزاه ، و بسوء ظنك

<sup>--</sup> تمالى بأفعال غيره لاينافى اختيار هم كماينبين منهذاالباب وبعض الابواب الاتية ، وأمثال هذا الحديث عنهم عليهم السلام لنفى التفويض لا لاثبات الجبر .

<sup>(</sup>۱) فی نسخة (ج) وفی البحار باب نفی الظلم والجور: دو ابراهیم بن أبی نسر ، و فی نسخة (ه) و (و) و حاشیة نسخة(ب) د السوریانی، مکان دالسریانی ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (و) و حاشية نسخة (ن) و عتاب بن المجيب ، .

<sup>(</sup>٣) جفاف القلم كناية عن اتمام الكتابة فان الله تمالى كنب فى كناب التقدير الاول ما يجرى على الخلق كلا، لايزيد عليه ولاينقس منه شىء ، و نفس البداء مماكتب فيه بخلاف التقدير المتأخر الذى يجرى بأيدى عمال الملكوت فان البداء يقع عليه .

<sup>(</sup>٤) أى و بالسمادة من الله عطفاً على تحقيق الكناب، و بيان القضاء بالسمادة و المفاوة يأتى في الحديث الثالث عشر وفي الباب الثامن والخمسين.

<sup>(</sup>٥) بالرفع خبر للخير ، وكذا الجملة التالية ، أى الخير الواصل منى اليك مبتدء من دون استحقاقك لان مبادى الخيرالذي تستحقه بعملك أيضاً منى ، والشرالواصل جزاء -

بي قنطت من رحمتي ، فلي الحمد والحجّة عليك بالبيان ، ولي السبيل عليك بالعصبان ، ولك الجزاء و الحسنى عندي بالإحسان (١) لم أدع تحذيرك ، ولم آخذك عند عز "تك (٢) ولم أ كلّفك فوق طاقتك ، ولم الحملك من الأمانة إلّا ما قد رّت عليه (٢) رضيت منك لنفسي ما رضيت به لنفسك مني (١) قال عبدالملك : لن المعند بك إلّا بما عملت .

ابن على " الا نصاري" ، عن أبي الصلت عبدالله بن تميم القرشي " ، قال : حد ثنا أبي ، عن أحد ابن على " الا نصاري " ، عن أبي الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي " ، قال : سأل المأمون يوماً على "بن موسى الرض الرضا الله الله الله الله عبداً أفأنت تكره النّاس عز وجل " : و ولو شاه ربنك لآمن من في الأرض كلّهم جيعاً أفأنت تكره النّاس

- متفرع على جنايتك ، وفي البحارباب نفى الغلم والجور وفي نسخة (ب) بالنصب ، وهو على التميز والخبر مقدر ، واصل أو ما بمناه ، وأوليته معروفاً أي صنعته اليه .

(١) في البحار وفي نسخة (ط) و(ن) و ولك الجزاء الحسنى ، بالتوصيف مع أن المجزاء مذكر والحسنى مؤنث ، فان صح فكانه كان كما في الاية من قوله تعالى : و فله جزاء الحسنى ، فنير عند النسخ .

(۲) المراد بالمزة هنا ما فى قوله تمالى : و بل الذين كفروا فى عزة و شقاق . واذا قيل له اتق الله أخذته المزة بالاثم، وهى النكبر والطنيان والملبة على المباد بالظلم والمدوان أى لم آخذك عند هابل نبهتك و وعظتك و حدرتك حتى حين ، وفى نسخة (ب) و (ج) و عند غرتك ، وفى البحار و ولمأخذل عند هزتك ،

(٣) الظاهر منه جنس الامانة وهو ما استودعهاالله تعالى عباده من المعارف وغيرها و مباديها ، والمراد بالتحميل التكليف بها .

(٤) هذا الكلاميقال اذا عوهد بين اثنين بجزاء على عمل فان كلا منهما دضى لنفسه بما من الاخر في قبال ما منه على حسب المماهدة ، وقول عبدالملك الذي هو أحد من في السند تفسير لهذه الفقرة ، ولو قال : لن أجزيك الا بما عملت . لكان أتم .

حتى يكونوا مؤمنين الموما المناسس أن تؤمن إلّا با ذنالله المناسب المناسس المنا

<sup>(</sup>۱) يونس: ۱۰۰ .

<sup>(</sup>۲) حاصل كلامه باللجاء و التكوين لامنوا ، ولكنه لم يشأكذلك فلم يؤمن كلهم ، فلا يطمع أصحابك أن تكره الناس علم التكوين لامنوا ، ولكنه لم يشأكذلك فلم يؤمن كلهم ، فلا يطمع أصحابك أن تكره الناس على الايمان حتى يكونوا مؤمنين ، بل الله تعالى شاء أن يؤمن الناس بالاختيار حتى يستحقوا الكرامة والزلفي و دوام الخلود في جنة الخلد ، وعلى هذا فماكان لنفس ان تؤمن الإبأمره المناسب لاختيارهم . وأمره هو ما يجمع أسباب ايمان النفوس من جهته تعالى من تشريع الشرائع ونصب الاعلام والادلة وإعطاء المقل وارسال الرسل و انزال الكتب والدعوة اليه والوعد والوعيد والانذار والتبشير و غير ذلك من الالطاف والهدايات ، فمالم يعدالله هذه الامور ما كان لنفس أن تؤمن لان الإيمان مسبب عنها ووجوده بدون السبب ممتنع ، و ما هم

الأشعري"، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن أحمد بن الوليد رحمهما الله قالا: حد ثنا عمران يحيى العطار و أحمد بن إدريس جميعاً ، عن عمر بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري"، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن درست، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أباعبدالله الم يشأ أن يقول: شاءالله أن أكون مستطيعاً لما لم يشأ أن أكون فاعله (۱) قال: وسمعته يقول: شاء وأراد ولم يحب ولم يرض، شاء أن لا يكون فيملكه شي، إلا بعلمه وأراد مثلذلك، ولم يحب أن يقال له: «ثالث ثلثة » ولم برض لعباده الكفر.

۱۳ – حدَّ ثنا أبي وجرّبن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما ، قالا : حدَّ ثنا مجرّبن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس جيعاً ، عن مجرّبن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، قال : حدَّ ثنايعةوب بنيزيد ، عن علي بن حسّان ، عن إسماعيل ابن أبي زياد الشعيري ، عن ثور بنيزيد ، عن خالد بن سعدان (٢) عن معاذ بن جبل، قال : قال رسول الله والعربي العلم ، وجف القلم ، ومضى القدر بتحقيق الكتاب قال : قال رسول الله والمدر المحتري العلم ، وجف القلم ، ومضى القدر المحقيق الكتاب

<sup>→</sup> أبلغ كلمة الاذن هنا لان الاذن هو تخلية الشيء في طريق التحقق والوجود باتمام سببه الا ان الامام المنابخ فسره بالامر لرعاية فهم المخاطب، ولا يخفى أن المراد به التكويني لا التشريعي المقابل للنهي لان الايمان لايتوقف عليه وان أمر به تأكيداً في بعض الايات بل على الامر النكويني الناذل من عنده تعالى المساوق للاذن النكويني كما بينا، ثم ان الرجس المذكور في الاية هو الشك و عدم الايمان وهو مستند الى عدم السبب التام من ناحية الانسان من جهة عدم تعقله في الادلة والايات فلا يتحقق الايمان، لكن نقسان السبب ليس من عندالله بل من عندالنفس فلذا قال تعالى : دويجمل الرجس على الذين لا يعقلون و وعتبه بقوله : وقل انظروا ماذا في السموات والارض ـ الاية » .

<sup>(</sup>١) مفاده أن الاستطاعة ثابتة للعبد مع عدم الفعل خلافاً للاشاعرة .

<sup>(</sup>۲) فى نسخة (و) و(ب) و(د) و عن خالدين ممدان ، وأظن أنه السواب قال ابن حجر فى التقريب خالد بن ممدان الكلاعى الحمصى أبوعبدالله ثقة عابد يرسل كثيراً مات سنة ثلاث و مائة وقيل بعد ذلك .

وتصديق الرئسل وبالسعادة من الله عز وجل لمن آمن واتقى و بالشقاء لمن كذب و كفروبولاية الله المؤمنين وبراءته من المشركين، ثم قال رسول الله والمؤمنين وبراءته من المشركين، ثم قال رسول الله والمؤمنين وبراءته من المشركين، ثم قال رسول الله والمني تشاء أروي حديثي إن الله تبارك و تعالى يقول: يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تريد، و بفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي، وبعصمتي وعوني وعافيتي أد يت إلي قرائضي، فأناأولى بحسناتك منك، و أنت أولى بسيتماتك مني، فالخير مني إليك بما أوليت بداء، و الشر مني إليك بما جنيت جزاء، وبا حساني إليك قويت على طاعتي، وبسوء ظنتك الشر من رحمتي، فلي الحمد و الحجة عليك بالبيان، ولي السبيل عليك بالعصيان، ولك جزاء الخير عندي بالإحسان، لم أدع تحذيرك، ولم آخذك عند عز تنك، ولم أكفك فوق طاقتك، و لم أحمة لك من الأمانة إلا ما أقررت به على نفسك (١) رضيت لنفسي منك مارضيت لنفسك مني.

#### ٥٦ ـ باب الاستطاعة (١)

ا \_ أبي رحمه الله قال : حد ثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن عبل بن عيسى ، عن أبي عبد الله المرقي ، قال : حد ثني أبوشعيب صالح بن خالد المحاملي ، عن أبي سليمان الجمال ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله على الله عن شي من الاستطاعة ، فقال : ليست الاستطاعة من كلامي ولا كلام آبائي . (٣)

<sup>(</sup>١) في البحار باب القضاء و القدر : الا ما أقررت بها على نفسك ، و في نسخة (ط) و (ن) « الا ما قدرت به على نفسك » .

<sup>(</sup>۲)الاستطاعة استفعال من الطوح ،وقديراد بها مطلق القدرة على الفعل قبله وحينه، و هذا مورد النزاع مع الا شاعرة النافين لها قبل الفعل ، و قديراد بها أخص من هذا المعنى و هو الوسع و الاطاقة للفعل و هو القدرة عليه من دون المشقة ، والاول شرط لكل تكليف بالضرورة و الثانى شرط شرعاً و قديتخلف .

<sup>(</sup>٣) أى ليست الاستطاعة التي يقول بها القدرية من استقلال العبد في كل فعل وترك -

قال مصنّف هذا الكتاب: يعني بذلك أنّه ليس من كلامي و لا كلام آبائي أن نقول لله عز وجل النّه مستطيع ، كما قال الّذين كانوا على عهد عيسى لَمُلَيَّكُم : «هل يستطيع ربنّك أن ينز ل علينا مائدة من السماء ». (١)

٢ - حد ثنا عبدالله بن بن بن عبد الوهاب بنيسا بور ، قال : حد ثنا أحد بن الفضل بن المغيرة ، قال : حد ثنا أبو نصر منصور بن عبدالله بن إبر اهيم الإصفهاني ، قال : حد ثنا علي بن عبدالله ، عن على بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن على بن أبي الحسين القريظي (٢) عن سهل بن أبي على المصيصي (٣) عن أبي عبدالله جعفر بن على الحسين القريظي (٢) عن سهل بن أبي على المصيصي " قال : لا يكون العبدفاعلا ولامتحر كا إلاوالاستطاعة معه من الله عن ألفعل وإنما وقع التكليف من الله تبارك و تعالى بعد الاستطاعة ، و لا يكون مكلماً للفعل إلا مستطيعاً . (٤)

#### مي هذه :

د الف حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدر ضي الله عنهما ، قالا : حدثنا معد بن عبدالله ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبسى ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن محمد بن على الحلبي ، عن أبي عبدالله علي قول الله عزوجل : « و قد كانوا يدعون الى السجود و هم سالمون ، قال : وهم مستطيمون يستطيمون الاخذ بما امروابه والمترك لمانهواعنه ، و بذلك ابتلوا ، قال : وسألته عن رجل مات و ترك مائة ألف در هم ولم يحج حتى مات هل كان يستطيع الحج ؟ قال : نعم ، انمااستطاعته به اله وسعته .

<sup>-</sup> من كلامى ولاكلام آبائي كما يظهر من الحديث الثناني والمشرين، و تفسير المعدوق ـ رحمه الله ـ بميد عن سياق السؤال .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (و) د العريشي مكان القريظي ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و (د) و عن سهل أبي محمد المصيصى » .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (و) و (ن) بعد الحديث الثاني أربعة أحاديث ليست في سائر النسخ ،

٣ ـ حد ثنا جربن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد ثنا الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد بن زرارة ، قال : حد ثني حمزة ابن حمران ، قال : سألت أباعبد الله تَلْيَكُ عن الاستطاعة فلم يجبني ، فدخلت عليه دخلة انحرى فقلت : أصلحك الله إنه قدوقع في قلبي منها شيء لا يخرجه إلا شي ، أسمعه منك ، قال : فا نه لا يضر و كه اكان في قلبك ، قلت : أصلحك الله فا نه أقول : إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد إلا ما يستطيعون و إلا ما يطبقون ، فا نهم لا يصنعون شيئاً من ذلك إلا با رادة الله ومشيئه وقدره ، قال : هذا دين الله الذي أنا عليه و آبائي أو كما قال . (١)

قال مصنَّف هذا الكناب: مشيَّةالله وإرادته في الطاعات الأمر بها و الرِّضا ،

<sup>→</sup> ب ـ حدثنا أبى و محمد بن الحسن بن احمد بن الوليدرضى الله عنهما ، قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن حديد الا زدى ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبى عبدالله ﷺ في قول الله عزوجل : « ويدعون الى السجود فلايستطيعون ، قال : صارت أصلابهم كصياصى البقر ، يعنى قرونها ، « و قدكانوايدعون الى السجود وهم سالمون ، قال : « وهم مستطيعون » •

ج ـ حدثنا أبى و محمدبن الحسن بن أحمد بن الوليدرضى الله عنهما ، قالا :حدثنا سعدبن عبدالله ، هن أحمد بن عيسى ، عن على بن حديد و عبدالرحمن بن أبى نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبى بصير ، عن أبى جمفر المالية ، قال : قلت له :رجل عرض عليه الحج فاستحيا أهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : نعم.

د ـ حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل وضى الله عنه ، قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميرى و سعدبن عبدالله جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاد ، عن أبى عبدالله الملكل في قول الله عزوجل : و و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، قال : هذا لمن كان عنده مال وله صحة ، .

<sup>(</sup>١) أى قال على : هذا دين الله \_الخ أوقال ماأشبه هذا ممايفبد ممناه .

وفي المعاصي النهي عنها والمنع منها بالزُّجر والتحذير . (١)

٤ حد ثنا أبي و ملى بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما ، قالا : حد ثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن خالد البرقي ، عن على بن يحيى الصير في ، عن صباح الحذ ا ، عن أبي جعفر تُليَّنَكُم ، قال : سأله زرارة و أنا حاضر فقال : أفرأيت (٢) ما افترض الله علينا في كتابه و ما نها نا عنه جعلنا مستطيعين لما افترض علينا مستطيعين لترك ما نها نا عنه ، فقال : نعم .

٥ ـ حداً ثنا أحمد بن على بن يحبى العطار رحمه الله ، قال : حداً ثنا أبي عن أحمد بن على بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت لا بي عبدالله تُلكَنْ : إن لنا كلاماً نتكلم به ، قال : هاته ، قلت : نقول : إن الله عز وجل أمر و نهى و كتب الآجال و الآثار لكل نفس بما قد رلها وأراد ، وجعل فيهم من الاستطاعة لطاعته ما يعملون به ماأمرهم به و ما نهاهم عنه (١) فا ذا تركوا ذلك إلى غيره كانوا محجوجين بما صير فيهم من الاستطاعة و القواة لطاعته ، فقال : هذا هو الحق إذا لم تعده إلى غيره .

٦- حد ثنا أبي و عن بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما الله ، قالا : حد ثنا سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن أحمد بن عن بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن على ابن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله علي الحلبي ، عن أبي عبدالله علي الحلبي ، عن أبي عبدالله علي العباد إلا بدون سعنهم ، فكل شيء المرالناس بأخذه فهم متسعون له ، ومالا يتسعون له فهوموضوع عنهم ، ولكن الناس لاخير فيهم .

<sup>(</sup>١) لابأس بان يكون مرادهالارادةوالمشيئة والقضاء والقدر التكوينيةلانأفعالـالعباد ليست خارجة عنها ولاينافي ذلك اختيارهم .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (و) و (ن) و (ب) د أدأيت ، .

 <sup>(</sup>٣) دما أمرهم به، مغدول لقوله: يعملون ، و كذا ما نها هم عنه من باب د علفتها تبناً
 وماء بارداً ، أى ويتركون ما نيا هم عنه .

٧ - حد أنا مجل بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد أنا مجل بن ألحسن الصفار ، قال : حد أنا مجل الحسن بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عَلَيْنَا عن الاستطاعة ، فقال : يستطيع العبد بعد أربع خمال : أن يكون مخلّى السرب ، صحيح الجسم ، سليم الجوارح ، له سبب وارد من الله عز وجل ، قال : قلت : جعلت فداك فسيرها لي ، قال : أن يكون العبد مخلّى السرب ، صحيح الجسم ، سليم الجوارح ، يريد أن يزني فلا تجد امرأة ثم مخلّى السرب ، صحيح الجسم ، سليم الجوارح ، يريد أن يزني فلا تجد امرأة ثم يجدها ، فا منّان يعمم فيمتنع كما امتنع يوسف ، أو يخلّى بينه و بين إرادته فيزني فيسمتى زانيا (١) ولم يطع الله با كراه ولم يعص بغلبة . (١)

(١) تخلية السرب هي عدم المانع ، وصحة الجسم أن لايكون مريضاً ضيفاً يماف الممل أولايقوى عليه ، و سلامة الجوادح أن يكون له آلة العمل بان لايكون عنيناً أو أعمى أو أصم أو مشلولا أوغير ذلك ، والسبب الوارد مناللة تعالى هو الاسباب التي ليست عندالعبد بنفسه ، والحاصل أن لايكون له مانع من الخاوج أوالداخل ويكون له الاسباب من الداخلية والخارجية ، فمند ذلك يحصل له التمكن ولايبقي له شيء لاختيار أحد الطرفين من الفمل و الترك فان فعل التبيح فبتخليةالة اياء بينه وبين ارادته ، وأن تركه فبالمصمة المأنمة ، فهي اما بالقوة القدسية كما في الإنبياء والاوسياء عليهم السلام ، أو بالمقل القاهر كما في المؤمنين ، أو بأن يحول بينه و بين قلبه فينفسخ العزم وينتقض الهم ، أو بان يعدم ما لوجوده دخل في الفعل ، أوبوجد مالمدمه دخل فيه ، فمراده عليه بالعصمة ما هو أعم من المصطلحة . وأما الحسن فان تركه فبتخليةالله اياه وان فعل فبتوفيقه تعالى بعد الاستطاعة اذ الاستطاعة على الحسن لاتستلزمه وانكانت حاسلة في الحال وانتفاء الموانع لان الانسان كثيراً ما يتمكن من ايتان الحسن ولاياً تيه ، اذكر قول العبد الصالح شعيب النبي على نبينا و آله وعليه السلام دان اديد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب، وللتوفيق علل كالعممة فافحصها ، ثم أن المبد بمد ما كان لهصفة الاختيار لايستحق مناللة تمالى العصمة و التوفيق فان صنعهما الله تعالى به فبفضله وانكان أصل الاختيار و علله أيضًا بفضله ، هذهجملة ان تهتد الى تفاصيلها لم يبق لك شبهه في مبحث الافعال .

<sup>(</sup>٢) الفعلان على بناء المجهول ، والمعنى : لايكر مالله عباده على اطاعته ، بل يعمم -

٨ ـ حد ثنا محد الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد ثنا الحسين ابن الحسن بن المختار ، ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عال بن عن الحسين بن المختار ، عن إسماعيل بن المجابر ، عن أبي عبد الله على قال : إن الله عز وجل خلق الخلق فعلم ماهم سائرون إليه ، وأمرهم ونهاهم ، فما أمرهم به من شي ، فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به ، و ما نهاهم عنه فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ، و لا يكونوا (١) آخذين ولا تاركين إلا با ذن الله عز وجل ، يعني : بعلمه (١) .

٩ ــ حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمالله ، قال : حد ثنا الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيتوب ، عن أبان بن عثمان ، عن حزة بن على الطيار ، قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن قول الله عز وجل : وقد كانوا يدعون إلى السجود و هم سالمون » (٦) قال : مستطيعون يستطيعون الأخذ بما المروا به والترك لما نهوا عنه ، و بذلك ابتلوا ، ثم قال : ليس شي ، مما المروا به ونهوا عنه إلا ومن الله تعالى عز وجل فيه ابتلاء و قضا ، (٤) .

ا محدَّثنا أبي وعِلى بن موسى بن المتوكّل رحمهماالله قالا: حدَّثنا سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الخميري جميعاً ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عمل بن مسلم ، قال : سألت أباعبدالله عليه على ابن مسلم عباده بالنلبة عليه سبحانه و تمالى لانه ويوفق وهما لايصلان الى حد الاكراء ، ولا يعصيه عباده بالنلبة عليه سبحانه و تمالى لانه

(۱) بحذف النون مجزوماً عطف على الجزاء في الجملتين ، ومثله في الحديث الاول من الباب الناسع والخمسين ، ونسخة (ج) و(ط) دولايكونوا فيه \_ الخ ، فالضمير المجرور يرجع الى المأمور به والمنهى عنه ، وفي البحار المطبوع حديثاً في باب القضاء والقدر : ولايكونون فيه \_ الخ ، .

(۲) الظاهر أن هذا تفسير من بعض الرواة أو من الصدوق . رحمهالله . كما استظهره
 المجلسى ـ رحمهالله ـ وقد مضى بيان الاذن فى الحديث الحادى عشرمن الباب السابق .

قادر على منعهم عن المعسية ، بل يخلي بينهم و بين ارادتهم .

<sup>(</sup>٣) القلم: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) اى امتحان وحكم بالثواب أو العقاب .

قول الله عز وجل : « ولله على النياس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » قال : يكون له ما يحج به ، قلت : فمن عرض عليه الحج فاستحيا ؟ قال : هو ممن يستطيع. الكون له ما يحج ثنا أبى وعلى بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما الله قالا : حد ثنا

المحد بن عبدالله ، عن أحمد بن على بن الحدد بن الوليد رحمهمالله فالا : حد ما سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن على بن عبسى ، عن على بن خالد البرقي ، عن على بن أبي بصير ، قال : سمعت أباعبدالله تَالِيَكُم يقول : أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أباعبدالله تَالِيَكُم يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذانب فأبى فهو ممن يستطيع الحج .

الأردي ، عن عبدالله ، عن أحد بن على بن الحسن بن أحد بن الوليد رحمهماالله قالا :حد ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحد بن على بن عيسى ، عن سعيدبن جناح ، عن عوف بن عبدالله الأردي ، عن عرقم ، قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن الاستطاعة ، فقال : وقد فعلوا (١) فقلت : نعم ، زعموا أنها لا تكون إلا عندالفعل وإرادة في حال الفعل لاقبله (٢) فقال أشرك القوم (٣) .

١٣ ــ حدَّثنا أبي رحمه الله ، قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن على بن أبي عمير ، عمن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : سمعته يقول : لا يكون العبد فاعلاً إلّا و هو مستطيع وقد يكون مستطيعاً غير فاعل ولا يكون فاعلاً أبداً حتَّى يكون معه الاستطاعة .

١٤ \_ حداً ثنا أبي رحمه الله قال: حداً ثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه عن عن أبيه عن عن أبيه عن عن أبي عن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله المسلم في قول الله عز وجل : « ولله على النّاس حج البيت من استطاع إليه سببلا ، ما يعني بذلك ؟ قال: من كان

<sup>(</sup>١) هذا اخبار ، أي وقد فعلوا ما يوجب أمثال هذه الضلالات في الدين .

<sup>(</sup>٢) قوله : دوارادة، بالجر عطف على الفعل ، وفي نسخة (ط) و(ن) بصينة اسم الفاعل المؤنث من الورود فهو خير للاتكون .

 <sup>(</sup>٣) اشراكهم ليس لاجل هذه العقيدة خاصة ، بل لما فعلوا في أصل الدين ، ويحتمل
 ذلك لان هذه العقيدة من لوازم الجبر المستلزم اسناد الظلم والفواحش اليه تعالى .

صحيحاً في بدنه ، مخلِّي سربه ، له زاد و راحلة .

الله عدد الله المن وعلى بن الحسن بن أحدبن الوليد رحمها الله قالا: حداً ثنا العد بن عبدالله ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن عبد بن عبد بن عبدالله بن على الحجال الأسدي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله على في هذه الآية ولكان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة و سيحلفون بالله لواستطعنا الخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ، (١) أنهم كانوا يستطيعون وقد كان في العلم أنه لوكان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً لفعلوا .

١٦ \_ حدَّنَا أبي وجِّل بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهماالله قالا : حدَّنا سعد بن عبدالله ، قال : حدَّ ثنا أحمد بن عِلى بن عيسى ، عن علي بن عبدالله ، عناجمد ابن عِلى البرقي (٢) عن أبي عبدالله عَلَيَكُم في قول الله عزَّ وجل : ﴿ و سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون » قال : أكذبهم الله عزَّ وجل في قولهم : « لو استطعنا لخرجنا معكم » وقدكانوا مستطيعين للخروج .

١٧ \_ حدَّ ثنا أبي و مَن بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه ما الله ، قالا: حدَّ ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محربن عمير ، عن علي بن عبدالله ، عن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحدَّ اء ، عن المعلّى بن خنيس ، قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْنَا الله على يعني بقوله عز وجل الله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ( ) قال : وهم مستطيعون .

۱۸ - حدَّ ثَمَا حَمَّ بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمالله ، قال : حدَّ ثناسعد ابن عبدالله ، عن أحمد بن عمّل بن عبسى و حَمَّ بن عبد الحميد و عَمَّ بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن عَمَّ بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عَنَّ وجل الله عَنْ الله عَنْ أبي مستطيعاً .

<sup>(1)</sup> النوبة: ٤٢. (٢) كذا ، ولا يعرف الرجل في أصحاب الصادق

القلم : ٦٤٠ (و) و (ه) دعن أبي محمد البرقي ٤. (٣) القلم : ٤٣٠.

ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبّ بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبّ بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : ما كلّف الله العباد كلفة فعل ولانهاهم عن شيء حتّى جعل لهم الاستطاعة ثم أمرهم ونهاهم ، فلا يكون العبد آخذاً ولا تاركاً إلّا باستطاعة متقد مة قبل الأمر والنهي وقبل الأخذ والنرك و قبل القبض والبسط .

٢٠ حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال : حد ثنا على بن الحسن الصقار ، عن أحمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أباعبدالله تَلْقَالَكُم يقول : لا يكون من العبد قبض ولا بسط إلّا باستطاعة متقد مة للقبض والبسط .

٢١ ـ حد ثنا أبي رحمالله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، عن عمر بن الحسبن ، عن أبي شعيب المحاملي ؛ وصفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَلْبَالِم ، قال : سمعته يقول وعنده قوم يتناظرون في الأفاعيل والحركات فقال : الاستطاعة قبل الفعل ، لم يأمر الله عز و جل بقبض و لا بسط إلا و العبد لذلك مستطيع .

٢٧ – حدَّثنا أبي رحمالله ، قال : حدَّثناسعد بن عبدالله ، عنيعقوب بنيزيد، عن مروك بن عبيد ، عن عمرو رجل من أصحابنا (١١ عَنْ سأل أباعبدالله ﷺ فقال له : إنَّ لي أهل بيت قدرية يقولون : نستطيع أن نعمل كذا و كذا و نستطيع أن لانعمل ، قال : فقال أبوعبدالله ﷺ : قل له : هل تستطيع أن لاتذكر ماتكره وأن لا تنسى ما تحب ؟ فإن قال : لا فقد ترك قوله ، وإن قال : نعم فلا تكلمه أبداً فقد ادَّعي الرّبوبية .

٢٣ ـ حد ًثنا أبي رحمه الله ، قال : حد ًثنا سعد بن عبدالله ، قال : حد ًثنا أبو الخير صالح بن أبي حماد ، قال : حد ًثني أبو خالد السجستاني ، عن علي بن أبو الخير صالح بن أبي إبر اهيم عَلَيْتُكُم ، قال : مر ً أمير المؤمنين عَلَيْتُكُم ، بجماعة بالكوفة و هم يقطين ، عن أبي إبر اهيم عَلَيْتُكُم ، قال : مر ً أمير المؤمنين عَلَيْتُكُم ، بجماعة بالكوفة و هم

<sup>(</sup>١) قوله : درجل، بالجربدل عن دعمرو، ، ولكون الواو بمد عمر للمطف احتمال .

يختصمون في القدر، فقال لمتكامهم : أبالله تستطيع أم مع الله أم من دون الله تستطيع ؟ ! فلم يدر مايرد عليه ، فقال أمير المؤمنين تُلْقِينًا : إنت إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس الله من الأمر شيء (١) وإن زعمت أنت مع الله تستطيع فقد زعمت أنت شريك معه في ملكه ، وإن زعمت أنت من دون الله تستطيع فقد اد عيت الر بوبية من دون الله عن وجل ، فقال عَلَيْنَا : أما إنت عن وجل من هذا لضربت عنقك .

من المحد الله على الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سأل عن أحمد بن على الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سأل المأمون الرضا على الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سأل المأمون الرضا على عن قول الله عن وجل : « الذين كانت أعينهم في عطا، عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ، (٢) فقال على الله عن وجل شبه الكافرين بولاية على بن الذ كر لا يرى بالعيون ، و لكن الله عن وجل شبه الكافرين بولاية على بن أبي طالب على العميان لا نتهم كانوا يستثقلون قول النبي والمنطبعون الما مون : فر حت عنى فر ج الله عنك .

<sup>(</sup>١) أى شيء فما ادعيت من استقلالك في الافاعيل والحركات ، و في نسخة (و) و (ج) د فليس اليك ــ الخ ، .

<sup>(</sup>۲) ليس المرفوع ذوات هذه الامور قطعاً ، بل المؤاخذة أو الاحكام النكليفية أو الوضاية أو الوضاية أو الوضاية أو كلتاهما كلا أو بعضاً ، والنفصيل في محله ، وذكر الحديث هنا لذكر مالايطيقون فيه أي مالايستطيعون بالمعنى الثاني المذكور في صدر الباب .

<sup>(</sup>٣) الكهف: ١٠١.

### ٥٧ ـ باب الابتلاء و الاختبار

ابن عمران الأشعري ، عن على بن السندي ، عن علي بن أحمد بن يحيى ابن عمران الأشعري ، عن على بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله على قل : مامن قبض ولا بسط إلّا ولله فيه المن والابتلاه . 
٢ ـ أبي رحمه الله ، قال : حد تناعلي بن إبر اهيم بن هاشم ، عن على بن عبدالله ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الر حمن ، عن حمزة بن على الطيار ، عن أبي عبدالله على قال : مامن قبض ولا بسط إلّا ولله فيه مشيئة وقضاء وابتلاه .

٣ \_ أبي رحمه الله ، قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن مجد بن خالد، عن أبيه ، عن فضالة بن أيسوب ، عن حمزة بن عبدالله عليه الطيار ، عن أبي عبدالله عليه قال : ليس شي، فيه قبض أوبسط مما أمرالله به أونهي عنه إلّا وفيه من الله عز وجل ابتلاء وقضاء . (١)

## ٨٥ \_ باب السعادة والشقاوة

ا حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمر ان الد قاق رحمه الله قال : حد ثنا على بن يعقوب ، قال : حد ثنا على بن بن رفعه عن شعيب العقر قوفي ، عن أبي بصير ، قال : كنت بين يدي أبي عبدالله في جالساً و قد سأله سائل فقال : جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم لهم في علمه بالعذاب على عملهم ، فقال أبو عبدالله في أي السائل علم الله عز وجل ألا يقوم أحد من خلقه بحقية ، فلما علم بذلك وهب لأهل محبته القو قعلى معرفته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله (٢) و وهبلا هل المعصية القو قعلى معصيتهم (٦) لسبق علمه فيهم،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) و (ن) د ليس شيء فيه قبض ولابسط \_ الخ ، .

 <sup>(</sup>٢) أى بحقيقة المحبة التي هم أهلها قان المحبة تدفع ثقل العمل كما يشهد به الوجدان.

 <sup>(</sup>٣) مع أن كلا الفريقين قادرون على الطاعة والمعصية الأأن محبة الله تدفع نقل الطاعة →

ولم يمنعهم إطاقة القبول منه لأن علمه أولى بحقيقة النصديق، فوافقوا ما سبق لهم في علمه، و إن قدروا أن يأتوا خلالاً تنجيهم عن معصيته (١) و هو معنى شاء ماشاه، و هو سر (٢).

→ وتمنع عن المعصية ، و محبة النفس والدنيا تجر الى المعصية و تثقل الطاعة ، فيصح حينئذ
 أن يقال : لهم القوة على المعرفة و الطاعة و لهم القوة على المعصية .

(۱) في الكافى باب السعادة و الشقاوة : د ولم يقدروا أن يأتواحالاننجيهم من عذابه ، و في نسخة (ط) و (ن) د ولم يقدروا أن يأنوا حالا تنجيهم عن معصيته ، وقوله في النسختين. د ولم يقدروا ، لايناسب قوله : د ولم يمنعهم اطاقة القبول منه ، لانه تمالى ان لم يمنعهم ذلك فهم قادرون على أن يأتوا حالاتنجيهم عن معصيته فالمناسب دوان قدروا ، كما في سائر النسخ ، الا أن في الكافى : د و منعهم اطاقة القبول ، فيناسب ،

ثم ان معنى الحديث على ما فى الكتاب ظاهر لااشكال فيه كما قلنا من قبل: ان كلا الفريقين قادرون \_ النج ، و أما على مافى الكافى فعنع الاطاقة و عدم القدرة على ما ينجيهم من عذا به لاجل عدم المحبة له تعالى بحيث لا ينبعث ادادتهم على القبول لما من عنده من المعارف والاوامر والنواهي و غيرها و على الاتيان بما فيه رضى الرب تعالى ومع عدم انبعات الارادة امتنع القبول و الاتيان ، و عدم المحبة لاجل عدم المعرفة وهو معلول لمدم التوجه والاقبال الى الحق وهو معلول للاشتنال بماعنده من الما الحق وهو معلول للاشتنال بماعنده من اللذات المادية ومافى الدنيا من الامور الفانية و توهم أنها مطلوبة نافعة بماهي هي والحاسل أن امتناع الاطاقة و عدم القوة على الاتيان معلول لمنعه تعالى اياهم محبته فلذا أسنده الى فسمه ، لكن ذلك ليس جزافاً و ظلماً بل لمدم قابلية المحل لمحبته بسبب الاشتفال بمحبة نفسه و محبة ما يراه ملائماً لنفسه . و ببيان آخر أن القدرة قديراديها كون الفاعل بحيث يصحمنه الفعل والترك و يمكنانه ، و قد ير ادبها القوة المنبعثة في المضلات على الاتيان بعد تحقق الغمل والترك و يمكنانه ، و قد ير ادبها القوة المنبعثة في المضلات على الاتيان بعد تحقق الامادة أيضاً ، و المنفية عنهم في الحديث هي القدرة بالمني الثانى ، فقدير.

(٢) في الكافي : دوهو سره ، والسِريأتي بمعنى الامراامكتوم والامرالمعزوم عليه ، ب

٢ - حداً ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حداً ثنا على بن الحسن الصفار ، قال : حداً ثنا على بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله علي الله عزاً وجل : «قالوا ربانا غلبت علينا شقوتنا » (١) قال : بأعمالهم شقوا .

٣ حد ثنا الشريف أبو علي على بن أحمد بن على بن عبدالله بن الحسن بن على المحسن بن علي بن على الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كاليكل قال : حد ثنا علي بن على ابن قتيبة النيسابوري ، عن الفضل بن شاذان ، عن على بن أبي عمير ، قال : سألت أبالحسن موسى بن جعفر عليه الفضل عن معنى قول رسول الله والمحتل الشقي من علم الله وهو في بطن المد و السعيد من علم الله وهو في بطن المد أمه أنه بطن المد أنه الله وهو في بطن المد أنه أنه سبعمل أعمال الأشقياء (٢) و السعيد من علم الله وهو في بطن المد أنه سبعمل أعمال الأشقياء (٢) و السعيد من علم الله وهو في بطن المد أنه سبعمل أعمال السعداء ، قلت له : فما معنى قوله والمحتل و الا نس ليعبدوه و لم يخلقهم خلق له ؟ فقال : إن الله عز و جل خلق الجن و الا نس ليعبدوه و لم يخلقهم ليعصوه ، و ذلك قوله عز و جل : « و ما خلقت الجن و الا نس إلا ليعبدون » (١) فيستر كلا لما خلق له ، فالويل لمن استحب العمى على الهدى . (٤)

<sup>-</sup> و الاصل ، وجوفكل شيء ولبه ، و على نسخة الكتاب فالانسبالمعنى الاول ، فمعنى الكلام: وهو أى هبة القوة للفريقين معنى شاء ماشاء ، و هذا المعنى أمر مكتوم عن أفهام العامة ، و على ما في الكافى فالانسب أن يكون بمعنى الاصل ، فمعناه : و هو أى معنى شاء ماشاء أصل الامر فيما قلت لك من شأن أهل المحبة و أهل المعسية .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ط) و (ن)في الموضعين : د من علمهالله ، .

<sup>(</sup>٣) الذاريات : ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) فى نسخة (و) بعد الحديث الرابع هكذا: دقال مصنف هذا الكتاب: و لهذا الحديث معنى آخر وهوأن امالشقى جهنم، قال الله عزوجل: دوأما من خفت مواذينه فامه هاوية، والسعيد من اسكن الجنة،.

٤ - أبي رحمه الله قال: حدّ ثنا سعدبن عبدالله ، عن أحمد بن محل بن خالد ، عن أبيه ، عن النسّ بن سويد ، عن يحيى بن عمر ان الحلبي ، عن معلى أبي عثمان (١) عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبدالله علي الله قال: يسلك بالسعيد طريق الأشقياء عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبدالله علي الله قال: يسلك بالسعيد طريق الأشقياء حتى يقول الناس: ما أشبهه بهم بل هو منهم ثم يتداركه السّعادة ، و قد يسلك بالشقي طريق السّعداء حتى يقول الناس: ما أشبهه بهم بل هو منهم ثم يتداركه السّقاء . إن من علمه الله تعالى سعيداً و إن لم يبق من الدُّنيا إلا فواق ناقة ختم له بالسعادة . (١)

٥ – حدَّثنا على بن الحسن بن أحمدبن الوليد رحمه الله ، قال : حدَّثنا على بن الحسن الصفـّار ، عن يعقوببن يزيد ، عن صفوان بن يحبى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عَلَيَـٰكُم ، قال : إنَّ الله عزَّ و جلَّ خلق السِّعادة و الشِّقاوة قبل أن يخلق خلقه (٣) فمن علمه الله سعيداً لم يبغضه أبداً ، و إن عمل شرَّا أبغض عمله و لم

<sup>-</sup> أقول: وله معنى آخر مذكور فى بعض الاخبار ، وهو أن ملك الارحام يكتب له باذن الله بين عينيه أنه سعيد أم شقى وهو فى بطن امه ، ومعنى آخر أن المراد بالام دارالدنيا فانه كما يولد من بطر، امه الى الدنيا يولد من الدنيا الى الاخرة فاحديهما حاصلة له فى الدنيا بأعماله .

<sup>(</sup>۱) هوأبوعثمان معلى بن عثمان الاحول الكوفىالثقة الذى روى عن أبى عبدالله المنظل المنطقة الذى روى عن أبى عثمان كما بلا واسطة أيضاً ، وفى نسخه (و) و(ه) عن معلى بن عثمان ، وأما معلى بن أبى عثمان كما فى بعض النسخ فالظاهر أنه خطأ .

<sup>(</sup>۲) الختم بالسعادة أو الشقاوة منوط بخير القلب وعدمه ، وهو ما أنبأ عنه في قوله تعالى : د لو علمالله فيهم خيراً لا سمعهم ، وقوله : د ان يعلمالله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً، هذا الخير هو ميل القلب الى الحق وحبه له كائناً ما كان وان لم يعرف مصداقه واشتبه عليه الباطل به ، فان على الله الهدى ان علم ذلك من عبده .

يبغضه ، وإن كان علمه شقينًا لم يحبَّه أبداً ، وإنعمل صالحاً أحبُّ عمله و أبغضه لما يصير إليه ، فا ذا أحبَّ الله شيئاً لم يبغضه أبداً ، و إذا أبغض شيئاً لم يحبَّه أبداً .

- حداً ثنا على بن الحسن بن أحد بن الوليد رحمه الله ، قال : حداً ثنا على بن الحسن الصفر الصفر و سعد بن عبد الله جميعاً ، قالا : حداً ثنا أيسوب بن نوح ، عن على بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله على قول الله عزا و جلا : • واعلموا أن الله يحول بين المر و قلبه ، (۱) قال : يحول بينه و بين أن يعلم أن الباطل حق (۱) و قد قيل : إن الله تبارك و تعالى يحول بين المرء وقلبه بالموت (۱) و قال أبوعبد الله على الله تبارك و تعالى ينقل العبد من الشقاء إلى السعادة و لا ينقله من السعادة إلى الشقاء . (٤)

- عنه لاحقتان بالعبد اثر عقيدته وعمله كما صرح به فى الحديث الاول ، فمعنى خلقهما قبل خلق الخلق خلق الخلق خلق الخلق الخلق الخلق الخلق الخلق النسان الذى هو موضوعهما فى العوالم السالفة كالميثاق والارواح قبل أن يخلقه خلقة هذه النشأة ، أو معنى خلقهما تقديرهما فى الواح النقدير لاايجادهما فى موضوعهما .

(١) الإنفال : ٢٤ .

(٢) وكذا أن يملم أن الحق باطل ، وهذا عاملكل أحد من الناس ، وذلك لان اليقين أو من صنع الرب تعالى ، ولا يصنع في عبده اليقين بما خالف الحق ، بل اما يصنع اليقين أو لايسني ، ولما رواه المياشي في تفسيره عن الصادق الميلا انه قال و لايستيقن القلب ان الحق باطل أبداً ولا يستيقن أن الباطل حق أبداً ، فاما المخالفون للحق الاخذون الباطل مكان الحق أو الحق مكان الباطل فهم اما مستيقنون بأنفسهم جاحدون بألسنتهم أو شاكون و ان استدلوا على ما بأيديهم ، والالم يتم الحجة عليهم لان اليقين حجة بنفسه مع أن أله تعالى الحجة البالغة على جميع خلقه ، والحاصل أن متعلق يقين القلب حق أبداً ، و أما الاباطيل فهي وداء اليقين ، فمن ادعى اليقين بباطل فهو كذاب مفتر .

- (٣) الظاهر أن نقل هذا القيل من الصدوق رحمهالله .
- (٤) ان قلت : ان كان المرادبالشقاوة والسعادة بحسب ما يراه الناس قالنقل ثابت من كل منهما الى الاخركما نطق به الحديث الرابع وشهد به الواقع ، وان كان المراد بهما بحسب ب

# ٥٥ ـ باب نفي الجبر والتفويض

ا \_ أبي رحمالله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حد حد عن الله عبدالله علي الله عن إبر اهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله علي الخلق فعلم ما هم سائرون إليه ، و أمرهم و نهاهم ، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به ، وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذين ولاتاركين إلّا با ذن الله (١).

٢ - أبي رحمه الله ، قال : حد ثنا علي أبن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن عود بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله على أبر الله عبدالله على أبر الله على الله ، و الله على الله على الله على الله ، و على الله أبر على الله النار . يعنى الله المعاصي بغير قو ة الله فقد كذب على الله ، و عن كذب على الله أبر الله و المرس ، وذلك قوله عن وجل : و نبلو كم بالله و الخير والخير والله و المرس ، وذلك قوله عن وجل : و نبلو كم بالله والخير والخير والله و المرس ، وذلك قوله عن وجل : و نبلو كم بالله والخير والمنه و الله و

<sup>-</sup> ما في علم الله فلانقل أصلا لان ماعلمه تدالى لا يتفير ، قلت : ان الكلام منصرف عن هذا البحث بل المراد أن الله تمالى يلطف بامور لبعض من يسلك سبيل الشقاوة فيقربه من سبيل السعادة لمصالح لشخصه او لغيره سواء ختم أمره بالسعادة أو بالشقاوة ، ولا يمكر بمن يسلك سبيل السعادة بأمر فيقربه من سبيل الشقاوة سواء أيضاً ختم أمره بها أوبها . والشاهد له الحديث السابع من الباب التالى ، ولا يبعد أن يكون الكلام ناظراً الى مسألة البداء .

<sup>(</sup>١) هذا هوالحديث الثانىءشر فى الباب السادس والتخمسين بسند آخر ، و فىنسخة (و)هنا : يعنى بعلمه كماهناك .

<sup>(</sup>۲) الانبياء: ٣٥، والطاهرأنقوله: ديمنى بالخير \_ الخ، من الصدوق فان الحديث مروى بمين السند في باب الجبر و القدر من الكافي الى قوله: دأدخله النار، ثم ان مفاد الكلام أعم من هذا التفسير، بل هورد على المفوضة القائلين بان مشيئة الله غير متعلقة بافعال المعاد.

٣ حد ثنا على بن موسى بن المنوكل رحمالله ، قال : حد ثنا على بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن يونس بن عبدالله على عبدالله على أبيه ، عن يونس بن عبدالله عن غير واحد ، عن أبي جعفر و أبي عبدالله على الله على أبي أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذ بهم عليها ، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون ، قال : فسئلا عليها أهل من الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ قالا : نعم ، أمرا فلا يكون ، قال : فسئلا عليها أهل .

٤ - حدَّثنا عَبر بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمالله ، قال : حدَّثنا الحسن ابن متيل (٢) عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عَلَيْ الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلف الناس مالا يطيقونه والله أعر من أن يكون في سلطانه مالا يريد .

٥ - حد ثنا علي بن عبدالله الور أق رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن جعفر ابن بطلة ، قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار و عجد بن علي بن محبوب و عجد بن الحسين بن عبدالعزيز ، عن أحمد بن عجد بن عيسى ، عن الحسين بن سغيد ، عن الحسين بن سغيد ، عن الحسين بن عبدالله عن عبدالله عن الجهني ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله على أله الناس على المعاصي فهذا القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أن الله عن وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد أوهن قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ، ورجل يزعم أن الأمر مفوص إليهم فهذا قد أوهن

<sup>(</sup>۱) سمته باعتبار مشيئة الشالمامة لكل شيء في الوجود ، فان الجبرية ضيقوا مشيئته تعالى لانهم يقولون لانتعلق بمشيئة العبد لفعله اذلامشيئة له ، والقدرية ضيقوها لانهم يقولون لانتعلق بها اذالعبد مستقل في مشيئته ، ويرد قول الفريقين الحديث القدسي المشهور المروى عن النبي و الائمة عليهم السلام : ويا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء ي قد مضى في الباب الخامس والخمسين .

<sup>(</sup>۲) بفتح الميم ، و قيل بضمها ، وفي نسخة (و)وصفه بالدقاق ، قال في قاموس الرجال: ان المصنف ( يعنى الممقاني ) زاد في عنوانه الدقاق القمى ، و الدقاق يستفاد من خبر مزار التهذيب و أما القمى فلم يملم مستنده .

الله في سلطانه فهو كافر ، ورجل يزعم أنَّ الله كلَّف العباد ما يطيقون ولم يكلَّفهم مالاً يطيقون ولم يكلَّفهم مالاً يطيقون وإذا أحسن حمدالله وإذا أساء استغفرالله فهذا مسلم بالغ.

حد ثنا علي بن عبدالله الور اق رحماله قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، عن إسماعيل بن سهل ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمل بن عجلان ، قال : قلت لأ بي عبدالله عَليَّكُ : فو شالله الأمر إلى العباد ؟ فقال : الله أكرم من أن يفو ض إليهم ، قلت : فأجبر الله العباد على أفعالهم ؟ فقال : الله أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم عليه .

٧ - أبي رحمالله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، قال : حد ثنا أحمد بن جه بن خالد ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرّضا عَلَيَكُن ، قال : ذكر عنده الجبر والتفويض ، فقال : ألا العطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه ولا تخاصهون عليه أحداً إلّا كسرتموه ، قلنا : إن رأيت ذلك ، فقال : إن الله عز وجل لم يطع با كراه ، ولم يعص بغلبة (١) ولم يهمل العباد في ملكه ، هو المالك لما ملكم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فا ن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاد أ ولا منها مانعاً وإن ائتمر وا بمعصيته فشا، أن يحول بينهم و بين ذلك فعل وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ، ثم قال عَلَيْكُن : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه (٢) .

<sup>(</sup>١) قوله : د لم يطع باكراه ، رد على الجبرية ، و قوله : د لم يمص بغلبة ، رد على المقدرية ، و في نسخة (و) و (ط) و (ن) د لم يطع بالاكراه » .

<sup>(</sup>۲) حاصل كلامه المنظين : أنه تمالى قادر على كل شىء و مالك كل شىء حتى ادادات ذويها فانها بيده يمنع و يمطى فلامعنى لقول القدرية المفوضة ، لكنه تمالى يتخلى بين العبد و بين ادادته فى مقام الطاعة فيفمل فيستحق ، ويخلى بينه و بينهافى مقام المعصية تارة ويحول اخرى بسلب مقدمة من المقدمات الخادجية اوالداخلية ، فان حال فهو لطف من الله لعبده ، و ان لم يحل و فعل العبد فانها فعل بادادته التي جعلها الله تمالى من حيث الفعل و الترك بيده ، لاأنه تمالى أكرهه على ذلك ، فليس على الله شيء ، اذليس من حق العبد على الله عروجل أن يحول بينه و بين معصيته ، فلامعنى لقول الحبرية .

٨ ـ حد آثنا علي بن أحمد بن تجل بن عمران الد قاق رحمالله ، قال : حد آثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، عن خنيس بن تجل بن عن تجل بن يحيى الخز آز ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله تحل التجلل ، قال : لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بين أمرين ، قال : قلت : وما أمرين أمرين ؟ قال : مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتر كته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتر كته أنت الذي أمرته بالمعصية . (١)

٩ ـ حد "ثنا على بن إبراهيم بن إسحاق المؤد بن رحمه الله ، قال : حد "ثنا أحمد ابن على "الأنصاري" ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سمعت أبا الحسن علي " بن موسى بن جعفر كالله إلى يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة و لا تقبلوا له شهادة ، إن الله تبارك و تعالى لايكلف نفسا إلا و سعها ، ولا يحملها فوق طاقنها (٢) ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى . (٣)

ابن على الحسين بن على بن مسرور رحمه الله قال: حدَّثنا الحسين بن على البن الله أعن ا

<sup>(</sup>۱) بيانه أنك حيث نهيته فلم ينته فتركنه على عمله لست أنت الذى أمرته بالمعصية ، كذلك الله تمالى حيث نهى العبد عن المعصية فلم ينته فتركه وخلى بينه و بين عمله ليس هو الذى أدخله فيها وأجبره عليها ، فالله خلاه فلاجبر ، و قادر على منمه ان شاء فلاتفويض .

 <sup>(</sup>۲) اشارة الى قوله تمالى : و ولا تحملناما لاطاقة لنابه ، و الفقرات الثلاث الاخر مذكورة فى الكتاب .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة (و) و (ن) و (ه) بعد الحديث الناسع هذا الحديث: وحدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى رضى الله عنه ، قال: حدثنا على بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبى عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبى عبدالله كالله ، قال: جاءرجل الى النبى صلى الله عليه و آله ، فقال: يا رسول الله أرسل ناقتى و أتوكل أو أعقلها و أتوكل ؛ فقال: لا ، بل اعقلها و توكل ، .

من ذلك ، قلت : فأجبرهم على المعاصي ؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك ، ثم قال: قال الله عز وجل : يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك ، وأنت أولى بسينماتك منتي ، عملت المعاصى بقو تى التي جعلتها فيك .

١١ - أبي رحمه الله ، قال : حد ثنا أحمد بن إدريس ، عن على بن أحمد ، قال : حد ثنا أبوعبد الله الر ازي ، عن الحسن بن الحسين اللولوي ، عن ابن سنان ، عن مهرم ، قال : قال أبوعبد الله تَعْلَيْكُ : أخبر ني عما اختلف فيه من خلفت من موالينا ، قال : قلت : في الجبر و النفويض ، قال : فسلني ، قلت : أجبر الله العباد على المعاصي ؟ قال : الله أقهر لهم من ذلك (١) قال : قلت : ففو ض إليهم ؟ قال : الله أقدر عليهم من ذلك ، قال : قلت : فأي شيء هذا أصلحك الله ؟ قال : فقل يده مر تين أوثلاثاً ، من ذلك ، قال : لوأجبتك فيه لكمرت .

١٢ حد ثنا عد بن هارون الفامي رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أبيه ، قال : حد ثنا إبر اهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا على قال : قلت له : يا ابن رسول الله إن الناس ينسبوننا إلى القول بالتشبيه و الجبر لما روي من الأخبار في دلك عن آبائك الأئمة علي المن فقال : يا ابن خالد أخبر نبي عن الأخبار التي رويت عن آبائي الأئمة علي في التشبيه والجبر أكثر أم الأخبار التي رويت عن النبي والمن المن المن والتبير ويت عن النبي والتناس ينسبونيك في التشبيه والجبر أكثر أم الأخبار التي رويت عن النبي والتناس ينسبونيك أن يقول بالتشبيه و الجبر إذا ، فقلت له : قال : فليقولون : إن رسول الله والتناكي لم يقل من ذلك شيئاً وإنما روي عليه ، قال :

(۱) كان القائل بالجبر يقول: ان الله تعالى لوجمل عباده مختارين لفات عنه انفاذ مشيئته فيهم كماذهب اليه المفوضة ، فقال الحليل : انه تعالى أقهر لهم من ذلك ، وليست الملازمة ثابئة ، بل هو قاهر عليهم مع اختيار هم ، و في نسخة (و) د الله أرحم لهم من ذاك ، والعجب أن كلامن الفريقين على حسب سلوكهم لوجازوا عن مقامهم و قدوافي مهوى الاخرين ، وذلك لانهم لم يطلبوا العلم عن باب مدينته حتى يستقيموا على الطريقة الوسطى .

فليقولوا في آبائي كاليكل الم يقولوا من ذلك شيئاً وإنها روي عليهم ، ثم قال الميقولوا في آبائي كاليكل المنسبية و الجبر فهو كافر مشرك و نحن منه براء في الد نيا والآخرة يا ابن خالد إنها وضع الأخبارعنا في التشبية والجبر الغلاة الذين صغروا عظمة الله فمن أحبتهم فقد أبغضنا ، و من أبغضهم فقد أحبتنا ، و من والاهم فقد عادانا ، و من عاداهم فقد والانا ، ومن وصلهم فقد قطعنا ، ومن قطعهم فقد وصلنا ، ومن جفاهم فقد بر أنا ، ومن بر هم فقد جفانا ، ومن أكرمهم فقد أهاننا ، ومن أهانهم فقد أكرمنا ، ومن قبلهم فقد رد أنا ، و من رد هم فقد قبلنا ، و من أحسن إليهم فقد أساء إلينا ، ومن أساء إليهم فقد حرمنا ، و من حرمهم فقد كذ بنا ، ومن كذ بهم فقد صد قنا ، و من أعطاهم فقد حرمنا ، و من حرمهم فقد أعطانا ، يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم ولينا ولا نصيراً .

## ۰ - ماب القضاء والقدر والفتنة و الارزاق و الاسعاروالاجال

ا \_ أبي رحمه الله ، قال : حد أننا سعد بن عبدالله ، قال : حد أننا يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در الج ، عن زرارة ، عن عبدالله بن الله بن على الله ، قال : سمعته يقول : إن القضاء و القدر خلقان من خلق الله ، والله يزيد في الخلق ما يشاء . (١)

<sup>(</sup>۱) قال المجلسي رحمه الله ذيل هذا الحديث في البيحار باب القضاء والقدر : دخلقان من خلق الاشياء من خلق النات الله ، أوبغتجهما أي هما نوعان من خلق الاشياء و تقدير ها في الالواح السماوية ، و له البداء فيها قبل الإيجاد ، فذلك قوله : ديزيد في الخلق ما يشاء ، أو المعنى أنهما مرتبتان من مراتب خلق الاشياء فانها تتدرج في الخلق الى أن تظهر في الوجود الميني .

أقول: ولايبعد أن يكون المراد بهما موجودين من الملائكة أو غيرهم يجرى على المديهما قضاؤه تعالى و قدرء كالنازلين ليلة القدر ، مع أن اطلاق الخلق على نفس القضاء والقدر صحيح باعتبار جريانهما في الممكنات كالمشيئة على ما في الحديث الثامن في الباب الخامس والخمسين .

٢ - حدُّ ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا على بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن درست ، عن ابن الذينة (١) عن أبي عبدالله علين ، قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر ؟ قال : أقول : إنَّ الله تبارك وتعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمنا عهد إليهم ولم يساً لهم عمنا قضى عليهم (١) .

٣ - أبي رحمه الله ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، قال : حد ثنا أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن خالد البرقي ، عن عبد الملك بن عيسى ، عن على بن المؤمنين ألي أمير المؤمنين عَليَكُ فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني أخبرني عن القدر ، قال عَليَكُ : بحرعميق فلا تلجه ، قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ، قال عَليَكُ : طريق مظلم فلا تسلكه ، قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ، قال عَليَكُ : طريق مظلم فلا تسلكه ، قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ، قال عَليَكُ : سر الله فلا تكلفه (١) قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ، قال أمير المؤمنين عَليَكُ : أمّا إذا أبيت فا نتي سائلك ، أخبرني أكانت رحمة الله فقال له للعباد قبل أعمال العباد ، فقال أمير المؤمنين عَليَكُ : الله للعباد قبل أعمال العباد ، فقال أمير المؤمنين عَليَكُ : والله قوموا فسلموا على أخيكم فقد أسلم و قد كان كافراً ، قال : و انطلق الر جل غبر بعيد ، ثم انصرف إليه فقال له : يا أمير المؤمنين أبالمشية الأولى نقوم ونقعد ونقبض بعيد ، ثم انصرف إليه فقال له : يا أمير المؤمنين أبالمشية الأولى نقوم ونقعد ونقبض ونسط ؟ فقال له أمير المؤمنين عَليَكُ : وإنتك لبعد في المشية (٤) أما إنتي سائلك عن ونسط ؟ فقال له أمير المؤمنين عَليَكُ : وإنتك لبعد في المشية (٤) أما إنتي سائلك عن ونسط ؟ فقال له أمير المؤمنين عَليَكُ : وإنتك لبعد في المشية (٤) أما إنتي سائلك عن

<sup>(</sup>١) في نسخة (و) و(ج) و(ﻫ) د عن ابن|ذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ﷺ ».

<sup>(</sup>۲) بيانه أنه تمالى لايسأل العباد يوم القيامة عما قضى عليهم قضاء تكوينياً حتى نفس أفعالهم الصادرة عنهم لانها من حيث هى هى أشياء تقع فى الوجود تبعاً لعللها فليست خارجة عن حيطة قدره تمالى وقضائه . بل مورد السؤال يوم القيامة هو أفعالهم من حيث الموافقة والمخالفة لقضائه التشريعي الذي هو التحليل والتحريم ، و هذا هو المهد

<sup>(</sup>٣) في البحار باب القضاء والقدر : د فلا تتكلفه ي .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ط) و(ن) دوانك لبعيد في المشيئة ، .

ثلاث لا يجعل الله لك في شي. منها مخرجاً : أخبر ني أخلق الله العباد كما شاء أو كما شاء أو كما شاء و كما شاء ، قال على الله العباد لما شا، أولما شاؤوا ؟! فقال : لما شاء ، قال على الله العباد لما شاء ، قال على الله عنه الما شاء ، قال على الله عنه المشيدة كما شاء ، قال على الله عن المشيدة شيء . (١)

٤ - أبي رحمه الله ، قال : حد تناسعد بن عبد الله ، عن القاسم بن على الإصبهاني عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة (١) عن الزهري ، قال : قال رجل لعلي بن الحسين عليه الله فداك أبقدر يصيب النه ما أصابهم أم بعمل ؟ فقال علي إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد ، فالروح بغير جسد لا تحس والجسد بغير روح صورة لاحراك بها (١) فا ذا اجتمعا قويا و صلحا ، كذلك العمل والقدر ، فلولم يكن القدر واقعاً على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق و كان

(١) ان السائل توهم أن أعمال العباد لوكانت واقعة بقددالله تعالى لزم الظلم اذاعذبوا عليها اذلا محيص لهم عن القدد ، كما أن هذا النوهم ألجأ المفوضة الى التفويض ونفى القدر فأجاب المناخ أن أعمال العباد مسبوقة برحمته ، مرتبطة بها ، مقدرة بها كسائر الاشياء ، فان رحمته وسعت كل شيء ، فان كانت مقدرة بها فلا معنى لان يكون في التقدير ظلم ، فالجواب يرجع الى نفى الملازمة باثبات ضدالظلم في القدر ، وحبث انه المناخ نفى النفويض وأثبت القدر توهم الجبر فرجع و قال : وأبالمشيئة الاولى \_ الخ ، اذ اثبات القدر في الاعمال يستلزم كونها بمشيئته ، وهذا من عجيب أمر هذا المبحث اذنفى أحد الطرفين يجر الى الطرف الاخر والتمرار في الوسط يحتاج الى قريحة لطيفة وفكرة دقيقة ، فأثبت المناخ للمبد مشيئة ولله تعالى المشيئة شيء ، أي المشيئة الا أنها متقدمة حاكمة عليها مؤثرة فيها ، وقوله : وفليس اليك من المشيئة شيء ، أي ليس شيء من مشيئنك مفوض اليك من دون تأثير مشيئنه ، وهذا هو الامر بين أمرين ، وفي نسخة (ب)و(د) وفليس اليك في المشيئة شيء ، وفي نسخة (ن) وفليس الك من المشيئة شيء ، وفي نسخة (ب) وليس لك من المشيئة شيء ،

<sup>(</sup>۲) فىنسخة (ب) و(د) وحاشية نسخة (ن) و(ط) د عن سيف بن عيينة ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(ط) و(ن) ، لاحراك لها ، .

القدرشيئاً لا يحسّ، ولولم يكن العمل بموافقة من القدرلم يمض ولم يتمّ، ولكنهما باجتماعهما قويا، ولله فيه العون لعباده الصالحين (۱) ثمّ قال عَلَيْكُ : ألا إن من أجور النيّاس من رأى جوره عدلاً وعدل المهندي جوراً ، ألا إن للعبد أربعة أعين : عينان يبصر بهما أمر آخرته ، وعينان يبصر بهما أمر دنياه ، فإذا أرادالله عز وجل بعبدخيراً فتح له العينين اللّين في قلبه فأبصر بهما العيب (٢) و إذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه ، ثمّ النفت إلى السائل عن القدر فقال : هذا منه ، هذا منه (١) .

م حد تمنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حد ثما أحمد بن يحبى بن ذكرياً القطان ، قال : حد ثمنا علي بن زياد ، قال : حد ثمنا مروان بن معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى حمان المتيمي (٤) ، عن أبيه - و

<sup>(</sup>۱) بيان كلامه المالية : ان القدر يضاف الى الله تعالى وهو هندسة الشيء ووضع حدوده وجوداً وعدماً ، ويضاف الى الامر المقدر وهو تعينه وتقدره بتلك الهندسة والحدود ، فما لم يكن الفدر من الله تعالى لشيء لعدم تحقق بعض ماله دخل فيه لم يتمين ذلك الشيء ولم يوجد وهذا معنى قوله المالية : ولم يمض ولم يتم، ولم يعرف الخالق منه ولم يكن قدرالله فيه محسوساً ، ثم ان العمل حيثان له دخلا فيها يصيب الانسان في دنياه وآخرته وانه جزء لقدر ها يصيبه قال المالية : «ولكنهما باجتماعهما قويا ، وصادا منشأ لتحقق ما يصيب و الانسان وصاحا، لحصوله . والحاصل اداكل شيء خلقناه بقدر ، فلولا القدر لم يكن مخلوقاً ولا القدر فيه محسوساً ولا المقدر منه معروفاً ، و عمل الإنسان له دخل قيما له وما عليه ، فلذلك لم يتم قدرالله لما يصيب الانسان الا بالعمل ، الا ان القدر هو الاصل في ذلك لمكان النمثيل ولان العمل أيضاً موقع للقدر ، ثم ان قوله : « ولا تحس - ولا يحس ، في الموضعين على بناء المجهول ، والضمير المجرور في قوله : « ولله فيه المون » يرجع الى العمل .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) د فابصر بهما النيب .

 <sup>(</sup>٣) اى فتح عينى القلب وتركه من القدر ، وفى هذا الكلام اشارة الى أن المعرفة
 بسر القدر والرضا به لمن فتحت عين قلبه .

<sup>(</sup>٤) هو ابوحیان یحیی بن سعید بن حیان التیمی الکوفی ، ثقة مات سنة خمس و آربعین . کما قال ابن حجر و الذهبی.. وفی نسخة (ب) د عن أبی حنان النیمی . .

كان مع علي تَخْلَيْكُمْ يوم صفين وفيما بعد ذلك ـ قال: بينا علي بن أبي طالب عَلَيْكُمْ يعبى الكنائب يوم صفين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكّل تحته تأكّلاً وعلي يعبى الكنائب يوم صفين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكّل تحته تأكّلاً وعلي غَلَيْكُمُ على فرس رسول الله والمنطقة المرتجز، وبيده حربة رسول الله والمنطقة وهومتقلد سيفه ذو الفقار (١) فقال رجل من أصحابه: احترس يا أمير المؤمنين فا نبا نخشى أن يغتالك هذا الملعون، فقال عَلَيْكُمُ : لئن قلت ذاك إنه غير مأمون على دينه و إنه لأشقى القاسطين وألعن الخارجين على الائمة المهتدين، ولكن كفى بالأجل حارساً، ليس أحد من النباس إلا و معه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يترد ي في بئر أويقع عليه حائط أو يصيبه سوء، فإذا حان أجله خلوا بينه و بين ما يصيبه، و كذلك أنا إذا حان أجلي انبعث أشقاها (٢) فخضب هذه من هذا ـ وأشار إلى لحيته و رأسه ـ عهداً معهود أووعداً غير مكذوب، والحديث طويل، أخذنا منه موضع الحاجة، وقد أخرجته بنمامه في كتاب الد لائل والمعجزات.

حواً ثنا أبي و على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما الله قالا: حداً ثنا على بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن على بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن عمر بن الذينة ، عن زرارة قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : كما أن الدي النعم من الله عز وجل وقد نحلكموه ، فكذلك الشر من أنفسكم وإنجرى به قدره (٢) .

٧ - أبي رحمالله ، قال : حد ثنا أحمد بن إدريس ، قال : حد ثنا على بن أحمد، عن يوسف بن الحارث ، عن على بن عبدالر حمن العرزمي ، عن أبيه عبدالر حمن يوسف بن الحارث ، عن على بن عبدالر حمن العرزمي ، عن أبيه عبدالر حمن با سناده رفعه إلى من قال : سمعت رسول الله وَ الله على يقول : قد رالله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة .

<sup>(</sup>۱) بالرفع على أن يكون علماً للسيف ، وفي نسخة (و) و(ب) د ذاالفقار ، بالنصب فهو وصف له .

 <sup>(</sup>٢) أى أشقى الامة أوأشتى الفرقة المارقة أوأشقى الثلاثة المتعاهدين .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) د وان جرى به القدر ، وفي نسخة (ه) د وان جرى بيد. قدره ،.

٨ - حد "ثنا علي" بن عبدالله الور "اق و علي " بن على بن الحسن المعروف بابن مقبرة القزويني " (١) قالا : حد "ثنا سعه بن عبدالله ، قال : حد "ثنا الهيثم بن أبي مسروق النهدي " ، عن الحسين بن علوان ، عن عمروبن ثابت (٢) عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة ، قال : إن " أمير المؤمنين عَلَيَكُم عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر ، فقيل له : يا أمير المؤمنين أتفر " من قضاء الله ؟ فقال : أفر " من قضاء الله قدر الله عز " وجل " (٣) .

٩ حد ثنا أبوالحسن على بن عمر و بن علي المصري (٤) قال : حد ثنا أبوالحسن علي بن الحسن المثنى (٥) قال : حد ثنا أبوالحسن علي بن الحسن المثنى الفروية القزويني ، قال : حد ثنا أبوا حد الغازي ، قال : حد ثنا علي بن موسى الرّضا

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) دابن مقيرة القزويني، بالقاف والياء المثناة من تحت ، وفي نسخة

<sup>(</sup>د) و(ه) وحاشية نسخة (ن)كما في المتن والبقية د ابن مفيرة القزويني ، بالغين والياء .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) د عن عمر بن ثابت ، ٠

<sup>(</sup>٣) أى سقوط الحائط المائل على من عنده من قضاءالله تمالى ، الا أنه لم يقدر لى فلا يقضى فلا يقع على بل المقدر لى الفرار من عنده ، وهذا لاينافى ما روى فى باب فضل اليقين من الكافى عن الصادق المنافى المرالمؤمنين صلوات الله عليه جلس الى حائط مائل يقضى بين الناس ، فقال بمضهم : لانقمد تحت هذا الحائط فانه ممود ، فقال أمير المؤمنين المنافل صلوات الله عليه : حرس امرء أجله ، فلما قام سقط الحائط ، قال : و كان أمير المؤمنين المنافل يفمل هذا وأشباهه ، وهذا اليقين \_ انتهى الحديث ، لانه المنافل كان عالماً بأن المقدر سقوط الحائط بعد قيامه عنه والامام المنافل بعض الاحيان بعلمه وان كان الوظيفة بحسب الظاهر المعلوم الفرار عن الحائط .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ن) و (ط) و أبوالحسين محمد بن عمر بن على البصرى ، .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ه) د أبوالحسين على بن الحسن الميثمي ، و في نسخة (و) د أبوالحسن على بن الحسن بن المثنى ، و في نسخة (ب) أبوالحسين على بن الحسن بن المثنى ، و في نسخة (د) د ابوالحسين على بن الحسين بن المثنى ،

<sup>(</sup>٦) في نسخة (د) و حاشية نسخة (ب) د أبوالحسين ، .

قال : حد ثنا أبي موسى بن جعفر ، قال : حد ثنا أبي جعفر بن على ، قال : حد ثنا أبي الحسين أبي على " بن الحسين ، قال : حد ثنا أبي الحسين ابن على " الأعمال على ثلاثة أحوال : فرائض و فضائل و معاصي (١) وأمّا الفرائض فبأمرالله عز " وجل " ، وبرضاء الله وقضاء الله و تقديره و مشيته وعلمه ، وأمّا الفضائل فليست بأمرالله ولكن برضاء الله و بقدر الله و بمشيته و بعلمه ، وأمّا المعاصي فليست بأمرالله (١) ولكن بقضاء الله و بقدر الله و بمشيته و بعلمه ، وأمّا المعاصي فليست بأمرالله (١)

قال مصنف هذا الكتاب: قضاءالله عز وجل في المعاصي حكمه فيها ، ومشيته في المعاصي نهيه عنها ، وقدره فيها علمه بمقاديرها ومبالغها (٣).

(٣) أقول: قدورد في الاحاديث أنه لايكون شيء في السماوات والارض الابسبع: مشيئة ، ارادة ، قدر ، قضاء ، كتاب ، أجل ، اذن ، وكذاوردفيها كالحديث التاسع منالباب الرابع والخمسين ان الله تعالى علم وشاء واراد و قدر و قضى وأمضى ، وكذا أحاديث اخر دالمة على أن كل شيء واقع بقضائه و قدره حتى أفعال العباد و معاصيهم ، وبالنظر في أخبار هذا الباب و الابواب السبعة قبله وغيرها ينحل ما يخطر بالبال من الشبهات في هذا المبحث ، ومجمل القول : أن كل شيء حتى كل فعل صدر من العبد من حيث هو شيء انعابقع في الخارج بعلله المنتهية اليه تعالى ، و انكار ذلك اخراج لبعض ما في ملكه عن سلطانه تعالى عن ذلك ، لكنه تعالى جعل فعل العبد بيده أى بقدرته وارادته ، وانكار قدرة العبد وارادته سفه و انكار لامر وجدانى ، يوجب ذلك الشبهات التي تراكمت في أذهان أصحابها لانحرافهم عن الحق وأهله ، مع أن قدرته وارادته و قدره و قضائه واذنه بأجل في كتاب ، و أما أمره تعالى ونهيه فانهما لا يتعلقان بغمل العبد من حيث ذاته و انه شيء اذ لولم يكن أمر و لانهي لكان ونهيه فانهما لايتعلقان بغمل العبد من حيث ذاته و انه شيء اذ لولم يكن أمر و لانهي لكان الفعل واقع من غير دخل لهمافيه ، بل يتعلقان به من حيث الموافقة بعنى أن الإمر وكذا النهى يبعث الموافقة بعنى أن يجعل فعله و تركه وفقاً لما أمره سه الإمر وكذا النهى يبعث الموافقة بعنى أن

<sup>(</sup>١) كأنه الله أراد بالمعاصى أعم من المكروهات ،ولم يدخل المباحات في القسمة .

<sup>(</sup>٢) ولابرضاء الله تعالى أيضاً .

العلم ، والعلم كلّه حجّة إلّاما عمل به ، والعمل كلّه رياء الله الله على مخلصاً ، و العلم على خطر حتّى ينظر العبد بما يختم له .

المسين بن إبر اهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن أحمد المؤد بن رضي الله عنه ، قال : حد ثنا علي بن إبر اهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن على ، عن أبيه علي ابن أبي طالب علي الله على الحسين بن على الله والله وا

١٢ \_ حد "ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد "ثنا على بن بن الحسن الصفار ، عن على بن الحسن بن أبي الخطاب ، عن على بن إسماعيل بن بزيع ، عن على بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر علي الله والله والله

١٣ ـ حد ثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حد ثنا أحمد بن على بن سعيد الهمداني ، قال : حد ثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن هارون

<sup>→</sup> و نهى عنه ، و الحاصل أن الفعل المأموربه أوالمنهى عنه من حيث هو كذلك الذى يتحقق الطاعة بموافقته والمعصية بمخالفته ليس مورداً لارادته و قضائه و غير هما من أسباب الخلق، نعم مورد للتشريعية منها .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د) د في كل قضاء الله عزوجل خيرة للمؤمنين ، .

ابن مسلم (١) عن ثابت بن أبي صفية ، عن سعد الخفياف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عَلَيَاكُمُ لرجل : إن كنت لا تطبيع خالقك فلا تأكل رزقه (١) وإن كنت واليت عدو أه فاخرج عن ملكه ، وإن كنت غير قانع بقضائه وقدره فاطلب ربناً سواه .

الله تبارك و تعالى المؤمنين تَلْقِلْ : قال الله تبارك و تعالى المؤمنين تَلْقِلْ : قال الله تبارك و تعالى الموسى تَلْقِلْ : ياموسى احفظ وصيتي الك بأربعة أشياء : أو الهن ما دمت لا ترى دنو بك تغفر فلا تشغل بعيوب غيرك (٢) و الشانية ما دمت لا ترى كنوزي قدنفدت فلا تغتم بسبب رزقك ، و الشاللة ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترج أحداً غيري ، و الراابعة ما دمت لا نرى الشيطان ميتاً فلا تأمن مكره .

١٥ ــ و بهذا الأسناد عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين تَطَلِبَكُ : أمّـا بعد فا ن الاهتمام بالد نيا غير زائد في الموظوف وفيه تضييع الزاد ، و الأقبال على الآخرة غير ناقص من المقدور (٤) و فيه إحراز المعاد ، و أنشد :

« لوكان في صخرة في البحر راسية الله عنه ملمومة ملس نواحيها »
 « رزق لنفس يراها الله لا نفلقت الله عنه فأدات إليه كلما فيها »
 « أو كان بين طباق السبع مجمعه السهل الله في المرقى مراقيها »
 « حتى يوافي الذي في اللوح خطاله الله إن هي أتنه و إلا فهو يأتيها » (٥)

<sup>(</sup>١) في نسخة (و) و (ط) و (ن) د عن مروان بن مسلم ، .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة (ط) و (ن) د فلا تأكل من رزقه ، .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المخطوطة عندنا : ﴿ فَلاَتَشْتَمُلُ لَا الَّحْ ﴾ ، و ما هنا أبلغ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (و) و (ه) و (ج) د غير ناقص في المقدور ، .

<sup>(</sup>٥) قوله: دفأدت اليه ، هكذا في النسخ، والقاعدة تقتضى اليها ، أى وأدت تلك الصخرة الى تلك النفس ، وكذا الكلام في الضمير المستتر في يوافي والضمير المجرور باللام بعده لان مرجمهما النفس ، والتذكير يمكن أن يكون باعتبار صاحب النفس ، وقوله: دمجمعه ، اسم مكان والضمير يرجع الى الرزق ، و في نسخة (و) و (ب) و حاشية نسخة (ن) د مجمعة ، بالناء ب

قال مصنّف هذا الكتاب: كلُّ ما مكّننا الله عنَّ وجلَّ من الانتفاع به و لم يجعل لأحد منعنامنه فقد رزقناه وجعله رزقاً لنا ، وكلُّ ما لم يمكّننا الله عزَّ وجلَّ من الانتفاع به وجعل لغيرنا منعنا منه فلم يرزقناه ولا جعله رزقاً لنا . (١)

١٦ حد "ثنا أبي رحمه الله ، قال : حد "ثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن سليمان ، قال : سأل رجل أبا الحسن ﷺ و هو في الطواف فقال له : أخبر ني عن الجواد ، فقال له : إن الكلامك وجهين : فأن كنت تسأل عن المخلوق فا ن الجواد الذي يؤد ي ماافترض الله عز وجل عليه ، والبخيل من بخل بما افترض الله عليه ، و إن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع منع ماليس له .

١٧ \_ حد ً ثنا أبو على الحسن بن على بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عَالِيكُمْ ، قال : حد ً ثني جد مي بن الحسين بن على بن أبي طالب عَالِيكُمْ ، قال : حد ً ثني جد مي بن الحسين بن على بن أبي طالب عَالِيكُمْ ، قال : حد ً ثني جد مي بن الحسين بن على بن الحسين بن الح

→ مكان الضمير ، و هو اسم مكان أيضاً ، أى مجمعة له ، وقوله : « في المرقى مراقيها » أى اسهال في السماء صعودمدارج السماوات السبع لمن رزقه فيها ، والمصراع الاخير نظير قوله المنظلة في النهج: « الرزق رزقان : رزق تطلبه و رزق يطلبك ، فإن لم تأته أ تاك » والضمائر المؤنثة في المصراع الاخير راجعة الى النفس و المذكرة الى الرزق .

(۱) أقول: الله تمالى خالق الخلق ورازقهم ، والخلق هو الايجاد ، والرزق هو ايسال ما ينتفع به الموجود اليه ، وكما يطلق الحلق على المخلوق يطلق الرزق على المرزوق أى ما ينتفع به الموجود ، و هذا أمر تكوينى داخل تبحت القدر و القضاء ، يستوى فيه الانسان و غيره و المكلف و غيره و كاسب الحلال و غيره ، فأن على الله رزق كل موجودان أرادبقاء ، ثم ان من الرزق ما يكتسب بأسباب في أيدى المكلفين من المماملات و غيرها ، و بعض تلك الاسباب ممضى من الشارع و بعضها غير ممضى ، و ما يكتسب بالاول فهو الحلال و ما يكتسب بالثانى فهو الحرام ، فاختلف المسلمون فالممتزلة وفاقاً للامامية الى أن الحلال رزق والحرام لايسمى رزقاً ، والا شاعرة الى أن كليهما رزق ، ولكل من الفريقين متمسكات من الكتاب والسنة ، و قول المسنف هنا : د ولم يجمل لاحد منعنامنه ، لاخراج الحرام ، وتفصيل الكلام في محله ،

۱۸ - حد ثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله ، قال : حد ثنا أبي ، قال : حد ثنا أبي ، قال : حد ثنا أبي نجران ، عن المفضل بن قال : حد ثنا أحمد بن على بن عيسى ، عن عبدالر حن بن أبي نجران ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر على بن علي الباقر علي قال : يا رب رضيت بما قضيت ، تميت الكبير و تبقي إن موسى بن عمران تُلكِيلُ قال : يا رب رضيت بما قضيت ، تميت الكبير و تبقي الصغير ، فقال الله جل جلاله : يا موسى أما ترضاني لهم رازقاً و كفيلاً ؟ قال : بلى يارب ، فنعم الوكيل أنت و نعم الكفيل .

١٩ - حداً ثنا حزة بن على بن أحد بن جعفر بن على بن زيدبن على بن الحسين ابن على بن أجد ابن على بن أجد ابن على بن أبيطالب عَلَيْ وأحد بن الحسن القطان وعلى بن إبراهيم بن أحد المعاذي ، قالوا : حداً ثنا أحد بن على بن سعيد الهمداني مولى بنيهاهم ، قال : حداً ثنا يحيى بن إسماعيل الجريري (٢) قراءة ، قال : حداً ثنا الحسين بن إسماعيل قال : حداً ثنا عمروبن جميع ، عن جعفر بن على ، قال : حداً ثني أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن جعفر بن على ، قال : حداً ثني أبي ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) « فقلت : لما اتخوف من فتنة ابن الزبير » فمن بيانية ، و في نسخة

<sup>(</sup>ج) د انا نتخوف ــ الخ ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د) و (ب) و الحريزي، بالزاي المعجمة قبل الياء الاخيرة .

جدّ ، عَالَيْكِ قال : دخل الحسين بن علي عَلَيْقَلا على معاوية (١) فقال له : ما حل أباك على أن قنل أهل البصرة ثم دار عشيناً في طرقهم في ثوبين ؟ ! فقال عَلَيْ : حمله على ذلك علمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه (٢) وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، قال : صدقت ، قال : وقيل لا مير المؤمنين عَلَيْكُ لمنا أراد قنال الخوارج : لو احترزت يا أمير المؤمنين فقال عَلَيْكُ :

أي يومي من الموت أفر الله يوم لم يقدر أم يوم قدر يوم ما قد در لم يغن الحدر (٣)

(١) النسخ متفقة في هذه العبارة مع انه لا يستقيم الرجاع ضمير جده الى جعفر بن محمد وهذا ظاهر ، ولا الى وأبي، لان الجد حينئذ هو الحسين بن على ، و لا الى أبيه و هذا أيضاً ظاهر ، فمن جده اما زيادة أو صاحب القصة الحسن دون الحسين عليهما السلام مع الرجاع الضمير الى أبى ، والله المالم .

(۲) قوله: دأن \_ النج، بالفنح معمول لعلمه ، ويحتمل الكسر ، وفي نسخة (د) دعلى
 أن ما أصابه \_ النج، فيكون جواباً آخر .

- (٣) في نسخة (و) «لا أخشى الورى» .
- (٤) في نسخة (ب) و (ج) و (د) و (ه) دحدثني جمفر بن محمد،
  - (٥) في نسخة (و) و (ه) دبحكمه وفضله، .
- (٦) فىنسخة (ج) و (د) و (ط) و (ن) مجمل الروح والفرج، بالجيم .

اليقين والرِّضا ، وجعل الهم و الحزن في الشك والسخط ، إنه لا فقر أشد من العجهل (١) ولا مال أعود من العقل ، ولا وحدة أوحش من العجب ، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ، و لا عقل كالندبير ، ولا ورع كالكف عن المحارم ، ولا حسب كحسن الخلق ، ولا عبادة كالتفكر ، و آفة الحديث الكذب ، و آفة العلم النسيان و آفة العبادة الفترة ، و آفة الظرف الصاف ، و آفة الشجاعة البغي ، و آفة السماحة المن "، و آفة الجمال الخيلا، ، و آفة الحسب الفخر .

حد ثنا على بن أبي الصلمان ، قال : حد ثنا أبو أحمد على بن زياد الأزدي ، قال : حد ثنا على بن أبي الصلمان ، قال : حد ثنا أبو أحمد على بن زياد الأزدي ، قال احد ثني أبان الأحمر ، عن الصادق جعفر بن على النقال أنه جا، إليه رجل فقال له : بأبي أنت و المي عظني موعظة ، فقال تحليل إن كان الله تبارك و تعالى قد تكفيل بالر زق فاهنمامك لماذا ، وإن كان الر زق مقسوماً فالحرص لماذا ، وإن كان الحساب بالر زق فاهنمامك لماذا ، وإن كان الحلف من الله عز وجل حقاً فالبخل لماذا (١) و إن كانت العقوبة من الله عز وجل النار فالمعصية لماذا ، وإن كان الموت حقاً فالفر حلاذا وإن كان العرض على الله عز وجل حقاً فالمكر لماذا ، وإن كان الشيطان عدو أفالغفلة لماذا ، وإن كان المر على المر على الصراط حقاً فالعجب لماذا ، وإن كان كل شي، فالغفلة لماذا ، وإن كان المر على الصراط حقاً فالعجب لماذا ، وإن كان كل شي، فالغفلة لماذا ، وإن كان المر على المر المر الله فانية فالطمأنينة إليها لماذا؟!

حد أننا أبواسحاق إبراهيم بن على بن هارون الخوزي" بنيسابور ، قال : حد أننا أبواسحاق إبراهيم بن على بن هارون الخوزي" ، قال : حد أننا جعفر بن على بن زياد الفقيه الخوزي" ، قال : حد أننا أحمد بن عبدالله الجويباري الشيباني ،عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي علي قال : قال رسول الله عن وجل قد را المقادير و دبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و (ط) و (ن) دفانه لافقر ــ الخ، .

<sup>(</sup>۲) المعنى أنه تعالى ان كان يخلف على العبد ما أنفقه و يعوضه أضعاف ماصرفه فى سبيله فالبخل لماذا ؟ .

عام (١) .

٣٠ - حد ثنا على أبو عبدالله الحسين بن على الأشناني الر ازي العدل ببلخ ، قال : حد ثنا على بن موسى الر ضا ، قال : حد ثنا على بن مهرويه القزويني (٢) قال : حد ثنا على بن موسى الر ضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي بن أبي طالب عَلَيْكُم ، قال : إن يهو دياً سأل على بن أبي طالب عَلَيْكُم ، قال : إن يهو دياً سأل على بن أبي طالب غَلَيْكُم ، فقال : أخبر نبي عمّا ليس لله وعمّا ليس عندالله و عمّا لا يعلمه الله عن وجل فذلك قولكم يا معشر اليهود : يعلمه الله والله لا يعلم له ولداً ، و أمّا قولك ماليس لله فليس لله شريك ، و قولك : ماليس لله فليس لله شريك ، و قولك : ماليس عندالله فليس عندالله ظلم للعباد ، فقال اليهودي : أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمّا رسول الله .

٢٤ ـ حدَّثنا على بن إبر اهيم بن أحمد بن يونس اللَّيثي ، قال: حدَّثنا أحمد ابن على بن سعيد الهمداني مولى بنيهاشم ، قال: أخبر ني الحارث بن أبي السامة قراءة ، عن المدائني ، عن عوانة بن الحكم و عبدالله بن العباس بن سهل الساعدي "

<sup>(</sup>۱) قد مضى فى الحديث السابع تقدير المقادير قبل أن يخلق السماوات و الارض بخمسين ألف سنة ، و الاختلاف يدل على تعدد التقدير للكل ، أو أن النقدير لبمضالاشياء قبل بعضها ، وفى حاشية نسخة (ط) و (ن) وقبل أن يخلق العالم \_ المنح .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (و) و(ه) وحدثنا على بن مهرويه القزويني قال: حدثنا داود بن سليمان النزاء ( بالغين المعجمة والزاى المعجمة مبالفة العازى) قال: حدثنا على بن موسى الرضا النخ، وهذا هو الصحيح ، وهذا الرجل هو أبو احمد العازى المذكور في الحديث التاسع ، ولا يبعد أن يكون ملقباً بالغزاء والغازى معا ، ولا يخفى أن الرجل مذكور في الحديث الرابع و العشرين من الباب الثانى ، والحديث السابع عشر من الباب الثامن والعشرين بلقب الغراء بالفاء والراء المهملة ، ولا شبهة أنه تصحيف الغزاء ، ونحن أبقينا عليه لاتفاق النسخ عليه ، وقال في قاموس الرجال : داود بن سليمان بن وهب الغازى روى عن الرضا كالملا حديث الايمان كما يظهر من لئالى السيوطى و روى الخصال عنه حديث رواية أربعين حديثاً الأأن النساخ صحفوا الغزاء به كما قلنا .

وأبي بكر الخراساني مولى بني هاشم ، عن الحارث بن حميرة ، عن عبدالر حن بن جندب ، عن أبيه و غيره أن الناس أتواالحسن بن علي بعد وفاة علي عليه النها ليبايعوه فقال : الحمدلله على ما قضى من أمر ، وخس من فضل ، و عم من أمر ، وجلّل من عافية (١) حداً يتم م به علينا نعمه و نستوجب به رضوانه ، إن الد نيا دار بلا، وفئنة وكل ما فيها إلى زوال ، وقد نبنا الله عنها كيما نعتبر ، فقد م إلينا بالوعيد كي لا يكون لنا حجة بعد الإندار ، فازهدوا فيما يفني ، وارغبوا فيما يبقى ، و خافوا الله في السر و العلانية ، إن علياً علياً على أن تسالموا من سالمت و تحاربوا من حاربت ، مات بأجل ، و أنتي البايعكم على أن تسالموا من سالمت و تحاربوا من حاربت ، فبايعوه على ذلك .

قال على بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب: أجل موت الانسان هو وقت موته ، و أجل حياته هو وقت حياته و ذلك معنى قول الله عز وجل : و فإ ذاجاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، (٢) و إن مات الإنسان حتف أنفه على فراشه أو قتل فإن أجل موته هو وقت موته ، وقد يجوز أن يكون المقتول لو لم يقتل لمات من ساعته ، وقد يجوز أن يكون لولم يقتل لمات من ساعته ، وقد يجوز أن يكون لولم يقتل لمات من ساعته ، وقد يجوز أن يكون لولم يقتل لمقي (٢) وعلم ذلك مغيب عنا

<sup>(</sup>١) في نسخة (و) و الحمد لله على ماقضى من أمره \_ النج، و في نسخة(د) والحمدلله على ماقضى من أمر ورخص من فضل وعم من أمر وحلل من غاية ،.

<sup>(</sup>٢) الاعراف : ٣٤، والنحل : ٦١ .

<sup>(</sup>٣) يقال الاجل لنفس المدة كقوله تمالى وأيما الاجلين قضيت ، و لمنتهى المدة كقوله تمالى : و اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ، فاجل الانسان منتهى مدة حياته الذى يقع فيه موته بالقتل أوبحتف الانف ، وأجل الم وقت فنائهم ، وقال قوم من المعتزلة : ان أجل المقتول ليس الوقت الذى يقتل فيه بل الوقت الذى لولم يقتل لبقى اليه هو أجله ، وقد ورد في آيات وأخبار أن الاجل أجلان : المقضى والمسمى ، وتفسيل الكلام في محله ، وقال الملامة رحمه الله في شرح النجريد : اختلف الناس في المقتول لولم يقتل فقالت المجبرة : انه كان يموت قطماً وقال أكثر المحقين : انه كان يميش قطماً ، وقال أكثر المحقين : انه كان يجوز أن يميش ويجوز له أن يموت .

وقد قال الله عز وجل : « قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » (١) وقال عز وجل : « قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل » (٢) ولو قتل جماعة في وقت لجاز أن يقال : إن جميعهم ما توا بآجالهم وإنهم لو لم يقتلوا لما توا من ساعتهم ، كما كان يجوز أن يقع الوبا في جميعهم فيمينهم في ساعة واحدة ، وكان لا يجوز أن يقال : إنهم ما توا بغير آجالهم ، وفي الجملة إن أجل الا نسان هو الوقت الذي علم الله عز وجل أنه يموت فيه أو يقتل ، و قول الحسن في أبيه في أبيه في أبيه على الله عن مقدر ومات بأجل تصديق لما قلماه في هذا الباب والله الموفي قلم الموقيق للمدوا بمنه .

20 \_ حد ثنا عبدالله بن على بن عبدالوه أب الشجري بنيسابور ، قال : أخبرنا أبونصر منصور بن عبدالله بن إبراهيم الإصبهاني ، قال : حد ثنا علي بن عبدالله بن إبراهيم المحد الحر أني ، قال : حد ثنا يحيى بن عبدالله بن المحد الحر أني ، قال : حد ثنا يحيى بن عبدالله بن الضحاك ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : قيل لأ مير المؤمنين عَلَيْكُ : ألا نحر سك ، قال : حرس كل أمر الجله .

٣٦ ـ حدُّ ثنا علي "بن عبدالله بن عبدالوها قال: حدُّ ثنا منصور بن عبدالله ، قال: حدُّ ثنا السحاق بن جعفر ، قال: حدُّ ثنا إسحاق بن السحاق ، عن سعيد بن وهب ، قال : كنّا أبراهيم ، قال : حدَّ ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، قال : كنّا مع سعيد بن قيس بصفين ليلاً والصفان ينظر كلُّ واحد منهما إلى صاحبه حتى جا، أمير المؤمنين المَيَّ فنزلنا على فنائه فقال له سعيد بن قيس : أفي هذه الساعة يا أمير المؤمنين ؟! أما خفت شيئاً ، قال : وأي شيء أخاف ؟! إنه ليس من أحد إلا و معه ملكان مو كلان به أن يقع في بئر أو تضر به دابة أو يترد أى من جبل حتى يأتية القدر ، فا ذا أتى القدر خلوا بينه و بينه .

مر من تميم السدرخسي بسرخس على بن أحمد بن إبراهيم بن تميم السدرخسي بسرخس على المنا أبولبيد على بن إدريس الشامي ، قال : حد ثنا إبراهيم بن سعيد

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٥٤ . (٢) الاحزاب : ١٦٠ .

الجوهري ، قال : حد أنا أبوضمرة أنس بن عياض ، عن أبي حاذم ، عن عمر وبن شعيب (١) عن أبيه ، عن جد م حتى شعيب (١) عن أبيه ، عن جد م الله وَاللهُ وَاللهُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٢٨ - حد من على بن أحمد بن على بن عمر ان الد قال وضي الله عنه ، قال : حدُّ ثنا على بن الحسن الطائي"، قال : حدَّ ثنا أبوسعيد سهل بن زياد الادمى الرازي " عن على بن جعفر الكوفي"، قال: سمعت سيدي على بن على يقول: حد تني أبي على بن على "، عن أبيه الرِّضا على بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن على ، عن أبيه على بن على ، عن أبيه على بن الحسين ، عن أبيه الحسين ابن على على السَّالِمُ ؛ وحدَّثنا على بن عمر الحافظ البغدادي"، قال : حدَّثني أبوالقاسم إسحاق بن جعفر العلوي" ، قال : حدَّثني أبيجعفر بن على " ، عن سليمان ابن على القرشي"، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني"، عن جعفر بن على ، عن أبيه عِّل بن علي "، عن أبيه ، عن جد "، ، عن على على الله الله العلى بن أحد بن على ابن عمران الدُّقَّاق ـ قال: دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين عَلَيْكُ ا فقال: أخبر نا عن خروجنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال لهأمير المؤمنين عَلَيْكُمُ : أَجِل يَا شَيخ ، فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلَّا بقضاء منالله وقدر فقال الشيخ : عندالله أحتسب عنائي (٢) يا أمير المؤمنين ، فقال : مهلاً يا شيخ ، لعلَّك تظنُّ قضاء حتماً و قدراً لازماً (<sup>٣)</sup> لوكان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمروالنهي والزَّجر ، واسقط معنى الوعيد والوعد ، ولم يكن على مسيى. لائمة ولا لمحسن مُحمدةٌ ، و لكان المحسن أولى باللا تُمة من المذنب و المذنب أولى بالإحسان من

<sup>(</sup>۱) فی نسخة (ج) د عن أبی دجانة عن عمربن شمیب ، ، وفی نسخة (ط) د عن أبی دجانة عن عمرو بن سمید ، .

<sup>(</sup>۲) أى ان كان خروجنا و جهادنا بقضائه تمالى و قدره لم نستحق أجرأ فرجائى أن يكون عنائى عندالله محسوباً في عداد أعمال من يتفضل عليهم بفضله يوم القيامة .

<sup>(</sup>٣) بالمعنى الذىزعمته الجبرية .

المحسن (١) تلك مقالة عبدة الأوثان وخصما. الرسمن وقدرية هذه الأمّة ومجوسها يا شيخ إن الله عز وجل كلف تخييراً، ونهى تحذيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يعص مغلوباً، ولم يطع مكرهاً، ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار (٢).

قال: فنهض الشيخ و هو يقول:

وأنت الإمام الذي نرجو بطاعته الله يوم النيّجاة من الرسّمن غفراناً الم أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً الله جزاك ربيّك عنيّا فيه إحساناً الله و فليس معذرة في فعل فاحشة الله قد كنت راكبها فسقاً و عصياناً الله و لا قائلاً ناهيه أوقعه الله فيها عبدت إذاً يا قوم شيطاناً الله و لا أحب و لا شاء الفسوق و لا الله عني تعلى الولي له ظلماً وعدواناً الله إعلاناً الله يحب و قد صحت عزيمته الله والعرش أعلى ذاك الله إعلاناً الله والله مصنّف هذا الكتاب : لم يذكر على بن عمر الحافظ في آخر هذا الحديث

إِلاَّبِيتِينِ مِن هذا الشَّعرِ مِن أُوَّلُه .
و حدَّثنا بهذا الحديث أبوالحسين على بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي العزائمي ، قال : حدَّثنا أبو سعيد أحد بن على بن رميح النسوي بجرجان ، قال :

حد ثنا عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر ببغداد، قال : حد ثني عبد الوها بن على البلوي ، قال : حد ثنا على عيسى المروزي ، قال : حد ثنا على البلوي ، قال : حد ثنا البلوي ، قال : حد ثنا على البلوي ، قال : حد ثنا على البلوي ، قال : حد ثنا على البلوي ، قال : حد ثنا البلوي ، قال : حد ثنا على البلوي ، قال : حد ثنا البلو

<sup>(</sup>۱) لانهما في أصل الفعل سيان ، اذ ليس بقدرتهما وارادتهما معأن المحسن يمدحه الناس و هو يرى ذلك حقاً له و ليس كذلك فليستحق اللائمة دون المذنب ، و المذنب يذمه الناس و هو يرى ذلك حقاً عليه و ليس كذلك فليستحق الاحسان كي ينجبر تحمله لاذى ذم الماس دون المحسن .

<sup>(</sup>۲) كما فيسورة ص : ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية نسخة (ه) « يوم المعاد من الرحمن غفراناً » وفي نسخة (و) و (ط) « فليس ممذرة في كل فاحشة » .

ابن عبدالله بن نجيح ، عن أبيه ، عن جعفر بن عمَّل ، عن أبيه ، عنجدٍّ ، عَالَيْكُلْ .

وحد أنا بهذا الحديث أيضاً أحمد بن الحسن القطان، قال: حد أننا الحسن ابن علي السكري أ، قال: حد أننا على ابن علي السكري أ، قال: حد أننا على بن ذكريا الجوهري أ، قال: حد أننا العباس ابن بكار الضبي ، قال: حد أننا أبو بكر الهذلي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: لما انصرف أمير المؤمنين ألين أن من صفين قام إليه شيخ بمان شهد معه الواقعة فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا هذا أبقضاء من الله و قدر ؟ و ذكر الحديث مثله سواء أ، إلا أنه زاد فيه : فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين فما القضاء والقدر اللذان ساقانا و ما هبطنا واديا و لا علونا تلعة إلا بهما ؟ فقال أمير المؤمنين المؤمنين الأمر من الله و الحكم (١) ثم تلاهذه الآية : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ، (٢) أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً .

٣٩ ـ حد ثنا علي بن أحمد بن على بن عمر ان الد قي اق رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حد ثنا موسى بن عمر ان النخعي ، عن عم الحسين ابن يزيد النوفلي ، عن علي بن الم ، عن أبي عبدالله الم الله عن الر في (١٦) أتدفع من القدر شيئا ؟ فقال : هي من القدر ، وقال الم الم القدر ي القدرية مجوس هذه الأم ق و هم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخر جوه من سلطانه ، و فيهم نزلت هذه الآية : « يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس شقر الم إناكل شيء خلقناه بقدر » (٤)

٣٠ ـ حدُّ ثنا أبو الحسين على بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي العزائمي، قال : حدَّ ثنا عبدالعزيز بن قال : حدَّ ثنا عبدالعزيز بن يحيى النميمي أبالبصرة و أحمد بن إبراهيم بن معلَّى بن أحد العمَّي ، قالا : حدُّ ثنا

 <sup>(</sup>١) أى قضاء وقدراً تشريميين .
 (٢) الاسراء : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) جمع رقية كنرفة ، هي ما يعرذ به الصبيان و أصحاب الافات كالحمى و الصرع و غيرهما .

<sup>(</sup>٤) القمر: ٩٤.

عبد الله بن موسى بن عبدالله بن حسن ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسن بن علي عبدالله بن موسى بن عبدالله بن حسن ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسن بن علي ابن أبي طالب المنظام أنه سئل عن قول الله عز وجل : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » ، فقال : يقول عز وجل : إنا كل شي خلقناه لأهل النار بقدر أعمالهم (٦) \_ حد ثنا أبي رحه الله قال : حد ثنا على بن الحسن الكوفي ، عن أبيه

٣١ ـ حدّ ثنا أبي رحمه الله قال : حدّ ثنا علي بن الحسن الكوفي ، عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله الكوفي ، عن جد معدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق علي عن الصلاة خلف من يكذب بقدر الله عن وجل قال : فليعد كل صلاة صلّاها خلفه .

٣٧ – حدَّثنا على بن موسى بن المنوكل رحمه الله ، قال : حدَّثنا على بن المحسين السعد آبادي ، قال : حدَّثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن على بن سنان ، عن زياد بن المنذر ، عنسعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم في القدر : ألا إن القدرس من سر الله ، وسنر من سنرالله ، وحرز من حرز الله ، مرفوع في حجاب الله ، مطوي عن خلق الله ، مختوم بخاتم الله ، سابق في علم الله ، وضع الله العباد عن علمه (٤) و رفعه فوق شهاداتهم و مبلغ عقولهم لا نتهم لاينالونه بحقيقة الر بانية ولا بقدرة الصددانية ولا بعظمة النورانية ولا بعز قالوحدانية ، لا نته بحر زاخر خالص لله تعالى ، عمقه ما بين السماء و

<sup>(</sup>۱) أبو عبدالله محمد بن ذكريا بن دينار الغلابى أحد الرواة للسير و الاحداث و المناذى و غير ذلك و كان ثقة صادقة ، كذا قال ابن النديم ، و الغلاب بالنين المعجمة و اللام المخففة والباء الموحدة أبوقبيلة بالبصرة .

<sup>(</sup>۲) فىنسخة (ب) و (د) و أحمد بن عيسى بن يزيد ، .

<sup>(</sup>٣) وأما أهل الجنة فان لهم من الله فضلا كبيراً غير ما أعدلهم أجراً كريماً .

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ الا نسخة (ج) فنيها : « ومنع الله العباد عن علمه » و في البحار باب القضاء و القدر عن اعتقادات السدوق : « وضع الله عن العباد علمه » مع أن ما في الاعتقادات موافق لما هنا .

و قال العجاج:

الأرض ، عرضه ما بين المشرق و المغرب ، أسود كاللّيل الدّّامس ، كثير الحيّات و الحيّان ، يعلومر قويسفل الخرى ، في قعره شمس تضيى ، لاينبغي أن يطلع إليها الحيّان ، يعلومر قويسفل الخرى ، في قعره شمس تضيى ، لاينبغي أن يطلع إليها إلاّ الله الواحد الفرد ، فمن تطلّع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه ونازعه في سلطانه ، وكشف عن ستره و سر م ، وبا ، بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير . قال مصنف هذا الكناب نقول : إن الله تبارك و تعالى قد قضى جميع أعمال العباد وقد رها وجميع ما يكون في العالم من خير وشر ، والقضاء قديكون بمعنى الإعلام كما قال الله عز وجل ق و وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ع(١) يريد أعلمناهم ، وكما قال الله عز وجل ق و وقضينا إليه ذلك الأمرأن وابر هؤلا و مقطوع مصبحين (١) يريد أخبر ناه و أعلمناه ، فلا ينكر أن يكون الله عز و وجل يقضي أعمال العباد و سائر ما يكون من خير وشر على هذا المعنى لأن الله عز وجل عالم بها أجمع . ويصح أن يعلمها عباده و يخبرهم عنها ، و قد يكون القدر أيضاً في معنى الكناب و الإخبار أن يعلمها عباده و يخبرهم عنها ، و قد يكون القدر أيضاً في معنى الكناب و الإخبار

و اعلم بأنُّ ذا الجلال قد قدر هـ في الصَّحفالا ُولى الَّتي كانسطر و « قدر » معناه كتب .

كما قال الله عن وجل : « إلا امر أته قد رنا إنه المن الغابرين (٢) يعني كتبنا و أخبرنا،

و قد يكون القضاء بمعنى الحكم و الألزام، قال الله عز وجل و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحساناً و أل يريد حكم بذلك و ألزمه خلقه ، فقد يجوز أن يقال: إن الله عز وجل قد قضى من أعمال العباد على هذا المعنى ما قد ألزمه عباده و حكم به عليهم وهي الفرائض دون غيرها ، وقد يجوز أيضاً أن يقد رالله أعمال العباد بأن يبين مقاديرها و أحوالها من حسن و قبح وفرض و نافلة وغير ذلك ، و يفعل من الأدلة على ذلك ما يعرف به هذه الأحوال لهذه الأفعال فيكون عز وجل مقد را لها في الحقيقة ، وليس يقد رها ليعرف مقدارها ،

 <sup>(</sup>١) الاسراء: ٤ .

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٦٠ . (٤) الاسراء: ٢٣ .

ولكن ليبين لغيره ممن لايعرف ذلك حال ما قد ره بتقديره إيناه ، وهذا أظهر من أن يخفى ، وأبين من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه ، ألاترى أننا قدنرجع إلى أهل المعرفة بالصناعات في تقديرها لنا فلا يمنعهم علمهم بمقاديرها من أن يقد روها لنا ليبينوا لنا مقاديرها ، و إنها أنكرنا أن يكون الله عز وجل حكم بها على عباده ومنعهم من الانصر اف عنها ، أو أن يكون فعلها وكو نها ، فأمّا أن يكون الله عز وجل خلقها خلق تقدير فلا ننكره .

وسمعت بعض إهل العلم يقول: إن "القضاء على عشرة أوجه: فأول وجه منها العلم وهو قول الله عن "وجل": «إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها» (١) يعني علمها . والثاني الإعلام وهو قوله عن "وجل": «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ، وقوله عن "وجل": «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ، وقوله عن "وجل": «وقضينا إليه ذلك الأمر ، أي أعلمناه .

والثالث الحكم وهوقو له عز "وجل". «والله يقضي بالحق م (٢) أي يحكم بالحق .
والر "ابع القول وهوقوله عز "وجل": « والله يقضي بالحق م (٢) أي يقول الحق .
والخامس الحتم وهو قوله عز "وجل": « فلمنّا قضينا عليه الموت » (٤) يعني حتمنا ، فيوالقضا، الحتم .

والسلاس الأمر وهوقوله عز وجل : « وقضى ربتك ألا تعبدوا إلّا إياه » يعنى أمر ربتك .

والسَّابِعِ الخلق وهوقوله عزُّ وجلُّ : ﴿ فقضيهن مله سموات في يومين ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) يوسف: ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) فى البحار: « ويقضى ربك بالحق ، وفى نسخة (ن) « و هو يقضى بالحق ، وفى نسخة (و) و (ج) «يقضى بالحق ، فما فى النسخ كلها اما غير موجود فى القرآن بعينه واماعين ما ذكر فى الوجه الرابع ، فالمناسب للوجه الثالث قوله تمالى فى سورة النمل : « ان ربك يقضى بينهم بحكمه وهو المزيز المليم ، .

<sup>(</sup>٣) المؤمن : ٢٠ .

<sup>(</sup>٥)فسلت : ١٢ .

يعنى خلقهن ً .

و الثامن الفعل و هو قوله عز وجل : « فاقض ما أنت قاض ، (١) أي افعل ما أنت فاعل .

والتّاسع الا تمام وهو قوله عز وجل : « فلمّا قضى موسى الأجل » و قوله عز وجل حكاية عن موسى : «أيّما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل » (٢) أي أتممت .

والعاشر الفراغ من الشي، وهو قوله عزّ وجلّ : وقضي الأمر الذي فيه تسنفتيان » (٢) يعني فرغ لكما منه ، وقول القائل : قد قضيت لك حاجتك ، يعني فرغت لك منها ، فيجوز أن يقال : إن الأشياء كلّها بقضاءالله و قدره تبارك وتعالى بمعنى أن الله عز وجلّ قد علمها و علم مقاديرها ، وله عز وجلّ في جيعها حكم من خير أو شر " ، فما كان من خير فقد قضاه بمعنى أنه أمر به وحتمه وجعله حقاً و علم مبلغه و مقداره ، وما كان من شر " فلم يأمر به ولم يرضه ولكنه عز وجلّ قد قضاء وقد ره بمعنى أنه علمه بمقداره و مبلغه و حكم فيه بحكمه .

والفتنة على عشرة أوجه فوجه منها العلال .

والثاني الاختبار وهوقول الله عز وجل : « وفتناك فتوناً» (٤) يعني اختبر ناك اختباراً ، وقوله عز وجل : « الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يغننون » (٥) أي لا يختبرون .

والثالث الحجّة وهو قوله عز وجل : « ثم ً لم تكن فتنتهم إلاّ أن قالوا والله ربّنا ما كنّا مشركن، (٦) .

والرابع الشرك وهو قوله عزاً وجلاً: «والفننة أشد من القنل ، (٧).

- (١) طه: ٧٧ . (٢) القسم : ٢٨ .
  - (٣) يوسف : ١٦ . (٤) طه : ٠٤٠
- (٥) المنكبوت: ٢ . (٦) الانمام: ٢٣ .
  - (٧) البقرة ١٩١.

والخامس الكفر وهوقوله عزّ وجلّ : «ألاني الفتنة سقطوا» (١) يعني في الكفر. والسادس الاحراق بالنّاد وهو قوله عزّ وجلّ : « إنَّ الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات . الآية ع<sup>(٢)</sup> يعنى أحرقوا .

والسنّابع المذاب و هو قوله عزّ وجلّ : « يوم هم على النّار يفتنون » (٢) يعني يمذّ بون ، وقوله عزّ وجلّ : « ذوقوا فتنتكم هذا الّذي كنتم به تكذّ بون » (٤) يمني عذا بكم ، وقوله عزّ وجلّ : « و من يرد الله فتنته ( يعني عذا به ) فلن تملك له من الله شيئاً » (٥) .

والثامن القتل وهو قوله عز وجل : «إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا» (٢) يعني إن خفتم أن يقتلوكم ، و قوله عز وجل : « فما آمن لموسى إلاّ ذر "يــ من قومه على خوف من فرعون و ملائهم أن يفتنهم » (٢) يعنى أن يقتلهم .

والناسع الصدُّ وهوقوله عز "وجل " : « و إن كادوا ليفتنونك عن الّذي أوحينا إليك » (^) يعنى ليصدُّونك .

والماشر شدَّة المحنة وهو قوله عزَّوجلَّ: «ربَّنالا تجعلنا فتنة للَّذين كفروا» (١) وقوله عزَّوجلُّ : « ربَّنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظَّالمين » (١٠) أي محنة فيفتنوا بذلك بذلك و يقولوا في أنفسهم : لم يقتلهم إلَّا دينهم الباطل وديننا الحقُّ (١١) فيكون ذلك داعياً لهم إلى النَّار على ماهم عليه من الكفر والظلم (١٢).

قد زاد على بن إبراهيم بن هاشم على هذه الوجوه العشرة وجها آخرفقال:

- (١) النوبة : ٤٩ .
   (٢) البروج : ١٠ .
- (٣) الذاريات: ١٣. . (٤) الذاريات: ١٤. وفي المصحف ويه تستمجلون،
  - (٥) المائدة : ٤١ . (٦) النساء ١٠١ .
  - (۲) يونس: ۸۳.(۸) : الاسراء: ۷۳.
  - (٩) الممتحنة : ٥ .
  - · (١١) في نسخة (و) دلم نقتلهم الا ودينهم الباطل وديننا الحق ».
    - (١٢) في نسخة (ه) و داعياً لهم الى الثبات على \_ الخ ، .

من وجوه الفتنة ما هو المحبّة و هو قوله عزّوجلُّ : « إنّما أموالكم و أولادكم فتنة » (١) أي محبّة ، والذي عندي في ذلك أن وجوه الفتنة عشرة و أن الفتنة في هذا الموضع أيضاً المحنة \_ بالنون \_ لا المحبّة \_ بالباء \_ .

وتصديق ذلك قول النبي و الشيئة « الولد مجهلة محنة مبخلة » (٢) وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كناب مقتل الحسين بن على صلى الله علمهما .

٣٣ \_ حد "ثنا أحد بن زياد بن جعفر الهمداني وضي الله عنه ، قال : حد "ثنا على بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن على ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن على ، عن أبيه ، عن جد قال الله و الله

<sup>(</sup>١) الانفال : ٢٨، والتغاين : ١٥ .

<sup>(</sup>۲) أى يوجب الولد لابيه الجهل و الامتحان و البخل ، و في البحار باب القضاء و المقدر وفي نسخة (و) دمجبئة، من الجبن مكان محنة ، وقال المجلسي رحمه الله هناك ذيل كلام المصنف : أقول : هذه الوجوه من القضاء و الفتنة المذكورة في تفسير النعماني فيما رواه عن أمير المؤمنين عليها وقد أثبتناه باسناده في كتاب القرآن انتهى .

ثم اعلم أن هذا الخبر رواه أبويملي في مسنده باسناده عن أبي سميد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله هكذا د الولد ثمرة القلب وانه مجبنة مبخلة محزنة .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (و) د انما السعر على الله عز وجل ، .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (و)و(ج)و(ه) دلم يحدث الى فبها شيئاً ، ، و البدعة هنا بمعناها اللغوى .

الحسن الصفاد ، عن أيتوب بن نوح ، عن على بن أبي عمير ، عن أبي حزة الثمالي "، عن على " بن الحسن على التقال الله تبادك و تعالى وكل بالسّعر ملكاً يدبّر ، بأمره ، وقال أبو حزة الثمالي أ : ذكر عند على بن الحسين عَلَيْقَالُا عُلا السّعر فقال : و ما على " من غلائه ، إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه .

قال مصنّف هذا الكتاب رضي الله عنه: الغلاء هو الزيّادة في أسعار الأشياء حتى يباع الشيء بأكثر ممّا كان يباع في ذلك الموضع ، والرّخص هو المنقصان في ذلك ، فماكان من الرّخص والغلاء عن سعة الأشياء وقلّتها فا ن ذلك من الله عز وجل ويجب الرّضاه بذلك والتسليم له ، و ما كان من الغلاء والرّخص بما يؤخذ الناس به لغير قلّة الأشياء وكثر تها من غير رضاء منهم به أو كان من جهة شراء واحد من الني قلّة الأشياء وكثر تها من غير رضاء منهم به أو كان من جهة شراء واحد من الني جميع طعام بلد فيغلو الطّعام لذلك فذلك من المسعر والمتعدّي بشرى طعام المص كلّه (١) كما فعله حكيم بن حزام ، كان إذا دخل الطّعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي والمتعدد فقال : يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحنكر .

مح. حد ثنا بذلك أبي رحمالة ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالة ، عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط ، عن أبي عبدالله تَالِيَكُم منى كان في المصر طعام غير ما يشتريه الواحد من الناس فجائز له أن يلتمس بسلعته الفضل لأنه إذا كان في المصر طعام غيره يسع الناس لم يغل الطعام لأجله ، و إنما يغلو إذا اشترى الواحد من الناس جميع ما يدخل المدينة .

٣٦ ـ حدَّثنا أبي رحمه الله قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني على الحلبي من عبدالله بن على الحلبي من على الحلبي من عبدالله المنظمة المنطقة ا

<sup>(</sup>۱) هذا قول غير الاشاعرة ، و اماهم فعلى ان الرخص و الفلاء ليسا الا من الله بناء على أصلهم ، وقوله : دلغيرقلة الاشياء \_ الخء عطف بيان لقوله : دبما يؤخذ الناس به ء أكثر تها من الفلاء والرخص بسبب عمل الناس الذي صح مؤاخذتهم عليه وهو غير قلة الاشياء وكثرتها من الله تمالى من دون وجوب الرضى على الناس به اوكان من جهة \_ الخ .

و ليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره (١) فلابأس أن تلتمس لسلعتك الفضل . (٢) ولو كان الغلاء في هذا الموضع من الله عز وجل لما استحق المشتري لجميع طعام المدينة الذام لأن الله عز وجل لايذم العبد على ما يغمله (٢) ولذلك قال رسول الله والجالب مرزوق والمحتكر ملعون ، ولوكان منه عز وجل لوجب الرضاء به و التسليم له ، كما يجب إذا كان عن قلة الأشياء أو قلة الرابع لأنه من الله عز وجل ، وما كان من الله عز وجل أو من الناس فهو سابق في علم الله تعالى ذكره مثل خلق الخلق (٤) وهو بقضائه و قدره على ما بينته من معنى القضاء والقدر .

## ۲۱ ـ باب الاطفال و عدل الله عزوجل فيهم

١ ـ حد ثنا الحسين بن يحيى بن ضريس البجلي" (٥) قال: حد ثنا أبي ، قال: حد ثنا أبو به قال: حد ثنا إبراهيم بن عارة السلكري السرياني ، قال: حد ثنا إبراهيم بن عاصم بقزوين ، قال: حد ثنا عبدالله بن هارون الكرخي ، قال: حد ثنا أبوجعفر أحد بن عبدالله بن يزيد ، قال : حد ثني أبي عبدالله بن يزيد ، قال حد ثني أبي عبدالله بن سلام من أبيه سلام بن عبيدالله ، عن عبدالله بن سلام مولى

<sup>(</sup>١) في حاشية نسخة (ه) د طمام أوبياع غيره ».

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنقوله : د ولوكان الفلاء في هذا الموضع ــ الغ ، من الصدوق رحمه الله كما يظهر من الفتيه .

 <sup>(</sup>٣) أي ما ينمله (١١) ، وفي نسخة (و) ، على مالا ينمله ، أي مالا ينمله المبد .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (و) و(ن) د قبل خلق الخلق ، .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (و) و (م) و (ب) و (د) د الحسن بن يحيى ــ الخ ، و في نسخة (و) مزيادة د رحمه الله ».

رسول الله وَ الله عَلَى الله عَلَ عزُّوجِلَّ خَلَقاً بلا حجَّة ؟ فقال : معاذالله ، قلت : فأولاد المشركين في الجنَّة أم في النَّار؟ فقال: الله تبارك و تعالى أولى بهم ، إنَّه إذا كان يوم القيامة وجمعالله عز وجل الخلائق لفصل القضاء يأتي بأولاد المشركين فيقول لهم : عبيدي و إمائي من ربَّكم و ما دينكم وما أعمالكم ؟ ! قال : فيقولون : اللَّهم ُّ ربَّنا أنت خلقتنا ولم نخلق شيئاً وأنت أمتنَّاولم نمت شيئاً ولم تجعل لنا ألسنة ننطق بها ، ولاأسماعاً نسمع بها ولا كتاباً نقرؤه ، ولا رسولاً فنتَّبعه ، ولا علملنا إلَّا ما علَّمتنا ، قال : فيقول لهم عز وجل : عبيدي و إمائي إن أمر تكم بأمر أتفعلوه ؟! فيقولون : السمع والطاعة لك يا ربَّنا ، قال : فيأمر الله عز وجل أناراً يقال لها : الفلق ، أشد شيء في جهنَّم عذاباً فتخرج من مكانها سودا. مظلمة بالسلاسل والأغلال ، فيأمرها الله عزُّ وجلُّ أن تنفخ في وجوه الخلائق نفخة فتنفخ ، فمن شدَّة نفختها تنقطع السما. و تنطمس النجوم و تجمد البحار وتزول الجبال و تظلم الأبصار وتضع الحوامل حملها ويشيب الولدان من هولها يوم القيامة ، ثم ً يأمرالله تبارك و تعالى أطفال المشركين أن يلقوا أنفسهم في تلك النَّار ، فمن سبق له في علمالله عزَّوجلَّ أن يكون سعيداً ألقى نفسه فيها فكانت عليه برداً و سلاماً كما كانت على إبراهيم ﷺ، و من سبق له في علمالله عز وجل أن يكون شقياً امننع فلم يلق نفسه في النَّار ، فيأمرالله تبارك و تعالى السَّار فتلتقطه لتركه أمرالله وامتناعه من الدُّخول فيها فيكون تبعاً لآ بائه في جهنتم ، و ذلك قوله عزُّ وجلُّ « فمنهم شقيٌّ وسعيد ١ فأمَّا الَّذين شقوا ففي النَّارلهم فيها زفير و شهيق ۞ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلَّا ما شا. ربُّك إنَّ

<sup>(</sup>١) في البحار في الباب الثالث عشر من الجزء المخامس و في تفسير البرهان ذيل الاية المذكورة و في نسخة (و) و (ج) بعد قوله: «حدثني أبي يزيد بن سلام ، هكذا: «عن أبيه سلام بن عبيدالله أخى عبدالله بن سلام عن عبدالله بن سلام مولى رسول الله صلى الله عليه و آله ، و في نسخة (ن) و (و) و (ج) «سلام بن عبدالله» مكبراً ، وكون سلام بن عبيدالله أخا لمبدالله بن سلام مع اختلاف الاب يسححه كونهما أخوين للام فقط .

ربتك فعّال لما يريد ته وأمّا الّذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلّا ما شاء ربتك عطاءً غير مجذوذ ، (١) .

٢ حد ثنا أحد بن زياد بن جعفر الهمداني وحمالة ، قال : حد أننا على بن إبراهيم بن هاهم ، عن أبيه ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عَلَيْكُمْ وفيهم قال : قلت له : لأي علّه أغرق الله عز وجل الد بيا كلها في زمن نوح عَلَيْكُمْ وفيهم الأطفال و من لاذنب له ؟ فقال : ما كان فيهم الأطفال لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم أربعين عاماً فا مقطع نسلهم فنرقوا ولا طفل فيهم ، وما كان الله عز وجل ليهلك بعذا به من لاذنب له ، وأمّا الباقون من قوم نوح عَلَيْكُمْ فا غرقوا لتكذيبهم لنبي الله نوح عَلَيْكُمْ و سائرهم الخرقوا برضاهم بتكذيب المكذ بين ، و من غاب عن أمر فرضي به كان كمن شهده وأتاه .

٣ - حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن على بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن على ، عن أبيه على المنطأة قال : إن أولاد المسلمين هم موسومون عندالله عز وجل شافع ومشف ع (٢) فا ذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كنبت لهم الحسنات ، وإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيسمات .

٤ ـ حدُّ ثنا أبي وعِن بن الحسن بن أحد بن الوليد رحمهماالله ، قالا : حدَّ ثنا عَلَى بن عَمران عَلَى بن عَمران عَلَى بن عَمران عَلَى بن عَمران أحد بن يحيى بن عَمران الأشعري ، عن علي بن إسماعيل ، عن حيّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر عَلَيْ ، قال : إذا كان يوم القيامة احتج الله عز وجل على سبعة : على الطفل ، والذي مات بين النبي بن ، والشيخ الكبير الذي أدرك النبي وهولا يعقل ،

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۰۸ .

<sup>(</sup>۲) ای معلومون عنده تمالی ، و فی حاشیة نسخة (ن) د مسوفون ، ای مرجون مؤخرون فی أمرهم الی یوم القیامة ، و قوله : د شافع مشفع ، أی كل منهم ، ولا استبعاد فیه

والأبله ، والمجنون الذي لا يعقل ، والأصمِّ ، والأبكم ، فكلُ واحد منهم يحتجَّ على الله عنه والمجنون الذي لا يعقل ، والأصمِّ ، والأبكم ، فكلُ واحد منهم يحتجً على الله عن وجلَّ إليهم رسولاً فيؤجَّج لهم ناراً (٢) و يقول : إنَّ ربِّكم يأمر كم أن تثبوا فيها (٦) فمن وثب فيها كانت عليه برداً و سلاماً ومن عصى سيق إلى النَّار .

و حد أننا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حد أننا على بن الحسن الصفار ، عن فضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم البجلي " ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، قال : رأيت أبا جعفر تلي المحفو على ابن اجعفر علي صغير فكب عليه ، ثم قال : يا زرارة إن هذا وشبهه لايصلى عليه ، ولولا أن يقول الناس : إن بني هاهم لايصلون على الصغار ماصليت عليه ، قل زرارة : فقلت : فهل سئل عنهم رسول الله والمحتون على الصغار ماصليت عليه ، قل زرارة : فقلت : عاملين ، ثم قال : الله أعلم بما كانوا عاملين ، ثم قال : الله أعلم بما كانوا عاملين ؟ قال : فقلت : لاوالله ، فقال : لله عز وجل قيهم المشية ، إنه إذا كان يوم القيامة احتج الله تبارك وتعالى على سبعة : على الطفل ، وعلى الذي مات بين النبي و النبي ، وعلى الشيخ الكبير الذي يدرك النبي وهو لا يعقل ، والأ بله ، والمجنون الذي لا يعقل ، والأصم ، والأ بكم ، فكل هؤلاء يحتج "الله عز وجل عليهم يوم الفيامة ، فيبعث الله إليهم رسولا ويخرج إليهم نارا فيقول لهم : إن ربكم يأمر كم أن تثبوا في هذه النار ، ومن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماً ، ومن عصاه سيق إلى النار .

<sup>(</sup>١) كاحتجاج أولاد المشركين عليه تمالى المذكور في الحديث الاول .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ط) و (ن) د فيؤجج اليهم نارأ ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و (د) و أن تقيموا فيها ، .

يغذونهم (١) من شجرة في الجنّة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصور من در" (١) فا ذا كان يوم القيامة البسوا و طُيّبوا و المعدوا إلى آبائهم ، فهم مع آبائهم ملوك في الجنّة .

٧ - حد ثنا على بن موسى بن المتوكل رحمه الله ، قال : حد ثنا على بن يحبى العطار ، عن على بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري ، عن أحمد بن على بنعيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عن قول الله عز وجل : « والذين آمنوا و المتمتهم ذر يستهم با يمان ألحقنا بهم ذر يستهم » (٢) قال : قصرت الأبناء عن عمل الآباء فألحق الله عز و جل الأبناء بالآباء ليقر بذلك أعينهم .

٨ - حد ثنا أبي رحمه الله ، قال : حد ثنا أحد بن إدريس ، عن على بن أحد بن يحيى ، عن على بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن يحيى ، عن عبد أبي زكريا ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوعبدالله عَلَيَكُم : إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والأرض : ألا إن فلان بن فلان من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والأرض : ألا إن فلان بن فلان عندمات ، فا نكان قدمات والداه أو أحدهما أوبعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه ، و إلا دفع إلى فاطمة صلوات الله عليها تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أوبعض أهل بيته من المؤمنين فندفعه إليه . (٤)

٩ حد ثنا الحسين بن أحدبن إدريس رحمالله ، عن أبيه ، عن عدبن أحدبن إحدين ، قال : حد ثنا عربن حسان ، عن الحسن بن عر النوفلي من ولد نوفل بن

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، والقاعدة تقتضي ينذوانهم كما في البحار عن الفقيه .

<sup>(</sup>٢) في حاشية نسخة (ط)كلمة و زريمة ، بدلا عن و در ، ، وهيكل شيء ناعم .

<sup>(</sup>٣) الطور : ٢١ .

<sup>(</sup>٤) لاتنافى بين هذا و الحديث السادس ، اذ يمكن الجمع باختصاصها عليها السلام باطفال المؤمنين من ذريتها ، أو التبعيض على نحو آخر أو يغذوانهم بأمرها ، أو التبعيض في التنذية ، مع أنه لانزاحم في العمل في تلك الدار .

عبد المطلب، قال: أخبرني على بنجعفر ، عن على بن علي ، عن عيسى بن عبدالله العمري ، عنأبيه ، عنجد ، عن علي علي المرض يصيب الصبي ؟ قال: كفارة لوالديه .

الحسن الصغار، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن الصغار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله على الله على مولى آل سام ، عن أبي عبد الله على عن الله والته والته والته الله والته والته

ابن يحيى ، قال : حد ثنا أبي رحمالة ، قال : حد ثنا أحد بن إدريس ، عن عد بن أحد ابن يحيى ، قال : حد ثنا على بن الوليد ، عن حدًا د بن عثمان ، عن جيل بن در اج ، عن أبي عبدالله تَلَيَّكُ قال : سألته عن أطفال الأنبياء كَالِيَّةُ فقال : ليسوا كأطفال سائر النَّاس ، قال : وسألته عن إبر اهيم ابن رسول الله وَ المَنْ اللهُ عَلَيْكُ لُو بقي كان صد يقاً ؟ قال : لو بقي كان على منها ج أبيه وَ المَنْ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

المعت المعت وبهذا الإسناد، عن حاد بن عثمان، عن عامر بن عبدالله ، قال: سمعت أباعبدالله والمعت يقول: كان على قبر إبراهيم ابن رسول الله والمؤلج عذق بظله عن الشمس، فلما يبس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه، وقال الماليس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه، وقال المالية عالى المالية عشر شهراً فأتم الله عزا وجل رضاعه في الجنة.

قال مصنّف هذا الكتاب في الأطفال و أحوالهم : إن الوجه في معرفة العدل والجور و الطريق إلى تميزهما ليس هو ميل الطباع إلى الشيء و نفورها عنه وانه استحسان العقل له واستقباحه إيناه ، فليس يجوز لذلك أن نقطع بقبح فعل من الأفعال لجهلنا بعلله ، ولاأن نعمل في إخراجه عن حد العدل على ظاهر صورته ، بل الوجه

إذا أردنا أن نعرف حقيقة نوع من أنواع الفعل قد خفي علينا وجه الحكمة فيه أن نرجع إلى الدُّ ليل الّذي يدل على حكمة فاعله ونفرغ إلى البرهان الّذي يعرُّ فنا حال محدثه ، فا ذا أوجبناله في الجملة أنَّه لا يفعل إلَّا الحكمة و الصَّواب و ما فيه الصنع والر "شادلز مناأن نعم "بهذه القضياة أفعاله كلَّما ، جهلناعللها أمعر فناها ، إذليس في العقول قصرها على نوع من الفعل دون نوع ولا خصوصها في جنس دون جنس ، ألاترى أنَّا لو رأينا أبأ قد ثبتت بالدُّلائل عندنا حكمته و صحَّ بالبرهان لدينا عدله (١) يقطع جارحة منجوارح ولده أويكوي عضواً من أعضائه ولم نعرف السبب في ذلك ولا العلَّة الَّتيالها يفعل مايفعله به لم يجز لجهلنا بوجه المصلحةفيه أن ننقض ماقد أثبته البرهان الصادق في الجملة منحسن نظره له ولا رادته الخير به ، فكذلك أفعال الله العالم بالعواقب والابتداء تبارك و تعالى لمناأوجب الدَّليل في الجملة أنَّها لاتكون إلَّاحكمة ولا تقع إلَّا صواباً لم يجز لجهلنا بعلل كلُّ منها على النفصيل أن نقف فيما عرفناه منجملة أحكامها ، لا سيَّما و قد عرفنا عجز أنفسنا عن معرفة علل الأشيا. وقصورها عن الا حاطة بمعاني الجزئيَّات ، هذا إذا أُردِناأُن نعرِف الجملة الَّتي لأيسع جهلها من أحكام أفعاله عز وجل ، فأما إذا أردنا أن نستقصي معانيها ونبحث عن عللها فلن نعدم في العقول بحمدالله ما يعرفا من وجه الحكمة في تفصيلاتها ما يصدق الدُّلالة على جملتها ، و الدُّ ليل على أنَّ أفعال الله تبارك و تعالى حكمة بُعدها من التناقض وسلامتها من التفاوت وتعلُّق بعضها ببعض وحاجة الشي. إلى مثله و ائتلافه بشكله واتتَّصال كلِّ نوع بشبهه حنَّى لو توهَّمت على خلاف ما هي عليه من دوران أفلاكها وحركة شمسها و قمرها ومسيركواكبها لانتقضت وفسدت، فلمَّا استوفت أفعال الله عز وجل ماذكرناه من شرائط العدل وسلمت مما قد مناه من علل الجور صح أنها حكمة ، والدَّليل على أنَّه لايقعمنه عن وجل الظلم ولايفعله أنَّه قد ثبت أنه تبارك وتعالى قديم غني عالملايجهل والظلملايقع إلا منجاهل بقبحه أومحتاج إلى فعله منتفع به، فلمَّا كان أنَّه تبارك وتعالى قديماً غنيـًا لاتجوز عليه المنافع و

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و حاشية نسخة (ط) د ووضح بالبرهان ـ الخ ، .

المضار عالماً بماكان ويكون من قبيح وحسن صح أنه لايفعل إلا الحكمة ولا يحدث إلا الصواب ، ألاترى أن من صحت حكمته منا لا يتوقيع منه مع غنائه عن فعل القبيح و قدرته على تركه و علمه بقبحه و ما يستحق من الذام على فعله ارتكاب العظائم فلا يخاف عليه مواقعة القبائح ، وهذا بيان ، و الحمدالله .

١٣ - حد ثنا أحد بن زياد بن جعفر الهمداني و رحماله ، قال : حد ثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخز از ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : قلت لا بي جعفر على بن علي الباقر علي الباقر علي الباقر علي الباقر علي الله إنه ومنهم من يسقط غير تام ، ومنهم من يولد أعمى أو أخرس أو أصم ، و منهم من يموت من ساعته إذا سقط على الا رض ، يولد أعمى أو أخرس أو أصم ، ومنهم من يعمر حتى يصير شيخا ، فكيف ذلك وما وجهه ؟ فقال على الاحتلام ، ومنهم من يعمر حتى يصير شيخا ، فكيف ذلك وما الخالق والمالك لهم ، فمن منعه التعمير فا نما منعه ما ليس له ، ومن عمر فا نما الخالق والمالك لهم ، فمن منعه التعمير فا نما منعه ما ليس له ، ومن عمر فا نما أعطاه ما ليس له ، فهو المتفضل بما أعطاه و عادل فيما منع ، و لا يُسأل عما يفعل ؟ أعطاه ما ليس له ، فهو المتفضل بما أعطاه و عادل الله وكيف لا يُسأل عما يفعل ؟ وهم يُسألون ، قال جابر : فقلت له : يا ابن رسول الله وكيف لا يُسأل عما يفعل ؟ قال : لا نم لا يفعل إلا ماكان حكمة وصوابا ؛ وهوالمتكبر الجبار و الواحدالقهار فمن وجد في نفسه حرجاً في شي ميا قضى الله فقد كفر ، و من أنكر شيئاً من أفعاله ححد . (١)

<sup>(</sup>١) في نسخة (و) و (ه) بعد الحديث الثالث عشر في آخر الباب هذا الحديث :

د حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه ، قال : حدثنا محمد بن أبى عبدالله الكوفى ، قال : حدثنى محمد بن أبى بشير ، قال : حدثنى الحسين بن أبى الهيئم ، قال : حدثنا سليمان بن داود ، عن حفس بن غياث ، قال : حدثنى خير الجمافر جمفر بن محمد ، قال : حدثنى باقر علوم الاولين والاخرين محمد بن على ، قال : حدثنى سيد المابدين على ابن الحسين ، قال : حدثنى سيد الاوسياء على ابن الحسين ، قال : حدثنى سيد الاوسياء على ابن الحسين ، قال : حدثنى سيد الاوسياء على ابن ابى طالب عادهم الدلام ، قال : كان درول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم جالساً في به

## ۲۲ ـ باب ان الله تعالى لايفعل بعباده الا الاصلح لهم

١ \_ أخبر نيأبو الحسين طاهر بن عد بن يونس بن حيوة (١) الفقيه ببلخ ،قال

→ مسجده اذ دخل عليه رجل من اليهود فقال: يا محمد الى ما تدعو ؟ قال: الى شهادة أن لا اله الا الله و أنى رسول الله ، قال : يا محمد أخبرني عن هذا الرب الذي تدءو الى وحدانيته و تزءم أنك رسوله كيف هو ، قال : يا يهودى ان ربى لا يوصف بالكيفلان الكيف مخلوق وهو مكيفه ، قال : فأين هو ؟ قال : ان ربي لايوسف بالاير لان الاين مخلوق وهو أينه ، قال : فهل رأيته يا محمد ؟ قال : انه لايري بالابصار ولا يدرك بالاوهام ، قال : فيأي شيء نعلم أنه موجود؟ قبال: بآياته و أعلامه ، قال: فهل يبعمل العرش أم العرش يحمله ٩ فقال : يا يهودي أن ربي ليس بحال ولا محل ، قال : فكيف خروج الامر منه ؟ قال : باحداث الخطاب في المحال ، قال : يا محمد أليس الخاق كله له ؟! قال : بلي ، قبال : فبأى شيء اصطفى منهم قوماً لرسالنه ٢ قال: بسبقهم الى الاقراد بربوبيته ، قال: فلم زعمت انك أفضلهم ؟ قال : لاني اسبقهم الى الاقرار بربي عزوجل ، قال : فأخبرني عن ربك هل يفعل الظلم ? قال: لا ، قال : ولم ؟ قال : لعلمه بقبحه واستفنائه عنه ، قال: فهل أنزل عليك في ذلك قرآناً يتلي ؟ قال: نعم ، إن يقول عزوجل : دوما ربك ظلا اللمبيده ، ويقول: دان الله لا يظلم الناس شبئاً و لكن الناس!نفسهم يظلمون ، ويقول : « وما الله بريدظلماً للمالمين. ويقول : دوما الله يريد ظلماً للعباد ، قال اليهودى : يا محمد فان زعمت أن ربك لا يظلم فكيف أغرق قوم نوح عليها و فيهم الاطفال ؛ فقال : يا يهودي أن الله عزوجل أعتم أرحام نساء قوم نوح أربدين عاماً فأغرقهم حين أغرقهم ولا طفل فيهم ، و ما كان الله ليهلك الذرية بذنوب آبائهم ، ته لي عرَ الظلم والجور علواً كبيراً ، قال اليهودي : فانكان ربك لايظلم فكيف يخلد في النار أبد الابدين من لم يسمه الا أياماً معدودة ؟ قال : يخلده على نيته ، فمن علماله نيته أنه لو بقى في الدنيا الى 'نقضائها كان يعسى الله عزوجل خلد. في نار. على نيته ، ونيته 🖚

<sup>(</sup>١) في نسخة (و) خبرة ، وفي نسخة (۵) خيوة .

حدُّ نَنَا عَرَّبِنِ عَمَانِ الهروي "، قال : حدَّ ثَنَا أَبُوعَ الحسن بن الحسن بن مهاجر (١) قال : قال : حدَّ ثنا هشام بن خالد ، قال : حدَّ ثنا الحسن بن يحيى الحنيني (٢) قال : حدُّ ثنا صدقة بن عبدالله ، عن هشام ، عن أنس (٢) عن النبي وَ المُعَنَّةُ ، عن جبر ئيل ، عن الله عز وجل "، قال : قال الله تبارك و تعالى : من أهان وليناً لي فقد بارزني بالمحاربة وما ترد دَّ دت في شيء أنا فاعله مثل ما ترد دَّ دت في قبض نفس المؤمن (١) يكره الموت

ے فی ذلك شر من عمله ، و كذلك يتعلد من يتجلد في الجنة بانه ينوى أنه لو بتى في الدنيا أيامها لا طاع الله أبداً ، ونيته خير من عمله ، فبالنيات يتجلد أهل الجنة في الجنة و أهل النار في النار ، والله عزوجل يقرل : و قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبين ، قال اليهودى : يا محمد انى أجد في التوراة انه لم يكن لله عزوجل نبى الا كان هوسى من امته فمن وصيك ؟ قال : يا يهودى وصيى على بن أبى طالب عليه ، و اسمه في التوراة أليا و في الانجيل حيدار ، وهو أفتيل امتى و أعلمهم بربى ، وهو منى بمنز لةهارون من وسي الا أنه لا بي بعدى ، وأنه لسيد الاوسياء كا أنى سيد الانبياء ، فقال اليهودى : الشهد أن لا اله الا الله ر أنك رسول الله وأن على بن أبي طالب وصيك حقاً ، والله انى لاجد في التوراة كل ما ذكرت في جو اب مسائلي ، و انه لاجد فيها صفتك و صفة وصيك ، و انه المظاوم و محتوم له بالشهادة ، و انه أبو سبطيك و ولديك شبراً و شبيراً سيدى شباب أهل الحنة ،

- (١) في نسخة (و) و (ب) و (د) و الحسن بن الحسن بن مهاجر ، .
- (۲) في نسخة (ج) د الحسبن بن يحيى الحنفي، والظاهر أنه الحسن بن يحيى الخشنى الدمشقى الذي مات بعد النسمين كما في النقريب وهو والراوى والمروى عنه كلهم من رجال المامة .
- (٣) في نسخة (ج) و(ط) و (ن) و حدثنا صدقة بن عبدالله بن هشامعن أنس ـ الخه.
- (٤) في نسخة (ج) و (ه) دكما ترددت في قبض نفس المؤمن ، وفي نسخة (و)و(ب)
- و(د) و وما ترددت عن شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض نفس المؤمن ، و ليس التردد في حقه تماني كما فينا ، بل اطلاقه عليه تمالي باعتبار مبدئه فنط و هو تعارض المحبوبين أو تبادل ---

وأكره مساءته ولابد له منه ، و ما تقر بالي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتنفل لي حتى الحبه ، و متى أحببته كنت له سمعاً و بصراً ويدا ومؤيداً ، إن دعاني أجبته ، وإن سألني أعطيته ، وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده ذلك ، وإن من عبادي المؤمنين لجن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لا فسده ذلك ، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغناء ولو أفقرته لا فسده ذلك ، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو صحتحت جسمه لا فسده ذلك ، أو إن من عبادي المؤمنين لمن المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو صحتحت جسمه لا فسده ذلك ، إن وإن من عبادي المؤمنين لمن المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو صحتحت جسمه لا فسده ذلك ، إني الدبر عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحة .

٢ - حد ثنا أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري ، قال : حد ثنا عبدالله بن عبدالر حمن البرقي ، قال : عبدالله بن عبدالر حمن البرقي ، قال : حد ثنا عمر وبن أبي سلمة ، قال ، قرأت على أبي عمر الصنعاني (٢) عن العلا ، بن عبدالر حمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله والمستماني قال : رب أشعث أغبر ذي طمرين مُدفّع بالا بواب (٦) لوأقسم على الله عز وجل لا بر ه .

٣ ـ حد تنا أبي رحمه الله ، قال : حد تنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن على بن المنكدر ، قال : مرضعون الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن مسعود الله بن مسعود فأ تيته أعوده فقال : ألا أحد تك بحديث عن عبدالله بن مسعود قلت : بلى ، قال : قال عبدالله : بينما نحن عند رسول الله بالم المنات الم

<sup>→</sup> المكروهين اللازمين لفعل شيء وتركهكما هنا ، و المكروهان مساءة المؤمن و بقاؤ. في الدنيا وانكان هو يكر. الانتقال الى الدار الإخرة و لكنهتمالي لا يكر. ذلك .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (ط) و (ن) د ولو صححت جسده ـ الخ ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و حدثنا عمر بن أبي سلمة قال : قرأت على عمر الصنعاني ـ النج.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (و) « مرقع بالاثواب ، وفي نسخة (ط) « يدفع بالابواب ، و فينسخة

<sup>. (</sup>ج) د مدفع بالابواب مرقع للاثراب، .

مالك يا رسول الله ؟ قال : عجبت من المؤمن وجزعه من السّقم ، ولو يعلم ماله في السقم من الثواب لأحبّ أن لا يزال سقيماً حنّى يلقى ربّه عز "وجل" .

٤ حد ثنا محل بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال: حد ثنا محل بن الحسن الصفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محل بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : قال أبوعبدالله تَلْيَكُ ؛ إِن قوماً أتوا نبيراً فقالوا : ادع لنا ربتك يرفع عنا الموت ، فدعالهم ، فرفع الله تبارك وتعالى عنهم الموت ، و كثروا حتى ضاقت بهم المنازل و كثر النسل ، وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم أباه وا محه وجد وحد جد ويرضيهم (١) ويتعاهدهم ، فشغلوا عن طلب المعاش ، فأتوه فقالوا : سل ربتك أن يرد أنا إلى آجالنا التي كنا عليها ، فسأل ربته عز وجل فرد هم إلى آجالهم .

حد ثنا على بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي قتادة القمسي قال : حد ثنا عبدالله بن يحيى ، عن أبان الأحمر ، عن الصادق جعفر بن على على النها قال : والذي بعث جد ي وَالله على الحق نبيا أن الله تبارك وتعالى ليرزق العبد على قدر المروق ، وإن المعونة لتنزل من السما على قدر المؤونة ، وإن الصبر لينزل على قدر شد قد البلا .

٧ ـ حدَّ ثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمالله ، قال : حدَّ ثنا أبي ، قال : حدَّ ثنا أبي ، قال : حدَّ ثنا أحمد بن على بن عيسى ، عن عبدالرَّ حن بن أبي نجران ، عن المفضّل بن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) د وير بيهم ، وفي نسخه (و) و (د) و (ه) د و يوضيهم ، .

صالح ، عن جابر يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عمّربن علي الباقر عَلَيْقَالِمُا، قال : إن موسى بن عمران عَلَيْقَالُمُ قال : يارب رضيت بما قضيت تميت الكبير و تبقي الصغير ، فقال الله عز وجل : ياموسى أما ترضاني لهم رازقاً و كفيلاً ، قال : بلى يارب فنعم الوكيل أنت ونعم الكفيل . (١)

٨ ... حد "ثنا على بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حد "ثنا علي " بن الحسين السعد آبادي " ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن على المردهاز ، عن علي بن الحسن (٢) قال : سمعت أباعبدالله علي يقول : عن على بن الحسن (٢) قال : سمعت أباعبدالله علي يقول : إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون ، وذلك أن " العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه .

٩ - حد ثنا على بن أحد بن عمر ان الد قاق رضي الله عنه ، قال : حد ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد ثنا على بن إسماعيل البرمكي ، قال : حد ثنا جعفر بن سليمان بن أيدوب الخز "از (٦) قال : حد ثنا عبدالله بن الفضل الهاشمي ، قال : قلت لا بي عبدالله على الله تبارك و تعالى الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محل ؛ فقال على الله تبارك و تعالى إن الله تبارك و تعالى علم أن الأرواح في شرفها و علو ها متى تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الر بوبية دونه عز وجل ، فجعلها بقدرته في الأبدان الذي قد رها لها و رحمة بها ، وأحوج بعضها إلى بعض ، وعلق قد رها لها في ابتدا، التقدير نظراً لها و رحمة بها ، وأحوج بعضها إلى بعض ، وعلق قد رها لها في ابتدا، التقدير نظراً لها و رحمة بها ، وأحوج بعضها إلى بعض ، وعلق

<sup>(</sup>١) مرهذا الحديث في الباب الستين بمين السند والمتن .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (د) « عن على بن الحسين ، و في حاشية نسخة (و ) و ( ن ) هعن على بن السرى ، .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة (ط) و جمفر بن سليمان بن أبى أيوب الخزاذ ، وفى نسخة (ب) وجمفر ابن سليمان عن أيوب الخزاذ ، ابن سليمان عن أيوب الخزاذ ، واحتمل أن يكون جمفر بن سليمان عن أيوب الخزاذ ، وهو اما ابراهيم بن زياد أو ابراهيم بن عثمان . و أما رواية البرمكى عن جمفر بن سليمان بميدة . و رواية جمفر بن سليمان عن عبدالله بن الفضل من غير واسطة كثيرة .

بعضها على بعض ، ورفع بعضها فوق بعض درجات ، و كفى بعضها ببعض ، وبعث إليهم رسله واتتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين يأمرونهم بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل ومثوبات في العاجل و مثوبات في الآخر ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم في الشرق وليذلهم (۱) بطلب المعاش والمكاسب فيعلموا بذلك أنهم مربوبون و عباد مخلوقون و يقبلوا على عبادته فيستحقو ابذلك نعيم الأبد وجنة الخلد و يأمنوا من النزوع إلى ما ليس لهم بحق ، ثم قال عليه الله المن النوع الله تبارك و تعالى أحسن نظر ألعباده منهم لأنفسهم ، ألاترى أنه لاترى فيهم إلا محباً للعلوق (۱) على غيره حتى المناوم بغير حقها ، مع ما يرون في أنفسهم بغير حقها ، ومنهم من قد نزع إلى دعوى النبوق بغير حقها ، مع ما يرون في أنفسهم من النقص والمجز والضعف والمهانة و الحاجة و الفقر والآلام المتناوبة عليهم و الموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم ، يا ابن الفضل إن الله تبارك وتعالى لا يفعل لعباده الموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم ، يا ابن الفضل إن الله تبارك وتعالى لا يفعل لعباده الموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم ، يا ابن الفضل إن الله تبارك وتعالى لا يفعل لعباده الموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم ، يا ابن الفضل إن الفيم يظلمون .

الموفلي ، قال : حدَّثنا على بن أحمد الشيباني وضيالله عنه ، قال : حدَّثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حدَّثنا موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بنيزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله جعفر الصادق علي قال : سألنه عن قول الله عز وجل : «ولايز الون مختلفين الآمن رحم ربدك و لذلك خلقهم » (٢) قال : خلقهم ليفعلوا ما يستوجبوا به رحمته فيرحمهم .

۱۱ ـ حد ثنا على بن القاسم الأستر ابادي ، قال: حد ثنا يوسف بن على بن زياد و علي بن على بن سيسًار عن أبويهما ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، علي بن على ، عن أبيه على بن علي ، عن أبيه علي بن موسى الرضا ، عن أبيه موسى بن جعفر

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (د) و (ه) د ليدلهم ، بـالدال المهملة .

<sup>(</sup>۲) فى نسخة (ه) د لا ترى منهم الا محبأ \_ الخ ، .

<sup>(</sup>٣) هود : ۱۱۸ .

عن أبيه جعفر بن عمّل ، عن أبيه عمّل بن على " ، عن أبيه على " بن الحسين عَالَيْكُمْ في قول الله عزُّوجلُّ: «الَّذي جعل لكم الأرض فر اشاً» (١) قال: جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم، لم يجعلها شديدة الحمتى و الحرارة فنحرقكم ، ولا شديدة البرد فتجمد كم ، ولا شديدة طيب الرِّيح فتصدع هاماتكم ، ولا شديدة النتن فتعطبكم ، ولا شديدة اللَّين كالماء فتغرقكم ، و لا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم و أبنيتكم و قبور موتاكم ، ولكنَّه عز وجلَّ جعل فيها من المنانة ما تنتفعون به و تتماسكون و تنماسك عليها أبدانكم وبنيانكم ، وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم و قبوركم وكثيرمن منافعكم <sup>(٢)</sup> فلذلك جعل الأرض فراشاً لكم ، ثم ّقال عز ُّوجلُّ «والسَّما، بنا، » أي سقفاً من فوقكم محفوظاً ، يدير فيها شمسها و قمرها و نجومها لمنافعكم، ثمُّ قال عز وجل : « وأنزل من السماء ماء " يعنى المطرن " له من العلى ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم وأوهادكم ، ثمَّ فرُّقه رذاذاً و وابلاً و هطلاً و طالًّا لتنشفه أرضوكم ، و لم يجعل ذلك المطر نازلاً عليكم قطعة واحدة فيفسد أرضيكم وأشجاركم وذروعكم وثماركم ، ثمَّ قال عزَّ وجلُّ : ﴿ فَأَخْرَجِ بِهِ مِنِ الثَّمْرِ اتَّارِزْقَاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً ، أي أشباهاً و أمثالاً من الأصنام الَّتي لاتعقل و لا تسمع و لا تبصر و لا تقدر على شيء و أنتم تعلمون أنتها لا تقدر على شي. من هذه النعم الجليلة الَّتِي أنعمها عليكم ربِّكم تبارك و تعالى .

الحدة الله عند الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الر قبي ، عن أحمد بن عبيدة عن أحمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الر قبي ، عن أبي عبيدة الحدة الله عن أبي جعفر عَلَيْكُم ، قال : قال رسول الله وَالله عند والله والله

<sup>(</sup>١) البقرة :٢٢ .

<sup>(</sup>۲) قوله : دو کثیر، بالجر عطف علی دورکم ، وفی نسخة (ط) و (ن) دبا لنصب فعطف علی ما تنقاد ، .

إبقاء عليه فينام حتى يصبح و يقوم و هو ماقت لنفسه زار عليها ، و لو ا خلّي بينه وبين مايريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله (١) ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين ، وجاز في عبادته حد التقصير (٢) فيتباعد منيّ عند ذلك وهو يظن أنه يتقرآب إلي .

١٣ ـ حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمالله ، قال : حد ثنا على بن الحسن الصفار ، عن إبر اهيم بن هاشم ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله علي قال : كان فيما أوحى الله عز و جل إلى موسى عَلَيْتُكُم : أن يا موسى ما خلقت خلقاً أحب إلي من عبدي المؤمن ، و إنه أبتليه لما هو خير له و أنا أعلم بما يصلح عليه أم عبدي ، فليصبر على بلائي و ليشكر نعمائي و ليرض بقضائي أكتبه في الصد يقين عندي إذا فليصبر على بلائي و ليشكر نعمائي و ليرض بقضائي أكتبه في الصد يقين عندي إذا عمل برضائي فأطاع أمري . (١)

## ٦٢ - باب الامر و النهى و الوعد والوعيد

١ حداً ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حداً ثنا على بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي من أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبدالله علي الناس مأمورون منهيلون ، و

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) و (ن) دليدخله من ذلك العجب الى الفتنة بأعماله ،.

<sup>(</sup>۲) في الكافي ج ۱ ص ۷۷عن أبي الحسن موسى الملل أنه قال لبعض ولده: ديا بني عليك بالجد ، لاتخرجن نفسك من حد التقسير في عبادة الله عزوجل وطاعته فان الله لا يعبد حق عبادته ، أي يجب على العبد دائماً في أي منزلة كان أن يعترف أنه مقسر في ذلك ، وفي الدعاء: داللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني عن التقسير ، وفي نسخة (ج) دحاز في عبادته حق المنتين ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة (و) د أطاع أمرى ، .

من كان له عذر عدر الله عز وجل . (١)

٢ - حد ثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حد ثنا سعد بن عبدالله ، قال : حد ثنا أحد بن على بن عيسى ، عن عبدالر جن بن أبي نجران ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر الباقر عَلَيَّكُم قال : إن في النوراة مكتوباً ياموسى إن ي خلقتك و اصطفيتك و قويتك و أمرتك بطاعتي و نهيتك عن معصيتي ، فإن أطعتني أعنتك على معصيتي ، يا موسى ولي المنة عليك في طاعتك لي ، ولي الحجة عليك في معصيتك لي .

٣ - حدَّ ثنا عِلى بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدَّ ثنا عِلى بن الحدن الصفّار ، عن عِلى بن الحسين بن أبي الخطّاب و أحمد بن أبي عبدالله البرقي من عن علي بن عِلى القاساني ، عمّن ذكره ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري من أبي عبدالله ، عن آبائه عَلَيْهِمُ قال : قال رسول الله وَاللهُمُومِيّةِ : من وعده الله على عمل عن أبي عبدالله ، عن آبائه عَلَيْهُمُ قال : قال رسول الله وَاللهُمُومِيّةِ : من وعده الله على عمل ثواباً فهو فيه بالخيار .

٤ ـ حد "ثنا أبوعلي" الحسين بن أحمد البيهقي " بنيسابور سنة اثنتي و خمسين و ثلاثمائة ، قال : أخبرنا على بن يحيى الصولي " ، قال : حد "ثنا أبو ذكوان (٢) قال : سمعت إبراهيم بن العباس يقول : كنا في مجلس الرضا عَلَيْتَكُم فتذا كروا الكبائر وقول المعتزلة فيها : إنها لا تغفر ، فقال الرضا عَلَيْتَكُم : قال أبو عبدالله عَلَيْتُكُم : قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزلة ، قال الله عر " و جل " : • وإن " ربتك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » (٢) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .

٥ ـ حد ثنا أحمد بن الهيم العجلي وأحد بن الحسن القطان وعلى بن أحمد السناني و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب و عبدالله بن على الصائغ وعلي بن عبدالله الور اق رضي الله عنهم ، قالوا : حد ثنا أبو العباس أحمد

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (د) د منكان له عذر ـ الخ ، وفي نسخة (ه) و (ج) د فمنكان له عذر ـ الخ ، .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ط) د ابن ذكوان ، . (۳) الرعد : ۲ .

ابن يحيى بن ذكريّا القطّان ، قال : حدّ ثنا بكر بن عبدالله بن حبيب ، قال : حدّ ثنا تميم بن بهلول ، قال : حدّ ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن جعفر بن لل علي المنظام قال فيما وصف له من شرائع الدّين : إن الله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها و لا يكلّفها فوق طاقتها ، و أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين (١) ، والله خالق كلّ شيء ، و لا نقول بالجبر ، و لا بالنفويض ، و لا يأخذ الله عز وجل البريء بالسقيم ، و لا يعذ بالله عز و جل الأطفال بذنوب الآباء ، فا ننه قال في محكم كتابه : و و لا تزر وازرة وزر أخرى ، (١) و قال عز و وجل أن يعفو ويتفضّل ، وليس له عز وجل أن يظلم ، و لا يفرض الله عز و وجل على عباده طاعة من يعلم أنه يغويهم و يضلهم ، ولا يختار لرسالته و لا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به ويعبدالشيطان دونه ، ولا يتنخذ على خلقه حجّة إلا معصوماً . والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة ، وقد أخرجته بتمامه في كتاب الخصال .

<sup>(</sup>١) أى مقدرة بأن تقع بارادتهم ، لا مكونة كساءر المكونات من دون دخل ارادة المدنيها .

<sup>(</sup>٢) الانعام : ١٦٤ ، والاسراء : ١٥ ، وفاطن : ١٨، والزمر : ٧ .

<sup>(</sup>٣) النجم: ٣٩ . (٤) النساء: ٣١ .

عمير: فقلت له: يا ابن رسول الله فكيف تكون الشَّفاعة لأهل الكبائر والله تعالى ذكره يقول: ﴿ وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لَمْنَ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشَيْتُهُ مَشْفَقُونَ ﴾ (١) ومن يرتكب الكبائر لايكون مرتضى ، فقال : يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتكب ذنباً إِلَّا سَاءُهُ ذَلَكُ وَنَدُمُ عَلَيْهُ ، وقد قال النَّبِيُّ وَالنَّائِكُ : ﴿ كَفِّي بِالنَّدُمُ تُوبَةً ﴾ وقال تَطْيَلُكُمْ : « من سر ته حسنته و ساءته سيتمته فهو مؤمن المناه منام يندم على ذنب ير تكمه فليس بمؤمن و لم تجب له الشفاعة وكان ظالماً . و الله تعالى ذكره يقول : هماللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » (٢) فقلت له : يا ابن رسول الله و كيف لايكون مؤمناً من لم يندم على ذنب يرتكبه ؟ فقال : يا أبا أحد مامن أحد يرتكب كبيرة من المعاصى و هو يعلم أنَّـه سيعاقب عليها إلَّا ندم على ما ارتكب و متى ندم كان تائباً مستحقًّا للشَّفاعة ، ومتى لم يندم عليها كان مصر أو المصر ُ لا يغفر له لأ ننَّه غير مؤمن بعقوبة ماارتكب ولوكان مؤمناً بالعقوبة لندم ، وقدقال النبي والهنائي : ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الأصرار » وأمَّا قول الله عزَّ وجلَّ : « ولا يشفعون إلَّا لمن ارتضى » فا نُمَّم لايشفعون إلَّا لمن ارتضى الله دينه ، و الدِّين الا قرار بالجزاء على الحسنات والسيتَّمَات ، فمن ارتضى الله دينه ندم على ما ارتكبه من الذُّنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة . <sup>(٤)</sup>

٧ - حد ثنا على بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حد ثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن على بن أبي عمير ، عن حزة بن حران ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : من هم بحسنة فلم يعملها كتبتله حسنة ، فإن عملها كتبتله عشر أمثالها ، ويضاعف الله لمن يشا، إلى سبعمائة، ومن هم بسيدية فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها ، فإن لم يعملها كتبت له حسنة

<sup>(</sup>١) الإنبياء : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (ط) « من سرته حسنة وساءته سيئة \_ الخ ، .

<sup>(</sup>٣) المؤمن : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) الشفاعة مما اختلفت الامة فيأنواءها بعد اتفاقهم في أصلها ، والتفصيل في محله.

بتركه لفعلها ، وإن عملها أحسّل تسع ساعات فا إن تاب و ندم عليها لم تكتب عليه و إن لم يتب ولم يندم عليها كتبت عليه سيـّئة .

٨ ـ حد أثنا على بن على بن الغالب الشافعي ، قال : أخبرنا أبو على مجاهدبن أعين بن داود ، قال : أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني ، قال : أخبرنا النضر بن شميل ، قال : أخبرنا إسرافيل (١) قال : أخبرنا ثوير ، عن أبيه أن عليلاً عَلَيْكُمُ قال : ما في القرآن آية أحب إلي من قوله عز وجل : « إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء » . (٢)

٩ - حدّ ثنا أبونصر على بن أحمد بن تميم السرخسي بسرخس، قال : حدّ ثنا أبو لبيد على بن إدريس الشامي ، قال : حدّ ثني إسحاق بن إسرائيل ، قال : حدّ ثنا حرين ، عن عبد العزيز (٢) عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر رحمه الله ، قال : خرجت ليلة من اللّيالي فا ذا رسول الله والله والل

<sup>(</sup>١) في نسخة (و) و (ط) و (ن) د أخبر نا اسرائيل ، .

<sup>(</sup>۲) النساء : ۸۶ و ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٣) قد مر هذا الحديث في الباب الاول بمين السند والمتن ، و في بعض النسخ هنا أو هناك : « جرير أو حريز بن عبدالمزيز ـ الخ ، ، وفي بعضها : « جرير أو حريز بن عبدالمزيز ، و في صحيح البخارى « عن حريز عن زيد ـ الخ ، و الظاهر تصحيف « بن ، بمن لكن لم أجد حريز بن عبدالمزيز أو جرير بن عبدالمزيز في كتب الرجال .

فلمنا جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلّمه في جانب الحراة ؟ فا نبي ما سمعت أحداً يرد عليك من الجواب شيئاً ، قال : ذاك جبر ئبل عرض لي في جانب الحراة فقال : بشر الماتك أنه من مات لايشرك بالله عز وجل شيئاً دخل الجناة ، قال : فعم ، و إن شيئاً دخل الجناة ، قال : فعم ، و إن شرب الخمر .

قال مصنّف هذا الكناب رحمه الله : يعني بذلك أنّه يوفّق للتوبة حتّى يدخل الجنّة.

الله عن على بن أبي رحمه الله ، قال : حد ثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن على بن أبي عمير ، عن معاذالجوهري ، عن الصادق جعفر بن على ، عن آبيه صلوات الله عليهم ، عن رسول الله والله والمحتلج ، عن جبر ئيل عَلَيَكُم ، قال : قال الله جل جلاله : من أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً وهو لا يعلم أن الي أن الم عنه به أواعفو عنه لاغفرت له ذلك الذ نب أبداً ، ومن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً وهو يعلم أن لي أن اعذ به وأن أعفو عنه عفوت عنه .

## ٦٤ - باب التعريف و البيان و الحجة و الهداية

ا حداً ثنا أبي رحمه الله ، قال : حداً ثنا يهربن يحيى العطار ، قال حداً ثنا أبي عمد بن على بن عيسى ، عن على بن أبي عمير ، عن على بن حكيم ، قال : قلت الحمد بن على بن عيسى ، عن على بن أبي عمير ، عن على بن حكيم ، قال : قلت لا بي عبدالله يَطْيَانُهُ : المعرفة صنع من هي ؟ قال : من صنع الله عزاً و جلاً ، ليس للعباد فيها صنع .

٢ حد ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد ثنا الحسين بن الحسين بن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در الحسين بن الحسين بن الطيار ، عن أبي عبدالله تَطَيَّكُم قال : إن الله عز و جل احتج على الناس بما آتاهم وما عر فهم .

٣ ـ حدَّثُمَا عُلَى بن علي ما جيلويه رحمالله ، عن عمَّه عُلَى بن أبي القاسم ، عن

أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمزة بن الطيّار عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : إن الله عز وجل احتج على النّاس بما آتاهم و ما عر قنهم (١).

٤ ـ حدَّ ثنا على بن على ما جيلويه رحهالله ، عن عمّه على بن أبي القاسم ، عن أحد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حزة بن الطيّار ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قول الله عز وجل : « وما كان الله لبضل قوما بعد إذ هديم حتى يبيّن لهم ما يتقون » (١) قال : حتى يعر فهم ما يرضيه وما يسخطه ، و قال : « فألهمها فجورها و تقويها » (١) قال : بيّن لها ما تأتي و ما تترك ، و قال : « إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً (٤) قال : عر فناه إمّا آخذاً وإمّا تاركاً وفي قوله عز وجل : « وأمّا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى » (٥) قال : عر فناهم فاستحبّوا العمى على الهدى » (٥) قال : عر فناهم فاستحبّوا العمى على الهدى » (٥) قال : عر فناهم فاستحبّوا العمى على الهدى » (٥) قال :

و حد تنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم رحمه الله ، عن أبيه ، عن على بن عيسى ، عن يونس بن عبدالر حمن ابن بكير ، عن حمزة بن على عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سألته عن قول الله عز وجل : « وهديناه السّجدين » (٦) قال : نجد الخير والشر .

ج حد ثنا أحمد بن على بن يحيى العطار رحمالله ، عن أبيه ، عن على بن أحمد ابن يحبى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله الدهقان ، عن درست ، عمن حد ثه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : سنّة أشياء ليس للعباد فيها صنع : المعرفة

<sup>(</sup>١) هذا الحديث المتحد مع ما قبله في المتن و مع ما بعده في السند ليس الا في نسخة (ط).

<sup>(</sup>٢) النوبة : ١١٥ . (٣) الشمس : ١٠٨

 <sup>(</sup>٤) الإنسان : ٣ ، (٥) فسلت : ١٧٠.

<sup>(</sup>۲) البلد: ۱۰.

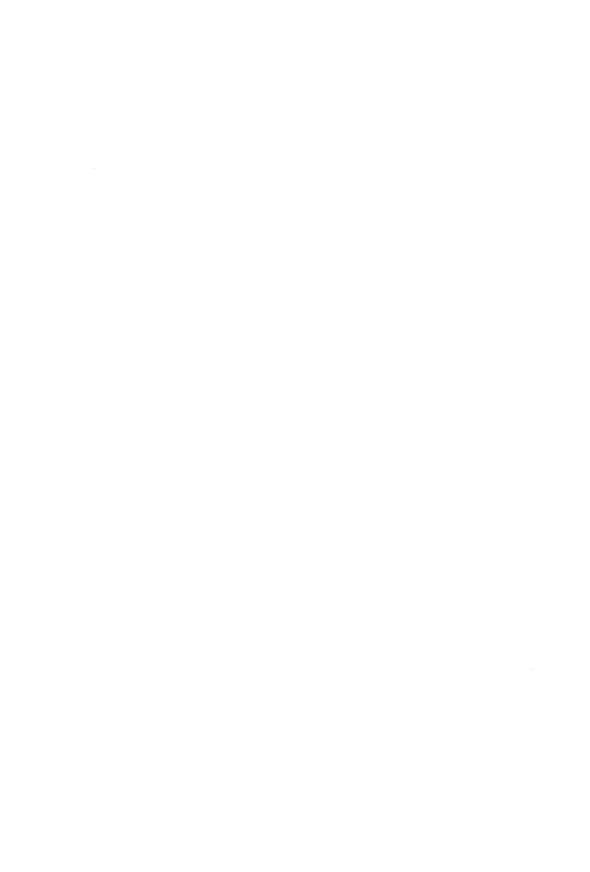

إنها قال عن وجل أنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم با يمانهم تجري من تحتهم الأنهاد في جنات النعيم (٢) وقال عن وجل أد ويضل الشالظ المين (٢).

١١ ـ حد أنناج بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حد أننا عن بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مر ار ، عن يونس ابن عبدالر حن ، عن حمّاد ، عن عبدالأ على (٤) قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْك : أملحك الله هل جعل في النّاس أداة ينالون بها المعرفة ؟ قال : فقال : لا ، قلت : فهل كلّفوا المعرفة ؟ قال : لا ، على الله البيان و لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها . ولا يكلّف الله نفساً إلا ما آتيها ، قال : و سألته عن قول الله عز وجل " : و وما كان الله ليضل "قوماً بعد إذ هديهم حمّى يبيّن لهم ما يتقون (٥) قال : حمّى يعر قهم ما يرضيه وما يسخطه .

١٢ - وبهذا الإسناد ، عن يونس بنعبدالر عن عن سعدان يرفعه إلى أبي - عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إن الله عز وجل لم ينعم على عبد بنعمة إلا وقد ألزمه فيها الحجة من الله عز وجل ، فمن من الله عليه فجعله قويناً فحجة عليه القيام بما كلفه و احتمال من هو دونه عن هو أضعف منه ، و من من الله عليه فجعله موسيعاً عليه فحجة ماله ، يجبعليه فيه تعاهد الفقراء بنوافله ، و من من الله عليه فجعله شريفاً في نسبه (١) جميلاً في صورته ، فحجة عليه أن يحمدالله على ذلك وألا ينطاول على غير و فيمنع حقوق الضعفاء لحال شرفه و جماله .

١٣ ـ أبي رحمه الله ، قال : حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن على عن ابن فضّال ، عن على بن عقبة ، عن أبيه ، قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول :

<sup>--</sup> تلك المرحلة ، و عدم الهداية لفسوق العبد عما عليه في تلك المرحلة ، و ما ذكره المصنف هو المرحلة الاخيرة ، و تفصيل الكلام يقتضي رسالة مفردة .

<sup>(</sup>١) في نسخة (و) و (ه) دكما قال عزوجل ـ الخ ، .

<sup>(</sup>۲) يونس : ۹ . (۳) ابر اهيم : ۲۷ .

<sup>(</sup>٤) فيأكثر النسخ: د عن حماد بن عبد الاعلى ، . و هو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) التوبة : ١١٥ . (٦) في نسخة (و) و (ه) د شريفاً في بيته ».

اجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للنيّاس فانيّه ماكان لله فهولله ، وماكان للنيّاس فلايصعد إلى الله ، ولا تخاصموا النيّاس لدينكم فا ن المخاصمة بمرضة للقلب ، إن الله عز وجل قال لنبيّه وَ النيّاس الله الله الله الله الله و إنّاك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ، (۱) وقال : وأفأ نت تكره النيّاس حتى يكونو المؤمنين (۱) ذروا النيّاس فا ن النيّاس أخذوا عن النيّاس و إنّاكم أخذتم عن رسول الله و الله و الله عن الله عن الله و كره (۱) إذا كتب على عبدأن يدخل في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى و كره (۱). إذا كتب على عبدأن يدخل في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى و كره (۱).

١٤ - حد ثنا أبي رضي الله عنه قال: حد ثنا علي بن إبر اهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن حران ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله على قال : قال : إن الله تبارك و تعالى إذا أراد بعبد خير آنكت في قلبه نكتة من نور و فتح مسامع قلبه و وكل به ملكاً يسد ده ، وإذا أراد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء و سد مسامع قلبه و وكل به شيطاناً يضله ، ثم تلاهذه الآية و فمن يردالله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يردأن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماه ، (٤) .

قال مصنيَّف هذا الكتاب: إنَّ الله عزَّ وجلَّ إنَّما يريد بعبد سوءاً لذنبير تكبه فيستوجب به أن يطبع على قلبه ويوكّل به شيطاناً يضلَّه، ولا يفعل ذلك به إلَّا باستحقاق وقد يوكّل عزَّ وجلَّ بعبده ملكاً يسدَّده باستحقاق أو تفضيَّل و يختصُّ برحمته من

<sup>(</sup>١) القصص : ٥٦ . (٢) يونس : ٩٩٠

<sup>(</sup>٣) المراد منع الاصحاب عن المراه والجدال الباطل وضيق الدرع و ظهور الفضب عند انكار الخسم للحق ، لا المنع عن اتيان الحكمة والبرهان والموعظة والبيان والجدال بالني هي أحسن ، وفي ذيل الرواية اشارة الى أن من كان قلبه مقبلا الى الحق خاصاً له وهو الذي كتب الله في قلبه الايمان و أيده بروح منه يأتي لا محالة الى الحق ، فاجعلوا اهتمامكم في الارشاد لهؤلاء ، لاللذين قلوبهم منكرة للحق ونفوسهم مستكبرة له ، فانسميكم في الارشاد ضايع فيهم .

<sup>(</sup>٤) الانمام: ١٢٥٠

يشاء ، وقال الله عز ًوجل ً : « و من يعثى عن ذكر الرُّحن نقيتُض له شيطاناً فهو له قرين » (١).

10 حد ثنا عبدالله بن على بن عبدالوهاب، قال: أخبرنا أحمد بن الفضل بن المغيرة (٢) قال: حد ثنا منصور بن عبدالله بن إبراهيم الاصبهاني ، قال: حد ثنا منصور بن عبدالله بن إبراهيم الاصبهاني ، قال: حد ثنا أبو شعبب المحاملي (٤) عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله على أنه سئل عن المعرفة أهي مكتسبة ؟ فقال: لا ، فقيل اله : فمن صنع الله عز وجل و من عطائه هي ؟ قال: نعم ، وليس للعباد فيها صنع ، ولهم اكتساب الأعمال ، وقال عَلَيْكُم : إن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق ولهم اكتساب الأعمال ، وقال عَلَيْكُم : إن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين (٥) ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً بمقاديرها قبل كونها .

المعطّار رضي الله عنه ، عن حدّ ثنا عبد الواحد بن محلون عبدوس النيسابوري العطّار رضي الله عنه ، قال: حدّ ثنا علي بن على بن قنيبة النيسابوري ، عن حدان بن سليمان ، قال: كتبت إلى الرّصا عَلَيْ الله عن أفعال العباد أمخلوقة هي أم غير مخلوقة ؟ فكتب المجلّل ؛ أماله عن أفعال العباد مقد رة في علم الله عن وجل قبل خلق العباد بألفي عام .

١٧ - حد ثمنا أبي رضي الله عنه ، قال : حد ثمنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن على الاصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي القاضي قال : قال أبو عبدالله على على بما علم كفى مالم يعلم .

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د) و (ب) و (ط) ﴿ أَحَمَّدُ بِنَالَمَغْضُلُ بِنِ الْمُغْرِمَهِ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) و (ط) د على بن ابراهيم ، .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ط) د حدثنا شعيب المحاملي ، وهوابن أبي شعيب المحاملي المعروف، واسمه صالح بن خالد .

<sup>(</sup>٥) قد مر بيان لهذا الكلام ذيل الحديث الخامس من الباب السابق .

## ٦٥ \_ باب فكر مجلس الرضا

على بن موسى عليهماالسلام معأهل الاديان وأصحاب المقالات مثل الجاثليق ورأس الجالوت و رؤساء الصابئين والهربذ الاكبر وماكلم بهعمران الصابيء فيالتوحيد عند المأمون

١ ـ حد "ثنا أبوع جعفر بن علي بن أحد الفقيه القمدي "ثم "الا يلاقي "رضي الله عنه ، قال : أخبر نا أبوع الحسن بن على بن علي بن صدقة القمدي ، قال : حد أنني أبو عمرو على بن عمر بن عبد العزيز الأنصاري "الكجدي" ، قال : حد "ثني من سمع الحسن بن على النوفلي "ثم" الهاشمي "، يقول : لمد قدم علي بن موسى الرضا علي الله الما أبو الما أمون أمم الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات مثل الجاثليق و رأس الجالوت و رؤسا، الصابئين و الهربذ الأكبر و أصحاب زردهشت و قسطاس الرومي "(١) والمتكلمين ليسمع كلامه و كلامهم ، فجمعهم الفضل بن سهل ، ثم أعلم الرومي "(١) والمتكلمين ليسمع كلامه و كلامهم ، فجمعهم الفضل بن سهل ، ثم أعلم

(١) قد مضى تفسير الجاثليق في أول الباب السابع والثلاثين ص ٢٧٠ . ورأس الجالوت

كأنه اسم لصاحب الرائمة الدينية البهودية ، وكونه عاداً الشخص وحدمل . والاقوال في تفسير الصابئين كثيرة ، قال في مجمع البحرين : وفي حديث الصادق الجالج : سمى الصابئون لانهم صبوا الى تعطيل الانبياء والرسل والهرائع و قالوا : كل ما جاؤوا به باطل ، فجحدوا توحيد الله و نبوة الانبياء و رسالة المرسلين و وسية الاوصياء ، فهم بلا شريمة ولاكتاب ولارسول . و يظهر من مقالات عمران الصابي الاتي احتجاجه مع الرضا الجالج هذا التفسير . و الهربذ كالزبرج صاحب الرئاسة الدينية المجوسية ، قال في أقرب الموارد : الهرابذة قومة بيت الناد للهند وهم البراهمة ، و قبل : عظماء الهند ، و قبل : علماؤهم ، و قبل : خدم نار المجوس، الواحد دهربذه فارسية . و أصحاب زردهشت فرقة من المجوس ، وهو زردهشت بن يورشب ظهر في زمان كشتاسب بن لهراسب ، وأبو كان من آذربيجان ، وامه من الرى ، و اسمها دغدويه ، كذا في الملل والنحل للشهرستاني ، وأكثر المجوس اليوم بلكلهم ينتسبون اليه ، و في بعض النسخ : دزرهشت بحذف الدال ، و في الملل والنحل وبعض المؤلفات : زردشت بعذف الهاء كما يتلفظ اليوم . و قسطاس بالقاف كما في الكتاب ، وفي البحاد وحاشية نسخة بعدف الهاء كما يتلفظ اليوم . و قسطاس بالقاف كما في الكتاب ، وفي البحاد وحاشية نسخة بعدف الهاء كما يتلفظ اليوم . و قسطاس بالقاف كما في الكتاب ، وفي البحاد وحاشية نسخة بعدف الهاء كما يتلفظ اليوم . و قسطاس بالقاف كما في الكتاب ، وفي البحاد وحاشية نسخة بعدف الهاء كما يتلفظ اليوم . و قسطاس بالقاف كما في الكتاب ، وفي البحاد وحاشية نسخة بعدف الهاء كما يتلفظ اليوم . و قسطاس بالقاف كما في الكتاب ، وفي البحاد وحاشية نسخة بعدف الهاء كما يتلفظ اليوم . و قسطاس بالقاف كما في الكتاب ، وفي البحاد وحاشية نسخة بعدف الهاء كما يتلفظ الهاء كما يقلفه الموروب الموروب

المأمون باجتماعهم ، فقال : أدخلهم علي من ففعل ، فرحل بهم المأمون ، ثم قال لهم : إنه إنها جمعتكم لخير ، و أحببت أن تناظروا ابن عملي هذا المدني القادم علي ، فا ذاكان بكرة فاغدواعلي ولا يتخلّف منكم أحد ، فقالوا : السمعوالطّاعة يا أمير المؤمنين نحن مبكّرون إن شا، الله .

قال الحسن بن على النوفلي : فبينا نحن في حديث لنا عند أبي الحسن الرّضا علينا ياسر الخادم وكان يتولّى أمر أبي الحسن عَلَيْتُكُم فقال : ياسيدي إن أمير المؤمنين يقرئك السلام فيقول : فذاك أخوك إنه اجتمع إلي أصحاب المقالات وأهل الأديان و المتكلمون من جميع الملل فرأيك في البكور علينا إن أحببت كلامهم (١) وإن كرهت كلامهم فلا تنجشتم (١) وإن أحببت أن نصير إليك خف ذلك علينا ، فقال أبو الحسن عَلَيْكُم : أبلغه السلام و قل له : قدعلمت ما أردت ، وأنا صائر إليك بكرة إن شا، الله .

قال الحسن بن على النوفلي : فلما مضى ياسر التفت إلينا ، ثم قال لي : يا نوفلي أنت عراقي ورقلة العراقي غير غليظة (٢) فما عندك في جمع ابن عمل علينا

<sup>← (</sup>ب) • نسطاس، بالنون، و نقل المجلسي ـ رحمهالله ـ عن الفيروز آبادي : نسطاس بكسر النون علم، وبالرومية : العالم بالطب .

<sup>(</sup>١) • فرأيك ، مبتدء • وفي البكور علينا ، خبره ، أى أفرأيك يكون في البكور علينا ، أو خبره محذوف أى فما رأيك ـ الخ .

<sup>(</sup>۲) فی نسخة (ج) د وان کرهت فلا تحتشم ، ، و فی نسخة (و) و (ن) د و ان کرهت ذلك فلا تتجشم.

<sup>(</sup>٣) الرقة في كل موضع يرادبها معنى ، فيقال مثلا : رقة القلب و يرادبها الرحمة، و رقه الوجه ويراد بها الحياء ، و رقة الكلام و يراد عدم القدفدة فيه ، والظاهر أن مراده على الوجه ويراد بها الرقة الى الانسان هو رقة الجهة الانسانية ، وهي سرعة الفهم وجودته و اصابة الحدس و صفاء الذهن و عمق الفكر وحسن النفكر و كمال المقل ، و غير غليظة خبر في اللفظ ، و في الممنى صفة مفيدة للكمال ، أي للمراقي رقة رقيقة ،كما يقال : ليل لائل -

أهل الشرك وأصحاب المقالات؟ فقلت: جعلت فداكيريد الامتحان ويحبُّ أن يعرف ماعندك ، ولقد بني على أساس غير وثبق البنيان وبئس والله مابني ، فقال لي : وما بناؤه في هذا الماب؟ قلت : إنَّ أصحاب المدع والكلام خلاف العلماء، وذلك أنَّ العالم لاينكر غبر المنكر وأصحاب المقالات والمتكلَّمون وأهل الشَّرك أصحاب إنكار مِمباهتة ، وإن احتججت عليهم أنَّ الله واحد قالوا : صحَّح وحدانيَّته ، وإن قلت : إِنَّ عَبِياً رسول الله وَ اللهِ عَلَيْهِ قالوا: أثبت رسالته ، ثمَّ يباهنون الرَّ جل وهو يبطل علميهم بحجَّته ، ويغالطونه حنَّى يترك قوله ، فاحذرهم جعلت فداك ، قال : فتبسَّم عَالَيْكُ اللهُ ثم قال: يا نوفلي أتخاف أن يقطعوا على حجتي ؟ (١) قلت: لا والله ما خفت علمك قط وإنشي لأرجو أن يظفرك الله بهم إنشاءالله ، فقال لي : يا نوفلي أتحب " أن تعلم متى يندم المأمون ، قلت : نعم ، قال : إذا سمع احتجاجي على أهل النوراة بتوراتهم وعلى أهل الإنجيل با نجيلهم وعلى أهل الزعبور بزبورهم وعلى الصابئين بعبرانيتهم وعلى الهرابذة بفارسيتهم وعلى أهل الرأوم بروميتهم وعلى أصحاب المقالات بلغاتهم ، فا ذا قطعت كلّ صنف و دحضت حجّته وترك مقالته و رجع إلى قولي علم المأمون أنَّ الموضع الَّذي هو بسبيله ليس هو بمستحقٌّ له ، فعند ذلك تكون الندامة منه ، ولاحول ولا قوَّة إلَّا بالله العلمِّ العظيم .

فلمنا أصبحنا أتاتا الفضل بن سهل فقال له: جعلت فداك ابن عمنك يننظرك ، وقد اجتمع القوم فما رأيك في إتيانه ، فقال له الرّضا بَلْيَتَالِمُ : تقد مني فا نتي صائر إلى ناحيتكم إن شاءالله ، ثم توضنا تَلْيَتَالِمُ وضو ، الصلاة وشرب شربة سويق و سقانا منه ، ثم خرج و خرجنا معه حتى دخلنا على المأمون ، فا ذا المجلس غاص بأهله

<sup>--</sup> أى كامل الاظلام ، و نور نير أى كامل فى النورية ، وجمال جميل أى كامل فى الجمالية ، ولا يبعد أن يراد بها الروح ، فان للانسان لطافة هى روحه وكثافة هى بدنه ، أى روح العراقى غير غليظة لا تقف دون ما يرد عليه من المسائل بل تلج فيه و تخرج منه بسهولة و تكشفحق الامر و حقيقة الحال .

<sup>(</sup>١) في الميون و أفتخاف و أن يقطعوا على حجتي ، ٠

و عمل بن جعفر في جماعة الطّالبينين و الهاشمين ، والقواد حضور ، فلمّا دخل الرِّضا عَلَيْكُمْ قام المأمون و قام عمل بن جعفر وقام جميع بني هاشم ، فمازالوا وقوفاً والرِّضا عَلَيْكُمْ جالس مع المأمون حتّى أمرهم بالجلوس فجلسوا ، فلم يزل المأمون مقبلاً عليه يحدّ ثه ساعة .

ثم التفت إلى جاثليق، فقال: يا جاثليق هذا ابن عمني على بن موسى بن موسى بن جعفروهومن ولد فاطمة بنت نبيتُنا وابن على بن أبيطالب عَلَيْ فا حبُّ أن تكلُّمه و تحاجبُه وتنصفه ، فقال الجاثليق ، يا أميرالمؤمنين كيف أحاج وجلاً يحتج علمي َّ بكتاب أنا منكره و نبي لا أومن به ، فقال لها لرِّ ضَا عَلَيْكُمْ : يانصر اني ۗ فا ِن احتججت عليك با نجيلك أتقر "به ؟! قال الجائليق : و هل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل، نعم والله أأقر ما به على رغم أنفي ، فقال له الرِّضا عُلَيْكُم ؛ سل عميًا بدالك وافهم الجواب، قال الجاثليق: ما تقول في نبوُّة عيسي عَلَيْتُكُم وكتابه هل تنكر منهما شيئاً ؟ قال الرِّ ضا عَلَيْكُمُ : أما مقرُّ بنبوُّ وَ عيسي و كتابه و ما بشَّر به أُمَّته وأفر َّ بهالحواريُّـون ، وكافر بنبوَّ ة كلِّ عيسى لم يقرُّ بنبوَّة عِنَّا مُلْهُمُنِّكُم و بكنابه ولم يبشدربه أمَّمته ، قال الجاثليق : أليس إنَّما تقطع الأحكام بشاهدي عدل ؟ قال: بلى ، قال: فأقم شاهدين من غير أهل ملَّتك على نبو أه مِّن لا تذكره النصر انيَّة وسلمًا مثل ذلك من غير أهل ملَّتنا ، قال الرِّ ضا عَلَيْكُمُ : الآن جئت النَّصفة يا نصراني من الاتقبل منّي العدل المفدَّم عندالمسيح عيسى بن مريم ، قال الجاثليق : ومن هذا العدل؟ سمَّه لي ، قال : ما تقول في يوحنًّا الدُّيلميُّ؟ ! قال : بخُّ بخُّ ذكرت أحبُّ النَّاس إلى المسيح ، قال : فأقسمت عليك على نطق الإنجيل أنَّ يوحناً قال: إن المسيح أخبرني بدين على العربي وبشرني به أناه يكون من بعده فبشرت به الحواريدين فآمنوا به؟! قال الجاثليق: قد ذكرذلك يوحنا عن المسيح وبشدُّر بنبو أَة رجل وبأهل بيته ووصيتْه ، ولم يلخُّص متى يكون ذلك ولم يسمُّ لنا القوم فنعرفهم ، قال الرِّ ضَا تَطْلِبُكُمُ : فَإِنْ جَمْنَاكَ بِمِنْ يَقْرِءَ الْإِنْجِيلُ فَتَلَا عَلَيْكُ ذَكر على وأهل بيته وامَّمته أنؤمن به ؟! قال · سديداً، قال الرَّضا لِمُلِيِّكُمُ لقسطاس الرُّومي :

كيف حفظك للسفر الثالث من الإنجيل؟ قال: ما أحفظني له، ثم النفت إلى رأس الجالوت فقال له: ألست تقرء الإنجيل؟! قال: بلى لعمري، قال: فخذعلى السفر الثالث، فا نكان فيه ذكر عن وأهل بينه وائمته سلام الله عليهم فاشهدوا لي وإن لم يكن فيه ذكر فلا تشهدوا لي، ثم قرأ عَلَيْكُم السفر الثالث حتى إذا بلغ ذكر النهي والمهلك فيه ذكر وقف، ثم قال: يا نصراني إنسي أسألك بحق المسيح والمهم أنمي عالم بالإنجيل؟! قال: نعم، ثم تلاعلينا ذكر عن وأهل بيته وائمته، ثم قال: ما تقول يا نصراني هذا قول عبسى بن مريم؟! فا ن كذبت ما ينطق به الإنجيل فقد كذبت عبسى و موسى عَلَيْفُلُهُ و متى أنكرت هذا الدكر وجب عليك القتل لا نتك تكون قد كفرت برباك ونبيك و بكتابك، قال الجائليق: لاا نكر ما قدبان لي في الإنجيل و إنس ملقر "به، قال الرضا تَعَلَيْكُمُ : اشهدوا على إقراره.

ثم قال: يا جاثليق سل عمرًا بدالك ، قال الجاثليق: أخبرني عن حواري عيسى بن مريم كم كان عد تهم ؟ وعن علماء الإنجيل كم كانوا ؟قال الرّضا تُحَلِّكُم : على الخبير سقطت ، أمرًا الحواريّون فكانوا اننى عشر رجلاً ، وكان أفضلهم وأعلمهم الوقا (١) و أمّا علماء النصارى فكانوا ثلائة رجال : يوحنّا الأكبر بأج ، و يوحنّا بقر قيسيا ، ويوحنّا الدّيلمي بزجان (١) وعنده كان ذكر النبي وَالْمَيْكُ و ذكر أهل بيته والمّنه وهو الّذي بشر المّة عيسى وبنى إسرائيل به .

ثم قال عَلَيَكُمُ : يا نصراني والله إنّا لنؤمن بعيسى الّذي آمن بمحمَّد وَاللهُ إنّا لنؤمن بعيسى الّذي آمن بمحمَّد وَاللهُ عَلَيْكُ وَ مَا نَنْقُمُ عَلَى عَيْسًا كُم شَيْمًا إلّا ضعفه وقلّة صيامه وصلاته ، قال الجاثليق : أفسدت

<sup>(</sup>١) في الانجيل الموجود اليوم : لو قايدون الالف في أوله .

<sup>(</sup>۲) واج، بالف ثم جيم مجهول ، وفي نسخة (ط) و (ج) بالف وخاء ، و أخا بزيادة الف في آخره ناحية من نواحي البصرة ، وقر قيسياء بقافين ببنهما راء ساكمة ثم يائين ببنهما سين مكسورة آخرها الف مقصورة أو ممدودة بلد عند مصب الخابور في الفرات ، والخابور نهريمر على أدض الجزيرة ، وزجان بالزاى المعجمة والجيم والالف آخره نون ، وفي البحار باب احتجاجات الرضا كلاهمامجهول.

قال الرّضا عَلَيْكُم : يا نصراني والله عن مسألة ، قال : سل فا ن كان عندي علمها أجبتك ، قال الرّضا على الرّضا على المرّضا على على المرّضا على الرّضا على الله عنه على الله عنه على أن من أحيا الموتى وأبرأ الأكمه و الأبرص فهو ربّ مستحق لأن يعبد (١) قال الرّضا على الما عنه فا ن البسع قد صنع مثل ما صنع عيسى (١) مشى على الما وأحيا الموتى و أبرأ الأكمه والأبرص فلم يتخذه المستمة ربّاً ولم يعبده أحد من دون الله عز وجل ، ولقد صنع حزقيل النّبي على الما منع عيسى بن مريم علي الما فأحيا خمسة وثلاثين ألف رجل من بعد موتهم بستين سنة ، ثم النفت إلى رأس الجالوت فقال له : يا رأس الجالوت أتجد مؤلا في شباب بني إسرائيل في النوراة ؟! اختارهم بخت نصر من سبي بني إسرائيل حين غزا بيت المقد س ثم انصرف بهم إلى بابل فأرسله الله عز وجل وليهم فأحياهم (٤)

<sup>(</sup>١) انكاره يرجع الى اذن الله ، وكان عيسى بزعمه رباً مستقلا في ذلك .

<sup>(</sup>٢) في بعض التفاسير أن اليسم كان أبن عم الياس النبي و نبياً بعده على نبينا و آله وعليهما السلام .

<sup>(</sup>٣) هو الملقب بذى الكفل المدفون بقرية في طريق الكوفة الى الحلة ، وهيأرض بأبل التي انصرف بخت نصر بسبايا بني اسرائيل اليها ، و فيما اليوم بأيدى الناس: حزقيال.

<sup>(</sup>٤) حاصل القصة أن بخت نصر غزا بيت المقدس ، فقتل بنى اسرائيل بمضهم و أسر بمضهم و أسر بمضهم و أسر بمضهم ، ثم اختار من الاسرى خمسة وثلاثين ألف رجل كلهم من الشبان ، و أمر هؤلاء مذكور في قصص شباب بنى اسرائيل ، ثم نقلهم الى بابل عاصمة مملكته ، ثم ما توا أو قتلوا في زمنه أو بعده ، ثم أرسل الله عزوجل حزقيل الى بابل فأحياهم باذنه تمالى .

هذا في النوراة لا يدفعه إلَّا كافر منكم (١) قال : رأس الجالوت قد سمعنا به و عرفناه ، قال : صدقت ، ثمُّ قال عَلَيْكُم : يا يهودي خذ على هذا السفر من التوراة فنلا يَطْيَبًا علينا من النوراة آيات ، فأقبل اليهودي ينرجيُّ علينا من النوراة آيات ، فأقبل اليهودي ويترجيُّح أقبل على النصر اني فقال: يا نصر اني أفهو لا كانوا قبل عيسى أم عيسى كان قبلهم؟! قال: بل كانوا قبله ، قال الرِّ ضا عَلَيْكُ ؛ لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله وَالسُّعَامُ فسألوه أن يحيى لهم موتاهم ، فوجَّه معهم عليُّ بن أبيطالب عَلَيْكُ فقال له : اذهب إلى الجبَّانة فناد بأسماء هؤلاء الرَّهط الَّذين يسألون عنهم بأعلى صوتك يا فلان و يا فلان ويا فلان يقول لكم على رسول الله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ينفضون النَّراب عن رؤوسهم ، فأقبلت قريش تسألهم عن المورهم ، ثمَّ أخبروهم أَنَّ عَبِداً قد بعث نبيتًا ، و قالوا : وددنا أنَّا أدر كناه فنؤمن به ولقد أبرأ الأكمه و الأبرس و المجانين و كلمه البهائم والطير والجن والشياطين ولم نتيخذه ربياً من دون الله عز "وجل" ، ولم ننكر لأحد من هؤلاء فضلهم ، فمتى اتتَّخذتم عيسي ربًّا جاز لكم أن تتتخذوا اليسع و حزقيل ربناً لأ نتهما قد صنعا مثل ما صنع عيسى من إحياء الموتى ، وغيره أنَّ قوماً من بني إسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون وهم ا ُلُوف حذر الموت فأما تهم الله في ساعة واحدة ، فعمد أهل تلك القرية فحظروا عليهم حظيرة فلم يزالوا فيها حتَّى نخرت عظامهم و صاروا رميماً ، فمرَّبهم نبيٌّ منأنبيا. بني إسرائيل فتعجب منهم و من كثرة العظام البالية ، فأوحى الله إليه أتحب أن المحييهم لك فتنذرهم ؟ قال : نعم يا ربِّ ، فأوحى الله عز وجل إليه أن نادهم ، فقال : أيَّتها العظام البالية قومي باردنالله عز وجل فقاموا أحياء تجعون ينفضون التَّراب

<sup>(</sup>١) في كناب حزقيال الموجود اليوم اشارة الى ذلك ، واطلاق النوراء عليه مجاذ ، أوكان ذلك فيها أنزل على موسى اخباراً عما سيقع .

 <sup>(</sup>۲) يشرجح بالحاء المهملة في آخرها من الارجوحة أى يميل يميناً و شمالا ، و في ندخة (ه) \_ بالجيمين \_ أى يضطرب .

عن رؤوسهم (۱). ثم البراهيم عَلَيْكُمُ خليل الرسمن حين أحد الطيور و قطعهن قطعاً ثم وضع على كل جبل منهن جزءاً ثم ناديهن قاقبلن سعيا إليه ، ثم موسى بن عمران وأصحابه والسبعون الذين اختارهم صاروا معه إلى الجبل فقالوا له : إنك قد رأيت الله سبحانه فأرناه كما رأيته ، فقال لهم : إنتي لم أره ، فقالوا : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ، فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن آخرهم و بقي موسى وحيدا ، فقال : يا رب اخترت سبعين رجلا من بني إسرائيل فجئت بهم وأرجع وحدي ، فكيف يصد قني قومي بما أخبرهم به ، فلو شئت أهلكنهم من قبل و إياي وحدي ، فكيف يصد قني قومي بما أخبرهم به ، فلو شئت أهلكنهم من قبل و إياي فنهلكنا بما فعل السقها ، منا ، فأحياهم الله عز وجل من بعد موتهم ، وكل شيء فكر ته لك من هذا لانقدر على دفعه لأن التوراة والا نجيل والز بور والفرقان قد ذكر ته لك من هذا لانقدر على دفعه لأن التوراة والا نجيل والز برص والمجانين يتخذ نطقت به ، فا ن كان كل من أحيا الموتى وأبرا الأكمه والا برص والمجانين يتخذ ربياً من دون الله فا تتخذ هؤلا ، كلم أربابا ، ما تقول يا نصراني ؟! قال الجاثليق : القول قولك ولا إله إلا الله .

ثم النفت عَلَيْتُ إلى رأس الجالوت فقال: يا يهودي أقبل على أسألك بالعشر الآيات الذي أنرلت على موسى بن عمران علياً هل تجد في التوراة مكنوباً نبأ على وا منه : إذا جاءت الا منه الا خيرة أتباع راكب البعير بسبسحون الرب جداً جداً تسبيحاً جديداً في الكنائس الجدد، فليفرغ بنوا إسرائيل إليهم وإلى ملكهم لتطمئن قلوبهم، فان بأيديهم سيوفاً ينتقمون بها من الا م الكافرة في أقطار الا رض، هكذا هو في التوراة مكتوب ؟! قال رأس الجالوت: نعم إنا لنجده كذلك، ثم قال للجاثليق: يا نصراني كيف علمك بكتاب شعيا ؟ قال : أعرفه حرفاً حرفاً، قال الرضا غلبا لهما : أتعرفان هذا من كلامه: يا قوم إنتي رأيت صورة راكب الحمار لابساً جلابيب النور، ورأيت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمر ؟ فقالا : قد قال لابساً جلابيب النور، ورأيت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمر ؟ فقالا : قد قال خلك شعيا، قال الرضا عَلَيْنَا للهما : إنسي نا نصراني هذا من كلامه تعرف في الا نجيل قول عيسى : إنسي ذلك شعيا، قال الرضا عَلَيْنَا للهما : إنس النورة هما الرضا عَلَيْنَا للهما المناس الله المناس المناس

<sup>(</sup>١) المشهور بين المفسرين والمذكور في بمضالاخبار أن هذا النبي هوحزقيل ، ولا استبعاد في كون القصتين له .

ذاهب إلى ربني و ربنكم والفارقليطا جاء (١) هوالذي يشهد لي بالحق كماشهدت له ، وهو الذي يفسس لكم كل شيء ، وهوالذي يبدي فضائح الائم ، و هوالذي يكسر عمود الكفر ؟ فقال الجاثليق: ما ذكرت شيئاً ممنا في الإنجيل إلا و نحن مقر ون به ، فقال : أتجد هذا في الإنجيل ثابناً يا جاثليق ؟! قال : نعم .

قال الرسط المحتموم و من وضع لكم هذا الا نجيل الأول حين الإنجيل الأول حين المنتقد الله نجيل إلا يوما واحداً حتى وجدنا غضاً طريباً فأخرجه إلينا يوحنا و متى الا نجيل إلا يوما واحداً حتى وجدنا غضاً طريباً فأخرجه إلينا يوحنا و متى الفاله الرسط المحتلف المحتلف الله الرسط المحتلف الم

<sup>(</sup>١) في البحار وفي نسخة (ب) و (ه) د البار قليطا ، بالباء مكان الفاء .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ط) و (ن) د فانكان كما زعمتهم .. الخ ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و (د) د انما وقع فيه الاختلاف و في هذا الانجيل الذي في أيديكم اليوم ، .

<sup>(</sup>٤) في الانجيل الذي اليوم بأيدي الناس: لوقا ، مرقس.

<sup>(</sup>o) في نسخة (ب) « و قد بان لي من فضلك و فضل علمك بالانجيل » . و في نسخة ---

شهد قلبي أنتها حقٌّ فاستزدت كثيراً من الفهم .

فقال له: الرّضا عَلَيْتُ : فكيف شهادة هؤلاء عندك ؟ قال : جائزة ، هؤلاء علماء الا نجيل و كلّ ما شهدوا به فهو حق ، فقال الرّضا عَلَيْتُ للمأمون و من حضره من أهل بيته ومن غيرهم : اشهدوا عليه ، قالوا : قد شهدنا ، ثم قال للجاثليق : بحق الابن وا مّه هل تعلم أن منى قال : إن المسيح هو ابن داود بن إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يهودا بن حضرون (١) و قال مرقا بوس : في نسبة عيسى بن مريم : إنه كلمة الله أحلّها في جسد الآدمي فصارت إنساناً ، وقال الوقا : إن عيسى ابن مريم و امّه كا اإنسانين من لحم و دم فدخل فيهما روح القدس ؟ (٢) ثم إنه لا يصعد الى تقول من شهادة عيسى على نفسه : حقّاً أقول لكم يا معشر الحواديين : إنه لا يصعد إلى السماء إلاّ ما نزل منها (٦) إلاّ راكب البعير خاتم الأنبياء فانه يصعد إلى السماء إلاّ ما نزل منها تقول في هذا القول ؟ قال الجاثليق : هذا قول عيسى لاننكره قال الرّضا عَلَيْقَلْنَا : فما تقول في شهادة الوقا و مرقابوس و متى على عيسى و ما نسبوه إليه ؟ قال الجاثليق : كذبوا على عيسى ، قال الرّضا عَلَيْقَلْنَا : يا قوم اليس

<sup>- (</sup>ه) د وقد بان لى من قصتك ورفع علمك بالانجيل ، . وفى نسخة (ج) د وقد بان لى فضل علمك بالانجيل ، . وفى علمك بالانجيل ، . وفى نسخة (د) د وقد بان لى من فضلك و من فضل علمك بالانجيل ، .

<sup>(</sup>١) بالحاء المهملة والناد المعجمة ، و في نسخة (ب) و (ه) بالمعجمتين ، وفيأول انجيل مني الموجود اليوم : حسرون ـ بالمهملةين ـ .

<sup>(</sup>٣) في البحار و في نسخة (ن) د الا من نزل منها ، .

<sup>(</sup>٤) ألزم المجالليق بالننافي بين قوله على عيسى من أنه نزل من السماء وسمد اليها و قولهم عليه من أنه انسان فان الانسان لم ينزل من السماء بل تكو"ن في الارس .

قدر كاهم وشهد أنهم علماء الإنجيل وقولهم حق ؟! فقال الجائليق: يا عالم المسلمين (١) احب أن تعفيني من أمره ولا ، قال الرضا تلقيل : فا نا قد فعلنا ، سل يانصراني عمل بدالك ، قال الجائليق : ليسأ لك غيري ، فلاوحق المسيح ما ظننت أن في علماء المسلمين مثلك .

فالتفت الرُّضا عَلَيْكُم إلى رأس الجالوت فقال له : تسألني أو أسألك ؟ قال : بِل أَسَّالِك ، ولست أقبل منك حجَّة إلاّ من النوراة أومن الإنجيل أومن زبور داود أو ممَّا في صحف إبراهيم و موسى (١) فقال الرِّضا عَلَيْكُم : لاتقبل منَّى حجَّة إلَّا بما تنطق به التوراة على لسان موسى بن عمران والإنجيل على لسان عيسى بن مريم و الزَّ بور على لسان داود ، فقال رأس الجالوت : من أين تثبت نبوَّة عِمْ ؟ قال الرِّضا عَلَيْنَا ﴾ : شهد بنبو "ته وَ الفِيْنَةِ موسى بن عمران و عيسى بن مريم و داود خليفة الله عز وجل في الأرض ، فقال له : أثبت قول موسى بن عمر ان ، قال الرِّضا عَلَيْكُ : هل تعلم يا يهودي أن موسى أوصى بني إسرائيل فقال لهم : إنه سيأتيكم نبي هو من إخوتكم فبه فصد توا ، ومنه فاسمعوا ، فهل تعلم أن لبني إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والنسب الذي بينهما من قبل إبراهيم تَكْتِكُ ؟ فقال رأس الجالوت: هذا قول موسى لاندفعه ، فقال له الرِّضا المَا اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع الرِّضا عُلِينًا ؛ أوليس قدصح هذا عند كم ؟! قال : نعم ، ولكنتي ا حب أن تصحَّحه لى من التوراة ، فقال له الرسِّضا عَلَيَّكُم : هل تنكر أن التوراة تقول لكم : جاء النور من جبل طور سیناء ، و أضاء لنا من جبل ساعیر $\binom{(7)}{2}$  و استعلن علینا من جبل فاران ؟ قال رأس الجالوت: أعرف هذه الكلمات و ما أعرف تفسيرها ، قال الرِّضا عَلَيْكُمُّ :

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) و (ن) د يا أعلم المسلمين ، .

<sup>(</sup>۲) قبوله من الانجيل غريب لان الرجل يهودى كما يأتى ما يصرح به ، و لعله من النساخ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) و (ه) دوأضاء للناس من جبل ساعير ، وكذا مايأتي في التفسير .

أنا أخبرك به ، أمَّا قوله : جا. النُّور من جبل طور سينا. فذلك وحي الله تبارك وتعالى الَّذِي أَنز له على موسى عَلَيْكُم على حبل طور سينا. ، وأمَّا قوله : وأضا. لنا من جبل ساعير فهو الجبل الّذي أوحى الله عز وجل وإلى عيسى بن مريم عُلَيْكُم وهو عليه ، و أمًّا قوله : واستعلن علينا من جبل فاران فذلك جبلمن جبال مكَّة بينه وبينهايوم ، وقال شعيا النَّسِي عُلَيَّكُم فيما تقول أنت و أصحابك في التوراة (١): رأيت راكبين أضاء لهما الأرض ، أحدهما راكب على حمار والآخر على جمل ، فمن راكب الحمار ومن راكب الجمل؟! قال رأس الجالوت: لا أعرفهما فخبِّرني بهما، قال عَلَيْكُمْ: أمنّا راكب الحمار فعيسي بنمريم ، وأمّا راكب الجمل فمحمَّد وَالسَّيْكُ ، أتنكر هذا من التوراة ؟! قال : لاما أ نكره ، ثم قال الرصل عَلَيَكُ : هل تعرف حيقوق النبي (٢) قال: نعم إنتي به لعارف ، قال عَلَيْكُمُ : فا نته قال وكنابكم ينطق به : جا الله بالبيان من جبل فاران ، وامتلئت السماوات من تسبيح أحمد و المُمَّته ، يحمل خيله في البحر كما يحمل في البرِّ، يأتينا بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدُّس \_ يعني بالكناب القرآن \_ أتعرف هذا وتؤمن به؟ قال رأس الجالوت : قد قال ذلك حيقوق عَلَيْكُمُ ولا ننكر قوله ، قال الرِّضا عَلَيْكُ ؛ وقد قال داود في زبوره وأنت تقرء ؛ اللَّهمُّ ابعث مقيم السنيّة بعد الفترة ، فهل تعرف نبييّاً أقام السنيّة بعد الفترة غير على بَالشِّكَةِ ؟! قال رأس الجالوت: هذا قول داود نعرفه ولا ننكره، ولكن عني بذلك عيسي، و أيدًامه هي الفترة ، قال الرِّضا عَلَيْكُم : جهلت ، إن عيسى لم يخالف السنّة وقد كان موافقاً لسنيَّة التوراة حتَّى رفعهالله إليه ، وفي الا نجيل مكتوب: إنَّ ابن البرُّة ذاهب والفار قليطا جاءِ من بعده (٢) وهو الّذي يخفُّ ف الآصار ، ويفسّر لكم كلُّ شي. ، و يشهد لي كما شهدت له ، أما جئتكم بالأمثال ، و هو يأتيكم بالنأويل ،

<sup>(</sup>١) فيما اليوم بأيدى الناس أشعيا بألف في أوله ، وقد مر احتمالان في التوراة في قصة حزقيل .

<sup>(</sup>٢) فيما اليوم بأيدى الناس دحبقوق، بالباء الموحدة بعد الحاء .

<sup>(</sup>٣) في البحار والعيون و في نسخة (ﻫ) د البار قليطا ، بالباء الموحدة مكان الفاه .

أتؤمن بهذا في الإنجيل؟! قال: نعم لاأنكره.

فقال له الرِّ ضَا ﷺ: يا رأس الجالوت أسألك عن نبيتُك موسى بن عمر ان ، فقال : سل، قال: ما الحجية على أنَّ موسى ثبتت نبوَّ ته ؟ قال اليهودي ؛ إنه جاء بمالم يجيء بهأحد من الأنبيا، قبله ، قالله: مثل ماذا ؟ قال : مثل فلق البحر ، وقلبه العصا حيثةً تسعى ، وضربه الحجر فانفجرت منه العيون ، وإخراجه يده بيضاء للسَّاظرين وعلامات لايقدر الخلق على مثلها ، قال له الرِّضا لِمُلِيِّكُم : صدقت ، إذا كانت حجـته على نبو ته أنه جا، بما لا يقدر الخلق على مثله أفليس كل من ادَّ عي أنَّه نبيٌّ ثمُّ جاء بما لايقدر الخلق على مثله وجب عليكم تصديقه ؟ قال: لالأن موسى لميكن له نظير لمكانه من ربَّه و قربه منه ، ولايجب علينا الا قرار بنبوَّة من ادُّعاها حتَّى ياً تي من الأعلام بمثل ما حاء به ، قال الرسط المستلك : فكيف أقررتم بالأنبياء الدين كانوا قبل موسى تَمْلِيَّكُمْ ولم يفلقوا البحر ولم يفجروا من الحجر اثنتي عشرة عيناً ولم يخرجوا أيديهم بيضاء مثل إخراج موسى يده بيضاء و ام يقلبوا العصاحيتة تسعى ؟! قال له اليهودي : قد خبارتك أنه متى جاؤوا على دعوى نبو تهم من الآيات بمالا يقدر الخلق على مثله ولو جاؤوا بمالم يجي. به موسى أو كان على غير ما جاء به موسى وجب تصديقهم (١) قال الرسِّضا عَلَيْكُم : يا رأس الجالوت فما يمنعك من الأقرار بعيسي بن مربم و قد كان يحيي الموتى و يبرىء الأكمه والأبرص و يخلق من الطين كهيئة الطير ثمُّ ينفخ فيه فيكون طيراً با ذن الله ؟ قال رأس الجالوت: يقال : إنه فعل ذلك ولم نشهده ، قال له الرِّ ضا عَلَيْكُ الله عا جا، به موسى من الآيات شاهدته ؟! أليس إنها جاء في الأخمار به من ثقات أصحاب موسى أنه فعل ذلك ؟! قال : بلى، قال : فكذلك أتتكم الأخبار المتواترة بما فعل عيسى بن مربم فكيف صدقتم بموسى ولم تصدُّ قوا بعيسى ؟! فلم يحرجواباً ، قال الرِّضا عَلَيْكُ : و كذلك أمر على بَهْ الْمُعْلَمْةِ و ما جا. به وأمر كلِّ نبيٌّ بعثه الله و من آياته أنَّه كان ينيماً فقيراً راعياً أجيراً لم يتعلُّم كتاباً ولم يختلف إلى معلَّم، ثمَّ جا. بالقرآن الَّذي فيه

<sup>(</sup>١) قوله : و وجب تصديقهم، جواب لمتى جاۋوا ، ودلو، وصلية بين الشرط والجزاء .

قصص الأنبياء وأخبارهم حرفاً حرفاً وأخبار من مضى و من بقي إلى يوم القيامة ، ثم كان يخبرهم بأسرارهم وما يعملون في بيوتهم ، و جاه بآيات كثيرة لا تحصى ، قال رأس الجالوت : لم يصح عندنا خبر عيسى ولا خبر عين ، ولا يجوز لنا أن نقر قال المراس الجالوت : في المراس الجالوت : في المراس المراس

ثم ُّ دعا عُلِيِّكُم بالهربذ الأكبر فقال له الرِّضا عُلَيِّكُم ؛ أخبر نبي عن زردهشت الَّذي تزعم أنَّه نبيٌّ ما حجَّتك على نبو "ته : قال : إنَّه أتى بمالم يأتنا به أحد قبله ولم نشهده ولكنَّ الأخبار من أسلافنا وردت علينا بأنَّه أحلَّ لنا مالم يحلُّه غيره فاتَّبعناه ، قال عَلْيَكُم : أفايس إنَّما أتتكم الأخبار فاتَّبعتموه ؟! قال : بلي ، قال : فكذلك سائر الأمم السالفة أتنهم الأخبار بما أتىبه النبيدون وأتىبه موسى وعيسى وعمَّل صلوات الله عليهم فما عذركم في ترك الأقرار لهم إذكنتم إنسَّما أقررتم بزرد مشت من قبل الأخبار المتواترة بأنَّه جاءبما لم يجيء به غيره؟! فانقطع الهربذ مكانه. فقال الرِّضا عَلَيْكُم : يا قوم إن كان فيكم أحدٌ يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأل غير محتشم ، فقام إليه عمران الصابيء وكان واحداً في المتكلِّمين فقال : يا عالم الناس لولا أنَّك دعوت إلى مسألتك لم ا'قدم عليك بالمسائل، ولقد دخلت الكوفة والبصرة والشأم والجزيرة ولقيت المتكلّمين فلم أقع على أحد يثبت لي واحداً ليس غيره قائماً بوحدانيته ، أفتاذن لي أن أسألك؟ قال الرِّ ضَا ﷺ : إِن كان في الجماعة عمر أن الصابيء فأنت هو ، فقال : أنا هو ، فقال عَلَيْكُمُ : سل يا عمر أن وعليك بالنصفة ، وإيَّاك والخطل والجور ، قال : والله يا سيَّدي ما أُريد إلَّا أَن تَثْبُت لي شيئًا أتعلُّق به فلا أجوزه ، قال عَلَيْنَا لا : سل عمَّا بدالك ، فازدحم عليه النَّاس و انضم المعضهم إلى بعض ، فقال همران الصابيء : أخبر ني عن الكائن الأول و عمَّا خلق، قال ﷺ: سألت فافهم، أمَّاالواحد فلم يزل واحداً كائناً لاشيء معه بلا حدود ولا أعراض ولا يزال كذلك ، ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود

<sup>(</sup>١) المراد بالشاهد شعيا و حيقوق و داود الذين مرت شهادتهم .

مختلفة لافي شيء أقامه ولا في شي، حدّ ولا على شي، حذاه ولا مشله له (١) فجعل من بعد ذلك الخلق صفوة وغير صفوة واختلافاً و ائتلافاً وألواناً وذوقاً وطعماً لالحاجة كانت منه إلى ذلك ولا لفضل منزلة لم يبلغها إلا به ، ولا رأى لنفسه فيما خلق زيادة ولا نقصاناً ، تعقل هذا يا عمران ؟ قال : نعم والله يا سيندي ، قال المينين ؛ و اعلم يا عمران أنه او كان خلق ما خلق لحاجة لم يخلق إلا من يستعين به على حاجته ولكان ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلق لأن الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى ، والحاجة يا عمران لا يسعها لا ننه لم يحدث من الخلق شيئاً إلا حد ثت فيه حاجة والحاجة يا عمران لا يسعها لا ننه لم يحدث من الخلق شيئاً إلا حد ثت فيه حاجة الخرى (٢) و لذلك أقول : لم يخلق الخلق لحاجة ، ولكن نقل بالخلق الحوائج بعضهم إلى بعض وفضل بعضهم على بعض بلاحاجة منه إلى من فضل ولانقمة منه على من أذل ، فلهذا خلق (٦) .

قال عمران: يا سبدي هلكان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه ؟ قال الرّضا عَلَيْكُلُ : إنسّما تكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه وليكون الشيء نفسه بما نفي عنه موجوداً ، ولم يكن هناك شيء يخالفه فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه بتحديد علم منها (٤) أفهمت يا عمران ؟ قال : نعم والله يا سيدي ، فأخبرني بأيّ

<sup>(</sup>١) في نسخة (د) و ولامثله ،.

<sup>(</sup>٢) أى لوكان خلق ما خلق لحاجة لايسع الله الحاجة ولايصل الى نهاية فى الحاجة لانه كلما أحدث شيئاً من الخلق لرفع حاجته حدثت فى الله حاجة اخرى ، وذلك لان المحتاج فى الموره يحتاج فى كل شىء بيده الى أشياء غيره كما هوالشأن فى الناس .

<sup>(</sup>٣) أى لحاجة بمض الى بعض و تفضيل بعض على بعض حتى يقع المحنة التى أخبر عن كونها غاية بقوله : « خلق الموت والحيوة ليبلوكم » ، و فى نسخة (ط) « ولا نقمة منه على من أرذل » .

شي، علم ما علم أبضمير أم بغير ذلك ؟ (١) قال الرّضا عَلَيْكُم المأيت إذا علم بضمير هل تجديد المن أن تجعل لذلك الضمير حد المنتهي إليه المعرفة ؟ ! قال عمران : لابد من ذلك ، قال الرّضا عَلَيْكُم : فما ذلك الضمير ؟ فانقطع ولم يحرجواباً ، قال الرّضا عَلَيْكُم : لابأس ، إن سألتك عن الضمير نفسه تعرفه بضمير آخر ؟! فقال الرّضا عَلَيْكُم : أفسدت عليك قولك و دعواك يا عمران ، أليس ينبغي أن تعلم أن الواحد ليس يوصف بضمير ، وليس يقال له أ ذشر من فعل و عمل وصنع وليس يتوهيم منه مذاهب و تجزئة كمذاهب المخلوقين و تجزئتهم (١) فاعقل ذلك و ابن عليه ما علمت صواباً .

- المورة الذهنية انما يحتاج اليها ليتمين المعلوم عن غيره عند العالم و هو يحصل بنفى الغير عنه وتحديده بحدود نفسه ، ولم يكن في علم الشيء بنفسه معلوم يخالف نفس الشيء حتى يحتاج في تعينه الى نفى ذلك الغير بتحديد المعلوم الذي هو نفسه ، ودمن ، في قوله : دما علم منها ، بيانية ، والضمير يرجم الى نفسه .

(۱) هذا سؤال عن علمه تمالى بغيره ، والمراد بالضوير هو الصورة الحاصلة من ذات المعلوم في نفس العالم ، فأفحمه الحليل أولا بأن لابد في الحكم بكون علمه تمالى بالضمير من أن تعرف ذلك الضمير و تحدده ، فهل تقدر على ذلك ، فأظهر العجز ، ثم أغمض الحليل عن ذلك و تسلم ألك تقدر على التعريف ، فهل تعرفه بضمير آخر اللا ، فقال : نعم أعرفه بضمير آخر ، فاثبت الحليل بذلك فساد دعواه وفرض كون علمه بضمير ، و بيان ذلك : أن كل علم بكل شيء لوكان بالضمير والصورة الذهنية لكان العلم بنفس السورة أيضاً بصورة ذهنية اخرى فيلزم النسلسل في الصور ولا يحصل العلم بشيء أبداً ، فالعلم بنفس الصورة الذهنية انما هو بحضور الصورة نفسها ، فاذا أمكن أن يكون علمنا ببعض الاشياء بحضوره عند نفوسنا أمكن أن يكون علمنا ببعض الاشياء بحضوره عند نفوسنا أمكن أن يكون علمنا ببعض الاثياء بحضوره عند نفوسنا أمكن أن يكون علمنا ببعض الأثياء بحضوره انثلام وحدته تمالى ، و الى علمه تمالى بالاشباء كلها بحضورها عنده ، فليكن ذلك لئلا يتوهم انثلام وحدته تمالى ، و الى هذا اشار المجال بقوله : و ياعمر ان أليس ينبغي أن تملم ــ الخ ، ، وفي نسخة (و) و (ه) وأن تعرف ــ الخ » ، وفي نسخة (و) و (ه) وأن

<sup>· (</sup>٢) في البحار وفي نسخة (ه) و(ج) و(ب) وتجربة، بالراء المهملة والباء الموحدة -

قال عمران: يا سيدي ألا تخبرني عن حدود خلقه كيف هي و ما معانبها و على كم نوع يتكون، قال تحليل : قدساً لت فافهم، إن "حدود خلقه على ستة أنواع (١) ملموس و موزون ومنظور إليه ، ومالا وزن له (٢) وهو الرؤوج و منها منظور إليه و ليس له وزن ولا لمس ولاحس ولالون ولاذوق ، والتقدير ، والأعراض ، والصور ، والعرض ، والطول ، ومنها العمل والحركات التي تصنع الأشياء و تعلمها (٣) و تغييرها من حال إلى حال و تزيدها و تنقصها ، و أمنا الأعمال والحركات فا نتها تنظلق لأ نتها لاوقت لهاأ كثر من قدر ما يحتاج إليه ، فا ذا فرق من الشي ، انطلق بالحركة و بقي الأثر ، و يجري مجرى الكلام الذي يذهب و يبقى أثره .

قال له عمران: يا سيّدي ألاتخبرني عن الخالق إذا كان واحداً لاشي، غيره ولا شي، معه أليس قد تغيّر بخلقه الخلق؟ قال الرّضا يَلْبَلِكُمُ : لم يتغيّر عزّ وجلّ بخلق الخلق ، ولكنّ الخلق يتغيّر بتغييره .

قال عمر ان : فبأي شيء عرفناه ؟ قال تَطْيَكُمُ : بغيره ، قال : فأي شيء غيره ؟ قال الرِّضا تَطْيَكُمُ : مشيئته و اسمه و صفته و ما أشبه ذلك ، و كل ذلك محدث مخلوق مدبّر .

قال عمران : يا سيدي فأي شيء هو ؟ قال عَلَيْكُم : هو نور ، بمعنى أنَّه

ے فی الموضعین و ما هنا آنسب بل المناسب ، وهذا لدفع دخل مقدر هو انه لوکان واحداً لیس فیه جهة وجهة فکیف یصدر منه الکثیر ، فاجاب کالیلا بان الصادر منه لیس الا واحداً و هو فیضه الساری فی الماهیات ، ولیس یتصور منه جهات واجزاءکما فی الممکنات .

<sup>(</sup>١) يخطر بالبال عند اللفت الى ستة أنواع سردالمدركات بالحواس الخمس و ما لا يدرك بها كائناً ماكان ، ويمكن تطبيق المذكورات عليها ، و للملامة المجلسي \_ رحمه الله \_ توزيع لتطبيق المذكورات على الستة .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (و) و (د) و ما لا ذوق له ، .

<sup>(</sup>٣) بصينة التفعيل او الافعال او الثلاثي من العلامة ، وفي نسخة (ن) و (ج) وتعملها، فتكرير لتصنع .

ها د لخلقه من أهل السماء وأهل الأرض ، وليس لك علي أكثر من توحيدي إياه . قال عمر ان : يا سيدي أليس قد كان ساكتا قبل الخلق لا ينطق ثم نطق ؟قال الرياضا علي خلك أنه لا يقال الرياضا علي خلك أنه لا يقال الرياضا علي خلك أنه لا يقال السيراج : هو ساكت لا ينطق ، ولا يقال : إن السيراج ليضيى، فبما يريد أن يفعل بنا لأن الضوء من السيراج ليس بفعل منه ولا كون ، وإنها هو ليس شي، غيره ، فلمنا استضاء لنا قلنا : قد أضاء لنا حتى استضأنا به ، فبهذا تستبصر أمراك (١) .

قال عمران: يا سيدي فا نَ الذي كان عندي أن الكائن قد تغير في فعلم عن حاله بخلقه الخلق، قال الرَّضا تَطْكِلُلُ : أحلت يا عمران في قولك: إن الكائن يتغير في وجه من الوجوه حنى يصيب الذات منه ما يغيره، يا عمران هل تجدالذار يغيرها تغير نفسها، أو هل تجدالحرارة تحرق نفسها، أوهل رأيت بصيراً قط رأى بصره وراً قال عمران: لم أرهذا .

ألا تخبرني يا سبّدي أهو في الخلق أم الخلق فيه ؟ قال الرِّضا عَلَيْتِكُمُ : جلَّ يا عمران عن ذلك ، وسامُ علمك يا عمران عن ذلك ، ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه ، تعالى عن ذلك ، وسامُ علمك ما تعرفه به ، ولا حول ولا قوَّة إلاّ بالله ، أخبرني عن المرآة أنت فيها أم هي فيك؟!

<sup>(</sup>۱) لانه عدم الملكة ولايصح الا فيما تصح ملكنه ، فلبس الله ساكناً ولا ناطقاً بالمعنى الذى فينا حتى يلزم فيه التغير والتركيب ، كما لايقال للسراج : انه ساكت حين طفئه و لا انه ناطق حين اضاءته ، وقوله : دولايقال ان السراج ليضيىء فيما يريد ـ الخ ، كأنه تمثيل و بيان لقوله : دهونور، حتى لا يتوهم السامع من تفسيره بالهادى أن النوركون و احداث وراء ذاته تمالى ، بل هو هو وليس شىء غيره على ما سرح به فى أحاديث الباب الماشر و ما بعده ، كما أن النوء عين السراج لا أنه كون واحداث وراء ذاته ، وللمجلسى ـ رحمها فى تفسير هذا الكلام غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د) و يستقر أمرك . .

<sup>(</sup>٣) المراد بهذه الامثلة بيان أن الشيء لا يتغير من قبل نفسه ولامن قبل فعله ، بل انعا يتغير بتأثير غيره ، فاذا امتنع تأثير الغير فيه امتنع تغيره .

فا ن كان ليس واحد منكما في صاحبه فبأي شيء استدللت بها على نفسك ؟! قال همران : بضو، بيني وبينها ، فقال الرضا تُطَيِّلُنُ : هل ترى من ذلك الضوء في المرآة أكثر مما تراه في عبنك ؟ قال : نعم ، قال الرضا تُطَيِّلُنُ : فأرناه ، فلم يحرجواباً ، قال الرضا تُطَيِّلُنُ : فأرناه ، فلم يحرجواباً ، قال الرضا تُطَيِّلُنُ : فلا أرى النور إلا وقد دلّك ودل المرآة على أنفسكما من غير أن يكون في واحد منكما ، ولهذا أمثال كثيرة غير هذا لا يجد الجاهل فيها مقالاً ، وللهذا أمثال كثيرة غير هذا لا يجد الجاهل فيها مقالاً ،

ثم التفت تحليل : إلى المأمون فقال : الصلاة قد حضرت ، فقال عمران : يا سيدي لا تقطع علي مسألني فقدرق قلبي ، قال الرضا تحليل : نصلي و نعود ، فنهض و نهض المأمون : فصلى الرضا شحيل داخلا ، و صلى الناس خارجاً خلف على ابن جعفر ، ثم خرجا ، فعاد الرضا تحليل إلى مجلسه و دعا بعمران فقال : سل يا عمران ، قال : يا سيدي ألا تخبرني عن الله عز وجل هل يوحيد بحقيقة أو يوحيد بوصف ؟ (۱) قال الرضا تحليل : إن الله المبدى الواحد الكائن الأول ، لم يزل واحدا لاشيء معه ، فردا لا ثاني معه ، لا معلوما ولا مجهولا ولا محكما ولا منشابها ولا مذكوراً ولا منسباً . ولا شيء قام ، ولا إلى وقت يكون ، ولا بشيء قام ، ولا إلى شي، يقوم ، ولا إلى شي، استند ، ولا في صفات محدثة و ترجة يفهم بها من فهم (۱).

واعلم أن الا بداع والمشينة والارادة معناهاواحد وأسماؤها ثلاثة ، وكان أو لل إبداعه وإرادته و مشينته الحروف التي جعلما أصلاً لكلِّ شي، و دليلاً على كلِّ

<sup>(</sup>١) في نسخة (ط) د هل يوجد بحقيقة أو يوجد بوصف، من الوجدان أي هل يدرك وبعرف بها أو به ، وفي نسخة (ج) د هل يوجد بحقيقة أو يوصف بوصف .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) و (ﻫ) و قبل خلقه الخلق ـ الخ ، .

 <sup>(</sup>٣) في هامش نسخة (ط) د و ما أوقع عليه من المثل ــ الخ ، و في هامش نسخة
 (ن) د وما أوقمت عليه من المثل ، و في نسخة (ج) د وما أوقتت عليه من الشكل ، .

مدرك وفاصلاً لكل مشكل، وتلك الحروف تفريق كل شي، (١) مناسم حق و باطل أو فعل أو مفعل أد عير معنى ، وعليها اجتمعتالا موركلها ، ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى غير أنفسها يتناهى ولا وجود (٢) لا ننها مبدعة بالا بداع ، و النبور في هذا الموضع أو ل فعل الله الذي هو نور السماوات والأرض ، والحروف هي المفعول بذلك الفعل ، وهي الحروف التي عليها الكلام والعبارات كلها من الله عز وجل معلى المفعول بذلك الفعل ، وهي ثلاثة و ثلاثون حرفا ، فمنها ثمانية و عشرون حرفا تدل على اللفات العربية ، ومن الشمانية والعشرين اثنان وعشرون حرفا المفات السريانية والعبرانية ، ومنها خمسة أحرف متحر فة في سائر اللفات من العجم لا قاليم اللفات كلها ، وهي خمسة أحرف تحر فت من الثمانية والعشرين المحرف من اللفات كلها ، وهي خمسة أحرف تحر فت من الثمانية والعشرين الحرف من اللفات (٤) فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفا . فأمناالخمسة المختلفة الحرف من اللفات (٤) فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفا . فأمناالخمسة المختلفة وتحجر (٥) لا يجوز ذكرها أكثر ممنا ذكرناه ، ثم جعل الحروف بعد إحصائها (١) وإحكام عد تها فعلا منه كقوله عز وجل : دكن فيكون ، وكن منه صنع ، و ما يكون به المصنوع ، فالخلق الثاني الحروف لاوزن لها ولالون ، وهي مسموعة يكون به المصنوع ، فالخلق الثاني الحروف لاوزن لها ولالون ، وهي مسموعة سمع ولالون ولا حس ، والخلق الثاني الحروف لاوزن لها ولالون ، وهي مسموعة سمع ولالون ولا حس ، والخلق الثاني الحروف لاوزن لها ولالون ، وهي مسموعة سمع ولالون ولا حس ، والخلق الثاني الحروف لاوزن لها ولالون ، وهي مسموعة سمع ولالون ولا حس ، والخلق الثاني الحروف لاوزن لها ولاون ، وهي مسموعة سمو المستورة ولا ولاحر كون منه المستورة ولا ولاحر كون منه سمو المستورة ولا ولاحر كون منه المستورة ولا ولون المورة ولا ولاحر كون منه المستورة ولا ولاحر كون منه كون المنورة ولا ولور ولاحر كون منه كون

<sup>(</sup>۱) في البحار و في نسخة (و) « وبتلك الحروف تفريق كل شيء ، و في نسخة (ج) « و تلك الحروف تفريق كل ممين ، و « و تلك الحروف تفريق كل ممين ، و في نسخة (ه) « و تلك الحروف تمريف كل شيء » .

<sup>(</sup>۲) قوله : « يتناهى » صفة لمعنى ، و قوله : « ولا وجود » عطف على معنى ، و فى البحار : « ولا وجود لهــــالانهـــا ــــــ الخ » ،

 <sup>(</sup>٣) حروف الهجاء قدتمد ثمانية و عشرين بعد الالف والهمزة واحدة كماهنا ، و
 قدتمد تسمة و عشرين بعدهما اثنتين كمافي الباب الثاني و الثلاثين .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ج) د من الثمانية و العشربين حرفاً ،

<sup>(</sup>٥) في البحار و في نسخة (و) د فحجج ، .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (د) و حاشية نسخة (ب) د بعد اختصاصها ، .

موصوفة غير منظور إليها ، والخلق الثالث ما كان من الأنواع كلّها محسوساً ملموساً ذاذوق منظوراً إليه ، والله تبارك و تعالى سابق للإبداع لأنه ليس قبله عز وجل شيء ولاكان معه شيء ، والإبداع سابق للحروف ، والحروف لا تدل على غير أنفسها قال الما مون : وكيف لاتدل على غير أنفسها ؟ قال الرّضا عَلَيْكُم : لأن الله تبارك و تعالى لا يجمع منها شيئاً لغير معنى أبداً ، فا ذا ألف منها أحرفا أربعة أو خمسة أو ستّة أو أكثر من ذلك أو أقل لم يؤلفها لغير معنى ولم يك إلا لمعنى محدث لم يكن قبل ذلك شيئاً . قال عران : فكيف لنا بمعرفة ذلك ؟ قال الرّضا عَلَيْكُم : أمّا المعرفة فوجه ذلك وبابه أنّك تذكر الحروف (١) إذا لم ترد بها غير أنفسها ذكرتها فرداً فقلت : اب ت ث ج ح خ حتى تأتي على آخرها فلم تجدلها معنى غير أنفسها ، فقلت اب تا معنى غير أنفسها ، أفهمته ؟ قال : نعم .

قال الرّضا عَلَيْكُم : واعلم أنه لايكون صفة لغير موصوف ولااسم لغير معنى ولا حد لغير محدود ، والصفات والأسما، كلّها تدل على الكمال والوجود ، ولا تدل على الاحاطة كما تدل على الحدود الّتي هي التربيع والتثليث والتسديس لأن الله عز وجل وتقد س تدرك معرفته بالصفات والأسماء ، ولا تدرك بالتحديد بالطول و العرض و القلّة و الكثرة واللّون والوزن و ما أشبه ذلك ، وايس يحل بالله جل و تقد س شيء من ذلك حتى يعرفه خلقه بمعرفتهم أنفسهم بالضرورة الّتي ذكر نا (٢) ولكن يدل على الله عز وجل بصفاته و يدرك بأسمائه و يستدل عليه بخلقه حتى لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد إلى رؤية عين ولا استماع أذن ولالمس كف ولا إحاطة بقلب ، فلوكانت صفاته جل ثناؤه لا تدل عليه و أسماؤه لا تدعو إليه والمعلمة من الخلق لا تدركه لمعناه ، فلوكانت صفاته حل ثناؤه لا تدل عليه و أسماؤه وسفاته دون معناه ، فلولا

<sup>(</sup>١) في البحار و في نسخة (ج) و (ه) د و بيانه ألك تذكر الحروف » .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ج) د بالصورة التي ذكرنا ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (و) د لاتذكر بمعناه » .

أنَّ ذلك كذلك لمكان المعبود الموحدغير الله تعالى لأنَّ صفاته وأسماء. غيره ،أفهمت؟ قال: نعم يا سيَّدي زدني .

قال الرّضا عَلَيْكُم : إيناك وقول الجهّال أهل العمى والضّلال الذين يزعمون أنَّ الله عزَّوجل و تقدّس موجود في الآخرة للحساب والشّواب والعقاب، وليس بموجود في الدّنيا للطّاعة والرَّجا، ولو كان في الوجود لله عزَّوجل نقص و اهتضام لم يوجد في الآخرة أبداً، ولكن القوم تاهوا و عموا و صمّوا عن الحق من حيث لا يعلمون ، وذلك قوله عز وجل : « ومن كان في هذه أهمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » (١) يعني أعمى عن الحقائق الموجودة ، وقد علم ذووا الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا يكون إلا بماههنا ، ومن أخذ علم ذلك برأيه و طلب وجوده و إدراكه عن نفسه دون غيرها لم يزدد من علم ذلك إلا بعداً لأن الله وجوده و إدراكه عن نفسه دون غيرها لم يزدد من علم ذلك إلا بعداً لأن الله عز وجل جعل علم ذلك خاصة عند قوم يعقلون ويعلمون ويفهمون .

قال ممران: يا سيدي ألا تخبرني عن الإبداع خلق هو أمغير خلق؟ قال الرضا على المحران: يا سيدي ألا تخبرني عن الإبداع خلق هو أمغير خلق الأنه شيء محدث، والله الذي أحدثه فصار خلقاً له، وإنها هو الله عز وجل وخلقه لا ثالث بينهما ولا ثالث غيرهما، فما خلق الله عز وجل لم يعد أن يكون خلقه، وقد يكون الخلق ساكناً و متحر كا و مختلفاً و مؤتلفاً و معلوماً و متشابهاً، وكل ما وقع عليه حد فهو خلق الله عز وجل .

و اعلم أن "كلما أوجدتك الحواس" فهو معنى مدرك للحواس (٢) و كل حاسة تدل على ما جعل الله عز وجل لها في إدراكها ، والفهم من القلب بجميع ذلك كله (٢).

واعلم أن الواحد الذي هو قائم بغير تقدير ولا تحديد خلق خلقاً مقدّراً بتحديد و تقدير ، و كان الذي خلق خلقين اثنين النقدير والمقدّر ، فليس في كلّ

<sup>(</sup>١) الاسراء : ۲۲ . (۲) قوله : و أوجدتك ، أى افادتك .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ط) « يجمع ذلك كله ».

واحد منهما لون ولا ذوق ولا وزن (١) فجعل أحدهما يدرك بالآخر ، وجعلهما مدركين بأنفسهما ، ولم يخلق شيئاً فرداً قائماً بنفسه دون غير مللذي أراد من الدالالة على نفسه وإثبات وجوده (٢) والله تبارك و تعالى (١) فرد واحد لاثاني معه يقيمه ولا يعضده ولا يمسكه (٤) والخلق يمسك بعضه بعضاً با ذن الله و مشيئه ، وإنها اختلف الناس في هذا الباب حتى تاهوا وتحيروا و طلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة في وصفهم الله بصفة أنفسهم فازدادوا من الحق بعداً ، ولووصفوا الله عز وجل بصفاته وصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين و لما اختلفوا ، فلما طلبوا منذلك ما تحييروا فيه ارتبكوا (٩) والله يهدي من يشاه إلى صراط مستقيم .

قال عمران: يا سيّدي أشهد أنّه كما وصفت، ولكن بقيتلي مسألة، قال: سل عمّا أردت، قال: أسألك عن الحكيم في أيّ شي، هو، وهل يحيط به شي، وهل يتحو ل منشي، إلى شي، أوبه حاجه إلى شي، قال الرّضا عَلَيّا أنه أخبرك ياعمران فاعقل ما سألت عنه فا نه من أغمض ما يرد على المخلوقين في مسائلهم، وليس يفهمه المتفاوت عقله، العازب علمه (٦) و لا يعجز عن فهمه أولوا العقل المنصفون، أمّا أوّل ذلك فلو كان خلق ما خلق لحاجة منه لجاز لقائل أن يقول: يتحوّل إلى ما خلق لحاجته إلى ما خلق لحاجة الميخلق شيئاً لحاجة (٧) ولم يزل

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ه) دفليس في احد منهما ــ الخ ، و في نسخة (ن) د وليس في كل واحد منهما ــ الخ ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (د) و الذي أراد \_ الخ ، .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة (ن) « فالله تبارك و تمالى » .

<sup>(</sup>٤) في البحار و في نسخة (ﻫ) و (د) و (ب) و (و) « ولاينضده ولايكنه » .

<sup>(</sup>٥) ارتبك في الكلام: تتمتع ، والصيدفي الحبالة: اضطرب فيها ، وفي الامر: وقع فيه

ولم یکدیتخلص منه ، و فی نسخة(ن)و (د) و (ط) و (و). ارتکبوا، أیارتکبوامالیس بحق.

<sup>(</sup>٦) فى البحار و فى نسخة (د) و (ب) و (و) ه العازب حلمه ، و فى حاشية نسخة (ط) ه العازب حكمه ، .

<sup>(</sup>٧) في البحار و في نسخة (و) و (ب) و (د) د لحاجة ، .

ثابتاً لافي شي، ولا على شيء إلا أن الخلق يمسك بعضه بعضاً و يدخل بعضه في بعض ويخرج منه ، والله عز وجل وتقد سبقدرته يمسك ذلك كله ، وليس يدخل في شيء ولا يخرج منه ولا يؤوده حفظه ولايعجز عن إمساكه ، ولا يعرف أحد من الخلق كيف ذلك إلا الله عز وجل و من أطلعه عليه من رسله و أهل سر و والمستحفظين لأ مره و خز انه القائمين بشريعته ، و إنها أمره كلمح البصر أوهو أقرب (١) إذا شاء شيئاً فإ نما يقول له : كن ، فيكون بمشيمة وإرادته ، وليس شيء من خلقه أقرب إليه من شيء ، ولا شيء منه هو أبعد منه من شيء (١) أفهمت يا عمران ؟ قال : نعم يا سيدي قد فهمت وأشهد أن الله على ما وصفته و وحد ته ، و أن عبراً عبده المبعوث بالهدى و دين الحق ، ثم خر ساجداً نحو القبلة وأسلم .

قال الحسن بن مجلى النوفلي : فلما نظر المتكلمون إلى كلام عمران الصابىء وكان جدلاً لم يقطعه عن حجة أحد قط لم يدن من الرّضا تطبيع أحد منهم ولم يسألوه عن شيء ، وأمسينا فنهض المأمون والرّضا تحليل فدخلا وانصرف النّاس ، و كنت مع جماعة من أصحابنا إذ بعث إلي على بن جعفر فأتيته ، فقال لي : يا نوفلي أما رأيت ما جاء به صديقك ، لا والله ما ظننت أن علي بن موسى خاض في شي. من هذا قط ، ولا عرفناه به أنّه كان يتكلم بالمدينة أو يجتمع إليه أصحاب الكلام ، قلت ، قد كان الحاج يأتونه فيسألونه عن أشياء من حلالهم و حرامهم فيجيبهم ، و كلمه من يأتيه لحاجة (٢) فقال على بن جعفر : يا أبا على إنّي أخاف عليه أن يحسده هذا الر جل فيسمة أو يفعل به بلينة ، فأشر عليه بالإ مساك عن هذه الأشياء ، قلت :

<sup>(</sup>١) في البحار و في نسخة (و) و (ب) و (ن) « كلمح بالبص \_ الخ ، .

<sup>(</sup>٢) في البحار و في نسخة (ج) و (ب) و (د) د ولا شيء أبعدمنه من شيء ، ، و في نسخة (و) و(ه) د ولاشيء هو أبعدمنه منشيء ، .

<sup>(</sup>٣) فی نسخة (ه) و (ج) د بحاجة ، و فی نسخة (و) دلحاجته، و فی البحار : د و ربما کلم من یأتیه یحاجه ، و فی نسخة (ب) و (د) د و ربما کلم من یأتیه لحاجة ،

## مع سليمان المروزى متكلم خراسان عند المأمون في التوحيد

١ ـ حداثنا أبو على جعفر بن علي بن أحمد الفقيه رضيالله عنه ، قال : أخبرنا أبوعي الحسن بن على بن صدقة القملي ، قال : حداثني أبوعمرو على بن عمر بن عبدالعزيز الأنصاري الكجلي ، قال : حداثني من سمع الحسن بن على النوفلي يقول : قدم سليمان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله

<sup>(</sup>١) في نسخة (د) و (ه) د اذلا يقبل منى ، أي اذلايقبل منى فما أصنع ؛ أوالممنى: لااشيرعليه بذلك اذلايقبل منى ، و عدم التصريح بالمعلول للنأدب .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (د) و (ج) و (ن) د فجملها عليه ــ الخ ، .

<sup>(</sup>٣) في البحار و في نسخة (و) و (ج) د هكذايجب ، .

ثم قال له: إن ابن عملي على بن موسى قدم على من الحجاز (١) و هو يحب الكلام وأصحابه، فلا عليك أن تصير إلينا يوم النروية لمناظرته ، فقال سليمان : يا أمير المؤمنين إنسى أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم فينتقص عند القوم إذا كلّمني (٢) ولايجوزالاستقصاء عليه ، قال المأمون : إنَّما وجَّبُهت إليك لمعرفتي بقو تك وليس مرادي إلَّا أن تقطعه عن حجَّة واحدة فقط : فقال سليمان : حسبك يا أمير المؤمنين . اجمع بيني و بينه وخلّني و إيّاه وألزم (٢) فوجلّه المأمون إلى الرِّضا لِمُلِيِّكُمُ فقال: إنَّه قدم علينا رجلُ من أهل مرء و هو واحد خر اسانمن أصحاب الكلام ، فا ِن خَفَّ عليك أن تتجشُّم المصير إلينا فعلت ، فنهض عَلَيْكُمُ للوضوء وقال لنا : تقدُّ مونى و عمران الصابيء معنافصرنا إلى الباب فأخذ ياسر وخالدبيدي فأدخلاني على المأمون، فلمنا سلَّمت قال: أين أخي أبوالحسن أبقاءالله، قلت: خَلَّفَتُهُ يَلْبُسُ ثَيَابُهُ وَأُمْرُنَا أَنْ نَتَقَدُّمْ ، ثُمُّ قَلْتَ : يَا أُمْيِرَا لِمُؤْمِنَينَ إِنَّ عَمْرَانَ مُولَاكُ معى وهو بالباب ، فقال : منءمران ؟ قلت : الصابيء الذي أسلم على يديك (٤) قال : فليدخل فدخل فرحيّب به المأمون ، ثم قال له : يا عمران لم تمت حتى صرت من بني هاشم ، قال : الحمدللة الّذي شر فني بكم يا أمير المؤمنين ، فقال له المأمون : يا عمر ان هذا سليمان المروزي متكلّم خراسان، قال عمران: يا أميرالمؤمنين إنَّه يزعم أنَّه واحد خراسان في النَّظر وينكر البداء ، قال: فلم لاتناظره ؟ قال مران : ذلك إليه ، فدخل الرِّضا عَلَيْكُمْ فقال: في أي شيء كنتم؟ قال عمر ان: يا ابن رسول الله هذا سليمان المروزي"، فقال سليمان : أترضى بأبي الحسن و بقوله فيه ؟ قال عمران : قد رضيت بقول أبي الحسن في البدا، على أن يأتيني فيه بحجيّة أحتج بها

<sup>(</sup>١) في نسخة (ﻫ) و (ج) « قدم من الحجاز ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) و فينقص ـ المخ ، و في نسخة (د) و فينتقض ، بالمعجمة .

<sup>(</sup>٣) في البحار وفي نسخة (ج) « وخلني والذم ، ، وفي نسخة (د) و (ب) « وخلني

و ايا. ، .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ط) و (ن) و الذي كان أسلم ـ الخ ، .

على نظرائي من أهل النُّظر .

قال المأمون: يا أبا الحسن ما تقول فيما تشاجرا فيه؟ قال: و ما أنكرت من البداء يا سليمان ، والله عز وجل يقول : ﴿ أُولا يِذَكُرُ الا نسانِ أنَّا خَلْقْنَاهُ مِنْ قبل ولم يك شيئاً ١٤٠٠ و يقول عن وجل : • وهوالدي يبدؤا الخلق ثم يعيده ١٥٠٠ و يقول: « بديع السموات والأرض » (٣) و يقول عزَّوجلُّ : « يزيد في الخلق ما يشاء » (٤) و يقول : « و بدأ خلق الأينسان من طين » (٥) و يقول عز وجل : « و آخرون مرجون لأمرالله إمّا يعدُّ بهم و إمّا يتوب عليهم » (٦) و يقول عزُّ وجل: ه وما يعمس من معمس و لا ينقص من عمره إلا في كتاب ، (٧) قال سليمان : هل رويت فيه شيئًا عن آبائك ؟قال: نعم ، رويت عن أبي عبدالله ﷺ أنَّه قال: ﴿إِنَّ لللهُ عزُّ وجلُّ علمين : علماً مخزوناً مكنوناً لايعلمه إلَّا هو ، من ذلك يكون البدا. ، و علماً علمه ملائكته و رسله ، فالعلماء من أهل بيت نبيته يعلمونه ، (^) قال سليمان : ا ُحبُ أَن تَنزَعُهُ لَي مَن كَتَابِاللهُ عَز وجل ، قَالَ لِمُلْكِلُكُمْ : قُولَاللهُ عَز ُوجِل لَنبيله مَ السُّمَاءِ : « فتولُّ عنهم فما أنت بملوم »(٩)أراد هلاكهم ثمَّ بدا لله فقال : «وذكّر فا نُّ الذِّ كرى تنفع المؤمنين، (١٠) قال سليمان : زدني جعلت فداك ، قال الرِّ ضا عَلَيْكُمْ : لقد أخبرني أبي عن آبائه أن وسول الله وَ الشَّاخِ قال: إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه: أن أخبر فلان الملك أنسى متوفّيه إلى كذا و كذا ، فأتاه ذلك النبي فأخبره ، فدعاالله الملك وهو على سريره حتمي سقط من السرير ، فقال : يا

<sup>(</sup>١) مريم : ٧٧ . (٢) الروم : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١١٧ ، والانعام : ١٠١. (٤) فاطر : ١.

<sup>(</sup>٥) السجدة : ٧ . (٦) النوبة : ٢٠١ .

<sup>(</sup>٧) فاطر : ١١ .

<sup>(</sup>A) فی البحار وفی نسخة (ب) و (د) و (و) د فالعلماء من أهل بیت نبیك یعلمونه » .

وفيحاشية نسخة (ب) د والعلماء من أهل \_ الخ ، .

<sup>(</sup>٩) الذاريات : ٥٤ . (١٠) الذاريات: ٥٥ .

ربِّ أُجِلني حتَّى يشبُّ طَفَلَي وأقضي أمري ، فأوحى الله عز وجلَّ إلى ذلك النَّبيِّ أَن ائت فلان الملك (١) فأعلمه أنَّي قد أنسيت في أجله وزدت في عمره خمس عشرة سنة ، فقال ذلك النَّبيُّ: يا ربِّ إنَّك لنعلم أنَّي لم أكذب قطُّ ، فأوحى الله عزَّ وجلُّ إليه : إنَّما أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك ، والله لايسأل عمَّا يفعل (٢).

ثم التفت إلى سليمان فقال: أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب ، قال: أعوذ بالله من ذلك ، وما قالت اليهود؟ قال: قالت: ديدالله مغلولة ، يعنون أن الله قد فرغ من الأمر فليس يحدث شيئاً ، فقال الله عز وجل على على المداء فقال: وقالوا » (٦) ولقد سمعت قوماً سألوا أبي موسى بن جعفر عليقا عن البداء فقال: وما ينكر الناس من البداء و أن يقف الله قوماً يرجيهم لأمره (٤) قال سليمان: ألا تخبرني عن إنا أنزلناه في ليلة القدر في أي شيء أنزلت؟ قال الرضا: يا سليمان ليلة القدر يقد رالله عز وجل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة أو موت أوخير أو شر أو رزق ، فما قد ره من تلك الليلة فهو من المحتوم ، قال سليمان ؛ ألا نقد فهمت جعلت فداك فزدني ، قال تلكين الله ويؤخر ما يشاء ، يا سليمان إن موقوفة عندالله تبارك و تعالى يقد منها ما يشا، ويؤخر ما يشاء ، يا سليمان إن عليماً عليماً عليماً عليماً عليه أحداً من خلقه (٥) يقد أم منه ما يشاء و يؤخر منه ما يشاء ، ويمحو ما يشاء و يشبت ما يشاء ، قال سليمان للمأمون : يا أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذا ويشبت ما يشاء ، قال سليمان للمأمون : يا أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذا

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ في الموضعين ، ولايبعد أن يكون باضافة فلان الي الملك .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (د) و وأنه لا يسأل عما يغمل i .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١٤ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ط) و (ن) و (ج) د وان الله ليقف قوماً ـ الخ ، و في نسخة (و) د و ان الله يصف ـ الخ ، .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ط) و (ن) و (ج) و (و) د لم يطلع عليه أحد منخلقه ، .

البداء ولا الكذُّب به إن شاءالله (١).

فقال المأمون : يا سليمان سل أباالحسن عماً بدالك وعليك بحسن الاستماع و الانصاف ، قال سليمان : يا سيدي أسألك ؟ قال الرِّضا عَلَيْكُم الله عمَّا بدالك قال: ما تقول فيمن جعل الإرادة اسماً وصفة مثل حي و سميع و بصير و قدير؟ قال الرِّ ضَا عَلَيْكُمُ : إِنَّمَا قَلْتُم حَدَثُتَ الأَشْيَاءُ وَاخْتَلَفْتُلاُّ نَّهُ شَاءُ وَأُرَادُ ، وَلَمْ تَقُولُوا حدثت واختلفت لأنَّه سميع بصير، فهذا دليل على أنَّها ليست بمثل سميع ولابصير ولاقدير ، قال سليمان : فا نم له لم يزل مريداً ، قال: يا سليمان فا رادته غيره ؟ قال : نعم ، قال : فقد أثبت معه شيئاً غيره لم يزل ، قال سليمان : ما أثبت ، قال الرِّضا عَلَيْنَا : أهي محدثة ؟ قال سليمان : لا ما هي محدثة ، فصاح به المأمون و قال : يا سليمان مثله يعايا أو يكابر ، عليك بالانصاف أما ترى من حولك من أهل النظر ، ثم قال: كلّمه يا أباالحسن فانه متكلم خراسان ، فأعاد عليه المسألة فقال: هي محدثة يا سليمان فا ن الشي. إذا لم يكن أزلينًا كان محدثًا و إذا لم يكن محدثًا كان أَرْلَيًّا ، قال سليمان : إرادته منه كما أن معه منه و بصره منه و علمه منه ، قال الرُّ ضَا عَلَيْكُمْ: فا رادته نفسه ؟! قال: لا ، قال عَلَيْكُمْ : فليس المريد مثل السميع و البصير ، قال سليمان : إنَّما أراد نفسه كما سمع نفسه وأبصر نفسه و علم نفسه ، قال الرِّضا ﷺ : ما معنى أراد نفسه أراد أن يكون شيئًا أو أراد أن يكون حيًّا أو سميعاً أوبصيراً أو قديراً ؟! قال: نعم ، قال الرِّضا عَلَيْكُمُ : أَفِيا رادته كان ذلك؟! قال سليمان : لا ، قال الرِّضا عُلَيْتُكُم : فليس لقولك : أراد أن يكون حيًّا سميعاً بصيراً معنى إذا لم يكن ذلك بارادته ، قال سليمان : بلى قد كان ذلك بارادته ، فضحك المأمون ومن حوله وضحك الرِّضا عَلَيْكُمْ ، ثم واللهم : ارفقو ابمتكلم خراسان يا سليمان فقد حال عندكم عن حالة وتغيرعنها (٢) وهذا ممَّا لا يوصف الله عز وجلَّ

<sup>(</sup>١) قد مر بعض الكلام في البداء في الباب الرابع والخمسين .

<sup>(</sup>۲) أى لوكان ذلك أى كونه سميماً بصيراً قديراً بارادته لتحول و تغير في هذه الصفات لإن ارادته يمكن أن لا تتعلق بهاكساس الامور ، و في البحار و في نسخة (د) و (ن) و (د) و عن حاله و تغير عنها ، .

به ، فانقطع .

ثم قال الرضا على الميمان أسألك مسألة ، قال : سل جعلت فداك قال : أخبر ني عنك و عن أصحابك تكلّمون السّاس بما يفقهون و يعرفون أو بمالا يفقهون ولا يعرفون ؟! قال : بل بما يفقهون ويعرفون (١) قال الرضا عَلَيَكُم : فالّذي يعلم النّاس أن المريد غير الارادة وأن المريد قبل الارادة وأن الفاعل قبل المفعول يعلم النّاس أن المريد غير الارادة و أن المريد شيء واحد ، قال : جعلت فداك ليس ذاك وهذا يبطل قولكم : إن الارادة و المريد شيء واحد ، قال : جعلت فداك ليس ذاك منه على ما يعرفالناس ولا على ما يفقهون ، قال عَلَيْتُكُم : فأراكم ادّ عيتم علم ذلك بلا معرفة ، و قلتم : الارادة كالسمع والبصر (١) إذا كان ذلك عندكم على ما لايعرف ولا يعقل ، فلم يحرجوابا .

ثم قال الرضا عليه : يا سليمان هل يعلم الله عن وجل جيع ما في ما في الجنة و النار؟! قال سليمان: نعم، قال: أفيكون ما علم الله عز وجل أنه يكون من ذلك؟! (٢) قال: نعم، قال: فإذا كان حتى لا يبقى منه شيء إلا كان أيزيدهم أو يطويه عنهم؟! قال سليمان: بل يزيدهم، قال: فأراه في قولك: قد زادهم ما لم يكن في علمه أنه يكون (٤) قال: جعلت: فداك و المزيد لا غاية

<sup>(</sup>۱) في البحار و في نسخة (ج) «تكلمون الناس بما تفقهون وتمرفون أوبمالاننقهون و لاتمرفون ، قال : بل بما نفقه و نملم » . و في نسخة (ه) د تكلمون الناس با يفقهون و يعرفون أو بما لايفقهون ولا يعرفون ، قال : بل بما يفقهون و نفقه و ما يعلمون و نملم » . و في نسخة (ب) و (د) و (ط) و (ن) و حاشية نسخة (ه) بسينة النائب في السؤال و بسينة المتكلم مع الغير فقط في الجواب .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (و) و (ه) د و قلتم : الارادة كالسميع والبصير ، أكان ذلك عند كم المخ، و في نسخة (ج) د وقلتم : الارادة كالسمع والبصر ، كان ذلك عند كم ـ المخ ،

<sup>(</sup>٣) في البحاد وفي نسخة (ج) « قال : فيكون ما علم الله عز وجل ـ الخ ، .

<sup>(</sup>٤) قوله علیه السلام : «انه یکون ، مبتده مؤخر ، والضمیر برجع الی مالکمیکن، و « فیعلمه ، خبر له مقدم ، والجملة مفعول ثان لقوله : « فأراه، أی فأراه أن مالم یکن یکون سمه

له (١) قال عَلَيْتِكُم : فليس يحبط علمه عند كم بما يكون فيهما إذا لم يعرف غاية ذلك ، و إذا لم يحط علمه بما يكون فيهما لم يعلم ما يكون فيهما قبل أن يكون ، تعالى الله عن ذلك علو آكبيراً ، قال سليمان : إنها قلت : لا يعلمه لأنه لا غاية لهذا لأن الله عز وجل وصفهما بالخلود وكرهنا أن نجعل لهما انقطاعاً ، قال الرضا عَلَيْتِكُم : ليس علمه بذلك بموجب لا نقطاعه عنهم لأنه قد يعلم ذلك ثم يزيدهم ثم لا يقطعه عنهم ، و كذلك قال الله عز وجل في كتابه : « كلما نضجت جلودهم بد الناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » (٢) وقال عز وجل لأهل الجنة : «عطاء غير مجذوذ» (٣) وقال عز وجل : « وفاكه كثيرة له لا مقطوعة ولا بمنوعة » فهو جل وعز يعلم ذلك ولا يقطع عنهم الزيادة ، أرأيت ما أكل أهل الجنة و ما شربوا أليس يخلف مكانه ؟! قال الميمان : لا ، قال : أفيكون يقطع ذلك عنهم وقد أخلف مكانه ؟! قال سليمان : لا ، قال : فيكون فيها (٥) إذا أخلف مكانه فليس بمقطوع عنهم ، قال سليمان : بل يقطعه عنهم فلا يزيدهم (٦) قال الرضا تخليك كل ما يكون فيها (١) إذا أخلف مكانه فليس بمقطوع عنهم ، قال سليمان إبطال الخلود و خلاف الكتاب لأن الله عز وجل يقول : « لهم ما هذا يا سليمان إبطال الخلود و خلاف الكتاب لأن الله عز وجل يقول : « لهم ما هذا يا سليمان إبطال الخلود و خلاف الكتاب لأن الله عز وجل يقول : « لهم ما

<sup>--</sup> في علمه على قولك : إنه يزيدهم ما لم بكن ، فعلمه المتعلق الانبمالم يكن غير الادادة لانها لم تتعلق به بعد .

<sup>(</sup>۱) في البحار وفي نسخة (د) و (ب) و فالمزيد لا غاية آه ، و هذا أنسب لافادة النفريع والتعليل ،كانه على زعمه قال : كما أنارادته لاتتعلق الان بالمزيد في الدارالاخرة لايتعلق علمه به لان المزيد لا غاية له و غير المتناهي لايكون معلوماً ، فرد عليه بتنزيهه تعالى عن عدم العلم به وانكان غير متناه .

۲) النساء : ۲۰ . (۳) هود : ۱۰۸۰.

 <sup>(</sup>٤) الواقعة . ٣٣ .
 (٥) أى فكالجنة كل ما في الناد .

<sup>(</sup>٦) في البحار وفي نسخة (ب) و ( ج) د ولا بزيدهم ، وفي نسخة (و) د بلي يقطعه عنهم فلا يزيدهم » .

يشاؤون فيها و لدينا مزيد ، (۱) و يقول عز وجل : « عطا، غير مجذوذ » و يقول عز وجل : « عطا، غير مجذوذ » و يقول عز وجل : « خالدين فيها أبداً » (۲) ويقول عز وجل : « خالدين فيها أبداً » (۲) و يقول عز وجل : « وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة » فلم يحرجواباً .

ثم قال الر ضا كلي الله الله على المان الاتخبر في عن الا رادة فعل هي أم غير فعل؟ قال: بل هي فعل، قال: فهي محدثة لأن الفعل كله محدث ، قال: ليست بفعل، قال: فمعه غيره لم يزل، قال سليمان: الا رادة هي الا نشاء، قال: يا سليمان هذا الذي اد عيتموه (٤) على ضرار و أصحابه (٥) من قولهم: إن كل ما خلق الله عز وجل في سماء أو أرض أوبحر أوبر من كلب أو خنزير أو قرد أو إنسان أودابة إرادة الله عز وجل تحبى و تموت و تذهب و تأكل و تشرب و تنكح و تلد (٦) و تظلم و تفعل الفواحش و تكفر و تشرك ، فنبر من عنها و تعاديها و هذا حد ها (٧).

قال سليمان: إنها كالسمع والبصر والعلم، قال الرَّضَا عَلَيَكُمُّ: قد رجعت إلى هذا ثانية، فأخبرني عن السمع و البصر و العلم أمصنوع؟ قال سليمان: لا، قال الرَّضَا تَلْكَلُكُمُّ: فكيف نفيتموه (٨) فمرَّة قلتم لم يرد و مرَّة قلتم أراد، وليست

 <sup>(</sup>١) ق : ٣٥ . (٢) الحجر :٤٨: (٣) في أحد عشر موضعاً من القرآن .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ه) د عيبتموه ، وفي البحار : دعبتموه ، .

<sup>(</sup>٥) هو ضراربن عمرو، وهم من الجبرية ، لكن وافقوا المعتزلة في أشياء ، واختصوا بأشياء منكرة .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (و) و (ط) و(ن) د تلذ ، بالذال المعجمة المشددة .

<sup>(</sup>٧) أى فتبرء من الارادة بالمعنى الذى ذهب اليه ضرار و تعاديها مع أن هذا الذى ذهبت اليه من أن الارادة هي, الانشاء حدالارادة بالمعنى الذى ذهباليه ضرار ، وفي البحار بسيغة المتكلم مع الغير في الفعلين ، وفي نسخة (و) و(ط) و(ج) ، تفارقها، مكان وتعاديها،

 <sup>(</sup>۸) في هامش نسخة (و) د فكيف نعتموه ، والضميرالمنسوب يرجع حينئذاليه تعالى،
 و هذا أصح ، و على سائر النسخ فالضمير يرجع الى الارادة و تذكيره باعتبار المعنى .

بمفعول له ؟! قال سليمان : إنها ذلك كقولنا مرّة علم و مرّة لم يعلم (١) قال الرّضا عَلَيْتِكُم : ليس ذلك سواء لأن أنفي المعلوم ليس بنفي العلم ، و نفي المراد نفي الإرادة أن تكون لأن الشيء إذا لم يرد لم يكن إرادة (٢) وقد يكون العلم ثابتاً و إن لم يكن المعلوم ، بمنزلة البصر فقد يكون الإنسان بصيراً و إن لم يكن المبصر ، ويكون العلم ثابتاً وإن لم يكن المعلوم (٦) قال سليمان : إنها مصنوعة ، قال عَلَيْنَ ؛ فهي محدثة ايست كالسمع والبصر لأن السمع والبصر ليسا بمصنوعين وهذه مصنوعة ،قال سليمان : إنها صفة من صفاته لم تزل ، قال : فينبغي أن يكون الإنسان لم يزل لأن صفته لم تزل ، قال سليمان : لا نشا الرضا الرضا على المنان الإنه عن الأشياء ؟! (٤) قال المناس المنان : لا أنه الم يفعلها ، قال الرضا قال سليمان : لا ، قال : فا ذا لم يكن با رادته ولامشيمة ولاأمره ولا بالمباشرة فكيف يكون ذلك ؟! تعالى الله عن ذلك ، فلم يحرجوا با (٥) .

ثم قال الرِّضا عَلَيْكُم : ألا تخبر ني عن قول الله عز وجل : • و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، (٦) يعنى بذلك أنه يحدث إرادة ؟! قال له :

<sup>(</sup>١) أى مرة وقع علمه على المعلوم الموجود ، و مرة لم يقع علمه على المعلوم لكونه غير موجود ، و من نظير هذا في الحديث الاول من الباب الحادي عشر .

<sup>(</sup>٢) فينسخة (و) و (ب) و (د) د لم تكن الإرادة ، .

<sup>(</sup>٣) د لم يكن ، في المواضع الاربعة تأمة ، و قوله : د بمنزلة البص ، خبر لمبتدء محدوف ، أي العلم بمنزلة البصر .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ه) و أليس بادادته وقوله تكوين الاشياء ،.

<sup>(</sup>٥) ايضاح الكلام أنه عليه السلام ألزمه على كون الارادة أزلية كون الانسان مثلا أزلياً لان صفته أى ارادته التى بها خلق الإنسان أزلية ، فاجاب سليمان بأنه لا يلزم ذلك لانه فعل الانسان فهو حادث و لم يفعل الارادة فهى أزلية ، فرده عليه السلام بأن هذا غلط كسائر أغلاطك لان تكون الاشياء انها هوبارادته ولاتتخلف عن المراد بشهادة العقلوالاية ، فكابر سليمان فقال : لا يكون بارادته ، فأفحمه بما قال عليه السلام : فلم يحر جواباً .

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ١٦.

نعم، قال: فا ذا أحدث إرادة كان قولك: إن الإرادة هي هو أم شيء منه باطلاً لأنه لا يكون أن يحدث نفسه ولا يتغير عن حاله، تعالى الله عن ذلك، قال سليمان: إنه لم يكن عنى بذلك أنه يحدث إرادة، قال: فما عنى به ؟ قال: عنى فعل الشيء قال الرضا تحليل الله و ولا الرضا المحتى و ولك كم ترد دهذه المسألة، وقد أخبرتك أن الإرادة محدث لأن فعل الشيء محدث، قال: فليس لها معنى، قال الرضا تحليل اله عنى قديم ولا حديث عند كم حتى وصفها بالإرادة بمالا معنى له، فا ذا لم يكن لها معنى قديم ولا حديث بطل قولكم: إن الله لم يزل مريداً. قال سليمان: إنسما عنيت أنها فعل من الله لم يزل، قال: ألا تعلم أن مالم يزل لا يكون مفعولاً وحديثاً وقديماً في حالة واحدة فلم يحرجواباً.

قال الرّضا عَلَيْكُ ؛ لابأس ، أتمم مسألتك ، قال سليمان ؛ قلت ؛ إن الا رادة صفة من صفاته ، وألم من صفاته ، وألم من صفاته ، وألم من صفاته ، وألم ترد و علي أنها صفة من صفاته ، وألم ترل ؟ ! (١) قال سليمان ؛ محدثة ، قال الرّضا عَلَيْكُ ؛ الله أكبر فالا رادة محدثة ، وإن كانت صفة من صفاته لم تزل فلم يرد شيئاً . (٢) قال الرّضا عَلَيْكُ ؛ إن مالم يزل لا يكون مفعولاً ، قال سليمان ؛ ليس الأشياء إرادة ولم يرد شيئاً . (١) قال الرّضا عَلَيْكُ ؛ وهذه الرّضا عَلَيْكُ ؛ وهذه من لا يدري ما فعل ، تعالى الله عن ذلك .

قال سليمان: يا سيدي قد أخبرتك أنها كالسمع والبصر والعلم، قال المأمون: ويلك يا سليمان كم هذا الغلط والتردد اقطع هذا وخذفي غيره إذلست تقوي على هذا الرَّم قال الرِّما عَلَيْكُم : دعه يا أمير المؤمنين، لاتقطع عليه مسألته

<sup>(</sup>١) في البحار و في نسخة (ﻫ) د فصفته ـ الخ ، .

<sup>(</sup>٢) لان العالم حادث و الارادة أذلية و التخلف ممتنع ، و قوله : « ان مالم يزل ـــ الخ ، تعليل له باللازم .

<sup>(</sup>٣) أى لا أفول بقول ضرار ولا بقولكم ، بل له ارادة غير متعلقة بشيء أوليست له ارادة رأساً .

فيجعلها حجنة ، تكلّم يا سليمان ، قال : قد أخبرتك أنهاكالسمع و البصر والعلم ، قال الرّضا تُلْكِنُ : لابأس ، أخبر ني عن معنى هذه أمعنى واحد أم معان محتلفة ؟ ! قال سليمان : بلمعنى واحد ، قال الرّضا تَلْكِنُ : فمعنى الإرادات كلّها معنى واحد ؟ قال سليمان : نعم ، قال الرّضا تَلْكِنُ : فإن كان معناها معنى واحداً كانت إرادة القيام و إرادة القعود و إرادة الحياة وإرادة الموت إذا كانت إرادته واحدة (١) لم يتقد م بعضها بعضاً ولم يخالف بعضها بعضاً ، وكان شيئاً واحداً (٢) قال سليمان : إن معناها مختلف ، قال تَلْكُنُ : فأخبر ني عن المريد أهو الإرادة أوغيرها؟ ! قال سليمان : بل هو الإرادة ، قال الرّضا تَلْكُنُ : فالمريد عند كم يختلف إن كان هو الإرادة (٢)؟ قال نا معان يا سيّدي ليس الإرادة المريد ، قال تَلْكُنُ : فالمريد عند كم يختلف إن كان هو الإرادة أوم عدية ، و إلّا فمعه غيره ، افهم وزد في مسألتك .

قال سليمان: فا نتها اسممن أسمائه ، قال الرّضا عَلَيْكُ : هل سمّى نفسه بذلك ؟ قال سليمان: لا ، لم يسمّ نفسه بذلك ، قال الرّضا عَلَيْكُ : فليس لك أن تسمّيه بمالم يسم به نفسه ، قال : قد وصف نفسه بأنه مريد، قال الرّضا عَلَيْكُ : ليس صفته نفسه أنه مريد إخباراً عن أنه إرادة ولا إخباراً عن أن الإرادة اسم من أسمائه ، قال سليمان : لأن ورادته علمه ، قال الرّضا عَلَيْكُ : يا جاهل فا ذا علم الشي، فقد أراده قال سليمان : أجل ، قال عليمان : أجل ، قال الدّليل على أن ورادته علمه ؟ وقد يعلم مالا يريده لم بعلمه ؟ وقد يعلم مالا يريده لم بعده ؟ وقد يعلم مالا يريده

<sup>(</sup>۱) هذه الجملة تأكيد للشرط بلفظ آخر وقمت بين اسم كانت و خبرها : وفي نسخة (ط) و (ن) داذا كانت ارادة واحدة ، و في نسخة(و) داذكانت ارادته واحدة ، وفي البحار : د فان كان معناها معنى واحداً كانت ارادة القيام ارادة القعود ،وارادة الحياة ارادة الموت ، اذكانت ارادته واحدة لم يتقدم بعضها بعضاً \_ الخ ، و هذا أحسن .

<sup>(</sup>٢) أى كان المراد شيئاً واحداً ،و في نسخة (و) و(ط) و (ن) دوكانت شيئاً واحداً ، .

<sup>(</sup>٣) في البحار : « مختلف إذكان ــ المخ ، و في نسخة (د) و (ج) « يختلف ادا كان

ـ الخ ، و في نسخة (ب) و يختلف اذكان ـ الخ ، .

أبداً، و ذاك قوله عز وجل : « ولئن شئنا لنذهبن و بالذي أوحينا إليك » (١) فهو يعلم كيف يذهب به وهو لايذهب به أبداً، قال سليمان: لأنه فدفرغ من الأم فليس يزيد فيه شيئاً (١) قال الرضا تَلْقَالِكُم : هذا قول اليهود، فكيف قال عز وجل : « ادعوني أسنجب لكم » (١) قال سليمان: إنما عنى بذلك أنه قادر عليه، قال تلقيل : أفيعد مالايفي به ؟ ! فكيف قال عز وجل : « يزيد في الخلق ما يشا، » (٤) و قال عز وجل : « يزيد في الخلق ما يشا، » (٤) و قال عز وجل : « يزيد في الخلق ما يشا، » (١) وقد فرغمن الأمر، فلم يحر جواباً.

<sup>(</sup>١) الاسراء : ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د) و (ب) د فليس يريد فيهشيئاً ، و في نسخة (ط) دفليسيريدمنهشيئاً ، .

<sup>(</sup>٣) المؤمن : ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) الرعد: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) حاصل الكلام من قوله ﷺ : يا سليمان هل يعلم أن انساناً يكون الى هنا أنه هل يتعلق علمه تعالى بنسبة قضية ولايتعلق ارادته بها ، فأقر سليمان بذلك ، فثبت مطلوبه ــــ

قال سليمان: فا ندّما قولي: إن الأرادة ليست هو ولا غيره، قال الرسّما عَلَيْكُا: يا جاهل إذا قلت: ليست هي غيره فقد جعلتها غيره، و إذا قلت: ليست هي غيره فقد جعلتها هو، قال سليمان: فهويعلم كيف يصنع الشيء ؟ قال الم الله على السليمان: فهويعلم كيف يصنع الشيء ؟ قال الم الله الله إثبات للشيء (١) قال الرسّما الم الله على الله الله إن الم يصنعه الله و يحسن صنعة الشيء و إن لم يصنعه ابداً ثم قال له : يا سليمان هل يعلم أنه واحد لاشيء معه ؟! قال : نعم، قال : أفيكون ذلك إثباتاً للشيء ؟! قال سليمان : ليس يعلم أنه واحد لاشيء معه . قال الرسّما خلك إثباتاً للشيء ؟! قال سليمان : ليس يعلم أنه واحد لاشيء معه . قال الرسّمان المسلمان الله المسلمان علم أنه واحد لاشيء معه منه إذاً ، قال سليمان المسلمان عليم المسألة محال ، قال : محلم عليم المسألة محال ، قال : عال عندك أنه واحد لاشي، معه وأنه سميع بصير حكيم عليم المسألة محال ، قال : عال عندك أنه واحد لاشي، معه وأنه سميع بصير حكيم عليم المسألة محال ، قال : عال عندك أنه واحد لاشي، معه وأنه سميع بصير حكيم عليم

ے علیه السلام الذی هو عدم اتحاد هما ، لکنه أقر بالحق فی غیر موضعه من حیثلایشمر (کانه اختبط و اختلط من کثرة الحجاج فی المجلس ) لان المثالین مجمعهما، اذعلمه تمالی بموت انسان یستلزم ادادته ، و بکون انسان یستلزم ادادة خلقه ، و مورد التخلف الامثلة التی ذکرها علیه السلام من قبل ، ثم أداد علیه السلام أن ینبهه علی غلطه فقال : فیعلم أنه یکون مایرید \_ الخ ، و القسمة لملمه بکون مایرید و ما لایرید تقتضی صوراً أربعاً: بعلم أنه یکون مایرید أن یکون فقط ، یعلمهما جمیماً ، لایعلمهما ، و الصورة الثانیة هی ماینطبق علیه المثالان ، و الاخیرة محال ، و الثالثة محال أیضاً لما قال علیه السلام : اذن یعلم أن انساناً حی میت \_ الخ ، و منطبقة المثالین ایضاً محال لما قلنا ، و سلیمان بصرافة فطر ته ترکها و اختار الصورة الا وای حیث قال : د الذی أراد أن یکون ، بعد أن قار علیه السلام: د لاباس فایهما یکون \_ الخ ،

<sup>(</sup>١) المعنى : فان ذلك اثبات للشيء معه في الازل ، و ذلك ظنامنه أن العلم بالمصنوع يستلزم وجوده ، فأجاب عليه السلام بالفرق بين العلم والارادة بالامثلة ، فان العلم لايستلزم المعلوم بخلاف الارادة فانها تستلزم العراد ، وقوله : «يحسن» في المواضع الثلاثة من الاحسان بمعنى العلم .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ه) و (و) و أفانت تعلم ذلك ، .

قادر؟! قال: نعم ، قال عَلَيْنُ : فكيف أخبر الله عز وجل أنه واحد حي سميع بصير عليم خبير و هولا يعلم ذلك؟! وهذا رد ما قال و تكذيبه ، تعالى الله عن ذلك ، ثم قال الرضا عَلَيْنُ : فكيف يريد صنع مالايدري صنعه ولا ما هو ؟! و إذا كان الصانع لايدري كيف يصنع الشيء قبل أن يصنعه فا نيما هو متحير ، تعالى الله عن ذلك . قال سليمان : فا ن الإرادة القدرة ، قال الرضا عَلَيْنُ : وهو عز وجل يقدر على مالايريده أبدا ، ولابد من ذلك لا نيه قال تبارك وتعالى : « ولئن شئنا لنذهبن الذي أوحينا إليك ، (۱) فلو كانت الإرادة هي القدرة كان قد أراد أن يذهب به لقدرته ، فا نقطع سليمان ، قال المأمون عند ذلك : ياسليمان هذا أعلم هاشمي . ثم تفرق القوم .

قال مصنف هذا الكتاب: كان المأمون يجلب على الرسط التحليم من متكلمي الفرق والأهواء المضلة كل من سمع به حرصاً على انقطاع الرسط التحليم عن الحجة مع واحد منهم، وذلك حسداً منه له ولمنزلته من العلم، فكان تخليل لا يكلم حداً إلا أقر له بالفضل والنزم الخجة له عليه لأن الله تعالى ذكره أبي إلا أن يعلي كلمنه ويتم أوره وينصر حجته، وهكذا وعد تبارك و تعالى في كتابه فقال: « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيوة الدنيا » (١٦) يعني بالذين آمنوا: الأئمة الهداة علي المناوا في العارفين بهم والآخذين عنهم، ينصرهم بالحجة على مخالفيهم ماداموا في الدنيا، وكذلك يفعل بهم في الآخرة، وإن الله لايخلف وعده.

## 77 ـ باب النهى عن الكلام والجدال والمراء في الله عزوجل

١ – أبي رحمالله قال: حد أثنا سعد بن عبدالله ، قال: حد أثنا أحمد بن حمّل بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، قال: قال أبو - جعفر عَلَيْنَا : تكلموا في الله فا إن الكلام في الله لا يزيد إلا تحيراً .

<sup>(</sup>١) الاسراء : ٨٦ .

٢ ـ و بهذا الاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيدوب الخزّاز ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر تَلْمَاكُمُ أنّه قال : تكلّموا في كلّ شي. ولا تكلّموا في الله . (١)
 ٣ ـ و بهذا الا سناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر تَلْمَاكُمُ قال : اذكروا من عظمة الله ما شئتم و لا تذكروا

الكناسي ، عن ابي جعفر عُلِيْكُمُ قال : اد دروا من عظمه الله ما سنم و لا ند درو ذاته فا نِـّـكم لا تذكرون منه شيئاً إلّا وهو أعظم منه .

٤ ــ و بهذا الأسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال : قال أبوعبدالله تَطَيَّلُمُ : خرج رسول الله وَ الشَّالَةُ على أصحابه فقال : ما جعكم ؟ قالوا : اجتمعنا نذكر ربّنا و نتفكّر في عظمته ، فقال : لن تدركوا التفكّر

في عظمته .

و و بهذا الا سناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل ابن يسار ، قال : سمعت أباعبدالله عليه يقول : يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبعه ، و بصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه ، تريد أن تعرف بهما ملكوت الساموات والأرض ، إن كنت صادقاً فهذه الشمس خلق من خلق الله فا ن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول .

آ و و بهذا الا سناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محد بن مسلم عن أبي جعفر عَلَيْكُم في قول الله عز و جل : « و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » (٢) قال : من لم يدله خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار و دوران الفلك والشمس و القمر والآيات العجيبات على أن ورا، ذلك أمراً أعظم منه فهوفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا ، قال : فهو عما لم يعاين أعمى وأضل أحرا أعظم منه فهوفي الآخرة أعمى وأضل شعبيلا ، قال : فهو عما لم يعاين أعمى وأضل الحسن الصفاد : حد ثنا عمل بن الحسن الوليد رحمالله قال : حد ثنا عمل بن الحسن الصفاد ، عن الحسن بن علي بن فضال عن عمل ، عن الحسن بن علي بن فضال عن عمل ، عن أبي جعفر عمليا عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن الصيقل ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر عمليا المناه عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن الصيقل ، عن عمل بن مسلم ، عن أبي جعفر عمليا المناه عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن الصيقل ، عن عمل بن مسلم ، عن أبي جعفر عمليا المناه عن عمل المناه عن عمل المناه عن عمل المناه عن عمل المناه عن أبي جعفر عمليا المناه عن عمل المناه عن المناه عن عمل المناه عن المناه عن عمل المناه عن عمل المناه عن عمل المناه عن عمل المناه عن المناه عن عمل المناه عن المناه عن المناه عن عمل المناه عن عمل المناه عن المناه عن عمل المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن عمل المناه عن المناه

قال: تكلُّموا في مادون العرش ولاتكلُّموا في مافوقالعرش فا ن وهما تكلُّموافي الله

<sup>(</sup>١) أى في ذاته تمالي أنه ماهو ۽ وكيف هو ۽ . (٢) الاسراء : ٢٢ .

عر وجل فتاهوا حتى كان الر جل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه و ينادىمن خلفه فيجيب من بين يديه .

٨ - أبي رحمه الله ، قال : حد أثنا على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن يحيى الخثعمي ، عن عبدالر حيم القصير ، قال : سألت أباجعفر عَلَيْكُمُ عن شيء من التوحيد ، فرفع يديه إلى السما، و قال : تعالى الله الجبار (١) إن من تعاطى ما شَم هلك.

٩ ـ و بهذا الأسناد ، عن ابن أبي همير ، عن عبدالر عن بن الحجاب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ في قول الله عز وجل : « و أن إلى ربتك المنتهى » (١) قال : إذا انتهى الكلام إلى الله عز وجل فأمسكوا .

م الله الله سناد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيتوب الخز " از ، عن على بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله على الله على إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله ، فإذا سمعتم ذلك فقولوا : لا إله إلا الله الواحدا آذي ليس كمثله شيء.

۱۱ ـ وبهذا الأسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن حمران ، عن أبي عبيدة الحد ا، قال : قال اي أبو جعفر عَلَيَكُ : يا زياد إياك والخصومات فا نتها تورث الشك و تحبط العمل و تردى صاحبها ، و عسى أن يتكلم بالشيء فلا يغفر له ،إنه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه حتى انتهى كلامهم إلى الله عز وجل فنحيد وا ، فا نكان الر جل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه ويدعى من خلفه فيجيب من بين يديه .

۱۲ - أبي رحمه الله ، قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدَّثنا أحدبن على ابن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي اليسع ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله على قال : إنه قد كان فيمن كان قبلكم قوم تركوا علم ما وكلوا بعلمه و طلبوا علم مالم يوكلوا بعلمه ، فلم يبرحوا حتَّى سألوا عمَّا فوق السَّماء فتاهت

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية : ﴿ تَمَا لَيُ الْجَبَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) النجم: ٢٤ .

قلوبهم ، فكان أحدهم يدعى من بين يديه فيجيب من خلفه و يدعى من خلفه فيجيب من بين يديه ،

١٣ \_ و بهذا الا سناد ، عن أبي اليسع ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَالَبُكُمُ قال: دعوا النفكّر فيالله فإنَّ التفكّر في الله لا يزيد إلّا تيهاً لأنَّ الله تبارك وتعالى لاتدركه الأبصار ولاتبلغه الأخبار .

١٤ ـ و بهذا الا سناد ، عن أبي اليسع ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أُبوعبدالله عَلَيْكُمْ : إِيًّا كُمُّ وَالنَّفَكُرِ فِياللَّهُ فَا إِنَّ النَّفَكِّرِ فِي اللَّهُ لايزيد إِلَّاتِبِهِ ٱلأَنَّاللَّهُ عزُّوجلُّ لا تدركه الأبصار ولايوصف بمقدار .

١٥ - أبي رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن عِمْ بن عيسى ، قال : حدُّ ثنا مجَّل بن خالد ، عن علي " بن النعمان و صفوان بن يحبى عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : دخل عليه قوم من هؤلا. الّذين ينكلُّمون في الرُّ بوبيَّة ، فقال : اتَّـقواالله وعظَّموا الله ولا تقولوا مالا نقول فا نُسَّكُم إنَّ قلتم وقلنا متَّم ومتنا ثمَّ بعثكمالله وبعثنا فكنتم حيث شاءالله وكنًّا .

١٦\_ حدَّ ثنا على بن موسى المتوكّل رضي الله عنه، قال : حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر، قال: حدَّثنا أحمد بن عِمْل بن عيسي ، قال: حدَّثنا الحسن بن محبوب ، عن عمروبن أبي المقدام ، عن سالم بن أبي حفصة ، عن منذر الثوري ، عن عمّ بن الحنفية ، قال : إنَّ هذه الاُمَّة لن تهلك حتَّى تنكلُم في ربُّها .

١٧ \_ و بهذا الاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليٌّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسيِّ، قال : قالأبوعبدالله عَلَيْكُمُ : إيَّاكم والكلام فيالله ، تكلُّموا فيعظمته ولا تكلُّمُوا فيه فا نَ الكلام فيالله لايزداد إلاَّ تيها (١) .

١٨ \_ حدَّ ثنا علي " بن أحمد بن عمر ان الدَّقَّاق رضي الله عنه ، قال : حد أنما أبوالحسين على بن أبي عبدالله الكوفي"، قال : حد أننا على بن سليمان بن الحسن الكوفي ، قال : حدُّ ثنا عبدالله بن على بن خالد ، عن علي بن حسَّان الواسطي ، عن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و فان الكلام فيه لايزداد صاحبه الاتيهأ ، .

بعض أصحابنا ، عن زرارة، قال : قلت لأ بي جعفر تَلْيَّكُمْ : إِنَّ المَاسَقَبَلْنَا قَدَّ أَكْثُرُوا فِي الصَّفَة فَمَا تَقُولَ ؛ ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِيْكُ فَي الصَّفَة فَمَا تَقُولَ ؛ ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِيْكُ الْمُنْتَمِى ﴾ (١) تكلموا فيما دون ذلك .

۱۹ ـ أبي رحمه الله ، قال : حدَّ مُنا علي من إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله علي قال : إن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : إن ملكاً عظيم الشائنكان في مجلس له فتكلم في الرّب تبارك وتعالى ففقد فما يدرى أين هو .

عبدالحميد، عن العلاء بن رزين، عن على بن مسلم، عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال: حدَّثُمَا عِلى بن عبدالله عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال: إيَّاكُم و التفكّر في الله ، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمة الله فانظروا إلى عظم خلقه.

٢١ ـ أبي رضي الله عنه ، قال : حدّ ثنا أحمد بن إدريس ، عن عنى بن أحمد ، عن علي بن أسير عن علي بن السندي ، عن حدّ اد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عَلَيْكُم ، قال : سمعته يقول : الخصومة تمحق الد ين و تحبط العمل و تورث الشك .

٢٢ ــ و بهذا الأسناد ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوعبدالله عَلَيَكُم : يهلك أصحاب الكلام ، وينجو المسلمون إنّ المسلمين هم النجباء .

٣٣ - حدَّثْنَا عَلى بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدَّثنا عَلى بن الحسن الصفيّار ، قال : حدَّثنا العبيّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُمُ ، قال : سمعته يقول : لا يخاصم إلا رجل ليس له ورع أو رجلُ شاك .

٢٤ ـ أبي رحمه الله ، قال : حدَّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، قال : حدَّثنا أحد بن عَلى ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر للكَّلْكُمُ

<sup>(</sup>١) النجم: ٢٤ .

قال: قال لي: يا أباعبيدة إيّاك و أصحاب الخصومات والكذّابين علينا فا نّهم تركوا ما أمروا بعلمه و تكلّفوا علم السّما، ، يا أباعبيدة خالفوا النّاس بأخلاقهم وزايلوهم بأعمالهم ، إنّا لانعدُ الرّجل فيناعاقلاً (١) حتّى يعرف لحن القول ، نمُّ قرأ هذه الآية دولنعر فنتهم في لحن القول » (٢).

حد أبي رحمه الله ، قال : حد ثنا سعد بن عبد الله قال : حد ثنا يعقوب بن يزيد عن الغفاري ، عن جعفر بن إبر اهيم ، عن أبي عبد الله يَلْتِكُمُ أنّه قال : قال رسول الله عن الغفاري ، عن جعفر بن إبر اهيم ، عن أبي عبد الله يَلْتِكُمُ أنّه قال : قال رسول الله وَاللهُ عَلَيْهُ وَحَدَّالُ كُلِّ مَفْتُونَ مَلْقَنْ حَجَّمَة إلى انقضاء واللهُ عند أَلَّهُ عَلَيْهُ فَا حَرَقَنَهُ فَانْتُهُ بِالنَّارِ . و روي شغلته خطيئته فأحرقته .

حداً ثنا عدى عيسى حداً ثنا عدى بن عبدالله ، قال : حداً ثنا عدى عيسى قال : حداً ثنا على بن عيسى قال : قرأت في كتاب علي بن بلال أنه سأل الرجل يعني أبا الحسن تَلْيَكُ الله أنه روي عن آبائك عَلَيْكُ أنهم نهوا عن الكلام في الدين . فتأول مواليك المتكلمون بأنه إنها نهى من لا يحسن أن يتكلم فيه فلم ينه ، فهل إنها نهى من لا يحسن أن يتكلم فيه فلم ينه ، فهل ذلك كما تأولوا أولا ؟ فكتب تَلْيَكُم : المحسن وغير المحسن لا يتكلم فيه فا ن المحسن أكثر من نفعه .

٢٧ ـ أبي رحمه الله ، قال : حد ثنا أحمد بن إدريس ، قال : حد ثنا على بن أحمد عن علي بن أسباط ، عن جعفر بن عن علي بن إسباط ، عن جعفر بن سماعة ، عن غير واحد عن زرارة ، قال : سألت أباجعفر علي المناد ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون .

١٨ - أبي رحمالله ، قال : حداً ثنا على بن يحيى العطار ، عن على بن الحسين
 ابن أبي الخطاب ، عن ابن فضال ، عن علي بن شجرة ، عن إبر اهيم بن أبي رجاء

<sup>(</sup>١) في نسخة (ن) و (ط) و لانعدالرجل فقيها حتى ـ الخ، .

<sup>(</sup>۲) محمد (ص) : ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (و) د ملقف حجته \_ الخ ، ، و في نسخة (ه) د اياكم وجدال كل مفتون ملقن حجته \_ الخ ،

عن أخي طربال <sup>(١)</sup> قال : سمعت أباعبدالله تَطَيَّكُم يقول : كَفَّ الأَذَى وقلَّة الصخب يزيدان في الرِّزق .

٢٩ ـ حد ثنا على بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حد ثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، قال : حد ثنا على بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن نجبيّة القو السن عن علي بن يقطين ، قال : قال أبو الحسن تُلكِّكُ : مر أصحابك أن يكفوا من ألسنتهم و يدعوا الخصومة في الدّين ويجتهدوا في عبادة الله عز وجل .

٣٠ ــ حد ثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن عمل بن أحمد ، عن مم بن عن أبي ـ أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن مثنى ، عن أبي بعر عن أبي ـ عبدالله ، قال : لا يخاصم إلا شاك أو من لاورع له .

٣١ - و بهذا الاسناد ، عن مجل بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبي حفص ممر بن عبدالعزيز (٢) عن رجل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ ، قال : قال : منكلموا هذه العصابة من شريمن هم منه من كل صنف (٢) .

٣٢ - أبي رحمه الله ، قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله ، قال: حدَّثنا عمّر بن الحسين عن مجّد بن إسماعيل ، عن الحضرميّ ، عن المفضّل بن عمر ، قال: قال أبو عبدالله عَلَيْكُ : يا مفضّل من فكّر في الله كيف كان هلك ، ومن طلب الرئاسة هلك .

٣٣ - أبي رحمه الله ، قال : حدَّ ثنا عبدالله بنجعفر الحميري، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن عَل ، عن أبيه عَلَيْهُمُ أَنَّ النَّبِيَّ وَالْهُمُمُمُّ وَالْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ وَالْهُمُمُّ أَنَّ النَّبِيُّ وَالْهُمُمُّ أَنَّ النَّبِيُّ وَالْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) دعن ابر اهيم بن أبي رجاء أخي طربال، واسم أخي ربال ابر اهيم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ط) و (ن) د عن أبي حفص بن عمر بن عبدالعزيز ، .

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن المراد بالمصابة علماء العامة ، أى المتكلمون من علماء العامة من شرالذين هذه العصابة منهم ، و مفاد الموصول جماعة العامة ، و افراد الضمير باعتبار لمظ الموصول ، و قوله : د من كل صنف ، تصريح بالتعميم و بيان لقوله : د منه ، ، و في نسخة (د) د منهم ، مكان دمنه ، .

قال: لعن الله الذين اتم خذوا دينهم شحمًا (١) يعني الجدال ليدحضوا الحق بالباطل.

٣٤ ـ حدُّ ثنا على بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدُّ ثنا على بن الحسن الصفّار ، عن العضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن على بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن على ، عن آبائه عَالَيْكُمْ قال: قال رسول الله وَ المَا عَلَى الجنّة وبيت في وسط الجنّة و بيت في رياض الجنّة (٢) لمن ترك المراء و إن كان محقّاً .

وه \_ أبي رحمه الله ، قال : حدُّ ثنا أحمد بن إدريس ، عن على بن أحمد ، عن عبد الرَّحن بن عن عبد الرَّحن بن عن عبد الله بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل النيسابوري ، عن عبد الرَّحن بن أبي هاشم ، عن كليب بن معاوية ، قال : قال أبو عبد الله عَلَيْكُمُ : لا يخاصم إلاَّ من قد ضاق بما في صدره .

-

<sup>(</sup>١) في نسخة (ن) د متحاً ، و في نسخة (ه) و (ج) و (و) د شيحاً ، .

<sup>(</sup>٢) كذافي النسخ بالياء جمع الروضة. وأظن أنهرباض بالباء الموحدة كمافي أخبار

اخر ، و الربض ماحول المدينة من بيوت و مساكن ، يقال : نزلوافي دبض المدينة .

## عب فهرست الابواب

| عدد<br>الاحاديد | عناوين الأبواب                                                       |     | الباب | الصفحة |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| <b>70</b>       | ب ثواب الموحدين والعارفين .                                          | بار | \\    | ١٨     |
| 44              | التوحيد و نفي التشبيه .                                              | )   | ۲     | ٣١     |
| ٣               | معنى الواحد والتوحيد والموحد .                                       | ,   | ۳     | ٨٢     |
| 10              | تفسير قل هوالله أحد إلى آخرها.                                       | )   | ٤     | ٨٨     |
| ٣               | معنى النوحيد والعدل .                                                | •   | ٥     | 97     |
| ۲.              | أنَّه عز َّوجل ليس بجسم ولاصورة .                                    | •   | ¬     | ٩٧     |
| ٨               | أنَّه تبارك و تعالى شيء .                                            | •   | V     | 1.5    |
| 75              | ما جاء في الر <sup>ه</sup> ؤية .                                     | )   | ٨     | ١.٧    |
| ۱۷              | القدرة .                                                             | D   | ٩     | 177    |
| 17              | العلم .                                                              | )   | ١.    | ١٣٤    |
| 19              | صفات الذَّات و صفات الأفعال .                                        | )   | 11    | 189    |
| 11              | تفسير قول الله عز َّوجلُّ : «كُلُّشيء هالك إلَّا وجهه ».             | ,   | ١٢    | 189    |
|                 | تفسير قول الله عز أوجل ": ﴿ يَا إِبَلْيَسَ مَامَنُعُكُ أَنْ تُسْجِدُ | )   | 14    | 108    |
| ۲               | لما خلقت بيدي .                                                      |     |       |        |
|                 | تفسير قول الله عز ً وجلُّ : د يوم يكشف عن ساق و                      | )   | 18    | 108    |
| ٣               | يدعون إلى السجود · .                                                 |     |       |        |
|                 | تفسير قول الله عز أوجل ً دالله نور السموات والأرض ـ                  | •   | 10    | 100    |
| 0               | إلى آخر الآية».                                                      |     | o e   |        |

| عدد<br>الاحاديث | عناوين الابواب                                                                                                                                                                                         | الباب | الصفحة |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                 | باب تفسير قول الله عزُّ وجلَّ: ﴿ نَسُوا اللهُ فَنَسْيَهُم ﴾ .                                                                                                                                          | 17    | 109    |
|                 | « تفسير قوله عزُّوجل الله و الأرض جميعاً قبضته و                                                                                                                                                       | ۱۷    | 17.    |
| ۲               | السموات مطويدات بيمينه » .                                                                                                                                                                             |       |        |
|                 | « تفسير قول الله عزُّ وجل : « كلَّا إنَّهُم عن ربِّهُم يومئذ                                                                                                                                           | ١٨    | 177    |
| \ \             | لمحجو بون ٥.                                                                                                                                                                                           |       |        |
| \               | « تفسير قوله عز وجل «وجا، ربك والملك صفياً صفياً».                                                                                                                                                     | ١٩    | 177    |
|                 | « تفسير قول الله عزُّ وجلُّ : « هل ينظرون إلَّا أَن يأتيهم                                                                                                                                             | ۲.    | 174    |
|                 | الله في ظلل من الغمام والملئكة » .                                                                                                                                                                     |       |        |
|                 | د تفسير قوله عز وجل : «سخرالله منهم» وقوله عز وجل :                                                                                                                                                    | 71    | 174    |
|                 | د الله يستهزى. بهم ه وقوله عز ًوجلٌّ: « و مكروا و ً                                                                                                                                                    |       |        |
|                 | مكر الله والله خير الماكرين، و قوله عز أُوجلٌ:                                                                                                                                                         |       |        |
|                 | د يخادعون الله و هو خادعهم » .<br>                                                                                                                                                                     |       |        |
| 7               | باب معنی جنب الله عز ً وجل ً .                                                                                                                                                                         | 77    | 178    |
| ٤               | « معنى الحجزة .<br>                                                                                                                                                                                    | 74    | 170    |
| 1               | « معنى العين والأكن واللَّسان .<br>نه ته المدرع مد قال مدالله مناه الم                                                                                                                                 | 78    | 177    |
| 7               | <ul> <li>« معنى قوله عن وجل : « و قالت اليهود يدالله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بماقالوا بل يداه مبسوطنان » .</li> </ul>                                                                                | 70    | 177    |
| ٤               | ·                                                                                                                                                                                                      |       |        |
|                 | باب معنى رضاه عز ٌوجل ٌ وسخطه .<br>« معنى قوله عز ٌوجل ؓ : « ونفخت فيه من روحي ».                                                                                                                      | 77    | ١٦٨    |
|                 | ه هندي قو له غن ونجل . لا ولايمت قيمه من روسي<br>                                                                                                                                                      | 77    | 17.    |
| 74              |                                                                                                                                                                                                        | \\    | 1 7 1  |
|                 | المارالله تعالمه الفرق بهن معانمها و بهن معاني أسماء                                                                                                                                                   | 79    | 145    |
| 18              | ه معنى قوله غز وجل ؛ ه ولفحت قيه من روحي .  د نفي المكان والز مان والسكون والحركة و النزول و الصعود والانتقال عن الله عز وجل .  باب أسماء الله تعالى و الفرق بين معانيها و بين معاني أسماء المخلوقين . | , ,   | 1//0   |

| عدد<br>عدد<br>الاحاديث | عناوين الابواب                                                             | الباب | المفحة |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                        | باب القر آن ما هو ؟                                                        | ٣.    | 774    |
| Y                      | « معنى بسم الله الرَّحمن الرَّحيم .                                        | 41    | 779    |
| 0                      | «    تفسير حروف المعجم .                                                   | 44    | 747    |
| 7                      | · تفسير حروف الجمل .                                                       | 44    | 747    |
| ۲                      | «    تفسير حروف الأذان والا قامة .                                         | 45    | 777    |
| 7                      | <ul> <li>تفسير الهدى والضلالة والتوفيق والخذلان من الله تعالى.</li> </ul>  | 40    | 137    |
| ٤                      | « الراّد على الثنوية والزاّنادقة .                                         | 47    | 7.54   |
| 7                      | <ul> <li>الرَّدّ على الّذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله</li> </ul> | 47    | ۲٧.    |
|                        | الله واحد .                                                                |       |        |
| \                      | « ذكر عظمة الله عز وجل ً.                                                  | 47    | 770    |
| \ \                    | <ul> <li>لطف الله تبارك و تعالى .</li> </ul>                               | 49    | 7,7    |
| \ \ \                  | _                                                                          | ٤٠    | 7,7    |
| 0                      | المعرف المرواي المحرود الموحيد .                                           | ٤١    | 770    |
| 1.                     | الله عن رجن ميعري إلا به .                                                 |       |        |
| ٧                      | و إثبات حدوث العالم.                                                       | 73    | 797    |
| ۲                      | و حدیث ذعلب .                                                              | ٤٣    | 4.5    |
| ۲                      | د حديث سبخت اليهودي .                                                      | ٤٤.   | ٣.٩    |
| ٣                      | « معنى سبحان الله .                                                        | ٤٥    | 411    |
| 7                      | <ul> <li>معنى الله أكبر .</li> </ul>                                       | ٤٦    | 717    |
| 7                      | ه معنى الأوتل والآخر .                                                     | ٤٧    | 717    |
|                        | « معنى قول الله عز أوجل : «الر أحمن على العرش استوى».                      | ٤٨    | 710    |
| ٩                      | ا معنى قوله عز وجل :« وكان عرشه على الماء ».                               | ٤٩    | 419    |
| 1                      |                                                                            |       | 441    |
| 1                      | 1                                                                          | I     | ١      |

| عدد<br>الاحاديث | عناوين الأبواب                                                     | الباب | الصفحة      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| \               | باب أن ً العرش خلق أرباعاً .                                       | ١٥١   | 475         |
| ٥               | و معنى قول الله عز أوجل أ: وسع كرسية السماوات والأرض.              | ۲٥    | ٣٢٧         |
| ١.              | <ul> <li>فطرة الله عز وجل الخلق على النوحيد .</li> </ul>           | ٥٣    | <b>4</b> 47 |
| 11              | « البدا <sub>ه</sub> .                                             | ٥٤    | 441         |
| 14              | د المشية والإرادة .                                                | 00    | 227         |
| 20_4            | « الاستطاعة .                                                      | ٥٦    | 455         |
| ٣               | <ul> <li>الابتلاء والاختبار .</li> </ul>                           | ٥٧    | 808         |
| ٦               | د السعادة والشقاوة .                                               | ۸۵    | 408         |
| 17              | <ul> <li>نفي الجبر والتفويض .</li> </ul>                           | ०९    | 4-9         |
| 47              | د القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال.                 | ٦.    | 418         |
| 14              | <ul> <li>الأطفال وعدل الله عز وجل فيهم .</li> </ul>                | 11    | 49.         |
| 17-1            | <ul> <li>أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلّا الأصلح لهم .</li> </ul> | 77    | 447         |
| ١.              | د الأمر والنهي والوعد والوعيد .                                    | 74    | ٤٠٥         |
| 14              | <ul> <li>التعريف والبيان والحجة و الهداية .</li> </ul>             | ٦٤    | ٤١.         |
|                 | و ذكر مجلس الرِّضا ﷺ مع أهل الأديان وأصحاب                         | ٦٥    | ٤١٧         |
|                 | المقالات مثل الجاثليق ورأس الجالوت ورؤسا. الصابئين                 |       |             |
|                 | والهر بذالاً كبروماكلمبه عمران الصابى. في لتوحيد                   | 1     |             |
| 1               | عند المأمون .                                                      |       |             |
|                 | باب ذكر مجلس الرِّ ضا ﷺ مع سليمان المروزيِّ منكلُّم                | 77    | ٤٤١         |
| 1               | خراسان عند المأمون في التوحيد .                                    |       |             |
| 70              | باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عز وجل .               | ٦٧    | ٤٥٤         |

## محم فهرس بيانات المصنف

| الموضوع                                                                      | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| بيانه في سبب تأليف الكتاب.                                                   | 14     |
| < « شروط لا إله إلاّ الله .                                                  | 70     |
| <ul> <li>شرط دخول العاصي الجنّة .</li> </ul>                                 | 47     |
| <ul> <li>أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ـ الخ ، .</li> </ul>            | **     |
| <ul> <li>معنى الأرادتين .</li> </ul>                                         | 10     |
| <ul> <li>د في النشبيه عنه تعالى من جميع الجهات.</li> </ul>                   | ٨٠     |
| <ul> <li>ه معنى الواحد و التوحيد والموحد .</li> </ul>                        | ٨٤     |
| <ul> <li>قوله تعالى: «قال ربِّ أرني أنظر إليك ـ الخ».</li> </ul>             | 119    |
| <ul> <li>« معنى الرُّؤية الواردة في الأخبار .</li> </ul>                     | 17.    |
| <ul> <li>« معنى قوله تعالى : « فلماً تجلَّى ربَّه للجبل ـ الخ » .</li> </ul> | 14.    |
| <ul> <li>إن أخبار الر وية صحيحة .</li> </ul>                                 | 177    |
| <ul> <li>قدرته تعالى .</li> </ul>                                            | 140    |
| <ul> <li>معنى هو تعالى نور وتفسير ظلّين .</li> </ul>                         | 144    |
| « « معنى قدرته تعالى .                                                       | 181    |
| <ul> <li>د د الداليل على أنه تعالى قادر .</li> </ul>                         | 188    |
| <ul> <li>« كونه تعالى عالماً .</li> </ul>                                    | 180    |
| <ul> <li>الدُّليل على أنَّه تعالى عالم .</li> </ul>                          | 147    |
| <ul> <li>إرادته تعالى لفعل العبد .</li> </ul>                                | 184    |
| <ul> <li>حفات الذَّات وصفات الأُفعال .</li> </ul>                            | 184    |
| <ul> <li>« معنى السبع المثاني .</li> </ul>                                   | 101    |
| <ul> <li>حلقالله تعالى آدم على صورته .</li> </ul>                            | 104    |
| <ul> <li>د قوله تعالى : ﴿ لما خلقت بيدي استكبرت › .</li> </ul>               | 108    |

| الموضوع                                                                        | الصفحة      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| بيانه في قوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق » .                                    | \00         |
| «      «    قوله تعالى : « الله نورالسموات والأرض _ الخ » .                    | 100         |
| «    «    معنی تر که تعالی .                                                   | 17.         |
| <ul> <li>« معنى قول أمير المؤمنين ﷺ : أما قلب الله ، أنا عين الله .</li> </ul> | 178         |
| « « معنى قوله ﷺ : أما جنب الله .                                               | 170         |
| <ul> <li>« معنى قوله ﷺ: أما عبد من عبيد على .</li> </ul>                       | ۱٧٥         |
| <ul> <li>الدُّ ليل على أنَّه تمالى ليس في مكان .</li> </ul>                    | <b>\Y</b> A |
| «    «    تفسير أسماءالله تعالى .                                              | 190         |
| <ul> <li>« تفسير قوله تعالى : « تبارك الّذي نزال الفرقان ـ الخ» .</li> </ul>   | 717         |
| «                                                                              | 774         |
| <ul> <li>خلق القرآن وحدوث كلامه تعالى .</li> </ul>                             | 770         |
| <ul> <li>« معنى أن ً القرآن غير مخلوق .</li> </ul>                             | 779         |
| <ul> <li>« ترك حي على خيرالعمل للتقية .</li> </ul>                             | 781         |
| «    «    معنى أنبَّه تعالى على العرش .                                        | 40.         |
| «    «    معنى أننه تعالى يرى أولياء، نفسه .                                   | 70.         |
| « « أدلَّة توحيد الصانع .                                                      | 779         |
| « « معنى اعرفوا الله بالله .                                                   | 79.         |
| <ul> <li>طبقات الأنبياء .</li> </ul>                                           | 791         |
| <ul> <li>أدلّة حدوث الأجسام وأن لها محدثا .</li> </ul>                         | <b>۲</b> ٩٨ |
| <ul> <li>مأخذ علم الأثمة كاليكلا.</li> </ul>                                   | ٣.٩         |
| «    «    معنى استوى على العرش .                                               | <b>*</b> 17 |
| « « معنى البداء له تعالى .                                                     | 440         |
| « الاستطاعة .                                                                  | 720         |

| ×***                                                          |      |       |        |
|---------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| الموضوع                                                       |      |       | الصفحة |
| ، مشيّة الله تعالى و إرادته .                                 | ، في | بيانه | ٣٤٦    |
| حديث ﴿ الشقي ُ من شقي ـ الخ ﴾ .                               | D    | D     | 401    |
| معنى مشيَّته تعالى و قدره وقضائه .                            | >    | •     | ***    |
| تفسير الر"زق .                                                | >    | •     | ***    |
| تفسير الأجل .                                                 | >    | •     | ۳۷۸    |
| معاني القضاء والفتنة .                                        | )    | •     | 474    |
| معنى السعر والرَّخص والغلا.                                   | >    | •     | 474    |
| وجه العدل وعدله تعالى في الأطفال .                            | •    | •     | 490    |
| شرط دخول المذنب الجنّة.                                       | >    | •     | ٤١٠    |
| معنى الهداية والضلالة .                                       | >    | •     | ٤١٣    |
| علَّة إرادته تعالى بالعبد سوءاً .                             | D    | •     | 110    |
| في سبب جلب المأمون منكلِّمي الفرق على الرِّ ضا يَلْكِلْكُمْ . | >    | >     | ٤٥٤    |
| <b>─</b>                                                      |      |       |        |

-

### بسمائل الرحمن الرحيم وله الحمد

أوردنا في هذا الفهرس تفاصيل مطالب متون الأحاديث بذكر عنوان كل مطلب والإشارة إلى مواضعه المختلفة الّذي ذكر ذلك المطلب فيها بحرف دص، إلى الصفحة مع رقمه ، وإن تكر ر مطلب في سطور منصفحة واحدة أوفي صفحات متعد دة رمزنا إليها بهذه العلامة د، المنكرير السطر أو الصفحة ، وإن كان مطلب في سطور متنالية أوفي صفحات متتالية رمزنا إليها بهذه العلامة د و بنكان مطلب في سطور متنالية أوفي صفحات متتالية رمزنا إليها بهذه العلامة د و بنده تلك السطور أو الصفحات إلى ختمها وعلى القارى، مراجعة هذا الفهرس فا نه يرشده بسهولة إلى ما يعسر الظفر عليه من المباحث العرفانية والحكمية و الكلامية التي يفحص عنها الطالب في متون الأخبار ، والله تعالى هو ولي التوفيق وله الحمد أو لا و آخراً .

إن داته تعالى حقيقة و شيء بحقيقة الشيئية ، وإنه هو الموجود ، وهو سيء الوجود ، وهو شيء لا كالأشياء و صحة إطلاق الشيء عليه :

ص ۳۶ س ۳ س ۷۷ س ۸ ۰ ص ۱۰۲ س ۱۵ و س ۱۰۴ س ۱۴ ۱۸ و س ۱۰۵ ۳ ، ۹ ، ص ۱۰۶ س ۱۰۶،۲،۴ و ص ۱۰۷ س ۱۰۸،۴ و ص ۱۲۸ س ۱۴ و ص ۱۴۲ س ۹ و س ۱۷۵ س ۲۰ و س ۱۹۲ س ۱۰ و ص

إنَّـه تعالى لاماهيّـة له قبال الوحود وله الماهيّـة بالمعنى الأعم :

ص ۳۷ س ۹ - ص ۱۹ س ۱۴ - ص ۹۲ س ۱۳۰۸ - ص ۲۴۶ س ۱۱ - ص ۳۰۸ س ۲۱ -

إنّه تعالى لاحد ً له ولا يتحداً د بنحديد الخلق :

ص ۳۳ س ۴۰ ص ۳۵ س ۵ می ۳۷ س ۵ می ۳۷ س ۵ می ۳۷ س ۵ می ۲۰ می ۹۷ س ۹۰ می ۹۰ س ۹۰ می ۹۰ س ۹۰ می ۱۰ می ۱۳ می ۱۰ می ۱۳ می ۱۳

امتناع إدراك ذاته تعالى بالتصور و الوهم والحسيّ :

ص ۳۱ س ۱۰ م ۳۲ س ۱۰ ص ۳۳

س ۶ س ۳۵ س ۷٬۶٬۴ س ۳۶ س ۵ ، ص ۲۲ س ۵۰۴ ص ۴۷ س ۸ . ص ۵۰ س 11،11، ص 61 س ۴ - ١٠٠ ص ٥٢س١٠ ۲ . ص ۵۴ س ۱۱٬۱۰ . ص ۵۶ س ۱۴ . ص ۵۷ س ۲ س ۵۸ س ۲ ، ص ۵۹ س ۷ ، ص ٠٠ س ١ ٠ ص ٤١ س ٧ ٠ ص ٩٤ س ٩٠ ص ۷۰ س ۱ – ۹ ۰ ص ۷۱ س ۱ ـ ۳ ۰ ص ۷۳ س ۴ . ص ۷۵ س ۱۲ ، ۱۳ . ص ۷۶ س ۱۶ ص ۷۸ س ۲ ، ۱۱ ، ص ۷۹ س ۲ - ۴ ، ص ۸۰ س ۱۱ . ص ۸۹ س ۱۳٬۱۴ ، ۱۷٬۱۴ . ص ۹۰ س ۵ ، ص ۹۲ س ۸ ، ۱۳ ، ص ۹۸ س ۱۴٬۷ م ۱۰۴ س ۱۰ ص ۱۰۶ س ۹-۷ ص ۱۰۸ س ۲۱ س ۱۱۲ س ۵ – ۸ س ۱۱۳ س ۸،۱ ص ۱۱۸ س ۶ ص ۱۲۵ س ۲ . ص ۱۳۶ س ۶ . ص ۱۷۴ س ۷ . ص ۱۷۹ س ۱۴ - ص ۱۸۳ س ۱۲ - ص ۱۹۴ س ۱۱ ص ۲۲۰ س ۱۳ ، ص ۲۳۸ س ۱۶،ص ۲۴۵ س ۲۴۱ ص ۲۴۶ س ۱ ، ص ۲۴۷ س ۵ ، ص ۲۵۱ س ۱۰۰۷ ، ص ۲۵۲ س ۵۴۴ ، ص۲۶۲ س 10- ص ۲۶۳ س ۱۱-۱۳- ص ۲۸۵ س 14 . ص ۳۲۴ س ۲ . ص ۴۳۷ س ۱۵ . ص

إنّه تعالى داخل في الأشياء لا بالكيفينة ، وخارج عنها لابالا ينينة .

ص ۷۳ س ۶ · ص ۷۹ س ۷ · ص ۱۱۵ س ۱۱ · ص ۲۸۵ س ۱۵ · ص ۳۰۶ س ۴ ، ۷ · ص ۳۰۸ س ۱۵ ·

إنّه تعالى مع كلِّ شي، و قبل كلِّ س سي، ، وبعد كلِّ شي، ، وفوق كلِّ شي. س ۷۶ س ۱۸،۱۷ . ص ۷۹ س ۵ ـ ۷ س ۱۵ س

ص ۱۳۳ س ۵ ص ۱۷۹ س ۲ ـ ۴ ص ۱۸۱ س ۲ م ۱۸۱ س ۱۹ س ۱۹ س ۱۹ می ۲۸۵ س ۱۹ می ۳۳۷ س ۳۳۷ می ۳۳۷ می ۳۳۷ می ۳۳۷ می ۱۱،۱۰

إنه تعالى مستوى النسبة من كلِّ شي. :

ص ۳۱۵ · ص۱۳۷ س ۱۳۴۲ ص ۴۴۰ س ۷۰۶ .

له تعالى الوحدة الحقّة الحقيقيّة لالغيره:

ص ۶۲ س ۴۲ ، ۹ ، ص ۸۳ س ۱۹۰ . ص ۸۴ س ۲۰۱ ، ص ۱۸۵ س ۱۹۷ ، ص ۱۹۲ س ۲ ، ص ۲۴۵ س ۶ \_ ۸ ،

إنّه تعالى كان ولم يكن معه شي. : ص ۱۴۱ س ۱ · ص ۱۴۵ س ۱۴ · ص ۱۸۶ س ۱۹ · ص ۱۹۳ س ۸ - ۱۰ · ص۲۲۷ س ۸ · ص ۴۳۰ س ۲۲ <sup>، ۲۳</sup> · ص ۴۳۵ س ۱۱ ـ ۱۲ · ص ۴۳۷ س ۳۰

تفسير أنَّه تعالى نور بأنَّه هادلاً هل السماء وأهل الأرض:

ص ۱۵۵ س ۱۷٬۱۶ · ص ۴۳۴ س ۱ · . إنّه تعالى نور "حقيقي "لاحسى":

ص ۱۳۷ س ۲۳۰ ص ۱۳۸ س ۱۳۸ س ۰۸،۳ ص ۱۴۰ س ۱۴۰ می ۱۵،۱ می ۱۴۱ س ۱،می ص ۱۴۶ س ۷ ص ۱۵۷ س ۲۰۰ می ۴۳۳ س ۱۵۵۰

إنّ تعالى مبائن بذاته و صفاته عن ذوات الإمكان فلاشيء مثله في شيء ، ولايشبه شيء ، ولايشبه شيء ، ولايشبه شيء ، ولاضد له :

ص ۲۲ س ۴ . ص ۳۳ س ۷٬۴ ص ۳۵ س ع \_ ج . ص ۳۶ س ۱ \_ ۴ . ص ۳۷ س ۱ م 11 . ص ۴٠ س ١١،٥٠٤ . ص ۴١ س ١٠ ص ۴۲ س ۸۰۱ ص ۴۳ س ۱۲ ، ص ۴۷ س ١٥٠١٢،٩ . ص ٥٠ س ١٢ . ص ٥١ س ، ، و من ۵۲ س۳ . ص ۵۴ س ۵ - ۹ . ص۵۵ سع . ص ۱۶،۱۵ . ص ۶۱ س ۱۶،۱۵ . ص ۲۶ س ۱ ، ص ۶۸ س ۱۰ ، ص ۶۹ س۲ ، ۱۳ . ص ۷۰ س ۸ ، ۹ . ص ۷۳ س ۵ . ص ۷۶ س ۴ ، ۱۶ ، ص ۷۷ س ۱ ، ص ۷۹ س 1 - ۴ ص ۸۰ س ۱۷ ، ۱۸ ، ص ۹۰ س ع. ص ۹۶ س ۶ ص ۹۸ س ۶ ، ص ۱۰۱ س ۱۸. ص ۱۰۲ س ۱۵،۱۲٬۵۲۴ ص ۱۰۳ س ۱۳۲۲ . ص ۱۰۴ س ۱۸۴۲ . ص ۱۰۵س ۸،۵،۴ ص ۱۰۶ س ۸٬۲٬۲ ص ۱۰۷ س ۱۲ ص ۱۰۸ س ۲۱ س ۱۲۸ س ۴۴ س ۴۰۳ . ص ۱۲۵ س ۱ ، ۳ ، ۴ ، ص ۱۳۱ س ۸ ، ص ۱۳۳ س ۴ . ص ۱۴۱ س ۹ ، ۱۱ . ص۱۴۳ س ۹، 10-14 س 179 س 18 . ص 179 س 10-18 ص ۱۸۵ س ۹ . ص ۱۸۷ س ۷ . ص ۱۹۴ س . 1 . ص ۲۲۸ س ۱۲،۱۱ ص ۲۴۶ س ۵ ص ۲۴۸ س ۶ . ص ۲۵۹ س ۱۳ . ص ۲۴۸ س١٢٠ . ص ٢٤٢ س ١ ، ص ٢٤٥ س ١ . ص ۲۸۳ س ۱۱ . ص ۲۸۴ س ۱۲ . ص ۲۸۵ س ۲ ، ۳ ، ۱۴ . ص ۲۰۸ س ۱۶ ، ۲۲٬۲۱ ص ۱۳۲۴ س ۱ \_ ۵ ، ص ۴۳۹ س ۵ \_ ۸ ·

إنّـه تعالى لا غاية له ولا نهاية وهو غاية الكلّ وغاية الغايات .

ص ۳۶ س ۷ . ص ۵۸ س ۸ . ص ۶۶ س م ۶۰ س ۶۶ س م ۶۰ س ۱۰ . م ۱۰ م ۱۰ م ۱۰ م ۱۰ م ۱۰ م ۱۰ م ۱۵ س ۱۸ مص ۱۵ س ۱۵ مص ۱۷۴ س ۱۵ مص ۱۷۶ س ۱۵ مص ۱۵ مص ۱۵ م س ۱۵ . ص ۱۵ م س ۱۵ . م ۱۵ م

إنّه تعالى عال بعيد في دنوًّ ه وقربه وقربه وقريب في بعده ونأيه :

ص 23 س ۲ . ص ۴۷ س ۹ ، ۱۱، ۱۱۰ می ۱۲ می ۹ می ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ می ۹ می ۵۶ می ۹ ، ۱۲ ، ۱۲ می ۹ ، می ۵۶ می ۹ ، ۹ می ۱۲ می ۹ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ ، می ۲۸۵ می ۱۴ ،

إنّه تعالى أقرب من كلٍّ شيء: ص ١٨٠ س ١ . ص ١٨٤ س ٢٣ .ص ٢٥٢ س ٣٠٠ ص ٣٠٨ س ١٧ .

ليس كونه تعالى نوراً أمراً وراء ذاته كما أنَّ ضو، المضيء ليس غيره.

ص ۴۳۴ س ۴ ـ ۶ . إنه تعالى لم يلد ولم يولد ولم يتخذ ولداً ولا صاحبة و معاني ذلك :

# إنه تعالى لايرىولكن تراهالقلوب بحقائق الايمان :

استدلال لطيف على امتناع رؤيته تعالى :

ى 110 .

لا يقال إنه تعالى ساكت أو ناطق حتى يلزم فيه النغيش : ص ۴۳۴ س ۳٬۲

نفي الاتّحاد والحلول عنه تعالى :

ص ۹۰ س ۳ ۰ ص ۹۱ س ۱۴ س ۱۱ ۰ س ۱۰۵ . س ۱۰۵ . س ۱۰۵ . ص ۱۳۱ س ۱۱ . ص ۱۳۱ س ۱۳۱ . ص ۱۳۳ ص ۱۳۳ . ص ۱۳۹ . ص ۱۳۹ . ص ۱۳۹ . ص ۱۳۰ . ص ۱۳۰ . ص ۱۳۰ . ص ۱۳۰ .

تمثيل عجيب في كلام أبي الحسن الرّضا عَلَيْتُكُمُ بالمرآة لبيان عدم حلوله تعالى في الأشياء فيه : ص ٣٣٥ س ١ - ٥ .

إنّه تعالى لايوصف بزمان ولا مكان ولا كيفينة ولا حركة ولا انتقال ولا بشيء من صفة الأجسام وليس جسمأولا جسمانيناً ولا صورة:

۱۳۳ س ۲۰ ص ۱۴۱ س ۸،۷ . ص ۱۴۲س 1 ، ۲ ، ۴ . ص ۱۴۴ س ۱۹ . ص ۱۴۷ س ٧. ص ١٤٩ س ٤، ٧. ص ١٥٤ س ١٧. ص ۱۵۵ س ۹ . ص ۱۶۰ س ۳ . ص ۱۹۱ س ۵ .ص ۱۶۲ س ۱۰ ، ۱۷ص ۱۶۵ ٬ ۱۷ ـ ص ۱۶۸ س ۵ . ص ۱۶۹ س ۱۲ . ص۱۷۳\_ 140 . س ۱۷۷ س ۶ ، ص ۱۷۸ ، ۱۷۹ . ص ١٨٠ س ١٠١ ص ١٨١ \_ ١٨٣ ص ١٨٩ س ۱۹۳ من ۱۹۳ س ۱۱، ۱۲ ۱۴ ۱۴ و ص ۱۹۴ ص ۲۳۸ س۲۳ ص۲۴۵ س ۱ ص ۲۴۷ س ۱ ، ۴. ص ۲۴۸ س ۲ ، ۱۰ ، ص ۲۵۱ س ۵ ، ۱۲ ، ص ۲۵۴ س ۵ ، ۹ ، ص ۲۶۵ س ۱۹، ۱۹، ص ۲۶۶ س ۳، ص ۲۰۶ س ۲ ، ۳ ص ۳۰۸ س ۱۲ ، ۱۳ ، 11 ، 19 ، ص ٣٠٩ س ٢ ، ص ٣١٠ س ٩ ص ٣١٦ س ٤ ـ ٨ . ص ٣١٦ س ٩ ـ ١٩ . ص ٣١٧ س ۴، ٧، ٩ ١٨، ١٨ ـ ٢٠. ص ۳۱۹ س ۸ . ص ۳۲۰ س ۱۷ ص ۳۲۳ س ۵ ـ ۸ . ص ۳۹۸ ص ۲۰۶ ص ۴۳۵ س ۱۴ ـ . ٣ - ١ س ٤٤٠ س ١ - ٣ ٠

نفي الصفات عنه تعالى و أن صفاته تعالى عين ذاته و أن ذاته بذاته حقيقة كل صفة كمالية و أنه لا يوصف ولا يوصف بصفة المخلوق:

ص ۳۵ س ۱ · ص ۳۳ س ۹ · ص ۳۰ س ۰ ، ص ۳۷ س ۰ ، ص ۳۰ س ۰ ، ۲ · ۱ س ۴۰ س ۱ ، ۲ · ۱ س ۱ ، ۲ · ۱ س ۴۰ س ۱ ، ۵ · ص ۴۵ س ۴۵ س ۴۵ س ۳۰ - ۵ · ۵ س ۳۰ س ۱ ، ص ۲۰ س ۲۰ س ۱ · ص ۲۲ س

> معنى الذَّهاب إليه تعالى : ص ۱۷۷ ·

معنى جيئته تعالى وإتيانه في كتابه: ص ۲۶۶ .

> معنى لقاءالله تعالى في القرآن : ص ۲۶۷ .

ليس في وجوده تعالى نقص واهتضام ص ۴۳۸ س ۶٬۵ ·

قول الجهاّل أهل العمى أنه تعالى موحود في الآخرة لا الدُّنيا .

ص ۴۳۸ س ۳ ـ ۵. علّة رفع الأيدي إلى السماء حين الدُّعاء.

ص ۲۴۸ س ۱۴ ۰

حديث تردُّده تعالى في قبض روح المؤمن :

ص ۳۹۹س ۵ .

معنی أنّه تعالی خلق آدم علی صورته: ص ۱۰۳ ، ۱۵۲ ، ۱۵۳ .

لاينتفع تعالى بطاعة الخلق :

ص ۲۹ س ۱۰

للر<sup>م</sup>وح معان و وجه إضافته إليه تعالمي.

ص ۱۷۰ ـ ۱۷۲ .

توجیه قول إبراهیم ﷺ : هذا ربنی :

ص ۲۴ .

إنَّ له تعالى كلَّ الكمالات بذاته:

ص ۳۸ س ۴ ـ ۶ ص ۵۷ س ۸ · ص ۰ ۹ س ۲۴ · ص۱۹۳ س ۷ · ص ۳۰۹ س ۳ ، ۴ . ص ۴۳۸ س ۵ ، ۶ .

إنَّه تعالى أهل لكلِّ خير :

. ص ۱۱۴ س ۴.

أبدينته تعالى وأزلينته و أنه تعالى ورا. الأبد والأزل :

#### حياته تعالى:

ص ۷۶ س ۱۱ · ص ۱۴۱ س ۷ ، ۱۰ . ص ۱۴۲ س 1 ، ۳ · ص ۱۷۳ س۱۳ ، ۱۷ . ص ۱۷۴ س ۲ .

قدرته تعالى ، وأنه قادر على كلّ شي. ، ولا يلحقه عجز و فنرة في شي. ، ولا معارض في أمره ، وهو خالق كلّ شي. ، و إن الممتنع يمتنع أن يتعلق به القدرة :

ص ۴۳ س ۷ می ۴۴ س ۱۶ می ۴۳ می ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ می ۴۹ می ۱۹ می ۴۹ می ۱۹ می ای او ای

4 ' 9 · ص ۱۲۲ س ۲۲ · ص ۱۲۲ · ص ۱۲۸ س ا ۲۸۰ س ۱۲۸ س ا ۲۸۰ س ۱۲۸ س ا ۲۸۰ · ص ۱۲۸ س ا ۲۸۰ · ص ۱۲۸ س ا ۲۸۰ س ا ۱۶۳ س ۱۶۳ س ۱۶۳ س ۱۶۳ س ۱۶۹ س ۱۶۰ س ۲۰۸ · ص ۲۰۸ س ۲۰۸ س ۱۶۰ س ۲۰۸ س ۲۰۸ س ۱۶۰ س ۱۶۰ س ۱۶۰ س ۱۶۰ س ۲۰۸ س ۲۰۸ س ۱۶۰ س ۲۰۸ س ۲۰۸ س ۲۰۰ س

علمه تعالى و أنه قد أحاط بالأشياء علماً بذاته قبل وجودها و مع وجودها ولا تغيش في علمه و أن له علمين عامماً و خاصاً وأنه تعالى عالم بالمعدومات ولا منتهى لعلمه :

ص ۴۲ س ۱۱، ۱۱، ص ۴۳ س ۳ ۴ ، ۸ ، ۹ ، ص ۴۴ ، س ۱۵ ص ۴۶ س ۱۵۰ ص۴۷ س ۱۰ ۱۰ ۱۱۰ ص ۶۰ س ۵۰ ص 64 س ۷ · ص 99 س ۱۳ · ص ۷۱ س ۹ ، ۹ ص ۷۲ س ۱ . ص ۷۳ س ۸ ص ۷۵ س ۱۵ ص ۷۶ س ۱ - ص ۷۹ س ۱ ، ۲ - ص ۹۱ س ۱۶ . ص ۹۴ س ۴ . ص ۱۳۱ س ۱۰ . ص ۱۳۳ س ۵ ص ۱۳۴ ـ ۱۳۹ ص ۱۴۵ ۰ ص ۱۸۲ س ۱۳ س ۱۸۹ می ۱۸۹ س ۱۹۱ س۱۹ ص ۲۳۸ س ۱۷ ۰ ص ۲۵۴ س ۴ ۰ ص ۲۶۵ س ۶ ، ۱۸ · ص ۲۸۴ س ۱۳ · ص ۳۳۴ س ۸، ۹، ۱۳ - ۱۵، ۱۸، ص ۳۳۵ س ۲، ص ۰ ۳۴ س ۶ ، ص ۳۴۳ س ۶ ، ۱۲ ، ص ۳۴۹ س ۴، ص ۳۵۱ س ۷. ص ۳۵۴ س ۱۶ ـ ۱۹ ص ۳۵۵ س ۲ ، ۲ ، ص ۳۵۶ س ۹ ، ۱۰ . ص۲۵۷ س ۱۱۴۶ ص ۳۵۸س ۱ م س۳۵۹ س

ع . ص ۳۷۰ س ۵ \_۷ ص ۴۴۳ س ۱۰ ، ۱۱ می ۳۷۰ س ۱۰ \_ ا - ۱۰ ص ۴۴۶ س ۱۰ \_ ۱۰ می ۴۴۶ س ۱۰ \_ ۱۲ . ص ۴۵۳ س ۲۰ ص ۴۵۴ س۲ ۰ ص ۴۵۴ س۲ ۰ ص

علمه تعالى بنفسه و كذا بغيره ليس بالصورة الحاصلة فيه :

ص ۴۳۱ س ۱۱ - ۱۴ ۰ ص ۴۳۲ ۰ ص ۴۵۳ س ۶ ٬ ۲ ۰ ص ۴۵۴ س۲٬۱ ۰

لا علم لأحد إلا بتعليمه تعالى . ص ٥٠ س ١ ـ ۴ - ص ١٤٣ س ٩ . كلامه تعالى من صفاتِ الفعل ولا يشبه كلام البشر وأنه تعالى صادق :

إرادته تعالى و مشيئته و أنها من صفات الفعل و أنها غير العلم و لا فصل بينها و بين مراده وأن ً له إرادتين :

ص ۵۸ س ۵ می ۶۴ س ۲ ص ۷۶ س اس ۱۰ س ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۳ س ۱۰ می ۱۲ می ۱۳۶ می ۱۴۸ می ۱۳ می ۱۳۳ می ۱۳۳ می ۱۳۳ می ۱۳۴۰ می ۱۳۴۳ می ۱۳۳۳ می ۱۲ می ۱۳۵۳ می ۱۲ می ۱۳۶۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۶۳ می ۱۳۳۳ می ازد.

احتجاج الرِّضا غَلِيَـٰكُمُ على سليمان المروزي في أن إرادته تعالى منصفات الفعل وليست بالعلم ولا بالقدرة:

ص ۴۵۵ ـ ۴۵۴ .

انه تعالى شاء وأراد ولم يحب ولم يرض :

ص ۳۳۹ س ۹ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۱ ص ۳۴۳ س ۵ .

قول ضرار و أصحابه في إرادته عز وجل :

ص ۴۴۸ س ۷ - ۱۱ -

كل شيء خاضع له تعالى وطائع ً لا رادته و مشيئته :

ص ۵۲ س ۷ · ص ۵۳ س ۳ \_ ۶ · ص ۷۱ س ۴ · ص۹۷س ۱۰ · ص۱۹ س ۷ ص ۲۸۴ س ۱۳ · ص ۳۳۷ س ۱۱ ، ۱۸ · ص ۳۶۰ س ۱۰ .

لاشيء يقع إلاّ با ذنه تعالى ومشيّته وإرادته وقضائه و قدره :

> خزائنه تعالى إرادته للشيء : ص ۱۳۳ س ۱۸ .

#### معنى كونه تعالى لطيفاً:

ص ۶۳ س ۲ می ۱۸۶ س ۲۰ ا . ص ۱۸۹ ـ ۱۹۴ - ص ۲۵۲ س ۱۲ ـ ۱۷ - ص ۲۸۳ - ص ۲۰۸ س ۱۷ ۰

توحيده تعالى وأنه واحد أحدصهد ولاكفو له ولاشريك ومعاني ذلك :

ص ۳۴س ۱۶ ، ص ۳۷ س ۲ ، ص ٤١ س ۹ ۰ ص ۴۲ س ۱۳ ، ص ۴۳ س ۲۰۱۰ -14 ، ص49س۴ ص49 س ۴ ، ۱۰ ، ۱۳ ، ص ۴۷ س ۱۳ ، ص ۴۸ س ۲ ، ص ۵۵ س ۱۰ ص ۵۶ س ۱۷ ، ص ۵۷ س ۳ ، ۱۳ ، ص ۵۸ س ۶ ، ۹ ، ص ۶۱ س ۱۳ ، ۱۴ ص ۶۲ س ۲ - ص ۶۶ س ۱۰۰۹ ، ص ۶۸ س ۱۳ ، ص ۷۰ س ۷ ، ص ۷۲ س ۳ ، ۱۳ ، ص ۷۳ س ۱۲٬۹٬۵ ص ۲۶ س ۱۱، ۱۱ ، ص ۲۹ س ۱۰،۱ . ص ۸۰ س ۱۳٬۱۲ ، ص ۸۲ س ۱۴ ص ۸۳ ، ص ۹۰ = ۹۴ ، ص ۹۸ س ۱۹۴۱، 14 - ص ۱۰۲ س ۲ ص ۱۰۴ س ۲ ، ص ۱۳۱ س ۸ م ص ۱۳۳ س ۱۳٬۱۲ می ۱۳۶ س ۵ . ص ۱۴۳ س ۵٬۳ ص ۱۵۲ س ۶٬۵ ص ۱۶۹ س ۱۸، ص ۱۷۱ س ۳، ص ۱۷۳ س ۷ . ص ۱۸۵ . ص ۱۹۲ س۱۴ ، ص ۲۳۹ ، ص ۲۸۳ س ۱۴ م ۲۸۴ س ۲۰۶ م س۲۸۵ س ۳ . ص ۳۷۷ س ۷ ص ۴۳۹ س ۳ .

#### مذاهب النَّاس في النوحيد ثلاثة :

ص ۱۰۱ س ۴۰ س ۱۰۲ س ۱۵ می۱۰۴ س ۱۵ مص ۱۰۷ س ۱۰۴۰ می ۱۴۰۰ س ۱۱ س ۱۲ می ص ۲۲۸ س ۲۵٬۱۴ می ۲۴۶ می ۳٬۲ می

التجاوز في التوحيد عما ذكر والله تعالى و حججه كالله يوجب الهلاك و أن الصحيح من التوحيد ما نرل من عنده وهو عند حججه:

ص ۷۶ س ۹ ، ص ۱۰۲ س ۱۴ ، ۱۶ · می ۱۱۵ س ۱ · س ۲۲۸ س ۱۳ ، ۱۵ · ص ۲۸۴ س ۲ · می ۴۳۸ س ۹ - ۱۱ ·

فضل سورة التوحيد و ثوابها :

ص ۹۴ س ۱۴ ، ۱۵ ، ص ۹۵ س ۹۲ <sup>،</sup> ۲۱ ،

دلائل توحيده تعالى :

ص ۲۴۳ س ۱۴ ـ ۱۸ ۰ ص ۲۴۴ ۰ ص ۲۵۰ س ۶٬۵ ۰ ص ۲۷۰ س ۱ ـ ۵ ۰

سبب نزول سورة التوحيد:

ص ۸۸ . ص ۹۳ س ۱۶، ۱۵

احتجاج الصادق تَالَيَّكُمُ على زنديق في التوحيد .

ص ۲۴۳ .

احتجاجه ﷺ على ابن أبي العوجاء فه :

ص ۲۹۸ ٬ ۲۹۵ ، ۲۹۳ .

احتجاج الرِّ ضَا تُتَكِّبُكُمُ عَلَى زَنْدَيْقَ فِي

النوحيد :

إنه تعالى غني بالذات لم يخلق لحاجة:

ص ۱۶۹ س ۱۱، ۲۰ می ۱۷۰ س ۱، س ۱، ۱۸ ۰

۲ · ص ۱۸۳ س۷ ، ص ۲۳۹ س ۱۸۴۲ · ص ۴۳۰ می ۴۳۴ میل ۴۳۰ ، ص ۴۳۰ میل ۴۳۹ میل ۱۵ ، میل ۱۵ ، ۱۵ ، میل ۱۵ ، ۱۵ ، میل

له تعالى الملك الحقيقي" للأشياء: ص ۱۴۱ س ۹ - ۱۱ ، ص ۱۴۲ س ۳۰ ص ۱۷۳ س ۱۷ ، ۱۸ ، ص ۱۷۴ س ۴، ۶۰ ۹ ، ص ۳۶۱ س ۱۳ ،

جوده تعالى و كرمه و انله جواد إن أعطى وإن منع .

ص ۴۹ - ص ۲۳۸ س ۲۱ - ۲۲ - ص ۳۲۳ س۲ - ص ۳۳۸ س ۱۲ - ۱۲ -ص ۳۷۳ س ۹۰۸ .

معنی نسیانه تعالی و ما کان ربتك نستاً:

ص۲۵۹ س13-۲۱ · ص۲۶۰ س۱-۵ · معنى الظاهر والباطن :

ص ۲۳۸ س ۱۵ ، ۱۶ . انه تعالى ولى المؤمنين و بريء من

المشركين :

ص ۳۴۴ س ۲ ۰

تفسير « هو » وورود دعاءالله به وانه

الاسم الاعظم و عماد النوحيد :

س ۸۸ س ۱۲ ٬ ۱۳ ٬ ۱۷ ، ص ۸۹ ۰

معنى د الله ، واشتقاقه :

ص ۸۹ س ۱۲ ـ ۱۷ ، ص ۹۰ س ۰۵ س می ۲۲۱ س ۱ ، می ۲۳۰ س ۱۶ ، می ۲۳۱ س ۱ ، ۱۸ ،

الباء في باسم الله متعلَّقة بأستعين : ص ٢٣١ س ٣ . ص ٢٣٢ س ٧ .

احتجاج الرِّضا يَلْجَلِكُم على عمران

الصابي في مباحث التوحيد:

ص ۴۳۰ \_ ۴۳۰ .

له تعالى المثل الأعلى و الأسما. الحسنى الّتي لايسمتى بها غيره:

ص ۳۲۴ .

الحروف العاليات وشؤونها :

ص ۴۳۵ س ۱۹ · ص ۴۳۶ س ۱ ـ ۳ · أسماؤه تعالى وصفاته تدل على وجوده

وكماله لاعلى كنه ذاته :

. ص ۴۳۷ س ۱۲ ـ ۲۱ ،

مبده الاسماء اسم مجرد ابداعي": ص ۱۹۰ س ۱۴۰

الأسماء و الاطلاقات و المفاهيم مشتركة بينه تعالى و بين غيره أما الحقيقة فلا:

ص ۶۲ س ۳۰ ص ۱۴۰ س ۱۳۰ می ۱۳۶ س ۶۰ ص ۱۸۵ س ۱۲۰ ص ۱۸۷ س ۱۱۰ می ۱۸۸ ـ ۱۹۰ .

أسماؤه تعالى و مفاهيمها غيره و هو غير أسمائه :

ص ۳۶ س ۳۰ ص ۵۸ س ۲۰ ص ۵۹ می ۳۰ می ۵۹ می ۳۰ می ۵۹ می ۳۰ می ۲۲۰ می ۳۰ می ۲۳۵ می ۳۳۵ می ۲۳۵ می ۳۳۵ می ۲۳۵ می ۲۳۵ می ۲۳۵ می ۲۳۵ می ۲۳۵ می ۲۳۵ می ۲۰ می ۲۰۳۸ می ۲۰ می ۲۰ می ۲۰۳۸ می ۲۰ می ۲۰ می ۲۰۳۸ می ۲۰ می ۲۰

الله ، أعظم اسم من أسمائه تعالى
 ولا يجوز أن يسمنّى به غيره :

ص ۲۳۱ س ۱۶ ، ۱۷ ، ص۲۶۴ س۲۰. أسماؤه تعالى ومعانيها و دعوة الخلق إلى دعائه بها:

ص ۶۱ س ۱۳ ۰ ص ۷۶ س ۱۰ – ۱۴ ۰ ص ۱۱۵ س ۲۵ ۶ ، ۱۲ ۰ ص ۱۳۶ س ۲۵ ص ۱۴۰ س ۱۳ ۰ ص ۱۸۵ –۱۹۵ ۰ ص ۲۱۹ – ۲۲۲ ۰

كلمات من كنوز العرش يدعىالله تعالى بها :

ص ۲۲۱ .

وجوب الاقتصار في تسميته تعالى و وصفه بما عن طريق الوحى :

ص ۵۵ س ۷۰۶۰ ص ۶۱ س ۶۰ ص ۱۱۴ س ۳۰۲ س ۴۵۱ س ۱۲ ، ۱۳۳ .

بيان لطيف وتنظير في الصمد لفظاً و معنى :

ص ۹۲ ۰

كراهة ترك البسملة في بد. الأمور واستحبابها بل تركه تقصير في العبودييّة : ص٢٣١ س٧ ١١٠ ـ ١٣٠٠ . ذكر الله تعالى حسن في كلّ حال : ص ١٨٢ س ٢٠٠

معاني الحروف المقطّعة من حروف الهجاء وأبجد :

ص ۹۲ ص ۲۳۲ ، ص ۲۳۳ .

كلام الرِّضا ﷺ في الحروف الثلاثة و الثلاثين و وجه دلالتها :

ص ۴۳۶ س۵- ۱۲ ص۴۳۷ س۱ - ۱۱ تعيين الدِّية لنقصان حروف المعجم : ص ۲۳۳ س ۱ .

> ليس بين النفي والأثبات منزلة: ص ۲۴۶ س ۱۰

معرفته تعالى أوَّل الدِّين و أساسه ولا إيمان إلاّ بالمعرفة :

ص ۳۴ س ۱۶ . ص ۴۰ س ۳ . ص ۵۷ س ۳ . ص ۱۴۳ س ۸ . ص ۲۳۹ س ۳ . ص ۲۸۵ س ۱ .

انه تعالى عرق الحق وبينه وعليه تعالى ذلك و يحتج يوم القيامة على الناس بما آتاهم و عرقفهم و يفعل بهم المكافاة بعده إن لم يسلكوا على ذلك: ص ۴۱۱ س ۲۰ ، ۲۲ ، ص ۴۱۴ س ۲۰ و طرة الخلق على معرفته و توحيده تعالى و على الرسالة والولاية و معرفته ضرورية بالفطرة:

ص ۵۶ س 11 ، ص ۵۸ س ۱ ، ص ۹۴ س ۳ ،ص ۹۸ س ۵ ، ص ۱۳۶ س۵، ص ۱۴۰ س ۱۳ ، ص ۲۲۷ س ۲٬۱۱ ، ص ۳۲۸ ـ۳۳۱.

> كل مولود يولد على الفطرة : ص ٣٣١ س ١ ·

وجوب ترك التكلّف والاقتحام فيما لا يصل إليه العقل ولم يرد به نقل من الا'مور الا لهيــّة :

ص ۵۵ س 9 - ۱۲ · ص ۵۶ س ۱ - ۳ ص ۹۵ س ۱۳ · ص ۱۰۲ س ۱ ·

عرفان الملكوت يستدعى نوراً فوق القوى الحاسّة والعاقلة :

ص ۴۵۵ س ۱۳٬۱۲ .

المعرفة و أشباهها من صنعه تعالى اليس للعباد فيها صنع فا ذا فعل فعلى العباد أن يقبلوا ذلك و ليس عليهم قبل دلك شي.

ص ۴۱۰ س ۱۱، ۱۸ و ص ۴۱۱ س ۱۸، ۱۸ ص ۴۱۲ س ۴ ـ ۹،۶ و ص ۴۱۳ س ۳ و ص ۴۱۴ س ۷،۶ ص ۴۱۶ س ۷،۶ و

إنَّما يعرف الله بالله تعالى لا بغيره

بل غيره يعرف به أيضاً :

ص ۱۴۳ س ۹٬۶۱۴ . ص ۱۷۴ س ۱ · ص ۱۹۲ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ·

عرفانه تعالى بفسخ العزم و نقض الهم":

ص ۲۸۸ س ۱۴ س ۲۸۹ س ۴ کلام أمير المؤمنين ﷺ في عرفانه تعالىوشكره وحب" لقائه:

ص ۲۸۸ س ۱۳ - ۱۸ -

انّه تعالى فعل الهداية وأتم الحجّة: ص ٢١١ س ٨ - ١١ ، ١٢ ، ١٥ ، ص ۴۱۳ س ۲۱ ۱۳۰۰ . ص ۴۱۴ س ۱۱ – ۱۶ ص ۴۱۵ س ۳ .

أثبات الصانع تعالى بتنبيه الفطرة: ص ٣٣١.

عرض عبدا لعظيم الحسني رضوانالله على إمامه :

ص ۸۱ ،

الشهادتان وما توجبانه:

ص ۷۲ س ۲۰ س ۷۳ س ۱۲ س ۱۳ - ۱۴ . قول «لا إله إلّاالله» وثوابها وشروطها وتأثيرها :

ص ۱۸ س ۹، ۱۴، ص ۱۹ س ۳، ۱۹، ص ۱۹ س ۳، ۱۹، ۲۱، م ۱۹، ۲۱، م ۲۲، ۲۱، م ۲۲، م ۱۹، ۲۱، می ۲۲ س ۲۱، ۱۳، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، می ۲۲ س ۲۵، ۱۵، ۲۱، می ۲۲ س ۲۵، ۲۵، ۲۱، می ۲۳ س ۲۵، ۲۱، می ۲۳ س ۲۵، ۲۱، می ۲۳ س ۲۵، ۲۱، می ۲۳۳ س ۲۵، ۲۱، می ۲۳۴

احتجاج الرِّ ضَا لِللَّبِيِّكُمُ عَلَى أَبِي قَرَّةَ المحدِّ ف مسألة رؤيته تعالى :

ص 111 .

احتجاج الصادق علي زنديق مصري في التوحيد:

ص ۲۴۹ .

ظهورصفاته فيالاشياء بكونالأشياء: ص 179 .

تجلّيه تعالى للأشياء والعقول: ص ٣٩ س ٣٠ ص ۴۵ س ٣٠ ص ١١٥

س ۱۷ ، ص ۲۶۳ س ۲ ، ص ۳۰۸ س ۱۶ .

إنَّه تعالى ظاهر بالوحود عند الفطرة والعقول :

ص ۳۱ س ۱۳ . ص ۳۵ س ۸ . ص ۴۰ س ۲ ص ۷۸ س ۸ . ص ۷۹ س۸ . ص ۱۸۹ س ۱۷ ـ ۱۹ . ص ۲۳۸ س ۱۵ . ص ۲۵۴س ۳ . ص ۲۸۳ س ۱۱ . ص ۲۰۳ س ۱۶ .

إنَّه تعالى يمتنع إنكاره :

ص ۳۲ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۴ س ۲۰ . الحجاب والاحتجاب بينه تعالى وبين

خلقه واستتاره عنهم :

ص ۳۵ س ۸ می ۳۸ س ۳ می ۳۰ س ۳ می ۳۰ می ۳۰۲ می

معنى الاسلام والايمان وأنه أخص من الاسلام :

ص ۲۲۸ ، ۲۲۹ .

حقيقة الإيمان الرِّضا بقضاءالله و التسليم لأمره والنفويض اليه .

ص ۳۷۱ س ۱۵ ـ ۱۷ .

المؤمن الحقبقي" عالم حكيم قريب

من مرتبة النبوءة :

ص ۳۷۱ س ۱۵ ـ ۱۷ ·

المؤمن الحقيقيّ تقي ولايقترف من الدُّنيا إلاَّ قدر الضرورة :

ص ۳۷۱ س ۱۸٬۱۷ ۰

تفسير اليقين بلوازمه ونتائجه:

ص ۳۷۵ س ۱۳ ـ ۱۵ .

ينجو أهل التسليم و إنَّهم النجبا. :

ص ۴۵۸ س ۱۷ .

لايجوز إكراه النّاس على الاسلام ولم يشأالله تعالى إيمان العباد بالألجاء بلا مر:

ص ۳۴۲ ، س ۴ \_ ۱۳۴۹ .

الناس يؤمنون على سبيل الإلجاء عند الموت :

ص ۳۴۲ س ۱۴٬۸

لابد أفي الايمان به تعالى من أن نعقله بعنوان الشيء والموجود وغيرهما من العناوين التي تدل على وجوده و كماله:

ص ۲۴۵ س١۶. ص ۴۳۷ س ۲۲ ـ ۲۱. نكتة النور و نكتة الظلمة في القلب وتمعاتبها :

ص ۴۱۵ س 9 - ۱۲ ،

سبب الإبصاروكيفيَّته:

ص ۱۰۹ .

القلب رئيس الحواس":

ص ۴۳۸ س ۱۱، ۱۹،

المعبد أربعة أعين :

ص ۳۶۷ س ۳ ـ ۵ .

الحواس" لا تنفع في التصديق من دون دليل من العقل:

ص ۲۹۳ س ۲ .

قول الرِّضا تَطْلِكُمُ : الاستدلال على ما هناك لا يكون إلَّا بما هنا :

ص ۴۳۸ س ۹ ۰

مقد مقلاً ثبات المبدء والمعادبالترديد بين النفي والأثبات و ما يترتب على

كل منهما:

ص ۲۵۱ س ۱-۴ · ص ۲۹۸س ۱۴-۱۶. الأمر بترك المخاصمة و الجدال و

الحراء :

ص ۴۱۵ س ۴۵۲ ، ص ۴۵۶ س۱۵٬۱۴۰ م ص ۴۵۸ س ۲۱٬۲۰٬۱۴ ، ص ۴۵۹ س ۷۱٬۲۱ ۱۱ ، ۱۴ ، ص ۴۶۰ س ۷ ، ۹٬۶۰۵ ، ۱۱۱ می می ۴۶۱ س ۹٬۶۰۱ ،

ص۴۵۴ س ۲۲ · ص۴۵۵س ۵٬۴٬۲٬۳۰۲ ۲۳ ، ص ۴۵۶ ـ - ۴۶۰

الأمربالتكلّم والتفكّر في آياته تعالى و عظمته :

ص ۴۵۴ س ۲۲ ۰ ص ۴۵۵ س ۴ ۲۳۰ . ص ۴۵۷ س ۱۹ ۰ ص ۴۵۸ س ۱۰۲۳ .

ليس الموجد والمعدم إلاَّ الله تعالى :

ص ۶۸ س ۴۵ ۰

أُوال ما خلقه الله تعالى :

ص ۶۶ س ۱۸ ۰ ص ۱۲۹ س ۴٬۳ می ۴۰ ۰ می ۳۱۹ س ۳۲۶ س ۳۱۹ س ۱۹ ۰ می ۳۲۶ س ۱۹ ۰ می ۴۳۶ س ۴ ۰ ۱۹ ۰ می ۴۳۶ س ۴ ۰ ۱۳ ۰ می ۱۳۶ س ۴ ۰ ۱۳

الخلق الأوال والثاني والثالث: ص ۴۳۶ س ۱۴٬۱۳ . ص ۴۳۷ س ۱. إنّه تعالى واحد ليس له أكثر من فعل واحد:

ص ۴۳۲ س ۲۰۶

إنَّه تعالى ليس خلقه مسبوقاً بمادُّة

ولا صورة بل إنَّما يصدر عن مشيَّته:

كيفينة خروج الأمر منه تعالى : ص ٣٩٨ س ١٠ ١١

لا يعرف أحد كيف الخلق إلاّ الله عز وجل وأهل سرّ ه:

ص ۴۴۰ س ۳ ، ۴ ·

كلام الرِّضا ﷺ في الأبداع وأنَّه حادث:

ص ۴۳۵ س ۱۸ . ص ۴۳۸ س ۱۲-۱۴ إنسما هوالله عز وجل وخلقه لاثالث بينيما ولاثالث غيرهما :

ص ۴۳۸ س ۱۴ ، ۱۵ .

أنواع الخلق و حدودها :

ص ۴۳۳ س ۱۵. م ۴۳۸ س ۱۶. خلق الله تعالى المشينة بنفسها وخلق بها الأشياء :

ص ۱۴۸ س ۲،۱ س ۳۳۹ س ۴،۶۰ کل شيء هالك في جنب بقاء و حهه: ص ۱۴۷۸ ص ۱۴۹۰ س ۲۳۸ س ۱۰۰ غاية حلقه تعالى ومالايجوز أن يكون غاية لحلقه:

۴۰۳ س ۴،۶،۵ م ۱۸،۰ س ۴۳۱ س ۱۰.

إنَّه تعالى أحسن كلِّ شي. خلقه و صورته :

ص ۷۹ س ۹ · ص ۱۵۱ س ۱۵ · إدراكه تعالى و فعله ليس بمباشرة الآلات :

ص ۳۶ س ۲ . ص ۳۷ س ۴ ــ 9 . ص ۱۸٬۱۷ س ۱ . ص ۴۹ س ۸ . ص ۵۶ س ۱۸٬۱۷

خلق الله تعالى ألف ألف عالم و ألف ألف آدم و سيخلق خلقاً بعد هذا الخلق

من غير فحولة و ا<sup>م</sup>ناث : ص ۲۷۷ س ۱۷ ـ ۲۱ ·

أحاديث في عالم الأرواح والذَّرَّ و المناق:

ص ۱۱۷ · ص ۳۱۹ س ۱۱ ـ ۱۴ · ص ۳۳۰ س ۲۳۰ م ۳۳۰ می ۳۳۰ می ۴۲۰ می

الد نيا و وصفها:

ص ٣٧٣ س ١٤ . ص ٣٧٨ س ٣ ـ ؟ . الكلام في العرش و الكرسي" و السرادقات و الستر و الحجب و غيرها من عوالم الغيب :

ص۲۲۰ ص۱۷۵ س۹ ۰ ص ۲۲۲–۲۲۸ ص۲۸۱ می ۳۱۶ س۱۱۹ - ص ۳۲۰ س ۹ – ۲۲ می ۳۲۱ – ۳۲۸ -

إنَّ العرش والكرسيِّ وعا. علم و مُلك :

> ص٣٢١ ص ١١٠ ص ٣٢٢ · جعل العرش سبعين ألف طبق : ص ٣٢٩ ص ٣٠ ·

تفسير العرش والكرسي" بالعلم: ص ٣٢٧ س ٥ ، ٩ ·

السماوات السبع والأرضون السبع و نسبة كل إلى الحرى :

ص ۲۲۰،۲۷۷،۲۷۶.

مراتب الأنوار من الستر إلى الشمس و أنَّ لنور الله عزَّوجلٌ أقساماً :

ص ۱۰۸س ۹ . ص ۱۱۴ س ۱۱۰ ۱۱۰ ص ۱۷۵ س ۹ ، ص ۲۷۹ س ۱ ، ص ۳۲۶س ۱ ـ ۳ .

كيفية إمداد الشمس والقمر بالنور من ربِّ النور :

ص ۲۸۱ ، ۲۸۰ ص

خلق الأشياء يدل على خالقها ، وما جعل فيها على جاعلها و يستدل عليه تعالى بآيات خلقه و حدوث الأشياء :

۴۳۷ س ۱۸ · ص ۴۳۹ س ۲ ، ۳ · ص ۴۵۵ س ۱۷ ـ ۱۹ ·

ليس فعله تعالى مسبوقاً بالرَّويِّة و التفكير والتجربة وغيرها ممَّا يؤثَّر في إرادتنا :

ص ۵۴ س ۱۱ ۱۲ ۰ ص ۱۰ س ۸ ۰ ص م می

لكلِّ شي. علَّة وعلَّة الكلِّ وخالقه هوالله تعالى وهو موجود بنفسه لابعلَّه :

ص ۳۶ س ۶۰ س ۴۰ س ۹ س ۴ س ۴۰ س ۳۰ م ۴۰ س ۶۰ س ۴۰ س ۲۱ م س ۱۲ م س ۴۰ س ۲۰ س ۲۰ س ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۳ می ۱۲ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۱۰ می ۱۳ می ۱۱۰ می ۱۱۰ می ۱۱۰ می ۱۱۰ می ۱۱۰ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۲ می ۱۳ می ۱۲ می

صحّة إطلاق الحالق على غيرالله تعالى لا بالمعنى الّذي هو عليه :

ص ۶۳ س ۱۳ ،

إنَّه تعالى يحفظ الخلق بلحظاته و لمحاته و ملائكته:

ص ۱۲۸ س ۹ ۰ ص ۳۶۸ س ۸٬۷ ۰ ص ۳۷۹ س ۲۰ ۰

معنى لاحول ولا قوَّة إلَّا بالله :

ص ۲۴۲ س ۱۶٬۱۵ · ص ۳۳۸ س۹٬۸ ص ۳۴۰ س ۱۱٬۱۱ · ص ۳۴۴ س ۷٬۵ . ص ۳۵۹ س ۱۱ · ص ۳۶۳ س ۳ .

بقاء الخلق أو فناؤه :

ص ٩١ س ١٥٠ ص ١٩٣ س ١٧٠. إنّه تعالى عادل حكيم في أفعاله:

ص ۴۷ س ۱۰ م ۵۳ س ۴۰ می ۴۰ س ۴۰ می ۵۳ س ۴۰۳ می ۵۳ س س ۱ -- ۴ می ۹۶ س ۱۰ س ۲۲ می ۱۳۷ س ۱۹ می ۲۲۷ س ۶۰۵ می ۳۴۳ س ۲ - ۴ می ۳۳۴۳ می ۳۴۳ س ۲ - ۱۱ می ۳۷۷ س ۱۳ می ۳۹۸ می ۳۹۸ می س ۳۹۲ س ۲ - ۲۲ می ۴۰۳ س ۱۳ می ۴۰۷

له تعالى الحمدوالمية والحجّةعلى العبد بعدله و إحسانه :

ص ۳۴۱ س ۱ ـ ۴ . ص ۳۴۴ س ۸ . ص ۴۰۶ س ۷،۶ . ص ۴۱۳ س ۱۲ .

لاجبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين و إن القائل بالجبر كافر و القائل بالتفويض مشرك :

ص ۴۷ س ۱۶ س ۶۹ س ۴۷ س ۳۰ ص ۹۶ س ۳۰ ص ۹۶ س ۳۰ ص ۹۶ س ۳۰ ص ۱۳۰ ص ۱۳۰ ص ۱۳۰ ص ۱۳۰ ص ۲۲۷ ص ۲۲۰ ص ۲۳۰ ص ۲۲۰ ص ۲۳۰ ص ۳۴۰ س ۱۱ - ۵ می ۳۵۳ س ۵-۱۲ می ۳۵۳ س ۵-۱۲ می ۳۵۳ س ۵-۱۲ می ۳۵۳ س ۱۹ - ۱۹ می ۳۵۳ ص ۳۸۳ س ۲۱ - ۱۹ می ۳۸۳ ص ۳۸۳ ص ۳۸۳ ص ۳۸۳ ص

· 4 \_ 1

أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير : ص ۴۰۷ س ۴ . ص ۴۱۶س۸-۱۲ .

كلامالرضا ﷺ في المقد "روالنقدير

والمقدر:

ص ۴۳۸ س ۲۱، ۲۲ . ص ۴۳۹ س۲٬۱ القدروالعمل بمنزلة الروح والجسد ص ۳۴۶ .

تقديره عز أوجل في ليلة القدر : ص ۴۴۴ س ۱۲،۱۱ .

وجوب الإيمان و الرَّضا بقدره تعالى و قضائه :

ص ۳۷۱ س ۹ ، ص ۳۷۲ س ۳۰، ص ۳۸۰ س ۳۰۵ می ۴۰۵ می ۳۸۰ س ۱۶ ، ص ۴۰۵ می ۱۰ ، ص ۱۰ ، ص

لكل قضاءالله عز وجل خيرة للمؤمن من ١٥٠١ س ١٥٠١ س ١٥٠١٤ الكلام في رزقه تعالى وأنه آت إلى صاحبه لا محالة:

ص ۳۷۲ ، ص ۳۷۴ س ۵ · ص ۳۷۵ س ۱۴ · ص ۳۷۶ س ۱۱ ·

أبيات لأمير المؤمنين عَلَيْكُمُ في الرِّزق ص ٣٧٢ .

جعل رزق المؤمن من حيث لا يحتسب ليكثر دعاؤه:
من ۴۰۲ س ۹۰۸ .

س ۸٬۷ می ۴۰۷ س ۵ . ص ۴۱۳ س ۱۳٬۱۲ .

أبيات لشيخ عراقي في ثنا. أمير المؤمنين عَلَيْنِيْنُ و بطلان الجبر:

ص ۳۸۱ ۰

القدريّة مجوس الأثمّة الطلقت على الجريّة والنفويضيّة:

ص ۱۸۱ س ۱ · ص ۳۸۲ س ۱۸ <sup>، ۱۵ ·</sup> ۱۵ · معانی ذلك :

ص ۴۷ س ۱۰ ، ۱۱ ، ص ۵۳ س ۲۳۰ س ۲۳۲ س ۲۳۲ س ۱۴۳ س ۱۴۳ س ۱۴۳ س ۱۹ ، ص ۳۳۳ س ۳۳۰ س ۳۳۵ س ۱۹ ، ص ۳۳۳ س ۱۲ ، ص ۳۴۳ س ۱۲ ، ص ۴۳۰ س ۴۳۰ س ۱۱ ، ص ۳۵۴ س ۱۱ ، ص ۳۵۴ س ۱۱ ، ص ۳۶۴ س

الخير و الشر" منه تعالى بداءً و جزاءً وعنده الجزاء بالإحسان:

ص ۳۴۰ س ۱۲ ، ص ۳۴۱ س ۲ ، ص ۳۴۰ س ۲ ، ص ۳۴۴ س ۲ . ص ۳۸۱ س ۲

النهي عن الخوض في مسألة القدر:

ص ۳۶۵ س ۱۹–۱۱ ص ۳۸۳س ۱۲–۱۶ می ۳۸۳ س ۱ – ۴ ۰

بيان لطيف عجيب لأمير المؤمنين عليه في وصف القدر:

ص ۳۸۳ س ۱۲ ـ ۱۶ . ص ۳۸۴ س

إنَّ الرِّزق والمعونة والصبر على قدر المروءة والمؤونة والبلاء:

ص ۴۰۱ س ۱۹ ـ ۲۱ .

الكلام في الآجال:

ص ۳۶۸ س ۶ ـ ۹ ص ۳۷۸ س ۸ . ص ۳۷۹ س ۱۳ .

معنی توفیّیة تعالی و توفیّی ملائکة ا الموت :

ص ۲۶۸ ٠

سؤال موسى تَلْقِيْكُ الرَّبِّ تعالىءن إماتة ذوى الصغار وجوابه:

ص ۳۷۴ س ۱۵،۱۴ ص ۴۰۲ ص ۴۰۲ ص

البدا. و معنا. اللاّئق به تعالى :

ص ۱۳۸ س ۱۲۰ ص ۱۶۷ س ۱۸ . ص ۳۲۲ س ۸٬۴ می ۳۳۱ \_ ۳۳۴

فضل البداء وإنه منمواثيق النبوء:

ص ۳۳۲ س ۲ - ص ۳۳۳ س ۲۰۳ ۱۳ ۱۳ م ص ۳۳۴ س ۲ ، ۶۰

احتجاج الرِّضا تَلْيَتَاكُمُ على سليمان المروزي في البداء:

ص ۴۴۳ ، ۴۴۳ ص ۴۵۲ س ۲ \_ ۶ \_ إنساؤه تعالى في أجل الملك الذي دعاه لزيادة العمر:

ص ۴۴۳ س ۱۶ ، ۱۷ ص ۴۴۴ س ۱۲

قصّةقوم دعا نبّيهمأن يرفعالله تعالى عنهم الموت :

ص ٤٠١ س ۵ ـ ٩ .

لم يطعالله تعالى با كراه ولم يعص بغلبة .

ص ۳۴۸ س ۸۰ ص ۳۶۱ س ۱۲ ۰ ص ۳۸۱ س ۳۰

حسنة العبد من الله تعالى فهو أولى بها من العبد و سيئنه من نفسه فهوأولى بها من الله تعالى :

ص ۳۳۸ س ۱۱۰۹ ، ص ۳۴۰ س ۱۱۱ ، ۱۲ ، ص ۳۴۳ س ۶ ، ص ۳۶۳ س ۲ ،

السؤال عن الر ُقيّ الّني يعاد بها:

ص ۳۸۲ س ۱۳ ، ۱:۴ .

إنّه تعالى لايفعل بعباده إلّا الأصلح لهم :

ص ۳۹۸ ـ۴۰۵

إنَّه تعالى يلطف بالمؤمن أنواعاً منه نظراً لحفظ إيمانه:

ص ۴۰۰ س ۳ - ۹ ، ص ۴۰۱ س ۱۵ · ص ۴۰۴ س ۲۰ ۲۱ · ص ۴۰۸ س ۱ - ۱۰

إنَّه تعالى سريع الإجابة :

ص ٧٩ س ١١ .

عدله تعالى وفضله في أطفال المؤمنين ص ٣٩١ ـ ٣٩٧ . ص ٢٠٧ س ٧٠٤ .

اختلافالاً عمار إسماهوعنالحكمة: ص ٣٩٧ س ٨ ـ ١٥ ·

إنَّه تعالى أعقم قوم نوح عَلَيْكُمُ أُربعين عاماً قبل نزول العذاب:

ص ۳۹۲ س ۶ ، ۸ ، ص ۳۹۸ س ۱۸ <sup>،</sup> ۱۹ ،

الثلث الأخير من اللَّيل و إجابة الدُّعاء فيه:

ص ۱۷۶ س ۱۰۰

الكلام في السمادة والشقاوة :

ص • ۳۴ س ۷ · ص۳۴۴ س ۱ · ص۳۵۴ ـ . - ۳۵۸ ـ

معنى حديث الشقي من شقى ـ الخ وحديث إعملوا فكل ميسس لما خلق: ص ۳۵۶ .

إنه تعالى يحول بين العبد ومعصيته ولا يحول بينه وبين طاعته و يعينه عليها ولا يعمنه عليها :

ص ۳۶۱ س ۱۳ – ۱۵ · ص ۴۰۶ س۶ تقدير الأشياء قبل إيجادها :

ص ۳۶۸ س ۱۹ ، ۲۰ ص ۳۷۶ س ۲۱ ص ۴۰۲ س ۲۱

بيتان لأميرالمؤمنين ﷺ في قدر الموت :

ص ۳۷۵ س ۴ ۲ ۲ .

القرآن وإنه ليس بخالق ولامخلوق وإنه كلامالله عز وجل :

ص ۲۲۳ ، ۲۲۴ .ص ۲۲۷ س ۱۰ . كلام المدَّعي للتناقضات في القر آن مع أمير المؤمنين تَلْقِيْلُ وجوابه :

ص ۲۵۵ ـ ۲۶۹

الطنُّ في كتابالله ظنّان : ظنُّ يقين وظنُّ شك ً :

ص ۲۶۷ س ۱۷ - ۲۲ ·

أحب الآيات إلى أمير المؤمنين تُلَيِّكُم : وما س ٧٠٤

الملائكة و ما ذكر منهم :

ص ۵۰ س ۱ ـ ۳ ، ص ۲۲ س ۱۰ ، ص ص ۱۰ ، ص ص ۱۰ می ا ۱۰ می ۱۰ می ۱۱۰ ، ۱۲ ، ۵۰ می ۱۰ می ۱۲ ، ۱۲ ، ۵۰ می ۱۲ ، ۵۰ ، ۵۰ می ۱۲ ، ۵۰ می ۱۲ می ۱۲۸ می

تسبيح الد يك الملكوتي:

ص ۲۷۹ ـ ۲۸۲ ·

أمور من النبوءة والوحي:

 11 . ص ۳۴۲ س ۶۰ ص ۳۹۸ س ۱۲٬۵۰۴، ۱۳ . ص۲۰۹س۱۰ ۱۱ ص۲۲۰ ـ ۴۲۶ .

معجزات لرسولالله وَاللَّهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ

ص ١٠٠٠ س ٢ ـ ٩ . ص ٣٢٣ س١٥-١١٠ غشية رسول الله وَالشَّعْةِ عند الوحي

هي تجلُّيه تعالى له :

ص 11۵ س ۲۶ .

إنَّه تعالى بعث الأنبياء لغايات :

ص ۴۵ س ۵ - ۸ ص ۴۰۳ س ۲۰۰ م احتجاج الرِّضا يُلْكِنْكُم على رأس الجالوت لنبو مَّ عَلْ رَالْشِئْلَةِ :

ص ۴۲۷ \_ ۴۳۰ .

احتجاجه للآكبر على الهربذ الأكبر في النبوء .

ص ۴۳۰ س ۶ - ۱۲ .

عصمة الأنبياء عَالَيْكُل :

ص ۷۴ س ۱۵ -ص ۱۲۱ س ۴ . ص ۱۳۲ س ۵ .

إِنَّ رَسُولَ اللهِ <del>وَالْهُوَانَةِ</del> يَرُوي حَدَيْثُهُ عنالله تعالى :

ص ۳۴۰ س ۸ ، ص ۳۴۴ س ۳ ،

احتجاج الرُّضا عُلَيَّكُمُ على الجاثليق في السوُّة :

ص ۲۲۰ - ۲۲۶ .

قصّة يهودي و سؤالاته رسول الله بالفينية .

ص ۳۹۸ .

وصفاً مير المؤمنين لرسول الله صلّى الله عليهما وآلهما :

ص ۷۲ س ۴ .

أبيات لأبيطالب لِلبَّالِمُ في مدح رسول

الله وَالْمُؤْخِذِ :

ص ۱۵۸ ، ۱۵۹ .

تبشير الإنجيل والنوراة والز "بور و كتاب شعيا النبي" وحيةوق النبي باسم الفار قلمطا:

ص ۴۲۰ س ۲۰ – ۲۴ . ص ۴۲۱ س ۳ – ۱۵٬۱۰ ت ۴۲۱ ص ۴۲۴ س ۱۴ – ۲۲ . ص ۴۲۵ س ۱ – ۴ ص ۴۲۷ س ۱۸ – ۲۰ می ۴۲۸ س

أخبار الرشائي عن عدد الحواريسين و علما. الا نجيل:

ص ۴۲۱ س ۱۱ \_ ۱۵ .

إشارة إلى قصّة بخت نصّر و سبيه بنى إسرائيل :

ص ۴۲۲ س ۱۳ ـ ۱۵ .

جدال لطيف للرَّضا لِللَّهِ فَي أَخَذُ الا قرار من الجائليق بأن عيسى لِللَّهُ كَانَ عبداً للهُ عر وجل .

ص ۲۲۱ س ۲۱ ، ۱۸ ، ص۲۲۲ س ۱۵.

احتجاج الرسط على على الجاثلين بأن كثيراً من الأنبيا، كانوا كعيسى في الاعجاز فلم السحدو، رباً ولم يستحدوهم أرباً أ

ص ۴۲۲ ـ ۴۲۴ ،

المورمن معراج رسول الله الموالية المورمن معراج رسول الله الموالية : ص ۷۲ س ۱۰۰ س ۱۱۴ م ۱۱۳ س ۱۱۰ س ۱۰۸ س ۵ ، ۱۵،۶ ، ۱۶ مس ۱۱۱ س ۱۲ – ۱۰۵ ص ۱۷۵ ، ۱۷۶ ، ص ۲۶۳ س ۶۴۵

قصة حزقيل النبيّ وإحيائه الموتى با ذنالله عز وجلًّ :

ص ۴۲۳ س ۱۱ ، ۱۲ ، ص ۴۲۳ س ۱۶ ـ ۱۹ ،

أخبار الرسط علي الله المنظم الله المنظم الماء النصارى هذا الله المعلم المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة ا

إلزام الرّضا لَهُ الجاثليق بأنَّ عيسى كان بشراً مولوداً من بشر بشهادة علما. النصارى لا أنّه ابنالله :

ص ۴۲۶ .

وصيَّته تعالى لموسى ﷺ بأربعةأشياء . س ٣٧٢ س ۶ ·

صحبة أبي ذر" رحمه الله لرسول الله

رَ الْمُؤْكِرُ فِي ليلة :

. ۳۰9 ، ۲۵ م

المجوس من أهل الكتاب و قصدة ارتدادهم:

ص ۳۰۶س ۱۰ – ۱۸

قصة عيسى تَطْلِبَاكُمُ وصاحب المكتب: ص ۲۳۶ .

إشارة إلى قصّة مقام إبراهيم تَطَيَّكُمُ: ص ١٧٩ س ١٢ .

لاتخلو الأرض من الحجيّة:

ص ٢٥٠ س ٢٠١. ص ٣٢١ س ١٠٠٩. إن الله عز وجل لايجعل حجة في أرضه يسأل عن شي.فيقول: لا أدري . ص ٢٧٥ س ١٠.

ا مور من الأمامة و الخلافة لا ميرالمؤمنين و أبنائه الطاهرين المالية و فضائلهم :

إنَّهُم كَالَكُمْ مَفُوَّضَ إِلَيْهُم أَمَرُ دَيِنَهُ تَعَالَى:

ص ۱۵۲ س ۶ .

إنسهم كالله المثل الأعلى لله تعالى صفة وفعلاً:

س ۱۱۷، ۱۶۹۰

إنَّهُم عَالِيًا كانوا حملة علمالله تعالى ودينه قبل خلق الخلق :

ص ۳۱۹ س ۱۳ ، ۱۴ .

إنَّهم عَلَيْكُمْ النَّمط الأوسط:

ص ۱۱۴ س ۵ ۰

عندهم عَلَيْهِ كتب الأنبياء عَلَيْهِ وراثة :

ص ۲۷۵ س ۹ .

إنهم قَالَيُكُمُ السبع المثاني و بال الله عز وجل و دينه و حججه و شهداؤه و أمناؤه ووسائط بينه و بين خلقه و غير ذلك من مبادى الفضائل:

ص ۱۵۰ س ۸ - ص ۱۵۱ س ۱۷۰۷ - ص ۱۵۲ - ص ۱۶۴ س ۱۶ - ص ۱۶۵ ـ ۱۶۷ ص ۳۱۹ س ۱۴ .

إنهم عَلَيْكُمْ سبب معرفته و عبادته وهمالعاملون بأمره والدَّاعون إلى سبيله والدَّالون عليه:

ص ۱۵۲ ، ص ۱۵۷ س ۱۴ ، ص ۱۶۹ ن ۲۰۱ ،

إنهم كاليكل وشيعتهم حزبالله تعالى: ص ۱۴۶ س 9 .

إنهم كالنه عندهم العلم وهم الحجة المالعة:

ص ۸۰ س ۲۰ ص ۹۲ س ۲۰ س ۲۲. ص ۹۳ ۹۳ س ۲۰۱۱ می ۱۶۴ س ۵۰

إنهم كالليك مخلوقونمن نوره تعالى: م ١٤٧ س ٥٠

إنهم قَالَيْكُمْ وجِهالله تعالى وعينالله ويدالله وغيرها منأسما. الأعضاء المضافة إليه تعالى:

ص ۱۱۷ س ۲۳ ۰ ص ۱۱۸ س ۲ ۰ ص ۱۵۰ س ۲ ° ۹ ° ۹ ° ص ۱۵۱ ° ۱۵۲ ۰ ص ۱۶۴ س ۶ ۰ ص ۱۶۵ س ۲ ، ۳ ۰ ص ۱۶۷ ش ۶٬۵ ۰ ص ۱۸۲ س ۱۳ .

قوله تعالى : لله الواحد القهار من كلام الحجج عَالِيُهُا :

ص ۲۳۴ س ۲۰

مبغضهم لا يرى رسولالله مَالَيْقَاتُهُ يُومِ القيامة :

ص ۱۱۸ س ۴٬۵ .

شيعتهم عَلَيْتُكُمْ أَخَذُوا دينهم عنرسول الله الله الله عندوا دينهم الله الله عن الناس أخذوا دينهم عن الناس .

ص ۴۱۵ س ۴ ، ۵ .

أهل الولاية أسرع إليها من الطير إلى وكره :

ص ۴۱۵ س ۴ ، ۵ .

منعظيم الثواب للمؤمنين يوم القيامة النظر إليهم عليه اللهاء

ص ۱۱۸ س ۳.

معنى خير العمل في الأذان الولاية وبر" فاطمة وولدها كالله :

ص ۲۴۱ .

رائحة فاطمة الليك رائحة الجنَّة:

ص ۱۱۸ س ۱۶ ۰

فضل أطفال الأنبياء و إبراهيم ابن رسول الله تراهيم .

ص ۳۹۵ س ۱۴ – ۲۰

كلام الرِّضا عَلَيْكُمْ فِي أَنَّ الغلاة خارجون عن حوزة أهل الولاية :

ص ۳۶۶ ۰

سؤال يهودي أمير المؤمنين لَمُلِيَّكُمُ عن مُلاثة ليست لله :

ص ۳۷۷ ٠

إخبار أمير المؤمنين عَلَيْكُم يوم صفين بشهادته :

ص ۳۶۸ س ۹

إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ لِكُنَّ مَأْمُوناً فِي الكُوفة مِن شرار أهلها .

ص ۳۳۸ س ۱۷ .

سؤال حضر أمير المؤمنين عَلَيْكُم : م

أمره الحسن والحسين عَالَيْكُمْ بصعود المنبر وكلامهما في فضائله :

ص ۳۰۷ ،

قوله ﷺ للخوارج فيأمر التحكيم: ص ٢٢٥ .

قوله عَلَيْكُمُ : سلوني قبل أن تفقدوني: ص ٣٠٥ - ٣٠٧ .

كان عنده تراث رسول الله صلوات الله

عليهما وآلهما من ثيابه وغيرها :

ص ۳۰۵ س ۱ ـ ۳ . ص ۳۶۸ س ۳ . بعض علمه ﷺ :

ص ۲۰۵ .

شدَّة يقينه عَلَيْكُم بالقدر والقضاء:

ص ۳۶۸ س ۶۰ ص ۳۶۹ س ۵۰ می می ۳۶۸ می  $\gamma$  ۲۰ می ۳۷۲ می  $\gamma$  ۳۷۸ می  $\gamma$  ۳۷۸ می ۳۷۹ می ۳۶۹ می ۳۶ می ۳۶

قنبر مولاه وحبّه له شديداً:

ص ۳۳۸ س ۱۵۰

قول رسول الله رَالَيْكُمُ : أَمَّا مدينة العلم وعلي بابها وأن علياً هومدينة هدى :

ص ۳۰۷ س ۱۸ ، ۲۴ ۰

أبيات له تَالَيْكُمُ في ثنا. الحقُّ تعالى:

قصّة يهوديين مع أبي بكر وعمر و سؤالهما إينّاهما وهدايتهما بأمير المؤمنين ﷺ:

ص ۱۸۱، ۱۸۰ ،

الحسن والحسين عَلَيْقَطَّانُهُ فرخا رسول الله وَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ص ۲۰۱ س ۲۰۱،

مكر المأمون لنحقير الرَّضا عَلَيَكُ فَيُ اللُّهُ عَلَيْكُ فَيْ النَّاسِ حسداً و بغياً :

ص ۴۱۹، ص ۴۴۰ س ۱۸،۱۸، ص ۴۴۱ س ۲،۲، ص ۴۴۲ س ۱ ۸ ۰

إسلام عمر ان الصابى على يدي الرشا عُلِيَّا في واكر امه له:

ص۴۴۰ س ۲، ۹، ص۴۴۰ .

قرا.ةالكاظموالر ما اللَّقْطَاءُ من النوراة والا نجيل عن ظهر القلب:

ص ۲۷۵ س ۳ ، ۴ ، ص ۴۲۱ س ۱\_۵ ص ۴۲۳ س ۳۱۲ .

تَخُومُ على بن الحسين عَلَيْقَالِهُ من فَتَنَة عبدالله بن الزُّبير:

ص ۳۷۴ س ۷ .

بيعة الناس للحسن بنعلي عَلِيَقَطَّامُ و كلامه في الموعظة والحمد و شرط البيعة: ص ۳۷۸ س ۲ \_ ٩

قصّة الجائليق و سؤاله أبابكر و هدايته بأميرالمؤمنين لِللِّكِينُ :

ص ۱۸۲ ، ۳۱۶.

قصة بريهة واحتجاجه مع هشام و إسلامه على يدي الكاظم لِلْكِلْلُمُ :

ص ۲۷۰ – ۲۷۵ .

تذاكر علي بن الحسين و رجل كأنّه الخضر :

ص ۳۷۴ .

عدم جواز ذكر الإمام الغالب عَلَيْكُمُ السمه :

ص ۸۲ س ۲ .

إشفاق عِن بن جعفر عمُّ الرُّضَا لَيْكَالِكُمُ لَهُ :

ص ۴۴۱ .

أوليا.الله تعالى يمكن أن يكونوا في كلُّ لباس .

ص ۴۰۰ س ۱۳ ، ۱۴ ،

سؤال معاوية الحسين عَلَيَكُم عنسبب قتال أمير المؤمنين عَلَيَكُم أهل البصرة و حوايه:

ص ۳۷۵ س ۱ ـ ۳ .

إنَّ معاوية أشقى القاسطين و ألعن الحارجين :

ص ۳۶۸ س ۶ .

ا مور من الموت والبرزخ والقيامة والحشر والجنة والذر:

يكفل إبراهيم و سارة عَلَيْقَلْنَاءُ وفاطمة صلوات الله عليها أطفال المؤمنين في البرذخ ص ٣٩٣ س ٢٠. ص ٣٩٣ س ١٥. لن ينقطع أبداً نعم الجنية و عذاب النار:

ص ۴۴۷ س۴- ۱۳ ص ۴۴۸ س۱-۳ إِنَّ الموحد يدخل الجنَّة و إِن ارتك الدُّنون:

ص 19 س 10، ص ۲۰ س ۲۰ س ۱۹،۳،۹،۴۰ م می ۲۶ س ۲۰۱۰ ص ۲۸ س۲۲۱۲۲ ، ص۲۹ می ۳۰ س ۵ ، ص ۴۱۰ س ۴۲ ،

الأغنيا. في الدُّنياهم الفقراء يوم القيامة إلاَّ:

س ۲۶ س ۲ . ص ۴۰۹ س ۱۴ الكلام في الوعد والوعيد و إنه تعالى منجز وعده وفي وعيده بالخيار :

ص ۴۰۶ \_ ۴۱۰ .

ليس الخلود في النّار للمسلم:

ص ۴۰۷ س ۱۵۰

الجنَّه والنَّار مخلوقتان اليوم :

ص ۱۱۸ .

معنى الوزن والموازين في كناب الله

#### تعالى :

ص ۲۶۸ ۰

علَّة خلود الفريقين في الجنَّة والنار ص ٣٩٨ س ٢١ ، ٢٢ . ص ٣٩٩ س ٧٠٧ .

الشفاعة و من تجب له:

ص ۴۰۷ س ۱۸ ـ ۲۰ ص ۴۰۷ م الفيامة بالأصناف السبعة الذين لم يتم عليهم الحجة في الدنيا .

ص ۳۹۱ ، ص ۳۹۲ س ۲۰ ، ۲۰ ، ص ۳۹۳ ،

ماللمؤمن في سقمه وبلائه منالثواب

العظيم يوم القيامة: ص ٢٠١ س ٢٠١ .

استطاعة العبد لأ فعاله و أنتها قبل الفعل ومعه ومعنى الاستطاعة للحجِّ:

س ۲۲۷ س ۱۳ ، ص ۲۲۸ ، ص ۳۴۳ س ۳۴ س ۵ ، س ۴۰۶ س ۵ ، س

في كل تكليف منه تعالى ابتلاء للعبد. ص ۳۴۹ س ۲۱ س ۳۵۴ س۱۱٬۷،۴۳

إنّه تعالى لم يكلّف العباد بما لا يطيقون ولا يتسعون :

ص ۳۴۱ س ۳ م ص ۳۴۴ س ۱۱،۱۰ م می ۳۴۶ س ۶ می ۳۴۷ س ۱۸،۱۸۰ می ۳۶۰ س ۹ می ۳۶۱ س ۱ می ۳۶۲ س ۱۰ می ۳۸۱ س۲، ص ۴۰۷ س ۳،۲ می ۳۸۱ س ۲۱ س ۱۲، می ۴۱۴ س ۷

من له عدر لا يكلف بالفعل:

ص ۴۰۶ س ۱ . ص ۴۱۳ س ۸ ـ ۱۸ · الكلام في الأمر والنهى :

ص ۴۰۵ س ۱۵ ، ص ۴۰۶ س ۵ ، ۶ . ص ۴۱۳ س ۱۴٬۸ تحليل الحرام أو تحريم الحلال يوجب الإرتداد :

ص ۲۲۹ س ۴ .

كمال جود المخلوق أدا. الفرائض وكمال بخله تركها :

ص ۳۷۳ س ۷ ،

الأمر للوجوب لاللندب.

ص ۳۷۰ ص ۴ ، ۵ .

قسمة الأعمال إلى الفرائض و الفضائل والمعاصى:

ص ۳۷۰ س ۴٬۳.

حديث رفع عن المُّتيتسعة :

ص ۳۵۳

مردودة :

الأخبار المحالفة للأصول القطعيــــة

ص ۳۶۳ س ۱۴ \_ ۱۹ ۰

لاكفَّارة علىالحلف بغيرالله تعالى:

ص ۱۸۴ س ۱۵۰

عدم جواز تفسير القرآن بالر"أي واستعمال القياس في الدِّين :

🏎 ص ۶۸ س ۱۰۰۹ ، ص ۸۰ س ۹ ، ص ۹ . ۹۱ س ۳–۳ ، ص ۲۶۴ س ۲۱ ،

وجو. فتنة الأولاد :

ص ۳۸۸ س ۴ ۰

قيام الدِّين والدُّنيا بثلاثة : ص ٣٠۶ س ٢٢.

القصيل المطالب

صحتة عبادة البالغ اثنتي عشرة سنة: ص ٣٩٢ س ١٤

تخفيف الصلوات اليومية من الخمسين إلى الخمس بشفاعة موسى المناخ

ص ۱۷۶ ، ۱۷۶ .

الأمر بتكليم النباس على قدرعقولهم ص ٩٥ س ١٧٠ ص ١٢٠ س ٣٠ س ٢٤٨ س ٢٠ ـ ٢٢ .

العمل لله يوجب نور القلب وكشف الحق. .

ص ۲۶۹ س ۴ \_ ۱۰ .

الحسنة ونيتها و جزاؤهما والسيئة ونيتها وجزاؤهما:

ص ۴۰۸ س ۱۸ ـ ۲۰ می ۴۰۹ س

إنَّه تعالى يغفر للعالم بالحقِّ ولا يغفر للجاهل به:

ص ۴۱۰ س ۱۱ ـ ۱۳ .

لاكبيرة مع الاستغفار ولاصغيرة مع الإصرار :

ص ۴۰۸ س ۴۱، ۱۲ .

بكاء الهولود إلى سنة من ذكرالله تعالى :

ص ۳۳۱س ۸ ، ۹ ،

الناس ثلاثة : زاهد وراغب وصابر: ص ٣٠٧ س ٣ = ٧ ·

من عمل بما علم كفي ما لم يعلم : ص ۴۱۶ س ۱۶ ·

سرٌّ منأسرار الحج :

ص ۲۵۳ س ۱۶ ـ ۱۹ .

خوفه تعالى سبب النجاح و سؤاله يوجب العطاء:

ص ۳۷۴ س ۹٬۸ .

ابتلا. الصبي كفَّارة لوالديه :

ص ۳۹۵ س ۲ .

حديث تزوَّجوا الأبكار فا نُهن أطيب الخ:

ص ۳۹۵ .

يجب القيام بحقّ النعمة :

س ۴۱۴ س ۱۱ ـ ۱۶·

الأمر بالإخلاص وقصد القربة :

ص ۴۱۵ س ۱۰

من معاني الكفر البراءة :

ص ۲۶۰ س ۱۵ – ۱۸ .

وجوب أن يكون القول عن العلم والوقوف عند الجهل:

ص ۴۵۹ س ۱۸ ۰

سو. الظن ِّ بالله تعالى يوجب القنوط من رحمته :

ص ٣٤٠ س ١٢ . ص ٣٣٣ س ٨،٧ . الدُّنياكلُّها جهل إِلَّا مواضع العلم ص ١٧١ س ١ .

حديث العلم والعمل والأخلاس و خطره:

ص ۳۷۱ س ۳۷۱ ۰

إن الكبائر يمكن أن تغفر:

ص ۴۰۶ س ۱۵ - ۱۸.

كفى بالندم توبة ، وغير النادم على الذُّن ليس بمؤمن:

ص ۴۰۸ س ۴ ــ ۱۴ ۰

السعروحرمةالاحتكاروحرمةالتسعير

لمال الغير:

ص ۳۸۸ س ۸ ــ ۱۴ · ص ۳۸۹ ، ۳۹۰ الرَّاضي بفعل كالفاعل :

ص ۳۹۲ س ۲۰۰۹ .

المعصية تمننع من الإقبال إلى الله

تعالى :

ص ۹۷ س ۵،۳۰

الصغير الميت لايصلَّى عليه :

ص ۳۹۳ س ۸ ۰

طلب الرِّ ئاسة يوجب الهلاكة :

ص ۴۶۰ س ۱۵ ،

سر معدم استجابة الدمعاء:

ص ۲۸۹ س ۱۰

فضل المنحابين في الله تعالى:

ص ۲۶۸ س ۶ - ۱۰

الكافر شر" من عمله:

ص ۳۹۹ س ۲۴۶ -

إِهانة وليِّ الله محاربة له تعالى :

ص ۳۹۹ س ۴۰

ذم ترك العلم المكاًف به وطلبالعلم الّذي لايكاًف به :

ص ۴۵۶ س ۱۶ ، ۲۱ ، ۲۲ ، من ۴۵۹ . ۲ .

أدب في عشرة الناس و إن ُ العاقل يعرف لحن القول :

ص ۴۵۹ س ۲ ـ ۴ .

أداء الفرائض أعلى القربات : ص ۴۰۰ س 1 ·

النفس لله تعالى يوجب حبّه والفنا. فيه و إجابة الدُّعا، و عطا، السؤال:

ص ۴۰۰ س ۲ ، ۳ .

الصلاة زيارة الله تعالى و الوصول إليه:

ص ۲۴۱ س ۲ ،

الصدقة توجب سعة الرِّزق :

ص ۶۸ س ۱۴ ۰

المواعظ :

-

إلى هنا يننهي ما دبَّجه يراع الأستاذ السيَّد هاشم الحسيني الطهراني محسَّى الكتاب أدام الله بقاءه .

والفهارسالاً تية رتبها الأطعي المفضال: السيد مجود المحرمي الزرندي الناشر

## فهرس الإيات

| الصفحة      | نص الاية                                              | رقم الاية  |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
|             | فاتحةالكتاب (١)                                       |            |
| 747- 744 -  | لله الرَّحمن الرَّحيم ٢٣١ - ٢٣٠ - ٢٣١                 | ۱ بسم ا    |
| AP1-117     | يوم الدِّ ين                                          | ٣ مالك     |
|             | البقرة (٢)                                            |            |
| ١٦٣         | ستېزىء بېم .                                          | ە) الله يە |
| 17.         | كهم في ظلمات لايبصرون .                               | ۱۷ وترک    |
| ٤٠٤         | جعل لكم الأرض فراشاً .                                | ۲۲ الّذي   |
| <b>ച</b> ა. | ل فيهامن يفسد فيها و يفسك الدهاء ونحن نسبتح بحم       | ٣. أتجعا   |
| 71147       | ونقد س لك قال إنسيأعلم ما لاتعلمون .                  |            |
| کیم . ه     | سبحانك لا علم لنا إلاّ ما علمتما إنَّك أنت العليم الح | ٣٢ قالوا   |
| 778         | يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنَّـة .                      | ٣٤ وقلنا   |
| ۸۵۲-۷۲۲     | ن يظنُّون أنَّهم ملاقوا ربُّهم وأنَّهم إليه راجعون .  | ٢٦ الّذير  |
|             | قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتّی نری الله جهرة            | ٥٥ وإذ     |
| 272         | فأخذتكم الصَّاعقة .                                   |            |
| 777         | سخ من آيه أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها .           | ۱۰۹ مانش   |
| 144         | لمشرق و المغرب فأينما تولُّوا فثم ُّ وجه الله .       | ٥١١ ولله ا |
| 884         | السموات والأرض .                                      | ۱۱۷ بدیع   |
| 40          | السميع العليم .                                       | ۱۳۷ وهو    |
| ۲۱.         | ي قريب أُجيب دعوة الدّاع إذا دعان .                   | ۱۸٦ فانم   |
| <b>የ</b> ለ٦ | ينة أشد من القتل.                                     | ۱۹۱ والفت  |

| الصفحة          | نص الاية                                                            | رقم الاية    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| -               | هل ينظرون إلاَّ أن يأتبهمالله في ظُـلل من الغمام و الملائكة .       | ۲۱.          |
| 770 - YOY       |                                                                     |              |
| ١٢٠             | ألم تر إلى الَّذين خرجوا من ديارهم وهما ُ لوف حذر الموت .           |              |
| 171-117         | والله يقبض و يبسط و إليه ترجعون .                                   |              |
| <b>۲۷۷-</b> ۲٤٨ | يسع كرسيته السموات والأرض ولايؤده حفظهما وهوالعلي                   | , 700        |
| <b>***</b> ***  | ·                                                                   |              |
| ١٢٠             | لم تر إلى الّذي حاج ً إبراهيم في ربّه .                             |              |
|                 | بِّ أُدني كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلي و لكن              | ٠٣٠ ر        |
| ١٣٢             | ليطمئن ً قلبي .                                                     |              |
| ۲.۱             | وُتي الحكمة من يشاء .                                               | <u> </u>     |
| ٤١٤             | ا يكلُّفالله نفساً إلَّا وسعها .                                    | 7A7 Y        |
|                 | آل عمران (۳)                                                        |              |
| 70              | منَّا به كلُّ من عند ربَّـنا .                                      | ٧            |
| 97              | مِدَاللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو.                         | ۸۸ ش         |
| 440             | رّيّة بعضها من بعض والله سميع عليم .                                | <b>٣٤</b> ذر |
| 174             | مكروا و مكرالة .                                                    | 30 6         |
| 770 - YO        | لا ينظر إلبهم يوم القيامة ولا يزكّيهم . و                           | ٧٧ وا        |
| ٤٦              | له أسلم من في السَّموات والأرضطوعاً وكرهاً .                        | ۸۳ وا        |
| <b>70.</b>      | له على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً .                       | ۹۷ ونا       |
| 199             | لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين .                  |              |
| 479             | لوكنتم في بيوتكم لبرز الَّذين كتب عَليهم الْقَتْلَ إِلَى مُضَاجِعهم |              |
|                 | ، ينصر كم الله فلا غالب لكم و إن يحدلكم فمن ذا الّذي                |              |
| 727             | صركم من بعده .                                                      |              |
|                 |                                                                     |              |

| الصفحة                                                           | نص الاية                                                     | رقم الآية |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                  | النساء (4)                                                   |           |
| 4.7                                                              | و بثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساء .                           | , \       |
| م و                                                              | إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتك             | ۳۱        |
| £.Y                                                              | ندخلكم مدخلاً كريماً .                                       |           |
| . کا<br>ولاً ،                                                   | فكيف إذا جئنا من كلِّ أُهَّة بشهيد و حننا بك على ه           | ٤١        |
| <b>771</b>                                                       | شهيداً .                                                     |           |
| ٤٠٩                                                              | إنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .     | ٤٨        |
| <b>: £Y</b>                                                      | كلُّما نضجت جلودهم بدُّلناهمجلوداً غيرها ـ الآية .           | 76        |
| 179-189-1                                                        | من يطع الرَّسول فقد أطاعالله                                 | ۸.        |
| ٣٨٧                                                              | إن خفتم أن يفتنكم الَّذين كفروا .                            | 1.1       |
| 174                                                              | يخادعونالله و هو خادعهم .                                    | 157       |
| <b>778-707</b>                                                   | وكلّمالله موسى تكليماً .                                     | ١٦٤       |
| <b>£</b> £A                                                      | خالدين فيها أبداً .                                          | 179       |
|                                                                  | المائدة (۵)                                                  |           |
| ۳۸۷                                                              | و من يردالله فتنته فلن تملك له منالله شيئاً                  | ٤١        |
| 7.0                                                              | و مهيمناً عليه .                                             | ٤٨        |
| ٦٤ يدالله مغلولة غلَّت أيديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطنان |                                                              |           |
| {{\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                           | ينفق كيف يشا ١٦٧                                             |           |
| 707                                                              | يا أبتُّها الرَّسُولُ بلُّغُ مَا اُنزلُ إِليكُ مِن رَبُّكُ . | ٦Υ        |
| 720                                                              | هل يستطيع ربتك أن ينزل علينامائدة من السلمآء.                | 117       |
| الإنعام (٢)                                                      |                                                              |           |
| 770_707_177                                                      | وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سر محكم وجهر كم م         | ٣         |
| \•Y                                                              | قل أي شي. أكبر شهادة قلالله شهيد بيني و بينكم                | 19        |

| الصفحة     | نص الاية                                                       | ر <b>ق</b> م الاية |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| •          | ثم ً لم تكن فتنتهم إلاّ أن قالوا والله ربّنا ما كـنّا مشركين   | 74                 |
| ۲۲۰ - ۲۸۳  | - 77 707                                                       |                    |
| 141-70     | ولو ردُّوا لعادوا لما نهوا عنه و إنَّهم لكاذبون .              | ۲۸                 |
| ۣڹ         | قل أرأيتكم إن أتيكم عدابالله أوأتنكم السَّاعة أغيرالله تدعو    | ٤١                 |
| 771        | إن كنتم صادقين .                                               |                    |
| ما         | بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء و تنسون               | 23                 |
| 777        | تشر کون .                                                      |                    |
| Y7A-Y09    | توفَّته رسلنا وهم لايفر ِّطون .                                | 17                 |
| 711        | وله الملك يوم ينفخ في الصُّور .                                | ٧٣                 |
| L          | فلمًّا جنَّ عليه اللَّيل رأى كوكباً قال هذا ربِّي فلمًّا أفل   | YY                 |
| Y <b>£</b> | قال لا ا <sup>م</sup> حب <sup>4</sup> الآفلين .                |                    |
| (S         | فلمًّا رأىالقمر بارعاً قال هذا ربّي فلمًّا أفل قال لئن لم يهدن | ٧٨                 |
| ٧٤         | بتِّي لا كونن ً من القوم الضَّا آلين .                         |                    |
| J          | للميًّا رأى الشمس بازغة قال هذا ربِّي هذا أكبر فلمًّا أفلت قا  | <b>9 19</b>        |
| 791-109-1  | يا قوم إنّـي بري. ثمنًا تشركون .                               |                    |
| U          | نِّي وجُّمهت وجهي للَّذي فطر السموات و الأرض حنيفاً و .        | ١٨٠                |
| ٧٥         | أنا من المشركين.                                               |                    |
| 197        | ِ تَلْكُ حَجَّنْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمُهُ .  | ۸۳ و               |
| 177        | ِ مَا قَدْرُوا الله حَقَّ قَدْرُه .                            |                    |
| Y70_Y0Y    | لقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أوّل مرّة .                      | ۹٤ و               |
| £ £ \\     | ديع السموات والارض .                                           |                    |
| 791        | سي<br>ديع السموات والارض أنّى يكون له ولد ولم تكن ـالآية .     |                    |

| الصفحة      | نص الآية                                                              | رقم الآية |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 117-111     | لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللَّطيف الخبير               | 1.4       |
| -1777       | T07-118                                                               |           |
| 117         | قد جاءكم بصائرمن ربُّكم .                                             | ١٠٤       |
| 727         | فمن يرداللهُأن يهديه يشرح صدرهالاسلام .                               | 170       |
| ۲۰۵         | لهم دارالسلام عند ربتهم .                                             | 177       |
| · ·         | هل ينظرون إلّا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربـْك أو يأتي بعض           | 107       |
| -177-       | آيات ربدك ـ الآية .                                                   |           |
| 177         | من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها .                                      | 17.       |
| £.Y_777     | ولا تكسب كلُّ نفس إلَّا عليها ولا تزر وازرة وزر الخرى .               | ١٦٤       |
|             | الأعراف(٧)                                                            |           |
| 771-109     | والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت مواذينه فاولئك هم المفلحون                 | ٩         |
| <b>イ</b> マス | و من خفَّت موازينه فاولئك الَّذين خسروا أنفسهم ـ الآية .              | ١.        |
| 77E-707     | وناديهما ربتهما .                                                     | 77        |
| ۳۷۸         | فا ذا جا. أجلهم لايسنأخرون. الآية .                                   | 48        |
| 119         | ولا يدخلون الجنَّة حنَّى يلج الجمل في سمُّ الخياط .                   | ٤.        |
| 709_700_    | فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا .                               | ۱ه        |
| 414         | إِنَّ رَبِّكُمَاللهُ الَّذِي خَلَقَ السمواتِ وَالأَرْضِ ـَالاَّ يَةٍ. | ٥٤        |
| ۲.۹         | وأنت خير الفاتحين .                                                   | ٨٩        |
| c           | ولمَّـا جا. موسى لميقاتنا وكلُّمه ربَّـه قال ربِّ أرني أنظر إليك      | 181       |
| _           | قال لن تراني ولكن انظر إلىالجبل فا ناستقر ً مكانه فسوف                |           |
|             | ترانى فلمّا تجلّى ربّه للجبل جعلهدكّاً وخرُّ موسى صعقاً فلم           |           |
|             | أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أوَّل المؤمنين . ١١٨-١١٩                |           |
| 777 - 177   |                                                                       |           |

| الصفحة      | نص الاية                                                         | رقم الاية   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| £7£         | لوشئت أهلكنهم من قبل وإيَّاي أفتهلكما بمافعل السفهاء منَّا       | 100         |
|             | و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذراً يتهم - إلى قوله -         | \ <b>YY</b> |
| 4444        | إنَّاكنا عن هذا غافلين                                           |             |
| 478-01      | ولله الأسمآ. الحسني فادعوه بهاوذروا الّذين يلحدون فيأسمائه .     | ١٨٠         |
|             | أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض و ما خلقالله من              | 140         |
| **          | شيء .                                                            |             |
| 7.7         | يسئلونك كأنَّـك حفيٌّ عنها .                                     | . \^Y       |
|             | الانقال (٨)                                                      |             |
| <b>40</b> Y | . اعلموا أنَّ الله يحول بين المرَّء و قلبه وأنَّـه إليه تحشرون . | ,           |
| <b>የ</b> ለአ | إنتَّما أموالكم و أولادكم فتنة .                                 |             |
|             | التوبة (٩)                                                       |             |
|             | و كان عرضاً قريباً و سفراً قاصداًلا تبعوك ولكن بعدت عليهم        | J £Y        |
| 701         | الشقَّـة ـ إلى قوله ـ إنَّهم لكادبون                             |             |
| ۲٠٨         | لها الله عنك لم أذنت .                                           | ٤٣          |
| <b>T</b> AY | لا في الفتنة سقطوا .                                             | Í           |
| 709-70      | سوا الله فنسيهم . ١٥٩ -١٦٠-٥.                                    | ; <b>~</b>  |
| 777         | لى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدو.                           | ļ vv        |
| ١٦٣         | خرالله منهم .                                                    |             |
|             | بس على الضعفا. ولا على المرضى و لا على الَّذين لا يجدون          | با عر       |
|             | ا ينفقون حرج إذا نصحوالله ورسوله ماعلى المحسنين منسبيل           |             |
| ٤١٣         | الله غفورٌ رحيم ولا على الَّذين إذا ما أنوك لتحملهم .            |             |
| 177         | يأخذ ا <b>لص</b> دقات .                                          | ٠٠٤ و       |

| الصفحة                                                   | نص الاية                                                                          | رقم الآية |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ££٣                                                      | و آخرون مرجون لأمرالله إمَّا يعذُّ بهم وإمَّا يتوب عليهم .                        | 1.7       |
| • 1                                                      | وما كانالله ليضلُّ قوماً بعد إذهديهمحتَّى يبيَّـن لهم مايتـَّقون                  | //0       |
| ٤١٤-٤١١                                                  |                                                                                   |           |
| 417-471                                                  | ربُ العرش العظيم .                                                                | 177       |
|                                                          | يونس (۱۰)                                                                         |           |
| <b>7 / / /</b>                                           | جعل الشمس ضياء والقمر نوراً .                                                     | ٥         |
| ي                                                        | إنَّالَّذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربَّهم بايمانهم تجرء                     | •         |
| £\{-}\£                                                  | من تحتهم الأنهارفي جنّات النعيم .                                                 |           |
| 199                                                      | وتعالى عمًّا يشركون.                                                              | \\        |
| 717                                                      | و ظنُّوا أنَّهم ا'حيط بهم .                                                       | **        |
| Y70-Y0Y                                                  | و ما يعزب عن ربتك من مثقال ذرائة في الأرض ولافي السمآ،                            | ٦١.       |
| ۷,                                                       | نما آمن لموسى إلاَّذر "ينَّة منقومه علىخوف منفرعون وملا م                         | ۸۳        |
| <b>T</b> AY                                              | أن يفتنهم .                                                                       |           |
| ۳۸۷                                                      | ربُّنا لا تجعلنا فننة للقوم الظالمين .                                            | ۸۵ (      |
| •.                                                       | ِلُو شَاءَ رَبُّكُ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضَ كُلُّهُمْ جَيْعًا ۚ أَفَأَنْتَ تَكُر | ,         |
| 71                                                       | الناس حتَّى يكونوا مؤمنين .                                                       |           |
| 737                                                      | ِ مَا كَانَ لَنْفُسَ أَنَ تَوْمَنَ إِلَّا بَا ذِنَاللَّهُ .                       | , \       |
| هود (۱۱)                                                 |                                                                                   |           |
| ٧ وهو الّذي خلق السموات والأرض في سنَّة أيّام و كان عرشه |                                                                                   |           |
| 44419                                                    | على المآ. ليبلوكم إيَّكم أحسن عملاً .                                             |           |
| 777                                                      | ا بني" اركب معنا ولا تكن مع الكافرين .                                            | ی ٤٢      |

| الصفحة            | نص الاية                                                                     | رقم الاية   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2                 | فمنهم شقيٌّ و سعيد فأمَّاالَّذين شقوا ففي النَّارلهم فيها زفير و             | ١.٨         |
| 2                 | شهيق لا خالدين فيها مادامت السموات و الأرض إلَّا ما شا.                      | 1.9         |
| دِ                | ربُّك إِنَّ رَبُّك فعَّالَ لِمَا يُريد للهِ وَ أُمَّا الَّذِينَ سعدوا فَفَعِ | ١١.         |
| C                 | الجنَّةخالدين فيهاما دامتالسموات والأرض إلَّا ما شا. ربَّك                   | I           |
| 441               | ىطاء غىر مجدود .                                                             | c           |
| 2.4               | ولا يزالون مختلفين إلّا من رحم ربَّك ولذلك خلقهم .                           | \\ <b>X</b> |
|                   | يوسف (۱۲)                                                                    |             |
| Y+0               | و ما أنت بمؤمن لنا ولوكنيًّا صادقين .                                        | ۱٧          |
| <b>7</b> 87       | قضي الأمر الّذي فيه تستفتيان                                                 | ٤١          |
| 7.7               | ارجع إلى ربك .                                                               | ٥٠          |
| ۳۸۰               | إلَّا حَاجَة في نفس يعقوب قضاها .                                            | ٦,٨         |
| 7.7               | يا أيتُّها العزيز .                                                          | ٨٨          |
|                   | الرعد (۱۳)                                                                   |             |
| ۲٠3               | و إنَّ ربَّكُ لَدُو مَغْفَرَةً لَلْنَاسِ عَلَى ظَلْمَهُمْ .                  | • •         |
| £07-444-          | يمحوالله ما يشاء و يثبت وعنده أمُمُّ الكتاب . ١٦٧-٣٠٥                        | 49          |
|                   | ابراهیم (۱۴)                                                                 |             |
| <b>77.</b>        | إنَّى كَفَرَتُ بِمَا أَشُرَ كَتُمُونَ مِنْ قَبَلُ .                          | 78          |
| . ر               | يثبُّت الله الَّذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدُّنيا ( و فر            | **          |
| -/37-3/3          | الآخرة) ويضلُّ الله الظالمين . ٢١٤ -٢٣٥                                      |             |
| الحجر(١٥)         |                                                                              |             |
| \Y <b>7-\Y\</b> - | ونفخت فيه من روحي . ۱۰۳                                                      | 79          |
| <b>£</b> £A       | وما هم منها بمخرجين .<br>"                                                   |             |
| 474               | إِلَّا امْرَأَتُهُ قَدَّرُنَا انَّهَا لَمُنَ الْغَابِرِينَ .                 | ٦٠          |

| الصفحة          | نص الاية                                                   | رقم الاية   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| ۲۸٥-۲۸٤         | وقضينا إليه ذلك الأمر أنَّ دابر هؤلا. مقطوع مصبحين         | 77          |
|                 | النحل (۱۳)                                                 |             |
| 199             | نعالى عمًّا يشركون .                                       | ` \         |
| 777             | فأتى الله بنيانهم من القواعد .                             | 47          |
| 907-157         | الَّذين تتوفَّيهم الملائكة ظالمي أنفسهم .                  | ۸۲ ا        |
| <b>77</b> ^-709 | آلذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم             | ۲۲ ا        |
| ***             | فا ذا جا. أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون .            | 71          |
| هم              | إنَّما يفتري الكذب الَّذين لا يؤمنون بآيات الله و أولئك    | 1.0         |
| 79              | الكاذبون .                                                 |             |
|                 | الاسراء (۱۷)                                               |             |
| ۳۸٥.۳۸٤.۲       | , Q = 1 3 <u>10</u> 10 1                                   |             |
| ٤٠٧             | ولا تزر وازرة وزر ا'خرى .                                  |             |
| ٤٤٩             | و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها .       | ) 17        |
| 7-72-327        | وقضى ربُّك ألا تعبدوا إلاَّ إيَّاه وبالوالدين إحساءاً . ١٦ | , ۲۳        |
| ۳۸۵             |                                                            |             |
| £00 .           | ب من كان في هذه أعمى فهو في الأخرة أعمى و أضل ُ سبيلاً     | , ,,        |
| ٣٨٧             | ِ إِن كادوا ليفتنونك عن الَّذي أوحينا إليك .               | ۷۹ و        |
| 171             | سى أن يبعثك ربـ"ك مقاماً مجموداً .                         | c <b>/٩</b> |
| 475             | ِمَا أُوتيتُم مَن العَلَمُ إِلَّا قَلْيَلًا .              | ٥٨ و        |
| 208-807-7       | لئن شئنا لنذهبن ًبالّذي أوحينا إليك . ٢٦                   | , 1         |
| ذا              | ل لئن اجتمعت الإنس والجن ُ على أن يأتوا بمثل ه             | <b>5</b> AA |
|                 | القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً .            |             |
| 191-09          | ل ادعو الله أوادعو الرُّحن أينًا مأتدعو فله الأسما. الحسنى | ۰۱۰ ق       |

| الصفحة      | نص الاية                                                 | رقم الاية  |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|
|             | الكهف(۱۸)                                                |            |
| 781         | من يهدى الله فهو المهتدو من يضلل فلن تجدله وليـاً مرشداً | <b>\</b> Y |
| 777         | لمبدِّل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً .                | 7          |
| 77V-Y0A     | ِ رأى المجرمون النار فظنُّوا أنَّهم مواقعوها .           | ۰ ۵۳       |
| 707 . lea   | لذين كانت أعينهم في غطا. عن ذكري وكانوا لايستطيعون ـ     | 1 1.1      |
| ۸۵۲-۸۶۲     | للا نقيم لهم يوم القيمة وزناً .                          | 1.0        |
| ۸۵۲-۷۶۲     | من كان يرجو لقآ. ربَّه فليعمل عملاً صالحاً .             | 11.        |
|             | مریم(۱۹)                                                 |            |
| کأ          | لال إنّي عبدالله آتاني الكناب وجعلني نبيتًا وجعلني مبارَ | ۳۱ ا       |
| 109         | أينما كنت ـ الاية .                                      |            |
| 77700-1     | ما كان ربـّك نسيـّاً .                                   | , 18       |
| 178-707     | مل تعلم له سميناً .                                      | . 70       |
| 824         | ولا يذكر الا نسان أنَّا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا .     | اً ۱۷      |
|             | (T+) 4b                                                  |            |
| **\-\\\-    | لرَّحْن على العرش استوى . ﴿ ٢٤٨-٢٥٧-٢٦٥-٢٧٧-١٥           | 1 0        |
| ٠٠٠ ١٧٦     | ه ما في السموات و ما في الأورض وما بينهما و ما تحت الثري | ب ا        |
| 178         | لنصنع على عيني .                                         | , 79       |
| <b>7</b> ,7 | فتنَّاك فتوناً .                                         | ٤٠         |
| 194         | لاتحف إنــَّك أنت الأعلى .                               | 7.         |
| <b>7</b> ,7 | اقض ما أنت قاض .                                         | ۲۷ ف       |
| 174         | من يحلل عليه غضبيفقد هوى .                               | ۸۱         |
| 144         | عجمات إليك رب لترضى .                                    | , ۸٤       |

|             | - 0 31                                                                           |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الصفحة      | نص الاية                                                                         | رقم الاية   |
| 111-507     | يومئذ لا تنفع الشفاعة إلّا من أذن له الرُّحن ورضي له                             | 11.         |
|             | قولاً & يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يحيطون                                | 111         |
| Y77-Y7Y-Y0A | به علماً .                                                                       |             |
|             | الأنبياء (37)                                                                    |             |
| 0507        | لوكانفيهما آلهة إلاَّ الله لفسدتا .                                              | **          |
| 777-377     | ربِّ العرش عمنًا يصفون .                                                         | 77          |
| ٤.٨         | ولا يشفعون إلّا لمن ارتضى ماهم من خشيته مشفقون .                                 | ۲۸ ر        |
| 808         | ونبلوكم بالخير والشُّ فتنة .                                                     | ٣٥          |
| 12A-Y0A     | ونضع الموازين القسط ليومالقيمة فلا تظلم نفس شيئاً .                              | ¥ ¥         |
| 3.7         | و ما أرسلناك إلّا رحمة للعالمين .                                                | ١.٧         |
|             | الحج (۲۲)                                                                        |             |
| **•         | حنفاء لله غير مشركين به .                                                        | ۳۱          |
| Y•Y .       | زَلَكُ بِأَنَّ اللهُ هُوالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مَنْدُونَهُ هُوالْبَاطُلُ | ۲۲ د        |
| واله. ٢٠٠   | إنَّ الَّذين تدعون من دونالله لن يخلقوا ذباباً ولواجتمع                          | <b>Y</b>    |
| 171         | و ما قدروا الله حقَّ قدره .                                                      | ٧٤          |
|             | المؤمنون (٢٣)                                                                    |             |
| 75          | نبارك الله أحسن الحالقين .                                                       | 1 1 1       |
| 30          | ولعلا بعضهم على بعض                                                              | ۹۱          |
| 199         | نعالی عماً یشر کون .                                                             | 9.7         |
| 807         | الوا ربَّنا غلبت علينا شقوتنا .                                                  | 1.7         |
|             | النور (۲۴)                                                                       |             |
| ، المبين .  | ومئذ يوفَّيهم الله دينهم الحقُّ ويعلمون أنَّ الله هو الحقُّ                      | <u>.</u> 40 |
| 17Y-Y0A     |                                                                                  |             |
|             | لله نور السموات والأرض ، مثل نوره كمشكوة                                         | 1 70        |
| 117-109-10  | 00/-/00                                                                          |             |

| الصفحة                   | نص الآية                                                   | رقم الآية |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 7,7                      | و الطير صافّات كلُّ قد علم صلاته وتسبيحه .                 | ٤١        |
| 777                      | و ينز ِّل من السمآ. منجبال فيها من برد .                   | ٤٣        |
|                          | الفرقان (٢٥)                                               |           |
| <b>Y \ Y</b>             | نبارك الّذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً . | •         |
| <b>۲</b> ۱۸              | الَّذي له ملكالسموات والأرض ولم يتَّخذولداً .              | ۲         |
| 17.                      | ألم تر إلى ربُّك كيف مدُّ الظلِّ .                         | <b>£0</b> |
| 711                      | ئم" جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم" قبضناه إليناقبضاً يسيراً.  | ٤٦.       |
| ۲.٥                      | و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً .                       | 75        |
|                          | الشعراء(27)                                                |           |
| 7.9                      | فكان كلُّ فرق منه كالطود العظيم.                           | 78        |
| <b>Y\Y</b>               | و إذا مرضت فهو يشفين .                                     | ۸.        |
|                          | و توكّل على العزيز الرَّحيم الّذي يراك حين تقوم و تقلّبك   | 111       |
| ١٨٣                      | في الساجدين .                                              | 414       |
|                          | القصص (۲۸)                                                 |           |
| 199                      | إنَّ فرعون علافي الأُرض.                                   | ۲         |
| ۳۸٦ .                    | أيَّما الأجلين قضيت فلا عدوان عليَّ والله على ما نقول وكيل | 47        |
| 7.\7                     | فلمنَّا قضى موسى الأحل .                                   |           |
| ٦٨                       | إنَّكُ لا تهدي من أحببت ولكنَّ الله يهدي من يشا            | 70        |
| 199                      | و تعالىءمــًا يشركون .                                     | <b>N</b>  |
| 101-10.                  | كلُّ شي. هالك إلاَّ وجهه . ١٤٩-١٤٩                         | ٨٨        |
| العنكبوت (٢٩)            |                                                            |           |
| ۳۸٦ .                    | ألم & أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لايفتنون    | Y-1       |
| <b>۲</b> ¬ <b>Y</b> -۲0A | من كان يرجو لقا. الله فا ن أجلالله لآت .                   | • •       |

| الصفحة             | نص الاية                                                                           | رقم الاية      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 770                | إنَّما تعبدون من دونالله أوثاماً و تخلقون إفكاً .                                  | ۱۷             |
| 77700              | ئم " يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً .                                | 70             |
| 177                | إنُّ الصَّلاة تنهى عن الفحشا. والمنكر .                                            | ٤٥             |
| ۳۳۱ - ۸۳           | ولئن سئلتهم من حلق السموات والأرص ليقو لنَّ الله .                                 | 17             |
|                    | الروم (۳۰)                                                                         |                |
| <b>٤٤٣-٢</b>       | وهو الَّذي يبدء الحلق ثمُّ يعيده وهو أهون عليه .                                   | YY             |
| ***- <u>*</u> **** | فطرة الله الّذي فطر الناس عليها .                                                  | ۳٠             |
| 199                | تعالى عمثًا يشر كون .                                                              | ٤.             |
|                    | السجدة(۲۲)                                                                         |                |
| 224                | و بدأ خلق الانسان من طين .                                                         | Y              |
| X07-YF?            | بل هم بلقاء ر بتهم كافرون .                                                        | ١.             |
| <b>ع</b> عون       | فَل يَتُوفُ يَكُم مَلَكُ الْمُوتَ الَّذِي وَكُلُّ بِكُم ثُمُّ إِلَى رَبُّكُم تَرَّ | ١١             |
| 1717-177           |                                                                                    |                |
|                    | الاحزاب (٣٣)                                                                       |                |
| ۸٥٢-٧٢٢            | وتظذُّون بالله الطُّنونا .                                                         | ١.             |
| 444                | فل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل .                                   | 17             |
| ۲.۳                | ركان بالمؤمنين رحيماً .                                                            | , ٤٣           |
| 174-701            | نحيــتهم يوم يلقونه سلام .                                                         |                |
| صأوا               | إن َّالله و ملائكته يصلُّون على النبيِّ يا أيُّها الَّذين آمنوا                    | ۲ه .           |
| 77                 | عليه وسلَّموا تسليماً .                                                            |                |
| 707                | با أيتها النبيُّ قل لأرواجك و بناتك .                                              |                |
| 44                 | و من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً .                                        | <b>,</b> , , , |

|               | ٥ فهرس الآيات                                              | ١          |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------|
| الصفحة        | لاية نص الاية                                              | رقم ا      |
|               | السبأ (34)                                                 |            |
| ۳۸۰           | فلمنَّا قضينًا عليه الموت .                                | 14         |
| ۲.۹           | و هو الفتَّاح العليم .                                     | 77         |
|               | فاطر (۳۵)                                                  |            |
| 207-224       | يزيد في الخلق ما يشاء .                                    | •          |
| <b>\YY</b>    | إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه .                | ١.         |
| £ £ ₹ **      | و ما يعمَّر من معمَّر ولا ينقص من عمره ۚ إِلَّا في كتابٍ . | 11         |
| ٤٠٧           | ولا تزر وازرة وزراخری .                                    | ١٨         |
| ٦٥            | أخرجنا نعمل صالحاً غير الّذي كنَّا نعمل .                  | **         |
|               | یس (۳۹)                                                    |            |
| ۲۸.           | والشمس تجري لمستقر" لها ذلكتقدير العزيز العليم .           | <b>۳</b> ۸ |
| م بما         | اليوم نختم على أفواههم و تكلّمنا أيديهم و تشهد أرجله       | 70         |
| 77700         | كانوايكسبون .                                              |            |
| 19184-89      | إنَّما أمر. إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون .           | ٨٣         |
|               | الصافات (۲۷)                                               |            |
| *~~\ <b>Y</b> | إنِّي ذاهب ۗ إلى ربِّي سيهدين .                            | 99         |
| 7.4           | سبحان ربــّك ربِّ العزَّة عمـًا يصفون .                    | ١٨٠        |
|               | ص (۲۸)                                                     |            |
| 770           | ما سمعنا بهذا في الملَّة الآخرة إن هذا إلَّا اختلاق .      | Y          |
| 104           | واذكر عبدنا داود ذا الأيد .                                | \Y         |
| 4.7           | و عز أني في الخطاب .                                       | 74         |
| ۳۸۱           | ذلك ظنُ الَّذين كفروا فويل للَّذين كفروا من النَّار .      | 77         |
| 717           | فامنن أو أمسك بغير حساب .                                  | 44         |

| الصفحة                   | نص الاية                                                        | رقم الآية |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 77700                    | إنّ ذلك لحقّ تخاصم أهل السّار .                                 | 7.8       |
| ت                        | قاليا إبليس مامنعك أن تسجد لماخلقت بيدياستكبرتأم كنن            | ٧٥        |
| 108-104                  | من العالين .                                                    |           |
|                          | الزمر (۳۹)                                                      |           |
| <b>۲</b> ٦٨- <b>۲</b> 0٩ | لله يتوفّىالاً نفس حينموتها .                                   | ٤٢        |
| 441                      | و بدالهم منالله مالم يكونوا يحتسبون .                           | ξY        |
| 170                      | ن تقول نفس يا حسرتي على ما فر َطت في حسالله .                   | 70        |
| 3                        | رما قدروا الله حقَّ قدر. والأرض جميعاً قبضته يوم القيمة و       | ٦٧        |
| ١٦٠-١٢٨-                 | لسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عمّايشر كون . 🛮 ٥٥           | l         |
| <b>۲۱۱-</b> ۲۱۰-         | 199-177-171                                                     |           |
| l                        | ِسيق الَّذين اتَّـقوا ربُّهم إلى الجنَّـة زمراً حتَّى إذا جاؤه  | , ۷۳      |
| 777                      | ـ إلى قوله ـ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين .                  |           |
| ٣٣                       | قضي بينهم بالحقِّ وقيل الحمدلله ربِّ العالمين .                 | , Yo      |
|                          | المؤمن (٤٠)                                                     |           |
| 377                      | ن الملك اليوم لله الواحد القهار .                               | ١, ١٠     |
| i                        | ليوم تجزى كلُّ نفس بما كسبت لاظلم اليوم إنَّالله سريع           | ۱ ۱۷      |
| 788                      | الحساب.                                                         |           |
| ٤٠٨                      | ا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع .                              | ^ \^      |
| 440                      | الله يقضى بالحقُّ .                                             |           |
| ۲٦٨-۲٥٨                  | اُولئك يُدخلون الجنَّة يرزقون فيها بغير حساب .                  | <b>ن</b>  |
| <b>£0</b> £              | نًّا لننصررسلنا والَّذين آمنوا معه في الحيوة الدُّنيا ـ الآية . |           |
| 204                      | عوني أستجب لكم .                                                |           |

|               | فهرس الآيات                                            | _\$\Y     |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| الصفحة        | نص الاية                                               | رقم الآية |
|               | فصلت (۴۹)                                              |           |
| ۳۸٥-۲۱۱       | فقضيهن ً سبع سموات في يومين .                          | 17        |
| <b>£</b> \\   | و أمَّا ثمود فهديناهم فاستحبُّوا العمي على الهدى .     | \Y        |
| أنطق          | و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقناالله الّذي  | ۲۱        |
| 177           | كل ً شي                                                |           |
|               | الشوري (44)                                            |           |
| 774-111-90    | ليس كمثله شي. وهو السميع البصير .                      | 11        |
| 418           | يهب لمن يشاء إناثاً وبهب لمن يشا. الذُّكور .           | ٤٩        |
| اب أو         | و ما كان لبشر أن يكلُّمهالله إلَّا وحياً أو من وراء حج | ۱ه ۱      |
| 778-707       | يرسل رسولاً فيوحى با ذنه ما يشاء .                     |           |
|               | الزخرف (٤٣)                                            |           |
| ٤١٦           | ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيُّضله شيطاناً فهوله قريز      | ٣٦        |
| 174           | فلمًا آسفونا انتقمنا .                                 | 00        |
| 444-344       | رب العرش عمًّا يصفون .                                 |           |
| مليم . ٢٣-٣٣١ | وهو الّذي في السمآ. إله وفي الارض إله وهوالحكيم ال     | ۸٤        |
|               | الجاثية (40)                                           |           |
| 141           | إنَّا كُنَّا نستنسخ ما كنتم تعملون .                   | . 79      |
|               | الاحقاف (٤٦)                                           |           |
| 199           | قل ما كنت بدعاً من الر <sup>ئ</sup> سل .               | ٩         |
|               | محمد (ص) (۴۷)                                          |           |
| 110           | أضل أعمالهم .                                          |           |
| يصلح          | والَّذين قتلوا في سبيلالله فلن يضلُّ أعمالهم سيهديهم و | 0         |
| <b>*/*</b>    | بالهم .                                                |           |

\_44\_

| ا يات | ں الا | فهرم |
|-------|-------|------|
|-------|-------|------|

| -01 | ۳_ |
|-----|----|
|-----|----|

| الصفحة         | نص الاية                                                      | رقم الاية  |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>791</b>     | فاعلم أنه لا إله إلا الله .                                   | 19         |
| ٤٥٩            | ولتعرفنتهم في لحن القول .                                     | ٣.         |
| ٣١٨            | ولنبلو نتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصّابرين.               | ۳۱         |
|                | الفتح (٤٨)                                                    |            |
| 179-114        | إنَّ الَّذين يبايعونك إنَّما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم . | . 11       |
| 777            | و كفى بالله شهيداً .                                          | ۲۸         |
|                | ق (۵۰)                                                        |            |
| **             | أفعيينا بالخلق الأوَّل بل هم في لبس من خلق جديد .             | \0         |
| ب              | ولقد خلقنا الا نسان ونعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقر          | 77         |
| 770 - 70Y      | إليه من حبل الوريد                                            |            |
| دديد ١٢٠       | لقد كنت في غفلة منهذا فكشفنا عنك غطا.ك فبصرك اليوم -          | **         |
| Y7Y00          | قال لاتختصموا لدي ُّوقد قد مت إليكم بالوعيد .                 | ۲۸         |
| ١٧٧            | ما يبدُّ ل القول لديُّ و ما أنا بظلام للعبيد .                | . 79       |
| ٤٤٨            | لهم ما يشاؤن فيها والدينا مزيد .                              | ٣٥         |
|                | الذاريات (٥٩)                                                 |            |
| <b>7</b> 77    | بوم هم على النَّار يفتنون .                                   | ۱۳         |
| <b>7</b> 84    | نوقوا فننتكم هذا الّذي كنتم به تستعجلون .                     | ١٤         |
| 444            | رفي أنفسكم أفلا تبصرون .                                      | ۲۱ و       |
| 108            | والسمآء بنيناها بأيد .                                        | <b>ξ</b> Υ |
| <b>٣.</b> ٨-٣٧ | و من كلِّ شيء خلقنا زوجين <b>لعاّ</b> كم تذكّرون .            | ٤٩         |
| ۱۷۷            | نفر موا إلى الله .                                            | ٥١         |
| 233            | فتولَّ عنهم فما أنت بملوم .                                   | ٤٥         |
| 233            | ؛ ذكَّر فا ن " الذكرى تنعع المؤمنين .                         | ) 00       |
|                |                                                               |            |

|                            | <b>z</b> .                       |                           |  |  |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--|
|                            | فهرس الآيات                      | -0\{-                     |  |  |
| الصفحة                     | نص الاية                         | رقم الآية                 |  |  |
|                            | الطور (۱۲۵)                      | ·                         |  |  |
| قنا بهم ذرِّ ينتهم . ٣٩٤   | را واتبعتهم ذر يتنهم بايمان ألح  | ۲۱ والَّذين آمنو          |  |  |
|                            | النجم (٥٣)                       |                           |  |  |
| 117-111                    | ىۋادما رأى .                     | ١٢ ما كذب الن             |  |  |
| 111-507                    | لة أخرى عند سدرة المنتهي .       | ۱٤ ولقدرآه نز             |  |  |
| <b>777-777</b>             | ىر وما طغى .                     | ١٨ ما زاغ البص            |  |  |
| 775-117-111                | ، آیات ربع الکبری .              | ۱۹ لقد رأى من             |  |  |
| £ • Y                      | لا ٍ نسان إلّا ما سعى .          | ٣٩ و أن ليس ل             |  |  |
| £01-207                    | بك المنتهي .                     | ٤٢ وأن إلى ر              |  |  |
| القمر (٩٥)                 |                                  |                           |  |  |
| 178                        | . ن                              | ١٤ تجري بأعين             |  |  |
| ً سقر≈إنّا كلُّ            | ، في النَّارعلىوجوههم ذوقوا مسَّ | ٤٨ يوم يسحبون             |  |  |
| <b>TAT-TAT</b>             | بقدر .                           | شيء خلقناه                |  |  |
| 74.                        | ق عند مليك مقندر .               | ٥٥ في مقعد صد             |  |  |
|                            | الرحمن (٥٥)                      |                           |  |  |
| 114                        | بها فان ¼ و يبقى وجه ربــُّك .   | ۲۷ کل <sup>ه</sup> من علم |  |  |
| ن بینها وبین حمیم آن . ۱۱۸ | لنييكذ ّب بهاالمجرمون 🖈 يطوفو    | ٤٤ هذه جهنتماآ            |  |  |
| <b>Y</b> A                 | حسان إلّا الا حسان .             | ٦٠ هل جزاء الا            |  |  |
|                            | الواقعة (٥٦)                     |                           |  |  |
| ££A-££Y                    | رة ₦ لا مقطوعة ولاممنوعة .       | ٣٣ وفاكهة كثب             |  |  |

إنَّه لقر آن كريم .

91.

فسلام لك من أصحاب اليمين.

414

4.0

| <b>-0\0</b> -        | فهرس الآيات                     |                    |             |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| المفحة               | نص الاية                        | رقم الاية          | ••••        |
|                      | الحديد (۵۷)                     |                    |             |
| YoY-Y · ·            | ان .                            | ا والظاهر والباط   | 7           |
| Y20-Y0Y              | ماكنتم .                        | و هو معكم أين      | ٤           |
| YAE                  | . السدور .                      | ۱ وهو علیم بذات    | 1           |
| ***                  | د فیه بأس شدید .                | م أنزلنا الحديد    | >           |
|                      | المجادلة (۵۸)                   |                    |             |
| اخمسة إلا هو         | نجوى ثلثة إلّا هو رابعهم ولا    | ۱ ما یکون من ن     | 1           |
| 111-14-141-41-41     | ، ـ الآية .                     | سادسه              |             |
| 108                  | . <b></b>                       | ۲۱ و أيندهم بروح   | 7           |
| ·                    | الحشر (٥٩)                      | - '                |             |
| 777                  | ميث لم ي <b>ح</b> تسبوا .       | ٠ فأتيهم الله من ح | ۲           |
| 199                  | ,                               | م عذاب أليم .      | •           |
| ولتكهم الفاسقون. ١٦٠ | فين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أد | -                  | ١.          |
| ,                    | الممتحنة (٦٠)                   |                    |             |
| <b>77.</b>           |                                 | کفرنا بکم .        | Ĺ           |
| <b>Y</b> AY          | تنة للذين كفروا .               | ' _                | •           |
|                      | الصف (٦١)                       |                    |             |
| ۲                    |                                 | ١١ فأصبحوا ظاهري   | ٤           |
|                      | التغابن (34)                    |                    |             |
| TAA                  | أولادكم فتنة .                  | ر إنها أموالكم و   | <b>&gt;</b> |
|                      | الطلاق (م <b>د</b> )            |                    |             |
| ٤١٤                  |                                 | لايكلفالله نفسأ    | Y           |
|                      | م<br>مسموات و من الأرض مثلهن ً  | _                  | ۲           |
|                      |                                 |                    |             |

The state of the s

| الصفحة       | نص الاية                                              | رقم الاية   |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|              | الملك (۲۷)                                            |             |
| 471          | يبلوكم أيتكم أحسن عملاً .                             | ۲ ا         |
| . Y07-077    | المنتم من في السمآ، أن يخسف بكم الأرضفا ذا هي تمور    | . /7        |
|              | القلم (١٠٠٠)                                          |             |
| 100-108      | وم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود .                    | ٤٢ ع        |
| وهم          | خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة وقدكانوا يدعون إلى السجود و | ٠ ٤٣        |
| TE9-100      | سالمون .                                              |             |
|              | الحاقة(٦٤)                                            |             |
| ٣١٦          | يحمل عرش ربــُك فوقهم يومئذ ثمانية .                  | , , , , , , |
| Y7.Y         | ِنْـي ظننت أنّـي ملاق حسابيه .                        | ١.          |
|              | المعارج (۲۰)                                          |             |
| <b>\YY</b>   | نعرج الملئكة والر وح إليه .                           | ; £         |
|              | المدثر (۷۴)                                           |             |
| <b>717</b>   | رلا تمنن تستكثر .                                     | ٠ ,         |
| ۲.           | مو أهل النقوى وأهل المغفرة .                          | 70          |
|              | القيامة (٧٥)                                          |             |
| ************ | جوه يومئذ ناضرة إلى ربُّها ناظرة .                    | , 77        |
|              | الانسان (٢٧)                                          |             |
| ٤١١          | إنَّا هديناه السبيل إمَّا شاكراً و إمَّا كفوراً .     | ۳           |
|              | النبأ (۸۷)                                            |             |
| 7.7          | <b>جزاء من ربُّك عطا. حساباً</b> .                    | - ٣٦        |

| المفحة            | نص الاية                                          |      |
|-------------------|---------------------------------------------------|------|
| لاّ من أذن له     | يوم يقوم الرُّوح والملائكة صفيًّا لا يتكلّمون إ   | ٣٨   |
| Y2Y07-Y00         | الرَّحن وقال صواباً.                              |      |
|                   | النازعات (۲۹)                                     |      |
| ***               | أنا ربُّكم الأعلى .                               | 37   |
|                   | عبس (۸۰)                                          |      |
| نبته و بنیه . ۲۶۱ | يوم يفر ُ المر. من أخيه ۞ و اُمَّه و أبيه ۞ و صاح | **   |
|                   | التكوير (٨١)                                      |      |
| 7.1               | إذا الشمس كوِّرت ۞ وإذا النجوم انكدرت.            | ۲- ۱ |
| 177               | و ما تشاؤن إلَّا أن يشا. الله ربُّ العالمين .     | 49   |
|                   | الانفطار (۸۲)                                     |      |
| 711               | والأمر يومئذ لله .                                | 19   |
|                   | المطففين (84)                                     |      |
| Y70-Y0Y-17Y       | كلاً إنَّهُم عن ربَّهُم يومئذ لمحجوبون .          | 10   |
|                   | البروج (۸۵)                                       |      |
| ۳۸۷               | إنَّ الَّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات .<br>       | ١.   |
| 717               | بل هو قرآن مجيد .                                 | ۲۱   |
|                   | الطارق (۸٦)                                       |      |
| ۲.۹               | والأرض ذات الصدع .                                | 14   |
|                   | الفجر (۸۹)                                        |      |
| Y07-077           | و جآ. رباك والملك صفأ صفأ .                       | 77   |
|                   | البلد (۹۰)                                        |      |
| ٤١١               | وهديناه النجدين .                                 | ١٠   |

|              | فهرس الأيات                           | -A/e-                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| الصفحة       | نص الاية                              | رقم الآية                 |
|              | الثمس (۹۱)                            |                           |
| ٤١١          | رها و تقویها.                         | ٨ فألهمها فجور            |
|              | الليل (92)                            |                           |
| ۲            | الأشقى & وسيجنّبها الأتقى .           | ١٥ و ١٧ لا يصليها إلَّا ا |
|              | الفيل(١٠٥)                            |                           |
| ١٢.          | فعل رباك بأصحاب الفيل.                | ۱ ألم تركيف               |
|              | الاخلاص (۱۱۲)                         | ·                         |
| م يكن له     | د . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ول | ١ - ٥ قل هوالله أحد       |
| 791-788-107- | وأأحد . ۸۸ ـ ۹۱ ـ ۳۳ - ۹۰             | كف                        |

## فهرس الاسماء الحسني مع تفسيرها من الاسماء الحسني مع تفسيرها من الاسم

| الأسم           | الصفحة | الأسم        | الصفحة |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| الحكيم          | ۲۰۱    | الله _ الآله | 190    |
| الحليم          | 7.7    | الآخر        | 197    |
| الحميد          | 7.7    | الاكرم       | ۲      |
| الحي            | ۲۰۱    | الا و ًل     | 194    |
| الخالق          | 717    | البارىء      | ۲      |
| الخبير          | 717    | الباسط       | 711    |
| خيرالناصرين     | 717    | الباطن       | ۲.۱    |
| الديّان         | 717    | الباعث       | 710    |
| الذ اري.        | 3.7    | الباقي       | 199    |
| الر"ائ <i>ي</i> | 3.7    | البديع       | 199    |
| الر"ازق         | 3.7    | البر"        | ۲۱٥    |
| الرّب           | 7.4    | البصير       | 194    |
| الرسحن          | 7.4    | تبارك        | 717    |
| الرّحيم         | 7.4    | التو اب      | ۲۱٥    |
| الر"قيب         | 3.7    | الجبار       | 7.7    |
| الر ووف         | 7.4    | الجليل       | ۲۱,    |
| السبثوح         | ۲.٧    | الجواد       | ۲ ۱۵   |
| الستلام         | 3.7    | الحسيب       | 7.7    |
| السميع          | 197    | الحفي *      | 7.7    |
| السيد           | 7.7    | الحفيظ       | 7.7    |
| الشاني          | 717    | الحق"        | · Y•Y  |

| الاسم     | الصفحة     | الاسم        | الصفحة |
|-----------|------------|--------------|--------|
| القدير    | 191        | الشكور       | 717    |
| القديم    | ۲.۹        | الشهيد       | ۲.٧    |
| القدوق    | ۲۱.        | الصَّادق     | ۲٠٧    |
| القريب    | ۲۱۰        | الصّانع      | ۲.٧    |
| القوي"    | ۲1.        | الصمد        | 197    |
| القينوم   | ۲۱.        | الطّاهر      | ۲۰۸    |
| الكاشف    | 718        | الظاهر       | ۲.,    |
| الكاني    | ۲۱۳        | العدل        | ۲٠٨    |
| الكبير    | 718        | العزيز       | 7.7    |
| الكريم    | 714        | العظيم       | 717    |
| اللَّطيف  | <b>Y\Y</b> | العفو        | ۲٠٨    |
| المبين    | 714        | العليم       | ۲٠١    |
| المتكبس   | 7.7        | العلي الأعلى | 144    |
| المجيد    | 717        | الغفور       | ۲٠٨    |
| المحيط    | 117        | الغني "      | ۲۰۸    |
| المصو ً ر | ۲۱۳        | الغياث       | 7.4    |
| المقيت    | 718        | الفاطر       | 7.9    |
| الملك     | ۲.۹        | الفالق       | ۲.٩    |
| المنّان   | 717        | الفتاح       | ۲.٩    |
| المولى    | 717        | الفرد        | ۲.۹    |
| المؤمن    | 7.0        | القابض       | ۲۱.    |
| المهيمن   | ۲۰۰        | قاضي الحاجات | 711    |
| النَّاص   | 317        | القاهر       | ۱۹۸    |
|           |            |              |        |

| الاسم                | الصفحة      | الاسم       | الصفحة |
|----------------------|-------------|-------------|--------|
| الوهــّاب            | 317         | النور       | ۲۱۳    |
| الهادي               | <b>۲1</b> ٤ | الواحدالأحد | 197    |
| اسمآء الغير المشهورة | بعضالا      | الوارث      | ۲۱0    |
| ٦.                   | 719         | الواسع      | 418    |
| آهياً شراهياً (ح)    | 414         | الوتر       | 714    |
| رمضان (ح)            | 419         | الودود      | 3/7    |
| یاہ (ح)              | 719         | الوفي       | 710    |
| يہواہ (ح)            | 414         | الو كيل     | ۲۱٥    |

| رقم الصفحة     | الشاعر              | العجز والقافية    | صدر البيت       |
|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| ***            | علي عُلْبُكُمُ      | ملس نواحيها       | لوكان في صخرة   |
| 444            | , ,                 | المرقى مراقيها    | أوكان بين طباق  |
| 444            | , ,                 | وإلَّا فهو يأتيها | حتتى يوافي الذي |
| <b>"</b> YY    | , ,                 | إليه كلما فيها    | رزق لقس         |
| ٤١             | النابنة<br>الذبياني | قراع الكتائب (ح)  | ولا عيب فيهم    |
| 101            | أبوطالب(ع)          | و طاب المولد      | أنت الأمين      |
| ۸۵/            | , ,                 | وصي مرشد          | أنت السعيد      |
| ۸۵۸            | <b>,</b>            | طفل أمر د         | فلقد عرفتك      |
| 194            | لبعضهم              | السيد الصمد       | علوته بحسام     |
| 474            | العجاج              | ا آنمي کان سطر    | واعلم بان       |
| 199<br>(c) 710 | لبعضهم              | لنسر وكاسر        | فلمــًا علونا   |
| 440            | على بنأ بيطا لب     | ام يوم قدر        | أي يومي         |
| د۲۲            | <b>&gt;</b> >       | لايغنى الحذر      | يوم ماقدر       |
| 199            | لبعضهم              | أصحابي هجوع       | أمن ريحانة      |
| 199            | لبعضهم              | يخلهما بدعة       | وكفّاك لم       |
| 199            | , ,                 | عن مائة سبعة      | فكف عن الخير    |
| 199            | , ,                 | لها شرعة          | واخرى ثلاثة     |
| ٣.٩            | الامامعلى(ع)        | مولاه محفوفاً     | وأصحب أحائقة    |
| ۲.۹            | <b>,</b>            | الر أى مأووفاً    | فانرك أخاجدل    |
| ٣.٩            | , ,                 | الروح مكفوفأ      | وفي المعارج     |
| ٣٠٩            | , ,                 | بالعجز مكتوفأ     | فمن يرده        |
| 4.4            | , ,                 | الاوهام موصوفاً   | وربتنا بخلاف    |

| رقم الصفحة | ئاعر             | 11     | المجز والقافية   | صدر البيت         |
|------------|------------------|--------|------------------|-------------------|
| 4.9        | على (ع)          | الاما  | الافاق معكوفأ    | وكنت إذ ليس       |
| 4.4        | , >              | •      | بالجود موصوفاً   | ولم يزل سيدي      |
| ٣.٩        | •                | •      | الحال معروفاً    | أمسى دليل الهدى   |
| ۲٠٨        | لحكماء<br>النرجس |        | ذهب سبيك         | بأيصار            |
| 7.8        | ,                | •      | له شریك          | على غصن           |
| ۲٠٨        | ,                | •      | صنعتها المليك    | عيون في           |
| 109        | لب(ع)            | لابيطا | عصمة للأرامل     | وابيض يستسقى      |
| 109        | •                | •      | في نعمة وفواضل   | تطیف به           |
| 109        | •                | •      | غير زائل         | وميزان صدق        |
| 109        | >                | •      | وقت النحاصل      | وما مثله في الناس |
| 109        | •                | •      | غير زائل         | فأيده رب          |
| ۳۸۱        | ساهل<br>راق      |        | الرحمن غفراناً   | أنت الإمام        |
| ۳۸۱        | •                | •      | عنّا فيه احساناً | أو ضحت من         |
| 77.1       | •                | •      | فسقأ وعصيانأ     | فليس معذرة        |
| 77.1       | ,                | •      | ياقوم شيطاناً    | لالا ولا قائلاً   |
| 77.1       | •                | >      | ظلماً وعدواناً   | ولا الحباولا      |
| 77.1       | •                | •      | ذاك الله اعلاناً | إنسي يحب وقد      |
| 717        | شهم              | لبعم   | يقلعه ريحانأ     | كما يدين الفتى    |

## آدم أبوالبشر عَلَيْكُم :

1 Y • . 1 Δ Å • 1 Δ ٣ • 1 Δ Υ • 1 • ٣ • 9 Δ • 9 ۴ • **. . . . . . . . . . . . . . . . . .** 

أبان : ۲۲ .

أبان بن عثمان الأحر:

. ۳۷۶ ( ۳۴۹. ۱۷۸.15۷.1۴۴.1 • ۳ ۴1۳.۴ • 1

إبراهيم خليل الرَّحن لِمُلِّيِّكُم :

إبراهيم بن أبي رجاء أخي طربال . ۴۵۹ ، ۴۶۰ ·

إبراهيم بن أبي محمود:

إبراهيم بن أحمد : ٢٦ .

إبراهيم بنإسحاقالنهاوندي: ٢٩.

إبراهيم بن الحكم بن ظهير :

إبراهيم ابن رسولالله وَاللَّهُ عَالَمُهُمَّا ٢٩٥.

إبراهيم بن زياد الكرخي:

إبراهيم بن سعيد الجوهري" ٣٧٩. إبراهيم بن عاصم ٣٩٠.

إبراهيم بن العبّاس ٤٠٦.

إبراهيم بنعبدالحميد ٦٧.

إبراهيم بن عثمان ٤٠٢ إبراهيم بن عمر اليماني:

. 709 . 770 . 19.

إبراهيم بن على بنسفيان ٧٧.

إبراهيم بن عمَّل الهمداني ١٠٠ .

إبراهيم بن علم الخزّاز ١١٣.

إبراهيم بن عجَّد الأشعري ١١٥.

إبراهيم بن نصر ٣٧٥.

إبراهيم بن نصر السر"ياني ٣٤٠. إبراهيم بن أسي نصر السورياني.

. ۲۲(ح)

إبراهيم بن هاشمالقمتي :

119 ' 110 ' 90 ' F9 ' TA ' 1A

10F ' 1TY ' 1TF ' 1TO ' 1TF ' 11Y

Y9T ' TA9 ' TY0 ' TY0 ' TYT ' TYT

TFT ' TFT ' TT0 ' TYT ' TFA ' TF0

. F1F ' F00 ' TYT ' TFA ' TF0

إبراهيم بن هيثم البلادي : ٨٣ .

إبليس:

. 104 · 104 · 174

ابن أبي زياد ٣٤ .

ابن أبيطالب تَلْيَكُنُّ ٣٠٥.

ابن أبي أويس ٢٢١ .

ابن أبي ذئب ٣٣١.

ابن أبي شعيب المعروف : ٤١٦ .

ابن أبي همير (جّد) (أبوأحمد):

1 mp , 1 mm , 1 m , 1 1 5 , 1 + 0 4 7 5 144 . 146 . 140 . 144 . 144 . 140 **""", "". . """ . """ . 177 . 17.** 

· +10 . +1 · · + · A . + · Y . TYP · TSP

· 401 · 409

ابن أبي العوجاه:

791.795 · 790 · 797.708.707.175

ابن أبي نجران :

· 110 · 117 · 1 • ٢

**ابن أبي ن**صر : ١٠٨ .

ابن أبي يعفور :

. TIF . 10Y

ابن انذينة :

. 790 . 77 . 717 . 18Y

ابن بکیر : ۶۶ . .

ابن جريج : ۲۲۱ .

ابن حبيب: ١٨٤.

ابن حجر: ٣٦٧ (ح).

ابن الحنفية ( عِنَّه ) : ١٢٨ .

ابن خالد (الحسن بن خالد) : ٣٦٤.

ابن ديمان: ٢٦٩.

اين ذكوان: ٢٠٦.

ابن الزابر : ٣٧٤.

ابن سنان:

. TFT , TT9 , 191 , 198 , 1TA

ابن الطمَّارِ : ١٠٤٠.

ابن عياس:

\* YAP + YY9 11A + A + + Y9 + Y1

ابن علية : ١٥٢.

ابن عمر: ٣٣١.

ابن فضّال:

#18411 . 879 . 1V1 .108 . 89

ابن الفضل (عبدالله بن الفضل الهاشمي):

. ٤.٣

ابن فهد الحلِّيِّ : ٢٢٠ (ح).

ابن الكو اه: ٢٨٢.

ابن محبوب :

. TY9 . TIT . 1YA

ابن مسكان:

· ~~ · 179 · 1 • ۵

ابن مقفيع : ١٢٦.

ابن مغيرة القزويني ٣٦٩.

ابن النديم:

· (c) TAT (c) Y9Y (c) YTY

أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد

العسكرى:

. F . . . YA

أبو بصير :

أبوبكر :

. 1 17 . 14 .

أبوبكر الحضرمي : ٣٩٤ .

· 45 • 6 46 A 6 46 4 41 9 6 4 • W

أبوبكر الخراساني مولى بنيهاشم:

271

أبو بكر (ابن أبي قحافة) : ٣١٦ .

أبوبكر الهذلي :

· ٣٨٢ ، ٨•

أبوتر ابعبيدالله بن موسى الر وياني

٠٨١

أبو الجارود زياد بن المنذر :

. 404 . 779 . 190

أبوالجريش أحد بنعيسي الكلابي:

. Y.A

أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن يزيد

ابن سلام بن عبيدالله : ٢٩٠.

أبو جعفر الأصمُّ: ١٧٢.

أبو جعفر ( الباقر ﷺ):

 أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى بن يحيى بن يحيى بن يحيى الجلودي البصري : ٨٠٠

أبو أحد الغفاري": ٣٦٩.

أبوأحدالقاسم بن الماء أحدالسراج المداني: ٣٣١ .

أبو الأسود الدئلي : ٢٥١ .

أبو إسحاق : .

· ٣٧9 · ٣1

أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرَّحن

القرشي: ۲۱۹.

أبو إسحاق إبراهيم بن على بن المحادث الخورى:

. 276 477

أبو إسحاق ثعلبة : ٣٣٢.

أبو إسحاق السبيعي :

. 124 . 21

أبو أينوب:

. 94 . 4 . 44

أبو أيُّوب الخزَّاز :

. \$69 . \$66 . \$ . \$ . 10\$ . 1 . \$

أبوأيوب المدني ١٣٠.

أبو البختري وهب بن وهب

القرشي : ۸۸ .

أبو بشر العنبري : ٢٩ .

19% 109 100 100 100 1169 1160

TVV 190 1V0 1V0 1V1 1V1 1V0

TF9 TTV TTV TTO TTO TTO

F.F. TTV FAT FAT TV1 TF0 TFV

FAX FAV FAS FAS FAS FAF F59

FA9

(انظر أيضاً عبر بن علي ):

أبوجعفر الثاني (الجواد تَطَيَّكُمُ): المواد عَلَيْكُمُ): المواد المعرفة المعرفة المحمد بنعلي الجواد) أبو جملة:

. Frq . 10F ' r1

أبو حازم: ٣٨٠.

أبو حامد عمران بن موسى بن إبراهيم: ١٥٩.

أبو حرب بن زيد بن خالد الجهني ۲۲ .

أبو الحسن أحمد بن على بن البراه: ٢٧٩ .

أبو الحسن أحمد بن على بن عبدالله بن حزة الشعر اني العماري من ولدعمار بن ياسر: ٣١١.

أبو الحسن أحمد بن عمّل بن أحمد بن غالب الأنماطي ٢٦ .

أبوالحسن الحذاء : ٣٥١.

أبو الحسن زكريّابن يحيى:٤١٣. أبوالحسن الشعيري ٢٨٢.

أبو الحسن الصيرفي: ١٣٤.

أبو الحسن الموصلي :

. 174 1 1 4

أبو الحسن العبدى :

. 194 . 191

أبو الحسن علي بن لل بن سيّاد : ٢٣٠ .

أبوالحسن علي بن أبيطالب عَلَيْكُم: ٣١٢.

أبوالحسن على بن أبي عبدالله الكوفي:

أبو الحسن علي بن عبدالله بن أحمد الإصبهاني الأسواري :

. ۳۷۵ '۳۴۰ '۲۷۹ '۳۲۱ '۲۱۹ أبو الحسن علي ً بن الحسن بن المثنّى : ۲۹۹ ۳۹۹ (ح) .

أبو الحسن علي أبن على بن علي بن موسى الر ضا عَلي ؛

. 19 • . 1 • # • 99

أبو الحسن علي بن موسى الرسطا المرسطا المرسطا المرسطا المسلم المس

1 1 · 9 · 1 · A · 91 · 09 · mp · 70

أبوالحسن (موسى بن جعفر عَلَيْقُلْمَا) :
1 ، ۲ ، ۹۷ ، ۹۳ ، ۶۷ ، ۵۶ ، ۳۴
1 ، ۱۰۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۱ ، ۱۱۶ ، ۱۱۱ ، ۱۲۲
۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۸۳ ، ۲۷۹ ، ۴۴۲ ، ۳۷۳ – ۳۳۹ ، ۳۲۳ ، ۲۷۹ ، ۴۴۵ ، ۴۴۵ ، ۴۶۰ ، (داجيموسى بن جعفر (ع) )
أبوالحسن :

. 469 ( 1 • 1

أبوالحسين الأسدي ٣٣٦ .

أبوالحسن علي بن الحسن بن المثنى: ٣٦٩ (ح).

أبوالحسين علي بن الحسن الميثمي " ٣٦٩ (ح) .

أبوالحسين علي ُبن الحسن بن المثنّى : ٣٦٩ (ح).

أبوالحسين على بن الحسين بن المنسى:

414

أبو الحسين طاهر بن على بن يونس بن حيوة : ٣٩٨ .

أبوالحسين علي بن أحمد بن حر ابخت الجيرفتي النسابة : ٩٦ .

أبو حصين : ٢٨ .

أبوحفص الأعشى : ٣٧٤ .

أبو حفص عمر بن عبدالعزيز: ٤٦٠.

أبوالحكم ( هشام بن الحكم ) : ٢٧٣ أبو حمزة الثمالي ( ثابت بن دينار ) :

· TA9 · TYP · 1YT · 1TF · 19

أبو حنيفة (نعمان بن ثابت ) : ٩٦ .

أبو حيَّان التيميُّ (يحيى بن سعيد ابن حيَّان التيميُّ الكوفيُّ ): ٣٦٧.

أبو خالد السجستاني :٣٥٢ .

أبوالخير صالح بن أبي عنَّاد :٣٥٢ .

أبو دجانة ( الانصاري") : ٣٨٠ . أبوذر" الغفاري

أبوذكوان: ٤٠٦.

أبوالزبير : ٢٠ .

أبو زكريًّا : ٣٩٤.

أبو زيدسعيد بنجّ البصري" : ٤٤ . .

أبو زيد عباس بن يزيد بن الحسن ابن علي الكحال مولىزيد بنعلي :

· ۲۳۸ ، ۲۳۴

أبو سعيد أحمد بن على بن رميح النسوى

· "AT . "A1 · "1 · · 1 AF · 1 AY

أبو سعيد الادمي :

· ٣٨ · 1 • 1

أبوسعيد الحسن بنعلي بن الحسين

السكري": ١٥٢.

أبو سعيدالحسن بن عليُّ العدوي: ٦٩.

أبو سعيد الخدري:

· TAA · T · · 1A

أبو سعيدالرميحي : ١٨٤ .

أبو سعيد عبدان بن الفضل : ٨٨ .

أبو سعيد القمّاط: ٣٣٩.

أبو سعيد المكاري : ١٤٩ .

أبو سفيان مولى مزينة :٩٧ .

أبو سلام: ١٥٠ .

أبو سليمان الجمال : ٣٤٤ .

أبو سليمان داود بنعبدالله : ٢٥٢ .

أبوسمينة : ٦٦ .

أبوسنان الشيباني سعيد بن سنان:٧٧.

أبو شاكر الدّ يصاني :

· ۲9۲ ، ۲9 • , 188

أبو شعيب صالح بن خالد المحاملي:

. \$19 . TOT . TFF

أبو صالح : ١١٨ .

أبو الصَّلت:

· 190 - 11A - 11Y

عبد السلام بن صالح الهروي :

· 241 . 27 •

أبو حمزة أنس بن عياض : ٣٨٠ . \*

أبوطالب عَلَيْكُمْ:

. 1094 104

أبوطالب عبدالله بن الصَّلت : ١٧٥٠ .

أبو الطفيل :

. TTO . T1

أبو عامر الدمشقي موسى بن عامر

المر"ى : ٢١٩ .

أبوالعباس أحمد بن يحيىبنزكريـًا القطّـان:

. F . Y . YF1

أبوالعباس الفضل بن الفضل العباسي

الكندي: ٧٧.

أبو عبدالله جعفر بن عمل السادق المادق

(يوجد ذكره فيجميع صفحات الكتاب مر "قأومر "اتفلا جدوى لنخريجه.

أبو عبدالله البرقي: ١٥٣، ٣٤٤.

أبو عبدالله الحسين بن عمّل الاشناني

الرَّازيُّ العبدل: ۲۸، ۱۸۲، ۳۲۳،

. ٣٧٧

أبوعبدالله الفر"آء: ٢٤٢.

أبو عبيدة : ٣١٠ .

أبوعبيدة الحذّاء : ٤٠٤ ، ٥٥٠ ، ٤٥٦

أبوالعلاء الخفَّاف : ١٨ .

أبوعليُّ الحسن بن عليُّ بن عُمَّ بن

علميٌّ بن عمرو العطَّار : ٢٨ .

أبوعلي" الحسن بن علي الخزرجي " الأنصاري السعدي : ٢٤ .

أبوعلي حسين بن أحمد البيهقي :

أبوعلي" القصّاب: ١٣٤.

أبو عمران العجلي : ١٨ .

أبوهمرو أحمدبن الحسن بن غزوان:

. 11

أبوهمرو القاري : ٣٢٠ (ح) .

أبو عمر الصنعاني : ٤٠٠ .

أبوالقاسم إبراهيم بن عمَّ العلوي" :

أبوالقاسم إسحاق بن جعفر بن عمل العلوي : ٣٨٠.

أبوالقاسم جعفر بن عمّل بن إبراهيم السرنديبي: ٣٣١.

أبوالقاسم حمزة بن القاسم العلوي": ٢٥٣ ، ٢٤٣ ، ١٣٠

أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن عباس الطائي: ٢٤ .

أبوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله الحسني: ۸۲،۸۱.

أبوقـَتادة القمتيِّ: ٤٠١ .

أبوقر"ة المحدِّث : ١١١ .

أبوتخ البرقي : ٣٥١ (ح).

أبوع تَلَبُّنُ : ١٠١ ، ١٠٨ ، ١٠١. أبوع تَلَبُّنُ : ١٠٨ ، ١٠١ أبوع تَلْبَالُمُ : ٩٤٠ الفقيه القمي ثم الايلاقي : ٨٨ ، ٨١٧.

أبو على الحسن بن الحسين بن مهاجر: ٣٩٩ .

أبو عمّل الحسن بن عمّل بن عليّ بن صدقة القمّي : ٤١٧ ، ٤٤١ .

أبو على الحسن بن على بن يحيى بن الحسين الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين الناعلي" بن أبي طالب على "بن على "بن على "بن على "بن على "بن على الحسين بن على "بن أبي طالب على "بن على "بن على "بن على "بن على "بن أبي طالب على "بن على "بن على "بن على "بن على "بن الحسين بن على "بن أبي طالب على "بن على "بن الحسين بن على "بن على "بن الحسين بن على "بن أبي طالب الحسين بن على "بن الحسين بن الحسين بن على "بن الحسين بن الحسين بن

أبو على عبيدالله بن يحيى بن عبد ـ الباقي الآذني . ٣١١.

أبو مخنف لوط بن يحيى الأردي : ۲۷۸ ·

أبومسعود سعيد بن إياس : ١٥٢ .

أبومعاوية : ٤١ ، ٤٠٧ .

أبو معمر السعداني" : ٢٥٥ .

أبوالمغرا : ١٠٦ -

أبومنصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري : ۲۲ ، ۳۷۲

أ:و منصور المنطبُّب: ١٧٨،١٢٦ .

أبو موسى الأشعري: ٢٢٥.

أبو نصر أحمد بن عبدالله الصعدى : ١٨٦، ١٨٦.

أبونصر أحمد بن الحسين المرواني": ٩٤ .

أبو نعيم البلخي : ٢٨٠ .

أبو الورد بن ثمامة : ١٥٢ .

أبو هاشم الجع*فري" : ۸۲، ۸۳،* ۸۸، ۸۸،

أبوهاشم الر"ماني : ۱۸۲ ، ۲۸۹ ، ۳۱۳ .

أبو الهذيل العلّاف : ٣٧٨ . أبو هريرة : ٢٦ ، ٢١٩ ، ٤٠٠ .

أبو يزيد بن محبوب المزني: ٢٩. أبو اليسع: ٤٥٦، ٤٥٧.

أبو يعلى : ٣٨٨ .

أبو يعقوب يوسف بن على بن زياد :

. 77.

أبو اليقظان : ١٦٦ .

أبو يوسف : ١٠٨ .

أحمد (رسول الله رَبِّلَافِيَكُمُ ) : ٤٢٨ .

أحمد بن إبراهيم بن معلَّى بن أسد العملَّى : ٣٨٢

أحد بن أبي عبدالله البرقي:

' 99'FA ' T' ' T' ' T' ' T' ' 1A

' 1F' ' 1T' ' 1T' ' 11A ' 1' T' ' 99

' T' 1 ' 1YF' ' 19A ' 19Y ' 19A ' 1A'

' F' 9 ' F' A ' F' 1 ' TAT' ' T' 9 ' 1 ' T' 1

( وراجع ایضاً أحمد بن تخدبن خالد) أحمد بن إدريس :

. 177 . 11 · . 1 · 9 . 9 A . 9 A . 10 . 17 A · 17 A 1 . 17 · . 19 I . 19 A . 10 . 18 C . 18

أحمد بن إسحاق : ١٠٩ .

أحمد بن بشير (بشرخ ل) : ٦٨ . أحمد بن جعفر العقيلي : ٣١٠ .

أحد بن حرب: ٢٤.

أحمد بن الحسن الميثميّ : ١٢٦ ، ٢٨٢ .

أحمد بن لحسن بن علي بن فضَّال : ٤٦٠ ، ٢٣٦

أحمد بن الحسن القطّان:

۱۸۰، ۱۷۸ ، ۱۷۰ ، ۱۵۲ ، ۳۰ ، ۱۷۸ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۴ ، ۳۰۴ ، ۳۰۴ ، ۲۳۷ ، ۳۳۷ ، ۳۳۷ ، ۳۳۷ ، ۴۰۶ ، ۳۳۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۴۰۶ ، ۳۸۲ ، ۳۷۴ ، ۳۷۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱

. 107 . 180 . 117 . 70 . 19 ' MAA . Y97 . YAA . YY7 . 190 . 1Y9

أحمد بن سلمان بن الحسن : ٩٦ .

أحمد بن سليمان : ٣٧٣ . أحمد بن صالح : ٣٠

> . احد بن صبيح : ١٥٨ .

أحمدبن عبدالله الجويباري الشيباني" الهروي" النهرواني" :

- 276 . 27

. F.V . T9Y . T9.

أحمد بن عبدالله العلوي" : ٣٤ .

أحمد بن عبدالله بن يونس: ٣٠٤.

أحمد بن علي الأنصاري :

. 797 . 707 . 771 . 77.

أحمد بن على البلخي" : ٣١٠ . أحمد بن عيسى بن زيد : ٣٨٣ .

أحمد بن عيسى بن يزيد : ٣٨٣ (ح) أحمد بن الفضل بن المغرة :

· #19 · ##0 · 179

أحمد بن مجّل : (؟)

. miy . ym• . ifa . ima . iir . faa . fif . mm\$ . mm•

أحمد بن علم بن أبي نصر البزنطي : ٩٩ ، ١٠٩ ، ١٢٥ ، ١٣٠ ، ١٣٩ ، ٣٥١ ، ٣٣٨ ، ١٧٢ ،

أحمد بن عمَّ بن خالد البرقي:

. 187 . 179 . 178 . 1 • 0 . 1 • 6 . 8 • 1 . 891 . 807 . 808 . 801 . 740 . 8 • 7

(راجع أحمد بن أبي عبدالله البرقي) أحمد بن عمر أبوسعيد النسوي: ٣١٤، ٢٨٤

أحمد بن عمّل بن داود بن قيس الصّنعاني: ٢٢١ .

أحمد بن عمّر بن سعيد الكوفي الهمداني مولى بني هاشم (ابن عقدة) :

· YPF . YPY . YY9 · 15F . 15Y - PVV . TVF . TV1 . TTV

أحدبن على بن الصقر المائغ: ٤٤

أحمد بن على المروزي" المروزي" المعاكم :

. ۲۸۸ ' ۲۴۸ ، ۲۳۴

أحمد بن على بن عيسى :

. Y9 . FF . T . . YA . Y1 . Y .
. 1 • 9 ' 1 • A ' 1 • T . 90 . AY . A .
'10Y . 101 . 1F9 . 1F9 . 119 ' 11Y
. 1YT . 1Y1 . 15Y . 150 . 100 . 10T
. T • 9 . Y9Y . YAO ' YAT . YAY 'YO .
. TTA . TT1 ' TT9 . TTA . TTY . T1T
. T0 • . TF9 . TFY . TF5 . TF0 . TFF
'TA9 ' TYF ' TF0 ' TF • . TO1 . T9F
. F1Y ' F1 • ' F • 9 . F • F • F • 1 . T9F
. F0Y ' F05 • F00 ' F0F • F1T

أحمد بن على بن الهيثم العجلي :

أحمد بن على بن يحيى العطار:

.160 '187 '177 '107 '101 .877 '817 .798 '741 '178 '100 .618 .611 '808 '869

> أحمد بن النّضر الخزّاز: ۱۴۰٬۱۱۸٬۴۱ أحمد بن هارون القامي:

. TST ' A • ' YS

أحد بن الهلال : ۱۹، ۳۰، ۹۴ .

أحمد بن يحيى بن زكريًّا القطَّان : ١٣١ ، ١٩١ ، ١٧٨ ، ١٩٣،١٨٠ ، ٢٥٣ ، ٢٥٣ ، ٢٥٣ ،

> أحمد بن يعقوب بن مطر: ٢٥٥ . أخي طربال ( إبراهيم ) : ٤٦٠ أساط بن النصر : ٢٩ .

إسحاق ( ابن إبراهيم عَلَيْقَالُمُ ) : ۶۴ (ح) ۶۵ (ح) ۲۷۱ ·

إسحاق بن إبراهيم : ٣٧٩ .

إسحاق بن إسرائيل:

· ۴ • 9 ' Y ۵

إسحاق بن الحارث : ٤٦ .

إسحاقبن را هويه :

. 70 ' TF

إسحاق بن عماً د ١٦٧ .

إسحاق بن غالب : ٤٤ .

أسد: ۱۷۸٠

أسدبن سعيد النجعي: ١٧٩.

إسرائيل:

. 4 . 9 . 12

أسرافيل:

. . . . . . . . . . .

إسما عيل بن أبان : ٦٦ .

أشعياء : ٢٨٨ .

أصبغ بن نباته:

TTY ' T+0 ' TAT ' TTY ' TTO . TAT ' TYY ' TF9

LYL, LAL, LA

الأعرج: ٢١٩.

الأعمش: ٤٠٧، ٣٦٧ .

أفلح بن كثير : ٢٢١ .

ألوقا :

. 446 . 440 . 441

أليا : ٣٩٩ . (ح)

إلياس النبي للكالل : ٤٢٢ .

أمير المؤمنين على بن أبيطالب عَلَيْكُم:

PA . PP . P1 . T5 . T0 . T1 . T0

A1 . YA . YY . YW. 59 . 5A . 5Y . AY

101.14.14.44.44.44.44.44

140.144.150.154.109.104

YTT . YT1 . YY2 . YY . 1 1 X . 1 X Y

709 . 700 . 7P1 . 7TA . 7TY . 7TO

790 . 798 . 791 . 709 . 70x . 70Y

747 . 744 . 747 . 744 . 769 . 764

T1 . . T . A . T . Y . T . F . T . . Y . A

707 . 707 . 777 . 770 . 719 . 719

TY9 . TYD , TYY . TY1 . T99 . T90

· PP 1 · PAA · PAP PAY · PA•

(انظرعلى بن أبي طالب تَلْيَكُمُ أيضاً):

إسماعيل ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الرّحمن اللَّهُ اللهُ عليه الرّحمن اللَّهُ اللهُ اللهُ

TTT ' TV1 ' 179 ' 179' 66 ' 95

إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن

عليّـة : ١٥٢ .

إسماعيل بن أبي زياد (مسلم) السكوني:

. ۳۸۳ ۲ ۳۸۰ ۲ ۳۴۳ ۲۷۰ ۲۹۵۰۱۸

. 449

إسماعيل بن إسحاق الجهني : ١٨٠.

إسماعيل بن جابر: ٣٤٩.

إسماعيل بن سهل:

. 461 . 149

إسماعيل بن الصادق عَلَيْكُ : ٣٣٦ .

اسماعيل بن عبدالجليل البرقي :

• ۸۸

إسماعيل بن عمل بن الفضل بن ملك بن

المسيب البيهقي: ٢٢١.

إسماعيل بن مر ار: ٣١٤.

إسماعيل بن مهران الكوفي: ٤٨

إسماعيل بن يحيى بن عبدالله : ٧٧ .

أسود بن هلال : ۲۸ .

الأشعث بن القيس: ٣٠٦.

أنس:

· ٣٩٩ ، ٣٣۴ ، ٣١٩ ، ٢١

الأوزاعي : ٣٧٩ .

أهرمن: ٢٦٩ .

أيو"ب بن نوح :

· TA9 . TOX . TTT . 150

حرف الباء

البارقليطا : ٤٢٨ .

الباقر عَلَيْكُم (عُدين علي):

. 119 . 97 . 97 . 9 . 19

بخت نصر : ٤٢١ . (ح)

بريدبن معاوية العجلي :

.400 . 417

بريهة:

\_

بشربن بشار النيشابوري ١٠١ .

بشربن الحسن المرادي : ١٨٤ .

بشربن الحكم: ٣٤٠.

بكارا لواسطى : ١٣٤ .

بكر :

. 104 . 104 . 101

بكربن زياد : ٢٨٤ .

بكربن صالح:

. 171 189. 118. 1.7.99 . 197

بكربن عبداللهبن حبيب:

የዋ1 ،19ዋ ، 1አ• ، 1ሃአ፡1۶1 ، ዋ1 - ዋ•1 ، ሞ۶ሃ ، ሃሃአ ، <mark>ሃ</mark>ልኛ

بكيربن أعين :

. TY9 . 149

حرف التاء

تميم بن بهلول :

YYA . YEI . 19E . 17A . 191 . F1

تميم بن عبدالله بن تيمم القرشي :

mei . my . . imy ' iyi . ve

. Y 0 T

حرف الثاء

ثابت بن أبي صفيّة :

· ٣٧٢ ، ٣٣٧

ثعلبة بن ميمون:

. +66.417.411.461.47Y

ثوربن يزيد : ٣٤٣ .

ئوير: ۲۰۹.

حرف الجيم

جابر بن عبدالله الانصاري": ٢٠.

حابر بن يزيد الجعفي :

177 . 179 . 97 . 77 . 59 . 71 TYP . 777 . 777 . 179 . 189 . 171 . 407 . 797

الجاثليق:

. ۳۱۶ ، ۲۸۶ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۱۸۲ ۴۲۶ ، ۴۲۵ ، ۴۲۴ ، ۴۲۲ ، ۴۲۰ جبر ئىل ﷺ :

119 . 1 • A . 90 . 79 . 70 . 71

YPY. YPY . YYY . YY1 . 1VY . 11A

. P1 • . P9 . YA1 . Y9F . Y9P

جدعان بن نصر أبونسر الكندي : ٣١.

الجريري : ١٥٢ .

جعفر بن[براهيم: ٤٥٩ .

جعفر بن بشير :

. ٣٣٨ . 1 ٢٨

جعفر بن سليمان أبو أيو "بالحز" از: ٢٠٠٠

جعفر بن سليمان البصري: ٢٤١.

جعفربن سليمان الجعفري : ٢٢٥ .

جعفر بن سليمان (الضبعي"): ٩٤ .

جعفر بن سماعة : ٤٥٩ .

جعفر بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله

ابن جعفر بن على علي بن أبي طالب عَلَيْكُمْ :

. 777

جعفر بن علي بن الحسن بن علي "بن عبدالله بن المغيرة الكوفي : ٢١ .

جعفر بن عبر الصادق عَلَيْقُلْهُ:

90.V1 . 99 . 09.0V.T. . 7A . 70.7F
1AF . 1A. . 1VA . 1TA . 1YF . 1YT
"TTV. T1V" T1. . T. . TTA . YTT
"TA. . TYO . TYF . TY1 . TY. . TYF
"F. V.F. F . T9V . T9T . TAA . TAT
. F. V.F. F . T9V . T9T . TAA . TAT

جعفربن على الأشمري" : ٥٦ . حعفربن على بن الحسين الز<sup>ئ</sup>مري : ١٥٨ .

جعفر بن البن زياد الفقيه الخوري: ٣٧۶ ، ٢٢

جعفر بن ﷺ التميمي : ١٧٦ .

جعفر بن عمّل الحسني : ١٨٤ .

جعفربن على الصائغ : ٩٦ .

جعفر بن عمر بن عبدالله : ٣٣٧ .

جعفر بن عمارة :

. \*\*\* : 17 \* : \*\*

جعفر بن ع*ل* بن مسرور :

. 757 . 777 . 177 . 178 . 1 · V

جعفر بن غلا بن مسعود : ۱۷۹

جعفر بن يحيى الخزاعي : ٢١٩ .

جميع بن عمرو: ٣١٣ . (ح)

جمیع بن عمیر: ۳۱۳. جمیل بن در اج:

. ۴1 • . ٣٩٥ · ٣۶۴ · ٣۴۶ · ٢٨١

جواد الأئمة لَلْبُكُمُ : ١١٣ .

جويس الصحابي: ٢٨٤.

جوير: ٢٨٤ . (ح)

حرف الحاء

الحارث بن عبدالله الأعور:

- 1AP 🖁 ٣1

الحارث بن أبي اُسامة : ٣٧٧ .

الحارث بن الحصيرة: ٣٧٨.

الحارث بن المغيرة النصري: ١٤٩.

حبيب السجستاني: ٢٠٦

الحجّاج:

· "AF + 17A

الحجّاج بن أرطاة : ٢٠

الحجال:

. FIY 'TTY 'TYY

حر "ابخت الجيرفتي" السابة : ٩٦ . حريز بن عبدالله :

٣٩٢'٣۶• ' ٣۵٩ ' ٣١٢، ١٣۴ ' ٢۵

حزيزبن عبدالعزيز: ٤٠٩.

الحريزي: ٣٧٤. (ح)

حزقيال: ٤٢٣ . (ح)

حزقيل النبي عَلَيْكُم :

الحسن بن إبراهيم :

. 79m . 7v •

الحسنبن أحمدبن إدريس: ١٣٦٠

الحسن بن أحمد الحر" اني : ٣٧٩.

الحسن بن أيتوب : ١٥٧ .

الحسن البصري :

- TF . ' YOT

الحسن بن راشد:

الحسن بن زيد الهاشمي:

. YYA . YTY

الحسن بن الحسين بن عبدالله : ١٠٠.

الحسن بن الحسين بن المهاجر: ٣٩٩.

الحسن بن الحسين اللؤلوي ٣٦٣٠.

الحسن بن السري :

. 179 4 97

الحسن بن سعيد بن حمتاد بن سعيد بن

مهران الأهواذي" : ١١٣٠ .

الحسن بن السهل : ١٠١ .

**الحسن بن الصباح : ٢١** 

حسن الصيقل : ٤٥٥ .

**الحسن بن العبّاس بن حريش** الرا**زي : ۱۰۱** .

الحسن بن عبدالر من الحماني:

الحسن بن علي بن أبي حمزة : ١٩٠ : الحسن بن علي " بن أبي عثمان : ١٩١ .

الحسن بن علي الخزاز : (و هو الوشاء أيضاً).

۳۶۲ ، ۳۱۰ ، ۲۸۲ ، ۳۱۰ ، ۳۶۲ . الحسن بن علي" السكري : ۳۰ ، ۲۷۲ ، ۲۴۲ ، ۳۸۲ .

الحسن بن علي بن عبدالله الكوفي ٣٨٣٠٢١.

الحسن بن علي بن أبي طالب التَقطاءُ ٣٠٧، ٢٣١، ١٨٢، ٨٢، ٣٠٧ . ٣٠٨ . ٣٨٣، ٣٧٨

الحسن بن علي بن عبر العسكري" والعسكري" :

. \* • \* . \* • • . \* \* \* \* \* \* \*

الحسن بنعلي بن على البلوي" : ٣٨١ الحسن بن على الكوني : (تقدام) الحسن بن على الخزرجي الأنساري السعدى : ٢٤ .

الحسن علي بن فضال:
19 ، ٣٤٧ ، ٣٤٥ ، ٤٠١ ، ١٩٥ .
الحسن بن علي الوشاء : (تقد م) .
الحسن بن القاسم الرقام : ١٦٠ .
الحسن بن مأمون القرشي : ٢٩٠ .
الحسن بن متيل : ٣٦٠ .

١٣٨ ، ١٣٣ ، ١٠٣ ، ٥٧ ، ۴۴ ، ٢١
٣١٧ ، ٣١٥ ، ٢٧٧ ، ٢٢٠ ، ١٧٣ ، ١٥٢
، ٢٠٠ ، ٣٩٥ ، ٣٩٣ ، ٣٤٩ ، ٣٤٠
. ٢٤٠ ، ٢٥٨ ، ٢٥٥ ، ٢٥٤ ، ٢٠٥
الحسن بن على النوفلي ثم الباشمي .

الحسن بن محبوب:

الحسن بن موسى الخشَّاب : ٣١٦ .

الحسن بن يحيى الحنيني: ٣٩٩.

الحسن بن يونس : ٣٢٩ .

الحسين بن إبر اهيم بن أحدا لمؤدَّب: ٣٧١ ، ٢٨٩ ، ٢٢٢

الحسين بن إبراهيم بن أحدبن هشام المكتب :

. 4 . 9 . 1 YY . 90

الحسين بن أبي حمزة : ١٢٨ .

الحسين بن أبي السّري : ٩٣ .

الحسين بن أبي الهيثم: ٣٩٧.

الحسين بن أحمدبن إدريس:

F. 1 . Mak . MAk . MAk . Mak . Mak . Mak

. 49.

الحسين بن اسماعيل: ٣٧٤.

الحسين بن اشكيب : ١٧٩ .

الحسين بن أيو"ب ١٥٧٠

الحسين بن بشار: ١٣٦.

الحسين بن الجهم : ١٤٦ .

الحسين بن الحسن بردة (برد) : ٦٠.

الحسن بن الحسن:

145 . 120 . 112 . 1 . 7 . 99 . 99

۲۸۴ ٬ ۲۴۳ ° ۱۷۱ ٬ ۱۵۴ ٬ ۱۵۳ ٬ ۱۵۱ ۲۲۱ ٬ ۳۰۸ .

الحسين بن الحسن بن أبان:

17X · 19F · 1F9 · 1FT · 1F1 · YA

"F9 · TTX · T1V · TXT · TX1 · TFT

. F1 • · TF9

الحسن بن خالد:

. Y97 ' YYT' 1 1 4 5 . 1 6 7 . 1 F .

الحسين بن سعيد بن حمّاد الأهو ازي ٩٩ ، ١٠٧ ، ١٣٩

· 41 • · 49 • · 401

الحسين بن سعيدالخزاز : ٥٨ .

الحسين بن سليمان: ١٥٧.

الحسين بن سيف:

. 101 . 71 . 7 .

الحسين بن عبيدالله : ١٩١.

الحسين بن علوان :

. 469 . 146

الحسين بن علي بن أبي طالب النَّهُ اللهُ:

9 • • 11 • 10 • 69 • 20 • 70 • 75

· ۲۳۸ · ۲۳۵ · 19۴ · 161 · 11۳ · 99

- WA + C WY9 + WYY + WYA + WY1

الحسين بن عيسى البسطامي: ٢٩.

الحسين بن على بن عامر:

. ۳۶۲ ، ۳۳۴ ، ۱۳۳ ، ۱۳•

الحسين بن المختار : ٣٤٩ .

الحسين بن موسى : ١٥٥ .

الحسين بن النضر الفهري: ٧٢.

الحسين بن يحيى بن ضريس البجلّي: ٢٩٠

الحسين بن يحبي الكوفي : ٣٠٨. الحسين بن يحيى بن الحسين : ٢٩. الحسين بن يزيد النوفلي :

1114 '90 109 170 119 11A YA 119 11AF 19F 17A 17F . F+F 17AF

الحسين بن يوسف:

(2) . 199 \_

الحصين بن عبدالر"حمن: ٤٤،٤١.

الحفص بن البختري : ٣٣٣ .

الحفص بن غياث النحعي القاضي: ٣١٥، ٣٩٧، ٣٢٨

الحفص بن القرط: ٥٥٩.

. ۱۸. : قصف**>** 

الحكم بنأسلم: ١٥٢.

الحكيم بن حزّام: ٣٨٩.

الحلبي :

- mam + 1v1

حمادبن عثمان :

> حمَّادبن عمرو النصيبي : ۱۷۸٬۵۷ .

حمَّاد بن عيسى الجهني البصرى: ۱۳۹ ، ۳۲۷، ۳۵۳، ۳۲۵ ، ۱۳۹ ۴۵۸، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۳

> حران : ۲۸ ، ۲۹ .

حمران بن أعين :

. 779 . 790 . 170

حرانبن سليمان النيسابوري":

. #19:YFT : 1TT : 1T1 : YF

حزة بن حران:

· ۴ • A · TFY · TF9

حزة بن الرسبيع : ١٦٨ .

حمزة بن على العلوي":

mm.14. . 188.181.1.0 . 1.8.94

حمزة بن عمل الطيّار:

. 418411 . TOF . TF 9

حمزة عمّل بن أحمدين جعفر بن عمّل ابنزيدبن علي بن الحسين بن علي بن

أ. وطالب عَالِيَكُلْ:

TYF . 79

حميدبن المشتى العجلّي الكوفي : (أبوالمغرا المتقدّم : ) ١٠٦ .

حمزة بن المرتفع : ١٦٨ (ح) .

الحنان بن سدير:

. 274 . 271

حو ا. عليكا : ٢٠٦ .

حيدار: ٣٩٩.

حيقوق النبي : ٢٨ .

حرف الخاء

خاتم النبيين (على عَلَيْظُ ): ٨١ .

خالد: ٤٤٢.

خالد الحدّا. : ٢٩ .

خالد العرني : ۹۷ .

خالدبن سعدان : ٣٤٣.

خالدبن معدان الكلاعي الحمصي

أبوعبدالله :٣٤٣ (ح) .

خالدبن يزيد:

.197 ' 187

خدابخت: ۹۷ (ح).

(و راجع حراً ابخت ) .

خديجة (أم المؤمنين عَلِيْهُ اللهُ) ١١٨٠.

خضر عليكانا :

. ٣ • ٧ . ٨ ٩

خطّاب بن عمر : ۱۵۹ .

خلف بن حيَّاد : ٢٧٥ .

خليل ( إبراهيم ﷺ) : ٣٢(ح) .

خنيس بن عمل : ٣٦٢ .

خيثمة :

. 101 . 1 . 0

حرف الدال

داود النبي عَلَيْكُمُ :

داودين سليمان الفر ا. :

.147 . 94

داود بن سليمان بن وهب الغازى :

۲۷۷ (ح) .

داودبن سليمان الغرَّاء : ٣٧٧ (ح).

داودبن علي اليعقوبي : ٣١٠.

داودبن عمرو : ۲۲ .

داودبن فرقد :

. 414 . 4 . 0

داودبن القاسم الجعفري:

. 117, 98, 99

داودبن كثير الرقُّيُّ :

. ۴ • ۴ • ٣٢ • • ٣19

درست بن أبي منصور:

#11 . 750 . 777 . 779 . 711

الدَّيصاني أبوشاكر : ٢٩٢ .

حرف الذال

ذُوالْكُفُلُ لِلْكِتِكُمُ : ٤٢٢ .

ذعلب :

. ٣ . ٨ . ٣ . 9 . ٣ . ۵

الذُّهبي: ٣٦٧ (ح) .

### حرف الرآء

رأس الجالوت:

FTT 'FTT . FTT . FIV . 1YA

. \*\*\* . \*Y9 . \*YA . \*YY . \*Y\*

ربعي بنعبدالله: ۱۲۷، ۳۲۷.

ربيع بن مسلم : ٩٣ .

ربيع الوراق: ١٥٠.

رسول الله عَالِيدُ :

( انظر عِمْ وَالْهُنَاءُ أَيضاً ) .

الرِّضا على بن موسى اللِّهُ اللهُ :

( انظر علي بن موسى أيضاً )

روح القدس: ٤٢٦ .

ريان بن السلت:

. ምምም 🖁 የሃም 🚆 የጸ

حرفالزاي

زاذان:

. TIP YAP 1AY

زرادشت: ه۱۰

زررهشت:

. FT • 3 F1Y

زرارة بن أعين :

119'110'11" 100 49 47

**TT- . TY9 . TYA . TYY . 1Y1 . 1YA** 

الزنديق :

زهرة:

. 791 . 70 . YF

الزهمرى : ٣٦٦ .

زهير بن عبّل: ۲۱۹.

زيادبن المنذر:

. """ ' ""

زياد القندى: ۲۸۱.

ز بدبن أرقم : ۲۸ .

زيدبن أسلم : ٢٦ .

زيدبن جبير : ٦٦ .

زيدبن خالد: ۲۲.

زيدبن على (زين العابدين) عَلَيْكُم :

. 179 . 9 .

زيدبن المعدُّل النميري" : ١٣٨ .

زيدبن وهب:

. 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4

زين العابدين عَلَيْكُمْ : ٩٠ .

زينب العطَّارة الحولاء: ٢٧٦.

زید :

. 4 . 9 . 70

حرف السين

سالم بن أبي حفصة : ٤٥٧ .

السامري :

. 54 , 54

سبخت الفارسي":

. "11 ' "1 •

سبحت اليهودي :

. 21 . . 2 . 9

سعد الخفاف :

سعد الكناني: ٣٠٥.

سعدين سعد : ٤٦ .

سعدبن طريف:

\* I AI ( I / 1 ( I A I )

سعدبن عبدالله الأشعري القمي :

m1 . m • · ty · ty · ti · t • · 14 · 14

1.9 . 1.4. 90 . 92 . 64 . 65 . 66

177 . 177 . 170 . 17 . 119 . 110

189 ' 180 ' 189 ' 187 ' 180 ' 186 ' 189 ' 100 ' 100 ' 100 ' 101 ' 189 ' 180 ' 180 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 ' 170 '

سعدبن بن معاذ : ٩٥ .

سعدان بن مسلم : ١٤ ١٤ ، ٤٥٨ .

سعید بن جناح:

. 70 . 717

سعيدبن قيس: ٣٧٩.

سعيدبن وهب: ٣٧٩.

سفيان الثوري : ١٧٩ .

سفیان بن عیینه: ۳۶۳.

السكوني: ١٠٧ .

سلام بن عبيدالله أخي عبدالله بن سلام:

. 791 . 79 .

سلمان الفارسي:

· ٣19 · ٢٨9 · 177 · 97

سلمة الحناط: ٣٨٩.

سلمة بن الحطَّاب : ٢٣٠ .

سليمان مولي طربال: ٣١٢.

سليم مولي طربال : ٣١٢ (ح) .

سليمان الفر"اء ٣١٢ (ح) .

سليمان بن حفص المروزي : ١٧٨٠

سليمان المروزي

## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ## 6 . ##

سليمان بن جعفر الجعفري":

سليمان بن خالد:

. PAV ' PAP . PIA . P. 1 ' TAY

سليمان بن دواد علياني : ٣٩٧ .

سليمان بن داود المنقري

· 799 · 777 · 719 · 17 • · 119

سليمان بن راشد : ٤٨ .

سليمان بن سفيان : ١٣٤ .

سليمان بن عمرو:

7 A . Y 1

سليمان بن عمر القرشي : ٣٨٠ .

سليمان بن مهران :

· 194 · 174 · 191

سماعة ( بن مهران ) : ۱۱۳ .

سهل بن أبي عبر المصيصيُّ : ٣٤٥ .

سهل بن زياد الادمي:

9A.9V.99.94.A7.9A.99 10.149.110.1.7.1.1.1.

.m19 .m19 .m10 .m1m . r90 . 1Va

السياري : ٢٨١ .

السينف: ١٨٤ (ح).

سيف بن عميرة:

. mat . 177 . 101 ' 71 . 7 .

حرف الثين

شباب الصيرفي : ٩٤ .

شریك : ۲۷۹ .

شعبة : ٢٩ .

شعيا النبي عَلَيْنُكُم :

· + Y A . + Y F

شعيب المحاملي : ٤١٦ .

شعيب العقر قوفي : ٣٥٤.

شعيب النبي لَيْنِينُ : ٣٤٨ (ح) .

حرف الصاد

صاحب الأمر للتلك :

صاحب الطَّاق: ١١٣.

الصادق جعفر بن عِمَّ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ :

99. 97.90. MO. MY. YF. YF YOO. 19F. 1V0. 199. 10V. 1FF YF9. YFA. YF9. YF1. YM1. YYE M99. TMO. Y9M. Y90. YA9. YV9

صالح بن أبي حمَّاد :

. #17 . #1 . . # · 1 . TAT . TYP

. 19 . . 99

صالح بن حمزة : ١٧٨ .

صالح بن خالد: ٤١٦.

صالح بن سبيع ( بن عمروبن على ):

. ۷۸

صالح بن سهل : ١٥٠ .

صباح الحدّاء: ٣٤٧

صدقة بن عبدالله : ٢٩٩ .

صدقة بن عبدالله بن هشام : ٣٩٩ (ح) صفو ان الجمال : ١٤٩ .

صفوان بن يحيى:

صقر بن أبي دلف : ١٠٤ .

حرف الضاد

الضحاك:

. YAF . YV

ضرار ( بن عمرو ) :

. 40 . 441

ضريس الكناسي":

. 404 . 400

حرف الطاء

طاهر بن حاتم بن ماهویه: ۲۸٤.

طلحة بن زيد : ٣٩٣ .

طلحة بن يزيد : ٢٥٥.

حرف الظاء

ظريف بن الناصح: ١٥٨

حرف العين

عائشة:

7.7 . 14.

عاصم بنحيد:

. 717 . 727 . 149 . 1.4

عامر بن عبدالله : ٣٩٥.

عباد بن سليمان: ٤٦.

عباس بن بكار الضبي :

. WAY . A .

عبيَّاس بن عامر : ٤٦٠ .

عبَّاس بن مروالفقيمِّي :

عبّاس بن معروف:

. ۳۹۵ ، ۳۹۲ ، ۲۳• ، ۲۲۶ ، ۱•۲ . ۴۵۸

عبّاس بن هلال : ١٥٥ .

عبدالأعلى :

. 414 . 197 . 147 . 141 . 17A

عبدالأعلى بن أعين :

. 417 . 701

عبدالأعلى مولى آل سام :

. 290 . 21 .

عبدالله ( سبخت الفارسي ) ۳۱۱:

عبدالله بن أحمد : ٢٢٤ .

عبدالله بن بحر :

. 100 . 1 . 0

عبدالله بن بكير :

. FOX . TFY . TTX

عبدالله بن جرير العبدي :

. YA . A9

عبدالله بن جعفر الأزهري" : ٣١٠

عبدالله بن جعفر : ٢٦ .

عبدالله بن جعفر الحميري :

. TFY . TFF . 107 . 1TA . 1 • T . FF • • FOA • FOY • F1F • F17 • TF9

عبدالله بن حمَّاد : ۲۸۱ .

عبدالله بن حمَّاد الأنصاري: ٢٩.

عبدالله بن داهر : ۳۰۸ .

عبدالله الدُّ يصاني:

- 178 - 17Y

عبدالله بنسلاممولى رسول الله بَالْسَعَانُهُ:

49.

عبدالله بن سليمان : ٣٦٤ .

عبدالله بن سنان:

TT+' 1TA ( 110 (117 (1 + A ( 9 A

عبدالله بن الصامت:

· 141 ، 144

عبدالله بن طلحة بن هجيم : ٧٧ .

عبدالله بن عاصم:

· ٣19 . ٢٨9 . 1٨٢

عبدالله بن عامر:

. 127 . 17.

عبدالله بن العباس (انظر ابن عباس) عبدالله بن العباس بن سهل الساعدي : ٣٧٧ .

عبدالله بن عبيد : ٢٥٥ .

عددالله العلاء: ٧٧.

عبدالله بن علي الحلبي: ٣٨٩ .

عبدالله بن عمر : ٣٤٠.

عبدالله بن الفضل الهاشمي :

۵۲۲ ۲۴۱ ۲۲۵

عبدالله بن القاسم الجعفري:

. 4 . 9 . 494

عبدالله بن القيس : ١٦٨ -

عبدالله بن عمر :

. 491 44

عبدالله بن عمل البلوي :

· (ح) ٧٨ ، ٧٧

عبدالله بن عرالحجال الأسدي:

. 401

عبدالله بن عمر الصائغ: ٤٠٦.

عبدالله بن محربن خالد : ٤٥٧ .

عبدالله بن عربن عبدالكريم: ٤٠٠. عبدالله بن عربن عبدالوها الشجري:

. 419 . 479 . 460 . 411 . 149

عبدالله بن على بنعيسى:

· " 19 4 " T 9

عبدالله بن مسعود : ٤٠٠ .

عبدالله بن مسكان:

. #19 . TOT . 1TY

. 4 . 4 . 4 . 1

عبدالرَّحن بن أبيهاشم : ٤٦١ . عبدالرَّحن بن الأسود : ١٨٠ . عبدالرَّحن بن جندب : ٣٧٨ .

عبدالر عن بن الحجّاج:

. 409 . 410

عبدالرجمن العرزمي":

**ም**۶አ ' **ም**۳አ

عبدالر عن بن القيس:

. 416 . 476 . 174

. 779 . 719 . 194

عبدالر تحيم القصير:

. 409 . 779 . 1 . 7

عبدالسلام بن صالح الهروي ، أبو. الصّلت :

. mar . msr . mam ' 155 ' 117 . rf

عبدالصمد بن بشير : ١٤٥.

عبدالصمد بن عبدالوارث: ٢٩.

عبدالعزيز :

. 4 . 9 . 107 . 70

عبدالعزيز العبدي : ٣٠ .

عبدالعزيز بن إسحاق:

. 441 ( 144

عبدالله بن المغيرة:

. 709 . 747 . 777 . 77 . 99

عبدالله بن المقفّع : ١٢٦ .

عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن:

٠ ٣٨٣

عبدالله ميمون القدَّاح: ٣٣٧.

عبدالله بن هارون الكرخي" : ٣٩٠

عبدالله بن يحبى : ٤٠١ .

عبدالله بن يزيد :

. 29 - ( 211

عبدالله بن يونس : ٣٠٨ .

عبيدبن زرارة :

. mps . mpq . 100 . 110 . T1

عبيدالله الدهقان: ٤١١.

عبيدالله بن عبيد : ٢٥٥ . (ح)

عبيدالله بن موسى أبو تراب الروياني:

. 149 . 119

عبيس بن هشام : ١٧٢ .

عبدالحميد الطائي: ١٧١.

الحاكم، عبدالحميد بن عبدالرحن

ابن الحسين : ٢٩ .

عبدالر "حمن بن أبي ذر : ٢٨٠ .

عبدالر عمن بن أبي نجران :

. TYP . TPP . TTP . 1 . P . T .

عبدالعزيز بن المهتدي : ٢٨٤ . عبدالعزيز بن يحيى التميمي ٣٨٢ . عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن العلي ا

· 7717 . 179 · 119 99 . A1

عبدالقد وس: ١٨٤.

عبدالكريم بن أبي العوجاء:

. 294 . 297 . 299

عبدالكريم بن عمرو : ١٧٢ · .

عبدالملك:

. TF1 ' Y9F

عبدالملك بن أعين :

. 279 . 1 . 2

عبدالملك بن هارون بن عنترة الشيباني :

. 790 · 77 •

عبدالمنعم بن إدريس : ٢٧٩ . عبدالو احدبن عرب بن عبدوس العطار النيسابوري :

· 19 . 199 . 147 . 147 . 49

عبدالوهاب بن عيسى المروزي" : ٣٨١ -

عتاب بن المجيب : ٣٤٠ (ح) . عثمان بن عُـفــّان :

. 227 4 79

عثمان بن عیسی : ٣٦١ .

عدي بن أحمدبن عبدالباقي أبوعمير:

. 479

عزير: ۳۷۷٠

عطاءبن يسار:

. 19 . 11

العطَّار البغدادي (عِربن سهل):

. ۷۷

عطيَّة العوني : ١٨ .

عكرمة:

· 777 A - . 79

على بنأبي حمزة :

. TOP . 1YT ' 11Y ' 9A . T.

على بن أبي طالب لَلْكِنْكُما :

141 . 170 . 104 . 107 . 101 . 101

TTO . T.Y . 190 . 194 . 184 . 187

T.Y . T.D . TAY . TAT . TS9 . YAD

 TT\*\* ( TT\*\* ( TT\*\* (TT\*) , TT\*\*)

 TY\*\* ( TT\*\* ( TT\*) , TT\*\* (TT\*) , TT\*\*

 T40 ( TX\*\* (TY\*) , TY\*) , TY\*\* (TT\*) , TT\*\*

 .\*\*\* (TT\*\* (TT\*\* (T\*\*) , T\*\*) (T\*\*) , T\*\*

(راجع أيضاً أميرالمؤمنين تَطَيَّكُمُ). علي بن أبي القاسم : ١٠٨.

علي بن إبراهيم الجعفري : ١١٥. على بن إبراهيم بنهاشم القمشي:

علي بن أحدبن عبدالله بن أحمدبن أبي عبدالله البرقي :

. 414. 4.1 . 14. . 1.4 . 99

علمي بن أحمد بن غلا بن عمران الدَّقاق

101 ( 189 ) 189 ( 184 ) 186 ( 186 ) 187 ( 189 ) 198 ( 108 ) 108 ( 108 ) 108 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 ( 109 ) 109 (

· ۴۵۸ ، ۴۵۵ · ۳۴9

العلاء بن رزين:

العلام بن عبدالر "حن: ٤٠٠.

العلاء بن الفضيل : ٣٢٨ .

علي بن أسباط:

• ምቶል • ምነየ • የሞሃ • ነጻዮ • ነፃ፦ ነ ነፃ • ምልዓ • ምልዓ

علي بن إسماعيل:

. \$69 . \$94 ' \$76 ' 186 . 186 . 98

علي بن بلال: ٥٥٩ .

علي بن جعفر الكوفي : ٣٨٠ . علي بن حديد الأزدي : ٣٤٦ .

علي بنحسان الواسطي :

. 404 . 444 . 419

علي" بن الحسن : ٢١٨ ، ٤٠٢ . علي" بن الحسن الكوفي" : ٣٨٣٠ . 404

علمي بن زياد : ٣٦٧ .

على بن سالم:

علي بن سلمة الليفي : ٧٧ .

علي من السندي : ٤٥٨ .

علي" بن سيف بن عميرة :

. 10m . 101 . 90 . T1

علمي" بن شجرة : ٤٥٩ .

علي بن العباس:

،۱۷۲ ،۱۶۶ ، ۱۰۰ ، ۵۸ ، ۵۷ ، ۵۶ ، ۴/

. 124 . 144

على بن عبدالله :

. 416 . 279 . 201 . 127 . 126

علمي بن عبدالله الوراق :

على المناطبية : ١٠٥.

علي أبن عقبة بن قيس بن سمعانبن

أبي ربيحة مولى رسول اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ :

. 714 . 4 . 1 . 7 . 0

علي بن مجر [النقي الهادي] بن مجربن علي بن موسى بن جعفر بن مجر بن علي بن علي بن الحسن المعاني : ٣١١. علي بن الحسن بن علي بن فضال:

علي بن الحسن بن عمّل:

. 197 . 147

على بن الحسين النَّهُ الْ (زين العابدين):
۱۱۳، ۹۰، ۸۱، ۶۹، ۳۰، ۲۵، ۲۳، ۲۵، ۲۳، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۰، ۳۲۹، ۳۲۹، ۴۰۴، ۴۰۴،

على بن الحسين السعدآبادي: ٣١٢، ١٧٤، ١٥٠، ١١٨، ٣٢٠، ٣١٣،

علي بن الحسين بن الصلت : ١٧٥. على بن الحكم :

• 14 • 147 • 178 • 187 • 187 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 • 189 •

عليّ بن ڇاد : ١٢٨ .

علي بن حنظلة : ٣٥٧ .

علي بن رئاب :

. # 6 6 . # 6 4 . # 9 6 . # 9 4 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7 9 . # 7

الحسين بن علي بن أبي طالب عَالَيْكُلا :

علي بن على المعروف بعلان الكليني": 180 ، 189

علي م بن ع القاساني : ٤٠٦ .

علي بن عرّ بن الجهم:

· 177 ، 171 ، YF

علي بن عمل بن الحسن المعروف بابن مقبرة القزويني : ٣٦٩ .

علي بن على السيار:

. F. T . FY

علي بن على بن قتيبة :

. TAS . TV • 'TFT' . 1TV . YS

علي بن معبد:

علي بن منصور :

· 797 . 797

علي بن موسى الرُّضا ﷺ:

. 119 . 90 . A1 . F9 . FA . TF .TY1 . TF9 . TF1 . 190 . 1AT . 11V

(انظر أيضاً الرضاع الله )

علي بن مهروية القزويني":

. ٣٧٧ . ٣۶٩ . ١٨٢ . ٩٨

علي" بن مهزيار : ٤٧ . على" بن النعمان :

. 407 , 187

علي بن يعقوب الهاشمي : ٢٩٥٠

علي بن يقطين :

. 49 . . 201

علي بن يوسف : ١٠٩ .

عمَّار بنأ مي اليقظان : ١٦٦ .

عمیّار بن یاسر : ۸۹

عمارة بن زيد : ٧٧ .

عمران بن أبي عطاء : ٢١ .

عمران بن الحصين: ٩٤.

عمران الصابي:

عمر بن أذينة:

\* 177 : 17\* : 184 : 181 : 18\* - 884 : 889

عمران بن موسى : ١٠١.

عمر: ۱۸۰.

عمر بن الخطأب: ٣١٢.

عمر بن عبد العزيز : ٢٩٠.

عمر بن علي : ٣٠ .

عمر بن عبّل: ۷۸.

عمر بن يزيد: ۳۰.

عمرة بنت أوس : ٤٤ .

عمرو ، رجل من أصحابنا : ٣٥٢ .

عمرو بن أبي سلمة : ٤٠٠ .

عمرو بن أبي المقدام :

. 404 . 44

عمر والأوزاعي : ٧٣ .

عمرو بن ثابت :

. 799 . 71

عمرو بن جميع : ٣٧٤.

عمرو بن خالد : ۱۷٦ .

عمرو بن سعد: ۲۷۸ .

عمرو بن سعید : ۳۸۰ .

عمرو بن شعیب:

T.A . YY1

عمرو بن شمر:

. ٣٩٧٠٢٧٨ • ١٧٩ • ١۴٠ . ٧٢ • ٢١

عمرو بن طلحة : ٢٩.

عمرو بن عبيد: ١٦٨.

عمرو بن عثمان : ۲۷۵ .

عمروبن عثمان الخز ّاز : ٣٩٧ .

عمروبن عجّل: ۲۵۳ .

عمروبن على بن صعصعة بنصوحان:

٠ ٧٨

عمروبن مروان: ۲۸۲.

عوانة بن الحكم : ٣٧٧.

عوف بن عبدالله الأزدي : ٣٥٠ .

عون بن عبدالله بن مسعود : ٤٠٠ .

عيّاش بنيزيد بن الحسن بن علي "

الكحّال: ٢٣٤، ٢٣٢، ٨٨٢.

عیسی بن أبي منصور : ۱۳۸ .

عيسى بن أحمد العسقلاني : ٤.٩ .

عیسی بن راشد : ۱۵۸ .

عيسى بن عبدالله العمري":

. 290 , 90 , 20

عيسى إبن مريم عُلَيْكُم :

177 · 171 · 17 · . 10A · 177 · 98 THO = TTY · 798 · 789 · 719 · 177

\*YO . \*Y\* . \*Y\* . \*YY . \*YI . \*Y.

. PT • + PY9 + PYA + PYY + PY9

( اُنظر أيضاً المسيح ابن مريم )

عيسى بن يونس: ٢٥٣.

حرف الغين

الغفاري : ٤٥٩.

غياث بن ابراهيم: ٣٨٨.

غياث بن المجيب : ٣٤٠ .

حرف الفاء

الفارقليطا :

. 474 . 470

( انظر بارقليطا أيضاً )

فاطمة: الملكانا:

· ۴۲ • . ٣٩۴ . ٢۴1 « 1A1 « 11A

الفتح بن يزيد الجرجاني:

119 1110 . 94 . 97 . 91 . 09

. 717

الفرج بن فروة: ٤٨.

فرعون: ۳۲ (ح) .

فضالة بنأيتوب :

. TOP . TP9 . TYA . 164

الفضل بن السكن: ٢٨٥٠

الفضل بن سليمان الكوفي: ١٤٠ .

الفضل بن السهل:

. 419 . 414

الفضل بن شاذان:

. 209 . 240 . 24 . 124 . 49

الفضل بن العامر:

. 491 . mar

الفضل بن علم الأشعري : ١١٥ .

الفضيل بن سكرة: ١٤٥.

الفصيل بن عثمان:

. \* 64 . \* 67 . \* 1 \*

الفضيل بن يسار:

TFT 'TT9 ' TTY . 10Y . 1TY

. 400

حرف القاف

القاسم بن عروة : ١٧١ .

القاسم بن على الاصفهاني:

**TFF . TTY . 177 . 17 . 119** 

. 1919

القاسم بن مسلم : ١٦٠ .

القاسم بن يحيى:

. TT+ . YA

قثم بن قتادة : ٣٠٨ .

قدامة بن محرز الأشجعي : ٢٢.

القسطاس الرسومي: ۴۲۰،۴۱۷.

قنبر مولى على للكالم ٢٣٨:

حرف الكاف

الكاهلي : ١٣٤ .

الكثير بن عيَّاش القطَّان : ٢٣٤ .

كليببن معاوية : ٤٦١ .

حرف اللام

لوقا :

· 770 + 771

حرف الميم

ماجيلويه :

( راجع على بن علي ماجيلويه ) .

مالك الجهني: ٣٣٤.

مالك بن إبراهيم بن طهمان : ٢٨ .

مالك بن عطية : ٤٠٥ .

مأمون الرشيد:

· 404 · 401

مانى :

· (c) ۲۹۲ · ۲۶۹

متى: ٤٢٥ ،٤٢٦.

مثنتي [ ابن الوليد ] الحناط :

. 49 + 1 1TY

مجاهدبن أعين بن داود (أبو عمر):

. . . 9

محاربي، أبوسلام الكوفي: ٢٨.

عمربن آدم بن أبي إياس : ٣٣١ .

محمدبن إبراهيم بنأحمد بنيونس

اللَّيشي : ٣٧٧ .

عمَّا بن إبراهيم بنأحمد بن يونس المعاذي:

. WYF ' 19W, 19Y

محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (أبوالعباس):

· ٢٣6 · ٢٢9 · ٨٣ · ٧٩ · 69

حبّ بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي " العزائمي (أبوالحسين):

مج، بن إبراهيم بن إسحاق المؤدّب: ٣٦٢

عُّد بن أبي إسحاق الخفَّاف : ١٢٢ .

عجل بن أبي بشير : ٣٩٧ .

ع بن أبي الحسين القريظي: ٣٤٥

على بن أبي زياد الجدّي : ٣٤.

ع بن أبي السريّ : ٣٠٤ .

ع بن أبي الصهبان ٢٧٦.

على بن أبي عبدالله الكوفي (أبو الحسين الأسدي):

9 · ' 0 q · 0 Y · 0 9 · F X · F 1 · Y •

1 · X · 1 · Y · 1 · · · q q · q 9 · q 0 ' 9 9

1 0 1 · 1 F 9 ' 1 F • · 1 F F · 1 1 Y · 1 1 F

1 Y X · 1 Y Y · 1 Y 1 · 1 5 9 ' 1 0 F · 1 0 F

Y X • · Y Y 0 · Y Y F · 1 q F · 1 q Y · 1 X F

F Y · F Y 1 · F Y · F Y · F Y · F Y · F Y Y F Y

على بن أبي عمير (أبوأحمد) .

عربن أبي القاسم:

عجدبن أبي الهزهاز : ٤٠٢ .

على أحد:

عدبن أحمد بن أبي الثلج.

. 10A . 10Y

على بن أحمد بن تميم السرخسي ﴿

. + • 9 . + 79 . 75 . 77

عُد بن أحدبن حمران القشيري":

۸۲ .

عِلَى بن أحمد السناني:

. 4 . 9 . 741 . 1AT . 177

ع بن أحمد الشيباني:

. 4 . 7 . 99 . 7 .

عرِّ بن أحمد بن الشجاع الفرغاني :

: ٨٨

عمر بن أحمد بن علي بن الصلت : ١٧٥٠ عمر بن أحمد بن عمر بن سنان الزاهري أبو عيسى : ٢٠٠

خدبن أحمد بن على بن عبدالله بن الحسن بن على " بن الحسين بن على "بن الحسين بن على " ابن أبي طالب عَلَيْمَا (الشريف أبو على):

عدبن أحدبن يحيى:

· #11 . ٣٩٥. ٣٩۴ · 119 · ۴۵

محمد بن أحمدبن يحيى بن عمران

الاشعري .

ቸልም ፣ ምቸም ፣ ምሞባ፣ 1 ሞል ፣ ዓዮ፣ ዓም • ምዓዮ ፣ ምዓዮ ፣ ምዓړ

ع بن إدريس الشامي (أبولبيد): ٢٠ ، ٢٥ ، ٣٠٩ .

عّدبن أسلم الجبلي : ١٥٩ .

عربن إسماعيل:

. 49 . 110 . 107 ' 191

على بن إسماعيل البرمكي":

> عِمَّابِن إِسماعيل بن بزيع : ۳۷، ۹۸، ۹۳۹ ، ۱۴۹ ، ۳۷۱ .

ع بن إسماعيل النيسا بوري ٤٦١ .

محدبن الاشرس:

. TYO . TF.

حِّل بنأ كرم بنأبي إياس (اناسخ):

177

عربن أورمة:

7X7 . 7X1 . 17X . 1FT 1F1 . YA

عربن بشر (البشيرخ) الهمداني : ۱۹۳، ۱۶۵ ،

عربن بكر ان النقاش: ٢٣٢.

عمربن جعفر الأسدي :

. 29 . 15 20 1 17 . 17 . 6 . 70 . 19

عمّدبن جعفر البغدادي ٢٦: .

على بن جعفر بن بطُّـة :

. 79. 1 1 . 4

غربن حعفر:

عِدِّبن جعفر بن عون الأسدي الكوفي :

· 194 . 09 . 4x

على بن جعفر المقري الجرجاني أبو عمرو:

عجَّدبن جمهور العميُّ : ٦٨ .

عمر بن حجار" : ٣١٢ .

مجل بن حسَّان : ٣٩٤ .

عربن الحسن الصفار:

90 ' AT ' FF ' FF ' T1 ' 19 ' 1A 115 '117 ' 1 \* 5 ' 1 \* 0 ' 1 \* 7 ' 9A ' 9V 100 ' 1 F 9 ' 1 F 5 ' 1 T A ' 1 T A ' 1 T F T 0 \* ' T F 5 ' T T 6 ' T T 7 ' T 7 A 1 ' T A 7 T F A ' T T 7 ' T T 7 ' T T 9 ' T T A ' T T Y T F A ' T F 7 ' T T A ' T T A ' T T Y T F A ' T F 7 ' T T A ' T T A ' T T A ' T T Y

F · 1 . T 9 Δ · T 9 T . T 9 Y · T A A . T Y 1 · 461 404 400 414 446 460

عربن الحسن الصوفي: ٢٥.

عّربن الحسن الطائي : ٣٨٠

عربن الحسن الموصلي (أبوبكر):

· YAA · YTA · YTF

عِلى بن الحسن بن أحدبن الوليد:

46 . 40 . 44 . 44 . 11 . 19 . 1X

174.174 . 116 . 114 . 1 . 6 . 1 . 0

194 ( 100 , 149 , 149 , 141 , 144 YTF . YT. ' YYF . YY. . 1VA . 15A

YAF . YAT . YA1 . YAF . YA . . YPY

TIS OFT OF TOR OFT OF THE CAR

TTT . TT9 . TTA . TTV . TTP . TIV

TFV . TF9 . TF0 . TFT ' TTA . TTY

TOV . TOF . TOY . TO 1 . TO . . TF9 . TFA **TAA ( TY ) ( TSA ( TSA ) TS• ( TAA** 

4 . 6 . 4 . 0 . 4 . 1 . mag . mam . mar

· 461 , 404 , 440 , 414 , 41 •

على الحسن بن عبد العزيز الأحدب

الجند: ٢٥٥ .

عربن الحسن:

44 . MOY . MIO . Y90 . 11M . 46

ع بن الحسين بن أبي الخطاب:

171.170.119 97 . 44 . 19

TFA . TTA ' TT+ . YTF . 1A9 ' 1FA **T9F ( TY1 ' TD5 ( TD1 ) TFX ( TFX** · 409 , 4 . 9

مجّربن الحسين بن عبدالعزبز: ٣٦٠ على بن حكيم:

. +1 . . - 1 . . 99 . 97

عّن الحلبي : ٣٢٩ .

مجل بن حنماد:

. 797 . 77.

ع بن حمّادالعنبري" (أبوالحسن) · AA

ع بن حمران:

. 409 . 410 . 749 . 740

عِين بن الحنفية (ابن على عَلَيْكُمُ):

. 404 . 160 . 144 . 9 .

عربن خالد البرقي

TO . TFY . 149 . 11 A . A . T1

ع بن خالد الطيالسي الخزاز الكوفي : ١٣٩ .

تحربن رافع: ۲۶.

يِّل بن زكريبًا الجوهريِّ البصريُّ

الغلابي :

**TAY . T. . . 144. 14. 4. . T.** 

عُد بن ذكريًّا المكيُّ : ١٨٤ .

عرِّس زياد الأزدي أبو أحمد :

. ٣٧6 - 99 - 98 - 47

مجَّل بن زياد القلزمي : ٣٤ .

عجربن السائب: ۱۱۸.

عربن سالم : ۲۳۷ .

مجل بن سعید : ٤٦١ .

عُمَّابِن سعيدبن عزيز السمر قندي الفقيه أبو الحسن: ٩٦ .

ځابن سعيدبن يحيىالبزوري: ٨٣ .

عّل بن سليمان أبو أحمد :

. 179. 110 . 95

على بن سليمان بن الحسن الكوفي": ٢٥٦ .

مجلابن سماعة : ١٧٥ .

جمارين سنان:

10 - (144 (110 (45 , 19 (14 ) 150 ) 17 , 744 , 744 , 197 (147 , 150 ) . #97 (#4# , #74

مجّ بن سنان الحنظلي": ۳۱۶، ۲۸۶

عربن السندي : ٣٥٤ .

عجربنسهل العطَّار البغدادي : ٧٧ .

مجل بن عاصم الطريفي: ۲۸۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۴

عُدُ العباس : ٣٠٤ .

مجربن عباس بن بستّام: ٤٤.

عِلَى (بن عبدالله ) رسول الله ﷺ : ۸۱٬۲۲۱٬۱۹٬۱۷ ، ۸۱٬۷۳ ، ۸۱،۷۳

177 . 117 . 117 . 117 . 111 . 44

177.170.100.169.174.174

YMM. YYY. YYY. YYY. IA1 ( 1A. YYY. Y99 ( Y9M ( Y9) , YM ( YM

**TYP. TYT (T)1 . T) - (TAY (TAY** 

PY . . #19 . #99 . #9X . #YV . #Y9

#Y9 # #YX ' #YV ' #YF . #YF ' #Y1 . #A5 # #F.

( انظررسول الله رَاللهُ أَيْضًا ﴾ .

عِمَّى بن عبدالله : ١٩١ .

ع بن عبدالله بن جعفر بن جامع الحميري:

. ٣٩٣ . ٢٢٣ . ٨ . ٧٩

على بن عبدالله الخراساني خادم الر"ضا عَلَيْكُمْ : ٢٥٠ .

عِّل بن عبدالله الرّواسي : ٩٤ .

عجربن عبدالله بن نجيح: ٣٨١ .

ع بن عبدالله النيسابوري أبوبكر:

على بن عبدالله بنهارون الر شيدأ بو

الحسن: ۳۳۱ . تا مدرال "ا

مل بن عبد الجبّار:

. ٣16 . 164 . 1 . 4 . 94

على بن عبدالحميد:

. 401 . 401

على بن عبدالر عن البرقي: ٠٤٠٠. على بن عبدالر عن الخز ازالكوفي :

. 419

عِيَّ بن عبدالرَّحنالعرزمي: ٣٦٨.

على بن عبيدالله : ١٨٠ .

ع بن عبيدة :

. 104 . 1 . 9 . 90

عِّل بن عثمان الهرويِّ : ٣٩٩ .

عِير بن عجلان : ٣٦١ .

عِربن عذافر : ۳۷۱.

عِ**ر** بن عرف**ة** : ١٣٠ .

عَدبن علي : ٣٩٥.

عُمَّ بن علي الباقر أبوجعفر البَّهَاامُ :

على الثاني الجواد المنظاء:

( انظرأيضاً ابوجعفر تُطَيِّكُمُ )

على بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمشي مصنف هذا الكتاب :

على بن على الحلبي: على الحلبي: ٣٤٧، ٣٤٥ .

على الخزاعي أبوجعفر: ٣١٠. على بن خلف العطار: ١٨٤. على بن على بن الشاء الفقيه بمرو رود أبو الحسن: ٢٤.

عِّل بن علي " الصير في " الكوفي ":

· ۲۸۴ · ۲۵• ، 146 · 174

عِيَّربن عليُّ الطاحي : ٢٨٤ .

على بن على بن عاتكة : ٧٢ .

عِلى على القاساني : ١٠١٠

على القريشي ٢٨٤.

عِدبن علي الكوفي : ١٢٦٠

عربن علي اجيلويه:

> غلبين علي بن محبوب : ٣٦٠ . علي بن علي بن معن : ٧٢ .

عمارة السكّري السّرياني أبوجعفر : ٣٩٠.

یچربن عمران : ۲۸۵ (ح) .

حمّابن عمر بن عبدالعزيز الأنصاري الكجسّي أبوعمرو :

. 441 . 417

عمر الحافظ البغدادي:

غلابن عمر بن علي ّ البصري أبو الحسين: ٣٦٩ (ح) .

عجّل بن عمرو بن عليّ النصريّ أبو الحسن : ٣٦٩ .

عِمَّلُ بن عمروا لكاتب : ٣٤ .

مجّل بن عیسی :

11 " 1 . 9 . 1 . P ' 1 . . ' 9 V · 9 P Y V · 1 A F · 1 F A · 1 F 9 · 1 F A · 1 F 6 . F 6 9 · F 6 9 · F 7 9 F 7 8

عمل بن عيسي بن عبيد اليقطيني :

188 . 188 . 1 • 9 . 1 • 9 . 98 . 88 879 . 817 . 778 . 77 • 198 . 19 • . 808 . 888

مجّل بن عيسى بنهارون الواسطيّ : ١٨٤ .

تحربن غالب : ١٥٧ .

تح، بن الفرح الر<sup>\*</sup>خـّجي: ٩٧.

عِيَّر بن الفضل بن عَد بن إسحاق المذكّر النيسا بوري " المعروف بأبي سعيد المعلّم: ٢٧٠ ، ٧٧ ،

محلمبن فضيل: ١١٦.

عمرين الفضيل بن يسار: ٦٨ .

ع بن القاسم الجرجاني المفسر : ۴۰۳ ، ۲۳۰ ، ۴۷

عجل القاسم بن عبدالر من العنكي أ (أبو منصور):

TV0 . TF .

تجان مارد: ۳۱۵.

مجّدبن مجّد الزَّاهدالسمرقندي ( أبو أحمد ) : ٩٦ .

عّدبن مجّد بن عصام الكليني":

19 • • 109 • 100 • 110 • A0 • YY • YY • • 179

عِيَّدُ بِن مِنْهُ بِنِ الْغَالَبِ الشَّافَعِيُّ : ٤٠٩:

. ۲۸ نین **مح**مود : ۲۸ .

محمدين مروان الذهلي :

. 747 . 107 . 114

عِيِّل بن مسلم ( الثقفي ) :

10" (164 (160 (166 (10" ,9" "Y\* ,767 ,767 (17) (17\* ,157 "FOX (609,600 (769 ,779 (777

مُحَّلُ بن مسعود العيثَّاشي : ١٧٩.

عّدبن المنكدر: ٤٠٠.

حجل بن موسى بن المتوكّل:

عمر بن النعمان الأحول :

. 719 ' 177

على بن الوليد شباب الصيرفي ٩٤ ، ٣٩٥

عّدبن هارون الصوفي :

. 179 . 119 . 11

محمَّد بن همَّام : ۲۱۸ .

عربن يحيى الحثعمي : ٤٥٦.

عِين يحيى الخزا"ز:

. 797 . 170

عِين بن يحيى الصولي": ٤٠٦.

عِن بن يحيى الصيرفي": ٣٤٧.

ع بن يحيى العطّار:

ع بن يعقوب الكليني:

على بن يعقوب بن الحكم العسكري": ١٨٢ / ٢٨٤ / ٣١٩

مجمّ بن بعقوب بن مجّل بن بوسف بن جعفر ابن ابر اهیم بن مجّل بن علی بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب أبو الحسن : ۸۸ .

عِّل بن يعلى الكوفي " : ٢٨٤ .

مختار بن عِن بن مختار الهمداسي:

٠ ٢٨٥ ، ٢٨٣

مخرمة بن بكيربن عبدالله بنالأشج

أبوالمسور المدنى ) : ۲۲ .

المدائني: ۲۷۷.

مرازم بنحكيم : ٣٣٣ .

مرقابوس:

. 479 . 470

ەرقىس: مىنعىدى

· (~) · FYO

مروان بن الصباح : ١٥١ .

مروان بن مسلم :

. TYY . TTY . T90

مروان بن معاوية : ٣٦٧ .

مروك بن عبيد:

. 707 . 717

مريم ( بنت عمران ) الْهَالُمُا:

. 171 . 17

مسلم (بن حجـ اجبن مسلم القشيري):

· (~) ٢٩ · ٢٨

مسلم بن أوس (أبو المعتمر) : ٧٨ .

وسعدة بن صدقة:

. 49 . 11

المسيح ابن مريم اللَّهُ اللَّهُ :

( انظر عيسى بن مريم النَّهَا اللَّهُ أيضاً )

المشرقي : ١٦٨ .

مصعب بن عبدالله الكوفي" : ١٥٩ .

مطرف بن عبدالله : ٩٤ .

المظفر بن المظفر العلوي السمر قندي

أبوطالب : ١٧٩ .

معاذبن جبل:

. ٣٤٣ . ٢٨

معاد الجوهري : ٤١٠ .

معاذبن يعقوب:

. 219 . 729 . 127

معافی بن عمران : ۸۳ .

معاوية (ابن ابي سفيان):

· ٣٧٥ ، ٣۶٨

معاوية بن عمثّار : ٣٤٣ .

معلَى أبي عثمان : ٣٥٧ .

معلّی بن عثمان ۳۵۷ ح

معلّی بن خنیس : ۳۵۱ .

معلَّى بن عجَّه البصري :

. 409 ' 457 , 444

مَعْضَلْ بنصالح أبوجيلة :

. F•1 ' TYF , TFY ' TFO : T1

مفضَّل بن عمر الجعفي :

مقاتل بن حيّان : ۲۸۰ .

مقاتل بن سليمان:

. 214 . 122

مقدام بن شریح بن ها ني : ۸۳ .

مكّيبن أحمدبن سعدويه البزدعي" :

· ٣٧٥ ' ٣۴• ، ٢٧٩ ، ٢٢١ . ٢١٩

منذر الثوري : ٤٥٧ .

منصور بن حازم:

. # • 4 . TAY . TTF . YAA . 1TA

منصور الصيقل: ١٣٧ .

منصور بن عبدالله بن إبر اهيم الا صفها ني . ۱۳۶ ، ۳۴۵، ۳۷۹، ۴۱۶ .

منصور بن يونس: ١٤٩.

منيف مولىجعفر بنعٌ تَطَيُّكُمُ ١٨٤٪.

موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن على بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عَلَيْنِيْنِ ٢٨.

موسى بن جعفر عَلَيْهُمُاءُ:

11. Y9. Y0. 99. 99. Y0 'YP

1Y0. 1P1' 1PX. 11... 99. 99

YPF, YP. YTF, 1XP, 1Y9. 1Y4

Y99. YXX. YXF, YY0, YYF, YPX

PY. 'P09. P0Y, PFY, PFF, Y9X

F\*V ( ), P.O. F.P. PX. 'PY)

. PPF

( راجع «أبوالحسن » موسى عَلَيْكُمُ ) موسى عَلَيْكُمُ ) موسى بن جعفر البغدادي : ٤١١ . موسى بن سعدان : ٣٩٤ . موسى بن عامر المرسِّي ( أبوعامر ):

موسی بن عقبة : ۲۱۹ . موسی بن عمر :

. 49 . . TT9

. 419

موسي بن عمرو : ۱۹۱.

#### موسى بن عمران يَالِبَكُمُ :

114 · 111 · 11 · 114 · 115 · 124 · 144 · 111

119 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 117 · 11

المولى صدرا الشيرازي: ٤١ (ح) موسى بن عمران النجعي:

1AF . 19F . 11Y . 90 . T . . 19 . F . T . TA

> موسى بن القاسم البجلي : ۴۶۱، ۳۹۳ .

مهاجر بن الحسن : ۲۸ (ح) : مهاجر بن الحسين : ۲۸ .

مهزم: ۳۲۳.

الميثمي : ١١٣ (ح) .

الميمون البان ٣١٣ .

حر**ف النون** النابغة الذبياني : ٤١ (ح) . نافع بن الأزرق :

· 177 . A ·

نجبة القو ّاس : ٤٦٠ .

نزال بن سبرة: ٧٧.

نصربن مزاحم المنقري: ٢٧٨.

النضر بن سويد:

TAT. TT. ' 198 ' 189. 1.0 . TOY. TIY

النصر بن شميل : ٤٠٩ .

نوح تَلْقِكُمُ :

. 294 . 297

النوفلي :

. FF . 1 . Y

نوفل بن عبدالمطلب: ٣٩٤.

حرف الواو

وليدبن مسلم: ٢١٩ .

وهب: ۲۷۹ .

وهب بن وهبالقرشي :

97 4 9 4

وهببن وهببن هشام أبو البختري": ٢٧٥٠

حرف الهاء

هارون الحالي :

· (c) ٣٩٩ · ٣11

هارون بن عبدالله الجمال : ٢٢ .

هارون بن عبدالملك : ١٤٠.

هارون بن عقبة الخزاعي : ١٧٩ .

هارون بن مسلم:

. 45 . 271

الهربذ الاكبر:

هشام : ۲۹۹ .

هشام بن إبراهيم : ١٠٠٠

هشام الجواليقي:

· #17 . 99 . 9V

هشام بن الحكم:

هشام بن خالد: ۳۹۹.

هشام بن سالم:

TTF ' 1FF ' 1F0 . 11F. 9V . F.

FOF ' FOT ' FO . FFT . FF. ' FOA

. F.F. F.1 . FF. ' FOA

الهشيم : ٩٧ .

هيثم بن أبي مسروق النهدي : ۴۴ ، ۳۶۹ ، ۳۹۳ ،

> هيثم بن عبدالله الرماني : 99، 101 ·

> > حرف الياء

ياسر الخادم: ۴۱۸، ۴۴۲.

يحيى بن أبي كثير : ٣٧٩ . يحيى بن أبي يحيى :

يحيى بن إسماعيل الجريري :٣٧٤.

يحيى بن الحسين: ٢٧٤.

يحبى الحلبي: ١٠٥.

يحبى بن عبدالله بن الضحاك : ٣٧٩ يحيى بن عقبة بن أبي العيز ار أبو القاسم . ٣١٢ . ٣١١

يحيى بن عمران الحلبي : ٣٥٧.

يحيى بن يحيى:

. 191 . TF

يزيدبن الأصم : ٣١٣.

يزيدبن الحسن:

. YTA 4 YTF

يزيد الرشك: ٩٤.

يزيدبن سلام: ٣٩٠.

يزيد بن عبدالله : ٥٨ .

اليسع:

يعقوب بن إسحاق: ١٠٨ .

يعقوب بن جعفر:

. 127 . 174 . 70

يعقوب السر<sup>1</sup>اج : ١٠٣ . يعقوب بن يزيد :

10 · 1 P 9 · 1 P 7 ' 1 Y 7 · F 9 · Y Y

PO • ' FFF · FF • FO 9 · FO Y • FO F • FO Y

. FO A · F • 1 · FA 9

يوحنيًّا: ٢٥٥ .

يوحنًّا الاكبربأج: ٤٦١.

يوحنًا الديلمي :

. # 1 1 4 4 4 4

يوحنًا بقرقيسيا: ٤٢١ .

يوسف غَلِينًا: ٣٤٨ .

يوسف بن الحارث : ٣٦٨.

يوسف بن عقيل: ٢٥.

يوسف بن على بن زياد :

. . . . . . . . .

يونس بن عبدالله : ٩٣ .

يونس بن عبدالرحن:

74 • • 146 • 184 '186 • 1 • 6 • 9 V 809 • 806 • 886 • 817 • 798 • 771 . 816 • 86 •

> يونس بن ظبيان : ٩٩ . يونس بن يعقوب :

> > . Y97 . YAY

#### فهرس الكتب

الانجيل:

تفسير القر آنللصدوق رحمه الله :٤٧ .

التوراة :

P. 5. 799. 7. 0 . 1 . 1 . 1 . . 90

الجامع ـ لمحمد بن أحمدبن يحيى :

الجامع ـ لمحمدين الحسن بن احد ابن الوليد : ۲۲۷ .

الخصال للشيخ الصدوق ره: ٤٠٧ كناب الدلائل والمعجزات للصدوق ٣٦٨ .

زبور داود علياني:

. 474 . 474 . 474 . 414 . 90

صحف ابراهيم تَكْلِينُكُا:

صحف موسى عَلَيْكُمْ :

. 444 4 14.

كتاب العظمة \_ للصدوق ٢٨٢ .

عيون أخبار الرضا يَلْبَكُمُ للصدوق

. 177 . 40

كناب مقتل الحسين بنعلى صلى الله

عليهما للصدوق رحمهالله : ٣٨٨ .

كتابالنبو"ة للصدوق :۲۸۸، ۲۱٦

نوادر أحمدبن عيسى : ١١٩ .

## فهرس الامكنة و البقاع والبلدان

آذنة:

. 711 4 779

بابل: ٤٢٢ .

بصرة:

**ዮፖ• ‹ ዮ**አዮ ‹ ዮሃ∆ ‹ነዮዮ ‹ አ• ‹ <mark>የ</mark>ዮ

بغداد :

· "A1 'YAA · Y"A · Y"F• YYF

بلخ :

PP1 . P9A . 1AY . 99 . 9A . YA

بيت المقدس:

. 414 . 411 . 144

جامع الكوفة : ٧٨ .

جبل ساعير:

. 471 . 477

**ج**بلفاران :

. 474 . 474

جرجان : ۳۸۱.

جيرفت: ٩٦.

الجزيرة : 270 .

الحجاز:

. PPY . T.Y . 1 TT

الحرم:

. 794 . 779

الحلد: ٣٣١.

خراسان:

· PFO · FFY · FF1 · 91

خجندة : ۸۸

دمشق: ۲۱۹.

الرفوم: ٤١٩ .

الرسي : ١٧ .

سدرة المنتهى: ١٧٥.

سرخس:

. 7 . 9 . 77

سمرقند:

. 216 . 718

سند: ۱۱۳.

الشأم:

· \*\*\* · \*\* 1 · \*\* \* · 1 / 1 / 1 / 1 / 1

الصفا: ٢١.

صفيتن :

· ٣٨٢ • ٣9٨ • ٨9

صخرة بيت المقدس: ١٧٩.

الصُغد :

- 719 . 719

طورسيناء:

· 474 · 274 · 177 · 171

العراق:

· WA • • W • Y • YY 9 • 1 P F • 9 1

عرفات : ۱۷۷ .

فارس : ۹۶ .

فرغانة : ٣٥٣ .

فلسطين : ٩٢ .

قزوين: ٣٩٠.

قهستان : ۳۱۰ .

الكرخ: ٦٧١ .

الكعبة:

. 779 . 177

الكوفة:

TAY . TY9 . TTY . ITT . PA.

· 44. 444

نيسا بور:

TFT . 10F . VV . TO . TF . TT

TV9 . TF0 . T11 . TV . T00 . TFT

. 4.9. 279

همدان : ۲۷ .

الهند :

. 417 . 117

یمن : ۷۸ .

# فهرس القبايل والامم

الأساقفة: ٢٧١.

البراهمة : ٤١٧.

بنى إسرائيل:

FTT . FTT . FT1 ' 1TT . 1T1

بني امية : ٣٣٧ .

بني نصر بن معاوية : ١٤٩ .

بني هاشم:

. FFY . FY . . TYF . TF

الثنوييَّة: ٢٧٠ .

الجنِّ :

. Frm . TTF . T14

الحوارينون :

الخوارج: ٢٢٥٠ .

الديصانية:

. 494 . 144 . 147

الرُّهابنة : ۲۷۱ .

الزنادقة:

. 790 . 70 · 111 . 9 ·

الشياطين: ٤٢٣.

الشيعة الامامية:

. 441 . 271 . 27.

الصابئون :

. 419 . 414

العبرانيَّة : ٢١٩ .

العرب :

. ٢٧٤ ، ٢٣٤ ، ٢٠٤ ، ٨٩

الغلات: ٣٦٤.

القدرية:

. ٣٨٢ . ٣٨١

قرىش :

. FTT ' TYF

قسىسىن : ۲۷۱

النصاري:

TY1 'TY+ 'T1A ' 1AT' 1Y0

· 470 · 471 · 419 · 749 · 774

الهرابذة: ٤١٩.

اليهود:

تمتالفهارسوالحمدلله رب العالمين غراة رمضان المبارك من سنة ١٣٨٧ ـ طهران السيدمحمود المحرمي الزرندي .

-----

جدول الخطأ والصواب

| صواب           | خطأ              | السطر | الصفحة |
|----------------|------------------|-------|--------|
| الخورى         | الخوزى           | 18-10 | 77     |
| شعبة           | شبعة             | ٣     | 44     |
| فهدانا به      | فهدا نا          | ۱۵    | 44     |
| الاكتناه       | الاكتناء         | 18    | 3      |
| سواه           | سواء             | ۲١    | 46     |
| سواه           | سواء             | **    | 45     |
| ابانته         | اباءته           | 11    | ۴.     |
| امتناع الازلى  | الامتناع الازلي  | ۱۵    | 41     |
| الاشعرية       | المعتزلة         | 74    | 40     |
| بالزاى         | بالراء           | 14    | 49     |
| اذااراد        | إذاراد           | 74    | ۵۳     |
| الموجود        | الوجود           | 18    | ۵۵     |
| اذلا يستقيم    | ان لايستقيم      | ۲١    | 44     |
| اذكان          | اذاكان           | 14    | ۶٧     |
| سندها          | اسنادها          | ۱۵    | ٧٨     |
| عن الاشباه     | عن الاشياء       | \     | 79     |
| ۴ ۔ قال        | قال              | 17    | ٩.     |
| ۵ ـ قال        | قال              | ۲.    | ٩.     |
| الوقوف         | لوقوف            | ۵     | 96     |
| اذكان          | اذاكان           | 19    | 99     |
| تجهير          | <b>ت</b> جهيز    | ١٨    | ١٠٣    |
| ۲ ـ أبي        | <b>أ</b> بى      | 18    | 1.4    |
| التفعل         | التفعيل          | ١٢    | 1.9    |
| اولاتزول       | او تز <b>و</b> ل | Y     | ١١٠    |
| لوعرفوك لوصفوك | لوعر فوك         | ۲     | 114    |
| ا ُخر          | آخو              | ١٣    | 114    |
| معترض          | مثعرض            | 74    | 171    |
| يعقلك          | بعقلك            | ١٩    | 179    |
| اذ             | 151              | \     | 149    |
| والامام        | أوالامام         | 74    | 181    |

| صواب                        | خطأ             | السطر   | الصفحة      |  |
|-----------------------------|-----------------|---------|-------------|--|
|                             |                 |         |             |  |
| حدان                        | حدان ؟          | 74      | 141         |  |
| هذا                         | هذه             | 74      | 147         |  |
| والبصر                      | والصبر          | ۵       | 144         |  |
|                             | كتاب صفات الذات | العنوان | 144         |  |
| عزوجل د سخرالله منهم ، و عن | عز <b>و</b> جل  | 14      | 154         |  |
| قول الله عزوجل              |                 |         |             |  |
| تفسيرا                      | تفسير           | 17      | 177         |  |
| غيره                        | غير             | 74      | ۱۸۶         |  |
| وبعينه                      | بعينه           | ۴       | ١٨٨         |  |
| احسبني                      | حسبني           | 14      | 7.7         |  |
| كاشف الضر                   | كأشف            | ١٨      | 717         |  |
| اذا                         | 16              | ٩       | 415         |  |
| لماذكره                     | کما ذکرہ        | 78      | 74.         |  |
| عیاش بن یزید                | عباس بن يزيد    | 15      | 744         |  |
| واستنطقوا                   | واستنقطوا       | ١٣      | 400         |  |
| الحسين بن زيدبن على         | الحسين بن على   | 78      | 440         |  |
| الوجود                      | الموجود         | 17      | <b>7.7</b>  |  |
| النضر                       | النظر           | ۴       | <b>71</b> Y |  |
| - <b>۵</b>                  | <b>- ۴</b>      | 19      | ٣٣٧         |  |
| صائرون                      | سائرون          | ۴       | 449         |  |
| ,                           | •               | *       | 807         |  |
| المحة                       | فا لصحة         | 17      | 404         |  |
| الثامن                      | الثاني عشر      | 1.4     | 807         |  |
| الانمان دوصلحا،             | دا لانسانوصلحا، | ۱۵      | 347         |  |
| للمؤمن                      | للمؤمنين        | ١.      | 471         |  |
| الخورى                      | الخوزي          | ۸۱۹۶۱   | 275         |  |
| فأضربه                      | فاضر"به         | ۲۱      | 4.4         |  |
| حدثت                        | حد ثت           | ٧       | 441         |  |
| فقال : نعم ، قال الرضا      | فقال الرضا      | ۴       | 444         |  |
| لكان                        | لمكان           | \       | 447         |  |
| موسى بن                     | موسى            | 14      | 404         |  |
| عیاش<br>عیاش                | ر می<br>عباس    | 19-7    | ۸۲۸         |  |
| 0 #                         | ~~~~~           | , , ,   |             |  |

التوجير